## 

وصَلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآلِهِ وصحبه وسَلَّمَ تَسْلِيمًا .

قال الشيخ ، الإمام ، العالم ، العالم ، العالمة ، شيخ الإسلام ، ومُقتي الأنام ، أوَحدُ دهره ، وقريدُ عَضرِه ، تتى الدين أبر العباس أحدُ بن الشيخ الإمام العالم التلاَّمة عجمد الدين أبى البركات عَبْدِ السلام بن أبى القاسم بن عبد الله بن تُمْمِيثَةً (\* ) ، المَرَّالى، وقدَّسَ الله رُوحَه ، ونَوَّرَ ضَرِيحَه :

الحمدُ لله الهادي النّصيرُ فَنِيمْمَ النّصِيرُ وَيَعْمَ الْهَادِ، الذي يَهْدِي مَنْ بِشَاءَ خَطَة المؤلف لمل صراط مستقيم وبُبَيِّنَ له سُبُلِ الرشاد ، كا هَدَى الَّذِينَ آمَنُوا لمَـلَّ أَخْتُلِفَ فيه مِنَ الحَقْقُ وَجَمَّع لهم الهُدَى والسَّدَاد ، والذي ينصر رسُلَه والذي آمنوا في الحياة الدُّنْيَا و يومَ يقومُ الأَشْهَادُ<sup>(۱)</sup> ، كما وعَدَه في كتابه وهو الصادقُ الذي لا تُخَلْفُ المِيادَ الدُّنْوَ ومَ يقومُ الأَشْهَادُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

> وأشهد أن لا إله إلا الله وَخَدَه لا شريك له شهادة 'تَيْم ُ وَجُه صاحبها للدَّين حَنِينَا وَتُبَرِّهُ مِن الإَخَاد ، وأشهد أن عمدا عَبْدُه ورسولُه أَفْسَلُ الرساين وأكرم السبّد ، أرْسَلَه بْالمُدَى ودِين الحق أَيْظُهِره على الدين كُلُه ولو كره أَهْلُ الشَّرَاكُ والعِنْاد ، ورَغَم له وَكُرَه ولا كُبْدُ كُرُ الا ذكر معه كما في الأَذَانِ والتَّشَهُرُ وَانْفُطَبَ والبَعَابِ عِلْ الأَعْفَاد ، وكَبَت مُحادَّه والهَلَك مُشاقَّة وكَفَاه المُسْتَهْرُزِينَ به ذرى الأَخْفَاد ، وبَتَرَشَاتَهُ (٢٠ و اَنه جموا شاهدا على شهد

كسحب ثم جموا شهدا هل أشهاد ( ۲ ) أخذ هذه الجلة من قوله تعالى ( ۳ من سورة الكوثر )( إن شانتك هو الأبتر ) كما أخذ الجلة التي قبلها من قوله سيحانه ( 40 من سورة الحجر ) (إنا

كَفَيْنَاكُ الْسَهْرُنْيَنَ ) . (ه) كَذَا وَقَعَ نَسِبَهُ هَنَا ( ١ – العادم السلول )

وَمِتَكَ هَوَانَهُ اللَّهِصَادُ ، والْمُتَصَمَّةُ مِن بين إخوانه الرساين بخَصَائِص تَفُوقُ التَّخَدُودَ ، والمُتَصَدِّةُ واللّهِ اللّهَ عَنْهُ كُلُّ التَّخَدُودُ ولوا الْحَدْدِ الَّذِي تَحْتَهُ كُلُّ حَدْد ، صلى الله عالمه وعلى آله أفضل الطّالواتِ وأعلاها وأكلها وأنْسَاها كا يُحْبِقُ سبحانه أن يُصلَّي عليه وكما ينيني أن يُصلَّي على سيد البشر ، والسّلامُ على الله الله ويكا ينيني أن يُصلَّى على سيد البشر ، والسّلامُ على الله واحسنها وأولاها ، وإنْرَكها وأطيبا وأزكاها ، صلاةً وسَلَامًا دامُين إلى يوم الثّنَاد ، باقية في بعد ذلك أبداً رفاً من تَفاد .

أما بعدُ ؛ فإن الله هَدَانَا بنبيه مجد صلى الله عليه وسلم ، وأُخْرَجَنا به من الظلمات إلى النور ، وآتانا ببركة رسالته وُنمِن سِفَارته خَيرَ الدنيا والآخرة ، وكان من ربه بالمنزلة العليــا التي تقاصَرتِ العقولُ والألْسِنَة عن معرفتهــا وَنَشْتُها ۽ وصارت غايتُها من ذلك \_ بعد التناهي في العلم والبيان \_ الرجوعُ إلى عمُّهَا وصَّمْتُها ، فاقتضاني لحادث حَدَّثَ \_ أدني ماله من الحق علينا ، بل هو مَا أُوجِبِ اللَّهُ مَنْ تَعَزِيرِهِ وَنَصْرِهِ بَكُلُّ طَرِيقٌ ، و إِيثَارَهِ بِالنَّفِسُ وَالْمَال في كل موطن ، وحِفْظه وحمايته من كل مُوذِ ، و إن كان الله قد أغنَى رسوله عن نصر الخلق ، ولكن ليَبْلُو بَمْضَكُم الله عن وليَعْلَم الله مَنْ يَنْصُره ورُسُلَهُ بالنيب؛ ليحقُّ الجزاء على الأعمال كما سبق في أم الكتاب \_ أن أذكر (١) ماشرع من العقو بة لمن سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من مُسْلِم وكافر ، وتوابع ذلك ذِكراً يتضِمَّنُ الحـكم والدليل، وأنقلُ ما حضرتي في ذلك من الأقاويل ، وأردف القول محظُّه من التعليل ، وبيان ما بجب أن يكون عليه التمويل ، وأما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتى عليه التفصيل ، وإنمـا المقصودُ هُمهَا بيانُ الحِكم الشرعى الذي يُغتي به المُفْــي

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنْ أَذَكُمْ ﴾ معمول لقوله ﴿ اقتضانى ﴾

\_

و يقفى به القاضى و مجب على كل واحد من الأنمة والأمة القيام بما أمْـكَنَ منه ، والله هو الهادى إلى سَوَاء السَّابِيل .

مضمون الكتاب وقد رتبته على أربع مسائل :

المسألة الأولى : في أن السابُّ 'يُقْتَل ، سوالا كان مسلمًا أو كافرًا .

السألة النانية : فى أنه يتمين قتلُه و إن كان ذميًّا ؛ فلا بجوز النُّ عليه ، ولا مُفاَداته .

المسألة الثالثة : في حكمه إذا ناب .

المسألة الرابعة : في بيات السَّبِّ ، وما ليس بسبُّ ، والفَرْقُ بينه و بين الكفر .

## المسألة الأولى

أنَّ مَن تَسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه بجب قتله

هذا مذهب عليه عامة أهل اللم ، قال ان النُذير : أجمع عوام أهل حكاية الإجماع اللم على أن حدَّ من تَسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم القتلُ ، وعمن قاله مالكُ على قتل الساب والنّبيث وأحددُ وإسحاقُ ، وهو مذهب الشافعي . قال : وصُحى عن النمان لا يقتل ، يعنى النمان لا يقتل ، يعنى الذي هم عليه من الشرك أغفامُ . وقد حكى أو بكر الفارسي من أسحاب الشافعي إجماع السلمين على أنَّ حددٌ من سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه عليه وسلم القتل كما أن حددٌ من سَبَّ غيره الجلادُ . وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محولُ على إجماع الصدر الأوّل من الصحابة والنابعين ، أو أنه أراد به إجماعهم على أن سابً النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلماً ، وكذلك قيده القاضى عياض "، فقال : أجمعت الأمةُ على قتله وتكفيره . وكذلك قيده السلمون على أن

من سَبَّ الله ، أو سَبَّ رسولَه صلى الله عليه وسلم ، أو دَفَمَ شيئًا مما أنزلَ الله عزّ وجلّ ، أو قَتَلَ نبيًّا منأنبياء الله عزّ وجل: أنه كافر بذلك و إن كانُمُقرًّا بكل ما أنزل الله . قال الخطابي : لا أعلم أحداً من المسلمين اخْتَلَفَ في وُجُوب قَتْله . وقال محمد بن سحنون : أجم العلماء على أن شاتمَ النبي صلى الله عليه وسلم والمَتَنَقُّصَ له كافرْ ، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له ، وحَكَّمُهُ عند الأمة القتلُ ومَنْ شكَّ في كفره وعذابه كفر .

تحرير القول في حكم الساب

وتحرير القول فيه : أنَّ السَّابُّ إن كان مسلمًا فإنه يَكُفُرُ ويُقْتَلُ بِفُـير خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد تقدم ممن حكى الإجاعَ على ذلك إسحاقُ بن رَاهَوَيْهِ وغيرُه، وإن كان ذِمِّيًّا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المذينة ، وسيأتي حكاية ألفاظهم، وهو مذهب أحد وفقهاء الحديث

وقد نَصَّ أحمــدُ على ذلك في مواضعَ متعددة . قال حنبل : سمعت سوس الإمام أحمد أبا عبد الله يقول : كلُّ من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقَّصه \_ مسلماً كان أوكافراً \_ فعليه القتلُ ، وأرى أن يقتل ولا يستناب . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : كُلُّ مَنْ نَقَضَ العهدَ وأحدث في الإسلام حَدَثًا مثل هذا رأيتُ عليه القتل ، ليس على هذا أعْطَوُهُ العهدَ والذُّمَّةَ ، وكذلك قال أبو الصفراء : سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذَّمَّة شَتَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل مَنْ شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، مسلماً كان أو كافراً ، رواهما الخَلاَّلُ .

وقال في رواية عبد الله وأبي طالب ، وقد سئل عن شتم النبي صلى الله علبه وسلم ، قال : يقتل ، قيل له : فيه أحاديث ؟ قال : نعم أحاديث ، منها : حديث الأعمى الذي قَتَلَ المرأة ، قال : سممتها تَشْتُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وحديثُ حصين أن ابن عمر قال : مَنْ شتم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقتل ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقتل ، وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مُرْتَدُّ عن الإسلام ، ولاَيَشْتم مسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، زاد عبدُ الله : سألت أبي عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، يستناب ؟ قال : قد وجب عليه الفتل ، ولا يستناب ؛ لأن خالد بن الرايد قَتَلَ رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنبه ، رواهم أبو بكر في الشافي ، وفي رواية أبي طالب : سئل أحمدُ عن شتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : 'يقتَلُ ، قد نَهَضَ العَهْدَ ، وقال حرب : سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : يقتل ، إذا شتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، رواهما الخلاَّل ، وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات .

فأقوالُه كلما نص في وجوب قتله ، وفي أنه قد نقض العهد ، وليس عنه في هذا اختلاف ؒ ·

ماینتقض به عهد الذمی وكذلك ذكر عامة أصابه متقدمُهُم ومتأخره ، المختلفوا فى ذلك ، إلا القاضى فى الحجود ذكر الأشياء التى يجب على أهل الذمة تركما وفيها صَرَرُ على السلمين وآحادهم فى نفس أو مال ، وهى: الإعانة على قتال المسلمين ، وقتل المسلم أو المسلمة ، وقتل المسلم أو المسلمة ، وقتل المسلمين ، وأن يجان عليهم بدكالة مثل أن يكاتب الشركين بأخيار المسلمين ، وأن يزى بجسلمة أو يصيبها باسم نكاح ، وأن يُخت سلمة عند دينه ، قال : فعليه المكنث عن هذا ، شُرِط أو لم يُشرَط ؛ فإن خالف انتقض عهده ، وذكر نصوص أحمد فى بعضها ، مثل نصه فى الزنا بالمسلمة وفى التجسس المشركين وقتل المسلم وإن كان يجذب المنافق ، ثم ذكر نصه فى قذف المسلم على أنه لا ينتقض عَهدُه ؟ بل يُحدُّد حدَّ القذف ب قال : فيمعنى هذه ، بل يُحدُّد حدَّ القذف ب قال : فتحرج المسألة على روايتين ، ثم قال : وفيمعنى هذه . بل يُحدُّد كر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغى ؛ فهذه أر بعة أشياء الحسم في المنافية التي قبلها ، المس ذكرُهما شرطاً فى صحة المقد ، فإن أنتوا

واحدةً منها نَقَضُوا الأمان، سوا. كان مشروطاً فى العهد أو لم يكن، وكذلك قال فى الخلاف بعد ذكر أن النصوص انتقاض العهد بهذه الأفعال والأقوال. قال: وفيه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بَذْلِ الجزيّة

قال: وفيــه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بدل ِ الجزيا وجَرْى أحكامنا عليهم .

مُ خَمَ ذَكَرَ نصه عَلَى أَن الذمى إذا قَذَفَ المَمْ يُضْرَبُ ، قال : فَلِمْ تَجَمَّلُهُ ناقضًا للمهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بهتَكْ عِرْضه .

وتَسِعَ الناضى جاعةٌ من أحمابه ومَنْ بعدهم ـ مثل الشريف أبي جغفر وأبن عقيل وأبي الخطاب والحلواني ـ فذكروا أنه لا خلاف آنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية والنزايم أحكام الملّة انتقض عَلِدُم ، وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي فيها ضرر على المسلمين وآحاديم في نفس أو مال أو فيها غَضَاضة على المسلمين في دينهم ، مثل سبِّ الرسول وما مثل روايتين (١) ، إحداها : ينتقض العهد بذلك ، والأخرى : لا ينتقض عهده ، وتقام فيه حدود ذلك ، مع أنهم كلَّهم متفقون على أن المذهبَ انتقاضُ العهد بذلك .

ثم إن القاضى والأكثرين لم يعدُّوا قَذْف المسلم من الأمور المضرة الناقضة، مع أن الرواية المُخرَّجَةَ إِمَا خُرَّجَتُ من نصه في القَذْفِ .

\_ وأما أبو الخطاب ومَن تبعه فنقلوا حكم تلك الخصال إلى القَذْف كما نقلوا حكم القَذْف إليها، حتى حكوا في انتقاض العهد بالقَذْف ووايتين .

مُ مَ إِن هؤلاء كلَّمِم وسأرُ الأصحابِ ذكروا مسألةً سب النبي على الله عليه وسلم في موضع آخر، وذكروا أن سَابَّهُ مِقْتُلُ وإِن كان ذميًا، وأن عهده ينقض، وذكروا نصوص أحمد منغير خلاف فيالمذهب. إلا أن الحلواني قال: ويحتمل أن لا يُقتَلُ من سَبُّ الله ورسوله إذا كان ذميًا.

<sup>(</sup>۱) « روایتین » مفعول قوله « ذکروا »

وسلك القاضى أبو الحسين في نواقض المهد طريقة ثانية تُوافِق قولهم هذا فقال: أما النمانية التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مالي أو نفس فإنها تنقض العهد في أمري أو إنها ما فيه إدخال تحصّ الوابنين ، وأما ما فيه إدخال تحصّ على الإسلام — وهى ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغى — فإنه ينقض العهد، نص عليه ، ولم يخرج في هذا رواية أخرى كا ذكرها أوائك في أحد الموسد ، نص عليه ، ولم يخرج في هذا رواية أخرى كا ذكرها أوائك في أحد المهدد ، بذلك » فإنما إذلك ] إذا لم يكن مشروطًا عليهم في العقد . فأما إن كان مشروطًا فقيه وجهان ؛ أحدها : ينتقض ، قاله الخرق ، وقال أبو الحسن الآمدى : وهو الصحيح في كل ماشرطً عليهم ، والثانى : لا ينتقض ، قاله القاضى وغيره ، صرح خالفوا شيئا عما شرط عليهم ، والثانى : لا ينتقض ، قاله القاضى وغيره ، صرح غالفوا شيئا عما شرط عليهم ، والثانى : لا ينتقض ، قاله القاضى وغيره ، صرح غراضرار كإظهار الأصوات بكتابهم والتشبه بالمسلمين ، مع أن هذه الأشياء كلا يجب عليهم تركها بخصوصها .

وهاتان الطريقتان ضعيفتان ، والذي عليه عامةً المتقدمين من أصحابنا ومَنْ تبعهم من المتأخر بن إقرار نصوص أحمدً على حالها ، وقد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتفاض العهد في غير موضع ، وعلى أنه يقتل ، وكذلك فيمد جسس على المسلمين أو زَفَى بحسله على انتفاض عهده وقَفله في غير موضع . وكذلك تَفَله الحرق فيمن قتل مسلماً وقطع الطريق أولى . وقد نص أحمد على أن قَذَف المسلم وسيخرَ ملا يكون غضًا للعهد في غير موضع . هذا هو الواجب ؛ لأن تخزيج حكم المسائنين إلى الأخرى وجَمَل المسائنين على روايتين – مع وجود الفرق ينهما نصاً واستدلالا ، أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستنذا الفرق إ غير عائز . وهذا كذلك . وكذلك قد واقتَعا على انتقاض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم جماعةٌ لم يواققوا علىالانتقاض بيمض هذه الأمور

وأما الشافعي فالنصوص عنه نفسه أن عهده ينتقض بسبً الذي صلى الله عليه وسلم ، وأنه يقتل . هكذا حكاه ابن المُنذر والخطابي وغيرًا . والنصوص عنه في الأم أنه قال : إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط ، إلى أن قال : وعلى أنَّ أحداً منكم إن ذكر محمداً صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره فقد بَر تَتْ منه ذمة أله بم المؤمنين وجميع المسلمين ، ونقض ما أعطى من الأمان ، وحل لا مير المؤمنين ماله ودم مكاتبول أموال أهل الحرب ودماؤهم ، وعلى أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزناً أو اسم نكاح ، أو قطع الطريق على مسلم ، أو قَتَن مسلماً عن دينه ، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دكات على عوراً دمه ومالله ، و إن ما مال مال مال مال المدن أو إبواء لعيونهم فقد تقض عهد وحل " دمه ومالله ، و إن المسلم بما دون هذا في ماله أو عرضه ازمه فيه الحكم .

ثم قال : فهذه الشروطُ اللازمة إن رضبها قَسِماً ، وإن لم يَرْضَهَا فلا عَقَدَ له ولا جزْيَةَ .

مار سمند له وهو تبويز . ثم قال : ولو فعل<sup>(۱)</sup> شيئاً عا وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا ، وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دين السلمين أنَّ مَنْ فعله قبل حَدًّا أو قصاصاً فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهدٍ .

و إنْ فَمَلَ مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد اللدمة فم يُسُلم ولكنه قال : « أتوب وأُعلى الجزّية كما كنت أعطبها ، أو على صُلح أُجَدُّدُه » عوقب ، ولم يقتل إلا أن يكون فعلا يوجبُ القصاصَ أو الحد . فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فككلُّ قولِ يعاقبُ عليه ولا يقتل .

(١) في الهندية « أو فعل » وهو ظاهر النصحيف

حكاية مذهب الشافعي قال : فإن فَعَلَ أو قال ما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفُرَ به فامتنع من أن يقول : «أسلم ، أو أعطى جزية ¢ قُتِلَ وأخذ مالُه فَيْثًا .

ونص فى الأم أيضًا أن العهد لا ينتقض بقطع الطريق ، ولا بقتل السلم ، ولابائزنا بالمسلمة ، ولا بالتجسس ، بل يُحدُّ فيا فيه الحد ، و يعاقب عقو بةٌ مكلة <sup>(17</sup> فيا فيه العقو بة ، ولا يقتل إلا أن بجب عليه القتل .

قال : ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية ، أو الحسكم بعد الإقوار والامتناع بذلك .

قال: ولو قال«أؤدَّى الجزية ولا أقر بالحسكم» نُبذَ إليه، ولمُبقتل على ذلك مكانه ، وقيل: قد تقدَّم لك أمانٌ ، فأمانك كان للجزية وإقرارك بها وقد أجَّانَك في أن تخرج من بلاد الإسلام ، ثم إذا خَرَج فبلغ مَامَّنَهُ كُتِل إن، قُدرَ عليه .

فعلى كلامه المأثور عنه 'يُفَرَقُ بين ما فيه غَضَاضة على الإسلام و بين الضرر بالفعل ، أو يقال : يقتل الذمىبسبه و إن لم ينقض عهده ، كا سيأتى إن شاء الله تعالى .

أقوال أصحاب: الشافعي

وأما أسحابه فذ كروا فيا إذا ذكرَ الله أوكتابهُ أو رسولَه بسوم وجهين: أحدهما : ينقض عهده بذلك ، سواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط ، بمنزلة ما إذا قائلوا المسلمين وامتنموا من النزام الحسكم كطريقة أبى الحسين من أصحابنا ، وهذه طريقة أبى إسحاق المرتوزئ ً .

ومنهم من خَسَّ سبّ رسولالله صلى الله عليه وسلم وَحده أنه يُوجِبُ القتل. والثانى: أن السبّ كالأفعال التي على السفين فيها ضرر من قتل السلم (١) في الهندية « مكلمة » ولعلها محرفة عن « مكنمة » أو عما أثبتناه ومنهم مَنْ حكى هذه الوجوه أقوالاً ، وهى أقوال مشارٌ إليها ؛ فيجوز أن تسمى أقوالا ووجوهاً ، هذه طريقةً العراقيين ، وقد صرحوا بأن المراد شرط تركها ، لاشرط انتقاض العهد بفعلها كما ذكره أصابنا .

وأما انخراسانيون فقالوا : البراد بالاشتراط هنا تَمرَّطُ انقاضِ العهد بفعلها ، لاشرط تركها ، قالوا : لأن الترك مُوجبٌ لنفس العقد ، ولذلك ذكروا فى تلك الخصــال المضرة ثلاثة أوجه ؛ أحدها : ينتقض بفعلها ، والثانى : لا ينتقض، والثالث : إن شُرِط فى العقد انتقاضُ العهد بفعلها انتقض ، و إلاَّ فلا .

ومنهم من قال: إن شُرط نقض وجهاً واحداً ، و إن لم يشرط فوجهان ، وحسبوا أن مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم : إن لم يجر شرط والمنتقض العهد ، و إن جرى فوجهان ، و يلزم من هذا أن يكون العراقيون قائلين بأنه إن لم يجر شرط الانتقاض بهذه الأشياء لم ينتقض بها وجها واحداً ، و إن صرح بشرط تركها انتقض ، وهذا غلط عليهم ، والذي نصروه في كُتُب الخلاف أن سبً النبي صلى الله عليه وسلم يتقض العهد و يُوجِبُ القتل كا الخلاف أن سبً النبي على الله عليه وسلم يتقض العهد و يُوجِبُ القتل كا

وأما أبو حنينة وأصحابه فتالوا: لا ينتفض العهد بالسب، ولا يقتل الذى بذلك، البكن يُمتَّز على إظهار ذلك كا يعزر على إظهار المُشْكَرَات التى ليس لهم فعالما من إظهار أصواتهم بكتابهم وعو ذلك، وحكاه الطحاوى عن الثورى، ومن أصولم أن ما لاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمُثَقَّل والجماع في غير القَبُلِ إذا تسكرر فالإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المَقدَّر إذا رأى المسلَحة في ذلك، و يحملون ما جاء عن الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من

مذهب أبي حنيفة القتــل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ، ويسمونه القُتْلَ سياسةً ، وكان حاصله أنَّ له أن يعزر بالقتل في الجرأمُ التي تَفَلَّظُت بالتـكرار وشرع القتل في جنسها ، ولهذا أفتَّى أكثرهم بقتل مَنْ أكثر من سَبُّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة و إن أسلَّم بعد أُخذِه ، وقالوا : يقتل سياسةً ، وهذا متوجه على أصولهم .

الأدلة على انتقاض عهد

والدلائل على انتقاض عهد الذميُّ بسبُّ اللهِ أو كتابهِ أو دينهِ أو رسولهِ الساب ووجوبِ قتلهِ وقتلِ المسلم إذا أنى ذلك : الكتابُ ، والسنَّة ، و إجماعُ الصحابةِ والتابمين، والاعتبارُ (١) .

أما الكتاب ويستنبط ذلك منه من مواضع:

الأدلة من الكتاب الكويم

أحدها : قولُه تعالى ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ باللهِ وَلاَ بالنَّيْوِمِ الآخر وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ مِنَ الدّينَ أُوتُوا الْكِيْنَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدْ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (٢٢ فَأَمَرَنا بقتالهم إلى أَن يُمْطُوا الجزية وهم صاغرون، ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حالَ إعطائهم الجزيَّةَ ، ومعلومُ أن إعطاء الجزية من حين بَذْلها والنزامها إلى حين تسليمها وإقباضها ، فإنهم إذا بذلوا الجزية شَرَعُوا في الإعطاء ووجب الكفُّ عنهم إلى أن يُتْبضُونَاهَا فيتم الإعطاء ؛ فمتى لم يلتزموها أو النزموها أوَّلاً وامتنعوا من تسليمها ثانياً لم يكونوا مُعْطِينَ للجزية ؛ لأن حقيقة الإعطاء لم تُوجَد ، و إذا كان الصَّفَار حالاً لهم في جميع الْدَّة فمن المعلوم أن من أظهَرَ سَبٌّ نبينا في وجوهنا وشَتَمَ ربُّنَا على رؤوس اللَّا بِمنا وطَمَنَ في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر ؛ لأنَّ الصاغرَ الذليلُ الحقيرُ ، وهذا فعلُ متعززِ مُرَاغِم ، بل هذا

<sup>(</sup>١) الاعتبار : هو القياس .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٩ من سورة التوبة

غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة . قال أهل اللغة : الصَّفار الذَّلُّ والضَّيم ، يقــال : صَغِر الرَّجُـلُ أ ـ بالسكسر \_ يضغَّرُ \_ بالفتح \_ صَغَرًا وصِفَرًا ، والصَّاغِر: الراضى بالضَّيم ، ولا يخفى على المنامل أن إظهار السب والشتم لدين الأمة التى أكتسبت شَرَف الدنيا والآخرة ليس فســل راض بالذل والهوان ، وهذا ظاهر لا خَفَاء به .

وإذا كان قتالم واجبًا علينا إلا أن يكونوا صاغرين، وليسوا بصاغرين، كان القتالُ مأمورًا به، وكل من أُمِرْنَا بقتاله من الكفار فإنه بُقْتَلُ إذا فَدَرْنَا عليه.

وأيضًا، فإنا لوكنا<sup>(١)</sup> مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لمبجز أن زَمَّيْد لهم عهد الذمة بدونها ، ولو عُقَدَ لهم كان عقداً فاسداً فيبقون على الإباحة .

ولا يقال فيهم: فهم يحسُّلُون أنهم مُعاَهَدُونَ، فتصدير لهم شبهة أمان ، وشبهة الأمان تحقيقته، فإن منَّ تـكلَّم بكلام يحسبه الـكافر أمانًا كان في حقه أمانًا وإن لم يقصده السلم .

لأنا تقول: لا يخنى عليهم أنا لم نَرَضَ بأن يكونوا تحت أبدينا مع إظار شمّ ديننا وسب نبينا، وهم يَدْرُون أنا لانعاهد ذمياً على مثل هذه الحال؛ فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا — مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجرى عليهم أحكام الملة — دعّوَى كاذبة، فلا يلتفت إليها.

وأيضًا ، فإن الذين عاهدوهم أول مرة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم مثل عمر ، وقد علمنا أنه يمتنع أرف بعاهدهم عهدًا خلاف ما أمر الله به فى كتابه .

وأيضاً ، فإنا سنذكر شروط َ عمر ، وأنها تضمنت أنَّ من أظهر الطعْنَ فى ديننا حلَّ دمُه وماله .

<sup>(</sup>١) في الهندية « فإذا كنا ــ إلح »

الموضع الشانى: قوله تعالى (كيف بحكونُ الله شركينَ عَهُدٌ عِنْدُ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ اللّهِ عَامَدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ اللّهِ عَامَدَ عَمْ عَلَمْ اللّهِ عِلَمْ اللّهِ عِلَمْ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

بوضَّع ذلك قوله تعالى (كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمُ لاَ يَرْقُبُوا إِنِّكُمْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلاَ خَلْمِروا عَلَيْكُمُ لاَ يَرْقُبُوا الرَّحْمَ التي يتكم و بينهم ؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يتكم و بينهم ؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يُرْقُبُ المهدن في ديننا لم يَرْقُبُ المهدلم يكن له عهد، ومَنْ جَاهَرَنا بالطهن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لوظَهَرَ لم يُرْقُبُ المهد الذي ييننا و بينه ؟ فإنه إذا كان مع وجود المهد والذلة يغمل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة ؟ وهذا بخلاف من لم يُظهر لنا مثل هذا الحكلام ، فإنه يجوز أن يَغِي لنا بالمهد لوظهر .

وهذه الآية ، و إن كانت فى أهل ألهد نَة الذين يقيمون فى دارهم ، فإن معناها ثابتٌ فى أهل الذمة المتيمين فى دارنا بطر يق الأولىٰ .

<sup>(</sup>١) من الآيات ٦ - ١٢ من سورة التوبة

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨ من سورة التوبة

للوضع النالث : قولُه تعالى (و إنْ تَكَنُّوا أَعَامَهُمْ مِنْ بَعْلَمِ عَهْدِهِمْ وَطَمَّنُوا فِي دِينِكُمْ فَتَاتِلُوا أَتَّةَ الكَّفْرِ )<sup>(1)</sup> وهذه الآبة تدل من وجوه :

أحدها : أن مجرد نَكْث الأيمان مقتض للمقاتلة ، و إنمــا ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر و بيانا ؛ لأنه من أقوى الأسباب المُوجِبَة للقتال ، ولهذا يُمَانُّظ على الطاعن في الدين من المقوبة ما لا يفلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، أو يكون ذكره على سبيل التوضيح ، وبيان سبب القتال ؛ فإن الطمن في الدين هو الذي نجب أن يكون داعيًا إلى قتالهم لتسكون كلة الله هي العليا ، وأما مجرَّدُ نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة وحمية ورياء ، أو يكون ذكر الطمن في الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تمالى (فقاتلوا أثمة الكفر ) و بقوله تمالى (أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا لَكَثُوا أَمَانَهُمْ وَهَثُوا بإخْرَاجِ الرَّسُول وُهُمْ بَدَأُو كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ، أَنَخْشَوْنَهُمْ ؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ، قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بأيديكُمْ (٢٠)، فيفيد ذلك أن مَنْ لم يَصْدُرُ منه إلا مجردُ نَكْثِ الىمين جاز أن يؤمن ويعاهد ، وأما مَنْ طعن في الدين فإنه يتعين قتاله ، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليهوسلم ؛ فإنه كان بُهْدِرُ دماء من آذى الله ورسوله وطمَن فى الدين و إن أُمْسَكَ عن غيره ، و إذا كان نقض العهد وحده مُوجبًا للقتال و إن تجرد عن الطمن عُلم أن الطمن في الدين إما سَبَبٌ آخر ، أو سبب مستلزمٌ لنقض المهد، فإنه لابد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة ، و إلا كان ذكره ضائما .

فإن قيل : هذا يفيد أن من نكث عهده وطمن فى الدين يجب قتالُه ، أما من طمن فى الدين فقط فلم تتمرض الآية له ، بل مفهومها أنه وحده لايوجب هذا

<sup>(</sup>١) من الآية ١٣ من سورة التوبة

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ١٣ و ١٤ من سورة التوبة

الحكم؛ لأن الحكم الملَّق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداها .

قلنا : لارَيْبَأَنه لابُدَّ أن يكون لكلصفة ِ تأثير في الحـكم ، و إلا فالوصفُ المديمُ التأثير لا يجوز تعليقُ الحـكم به ، كمن قال : مَنْ زَنَى وأَ كُلّ جُلِدَ ، ثم قد يكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال : يقتل هذا لأنه مُرْتَدٌّ زان ، وقد يكون مجوعُ الجزاء مرتباً على الجموع ولكل وصصف تأثير في البعض كما قال (والَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ الله إلما آخَرَ)(١) الآيةَ ، وقد تكون تلك الصفاتُ متلازمة كل منها لو فرض تجرُّدُهُ لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب ، كما يقال : كَفَرُوا بالله و برسوله ، وعَصَى الله ورسوله ، وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غــير عَكُس كَمَا قَالَ ( إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بَآيَاتِ اللهِ ويقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بَغَيْر حَقِّ)(٢٢)الآية ، وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فها دَلاَ لَة ؛ لأنأقصي ما يقال إنَّ نقض المهد هو المبيحُ للقتال ، والطمن في الدين مؤكد له وموجب فأنْ يوجبَ قتالَ مَنْ بيننا و بينه ذمةٌ وهو ملتزم للصَّفار أوْليٰ ، وسيأتي تقرير ذلك . على أن المعاهد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا ، والذميّ ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئا من دينه الباطل و إن لم يُؤذِّنا ؟ فحـالُه أشدُ ، وأهل مكة الذين نزلَتْ فيهم هذه الآية كانوا معاهَدينَ لا أهْلَ ذمة ، فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس َنقْضًا للعهد لم يكن الذمى كذلك .

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٨ من سورة الفرقان

<sup>(</sup>۲) من الآية ۲۱ من سورة آل عمران ، ووقع فى الهندية « بنير الحق » وهو انتقال إلى الآية ۲۱ من سورة البقرة ونصها ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقانون النبيين بنير الحق )

الوجه الثاني : أن الدَّميّ إذا سَبَّ الرسول أو سَبَّ الله أو عاب الإسلام عَلاَنيَةً فقد نكَثَ بمينه وطعن في ديننا ؛ لأنه لا خلاف بين السلمين أنه يُعاَف على ذلك ويُؤدَّبُ عليه ، فعلم أنه لم يُعاَهد عليه ؛ لأنا لو عاهدناه عليه ثم فَعَـلُه لم تجز عقو بته عليه ، و إذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطمن في ديننا ثم يطمن في ديننا فقد نكث في دينه من بعد عهده وطعن في ديننا ، فيجب قتله بنص الآية ، وهذه دلالة قوية حسنة ؛ لأن النازع يُسَلِّم لنا أنه ممنوع من ذلك بالمهد الذي يبننا وبينه ، لكن نقول : ليس إظهار كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخر والخبزير ونحو ذلك ، فنقول : قد وجد منه شيئان : ما منعه منه المهد ، وطمن في الدين ، مخلاف أوائك ؛ فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط ، والقرآنُ يوجبُ قتل من نكَثَ يمينه من بعد عهده وطَمَنَ في الدين ، ولا يمكن أن يقال « لم ينكث » لأن النكث هو مخالفة المهد، فهتي خالفوا شيئاً مما صُولحوا عليه فهو نَكُثُ ، مأخوذ من نكث الحبل، وهو نَقْضُ قُوَّاهِ ، وَنَكْتُ الحبل بحصل بنقض قوة واحدة ، كما بحصل بنقض جميع القُوَى ، لـكن قد بقى من قُوَاه ما يستمسك الحبلُ به ، وقد يَهِنُ<sup>(١)</sup> بالكلية ، وهذه الخالفة من المعاهد قد تُبْطِلُ المهد بالكلية حتى تجعله حربيا ، وقد شعث العهد ، حتى تبيح عقو بتهم ، كما أن بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوها قد يُبْطل البيع بالكلية كما لو وصفه بأنه فَرَس فظهر بميراً ، وقد يبيح النسخ كالإخلال بالرهن والضِّيين ، هذا عند من يفرق في المحالفة ، وأما من قال « ينتقض المهد بجميع المحالفات » فالأمر ظاهم على قوله ، وعلى التقديرين قد افتضى العقد أن لا يُظهرُوا شيئاً من عَيْب ديننا ، وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطمنوا في الدين ، فيدخلون في عموم الآية لفظاً ومعني ، ومثلُ هذا العموم يبلغ درجة النص .

<sup>(</sup>١) يهن : مضارع وهن ، ومعناه ضعف يضعف

الوجه النااث : أنه سَمَّاهم أنَّمَة الكفر لطعنهم في الدين ، وأوْقَعَ الظاهر موقع بم استحقوا المصمر ؛ لأن قوله ( أثمة الكفر ) إما أن يُعنَى به الذين نكثوا أو طعنوا أو إمامة الكفر؟ بعضهم ، والثاني لا يجوز ؛ لأن الفعل الموجبَ للقتال صَــــدَر من جميعهم ، فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء ؛ إذ العلة بجب طَرْ دُها إلا لمانع ، ولا ما نِم ، ولأنه عَلَّل ذلك ثانيًّا بأنهم لاأيمانَ لهم ، وذلك يشــــمل جميعَ الناكثين الطاعنين ، ولأن النَّـكُث والطمن وَصْف مشتق مناسبُ لوجوب القتال ، وقد رُتَّبَ عليه بحرف الفساء ترتيبَ الجزاء على شرطه ، وذلك نصٌّ في أن ذلك الفملَ هو الموجب للتاني ؛ فثبتأنه عني الجميع ، فيلزم أن الجميع أثمة كفر ، و إمامُ الكفر هو الداعىإليه المُتَّبَعُ فيه ، و إنما صار إمامًا فيالكفر لأجل الطمن ، فإن مجرَّد النكث لا يوجب ذلك ، وهو مناسب ؛ لأن الطمن في الدين [أن] يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه ، وهــذا شأن الإمام ، فتبت أن كلَّ طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فإذا طعن الذيُّ في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتالُه لقوله تعالى : ( فَقَاتَلُوا أَنَّمَةَ الـكُفْرِ ) ولا يمين له ؛ لأنه عاهَدَنا على أن لا يظهر عَيْبَ الدين وخَالَفَ ، والهمين هنا المرادُ بها العهودُ ، لا القَسَم بالله ، فيما ذكره المفسرون ، وهو كذلك ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم بالله عامَ الْحُدَيْدِية ، و إنما عاقدَهم عقدا ، ونُسْخَةُ الكتاب معروفة ليس فيها قَسَم ، وهذا لأن البمين يقال: إيما سُمِّيت بذلك لأن المعاهدَيْنِ يمدُّ كُلُّ منهما يمينَه إلى الآخر ، ثم غَلَبَتْ حتى صار مجرَّدُ الـكلام بالعهد يسمى يميناً ، ويقال : سميت يمينًا لأن الممين هي القوة والشدة ، كما قال الله تعالى : ( لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١) فاما كان الحلف معقوداً مشدَّداً سمى يمينا ؛ فاسمُ اليمين جامعُ للمقد الذي بين المبد و بين ر به و إن كان نذرا ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « النَّذْرُ حَلْفَةَ » وقوله : « كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَارَةُ الْيَمِينِ » وقول (١) من الآية ٤٥ من سورة الحاقة

<sup>(</sup> ٢ - الصارم السلول )

الوجه الخامس : قوله تعالى : ( قَاتِلُومُمْ يُعَدَّبُهُمُ اللهُ يَأْبُدِيمُ ۖ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قَلُومِمْ ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٨١ من سورة النحل (٢) من الآية ١٠ من سورة الفتح (٣) من الآية ١٨ من سورة النعبة (٣) من الآية ١٣ من سورة النعبة

محب قتال

جب مان وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَادٍ، وَاللهُ عَلَيْ حَكَمِيْ ) (١) أَمَرَ سبحانه بقتال الناكثين الناكثين العبد الطاعنين في الدين، و صَمَنَ لنا \_ إنْ فعلنا ذلك أن يُعَذِّبهم بأيدينا و بخز سهم، وينصرنا عليهم ، ويشنى صدور المؤمنين الذين تأذُّوا من أنفضهم وطعهم ، وأن يُذْهِبَ غيظ قلومهم ؛ لأنه رتَّبَ ذلك على قتالنا ترتيبَ الجزاء على الشرط ، والتقديرُ : إنْ تُقَاتِلُوم يَكُنُ هذا كله ؛ فدلَّ على أن الناكث الطاعن مستحق هذا كله ، و إلاَّ فالكفار يُدَالُونَ علينا المرة ونُدَال عليهم الأخْرَى ، و إن كانت العاقبة اللمتقين ، وهذا تصديق ما جاء في الحديث « ما نَفَضَ قَوْمُ ٣ الْمَهُدَ إِلاَّ أُدِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَدُومُ » والتعذيب بأيدينا هو القتل ؛ فيكون الناكث الطاعنُ مستحقاً للقتل ، والسائبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناكثُ طاعن كما تقدم ؛ فيستحق القَتْلَ ، و إمما ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء ؛ لأن الـكلام في قتال الطائفة المتنعة ، فأما الواحدُ المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه « يعذبه الله ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » على أن قُوله ( مَنْ يَشَاه ) يجوز أن يكون عائداً إلى مَنْ لم يطعن بنفسه و إنما أقرَّ الطاعنَ ؛ فسميت الفئة طاعنة لذلك ، وعند التمييز فبعُصهم دون بعضهم مباشر " ، ولا يلزم من التو بة على الرِّدُ و (٢) التو به على المباشر ، أَلَا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهْدَرَ عام الفتح دَمَ الذين باشروا الهجاء، ولم بُهْدِرْ دَمَ الذَّبْن سمعوه ، وأهْدَرَ دَم بنى بكر ، ولم بُهْدِرْ دَم الدُّن أعاروهم السلاح .

الحياد باب من أبواب الله تعالى

الوجه السادس : أن قوله تعالى : (وَ يَشْفِ صُدُور قَوْم مُوْمِنِينَ وَ يُذْهِبُ غَيْظَ ُ قُلُوبِهِمْ )(١) دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطمن وذهاب النيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمرٌ مقصودٌ للشارع مطلوبُ الحصول ، وأن ذلك يحصل إذا جَاهَدُوا كما جاء في الحديث المرفوع : (١) الآيتين ١٤٥٤ من سورة التوبة (٢) الردء - بزنة الحل ــ المعين

« عَلَيْتُكُم عِلْهِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ بَابُ مِن أَبْوَابِ اللهَ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنِ النَّفُوسِ الهَمَّ وَالنَمَّ » ولا ربب أن مَن أظهر سَبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الله، وشَتَمه فإنه تَبِيفلاً المؤمنين ويُولِهم أكثرَ بما لوسفَكَ دما، بعضهم وأخذ أموالهم ؛ فإن هذا أيثيرُ النفس لله ، والحييِّة له ولرسوله ، وهذا القدر لا يبيع في قلب المؤمن غيظاً أعظم منه ، بل المؤمن السدَّدُ لا ينضب هذا لنقصَب إلا لله ، والشارعُ يطلب شفاه صدور المؤمنين وذهابَ غيظ قلوبهم ، يصل بقدل هذا السابُ لأوْجُه :

أحدها : أن تَمزيره وتأديبه 'يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين أو فعل نحو ذلك ، فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لسكان عيظهم من شَتْمه مثل غيظهم من شَتْم واحدٍ منهم ، وهذا باطل .

الثانى : أن شُمَّمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم ، ثم لو قتل واحدا منهم لم يشف صدورهم إلا قتله ، فأن لا تُشْقَى صُدُورُمُم إلاَّ بقتل السابَّ أولى وأخرَى .

الثالث : أن الله تعالى جَعَلَ قتــالهم هو السبب فى حصول الشفاء ، والأصل عدمُ سبب آخر بحصًّله ؛ فيجب أن يكون القتلُ والقتال هو الشافى لصدور المؤمنين من مثل هذا .

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وأراد أن يشفي صدور خُوزَاعة — وهم القوم المؤمنون — من بنى بكر الذين قاتلوهم مَكَّمَهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أماني لمائر الناس ؛ فلوكان شفاء صدورهم وذهاب ُغيظ ِ قلوبِهم بحصل بدون القتل للذين نكتوا وطعنوا لما فعل ذلك مع أماني للناس .

الموضع الرابع: قوله سبحانه: ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ

أذى النبي محادة لله

أَنَّ لَهُ نَارَ جَبَهَمْ خَالِدًا فِيهَا ، ذَلِكَ الْجَرْنُ التَظِيمُ ('' فإنه بدل على أن أدى النبي صلى الله عليه وسلم محادَّة فه ولرسوله ؛ لأنه قال هذه الآية عقب قوله تعلى: ( وَمِنْهُمُ اللّهِ بَنَ يُؤْدُونَ اللّبِيّ وَبَقُولُونَ هُو اَذُنُ (''' الآية ، ثم قال : ( يُحْلِفُونُ بِاللّهِ لَسَكُمْ اللّهِ مَن يُحادِد الله وَرَسُولُهُ أَخَنُ أَن يُرضُوهُ إِنْ كَانُوا مُولِمُونِ اللهِ الأَذَى مُؤْمِنِينَ ، أَلَمَ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحادِد اللهِ وَرَسُولُهُ أَخَنُ أَن يُرضُوهُ إِن كَانُوا مِهْ الأَذَى مُحَادِد بَاللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

و بدل على ذلك أيضاً ما روى الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله عليه وسلم «كان في ظلِّ حجرة تو من حجره ، وعندَهُ أَنْ رسول الله عليه وسلم «كان في ظلِّ حجرة تو من حجره ، وعندَهُ أَمَّرُ مِن السُّلْمِينَ ، فقال : ابّهُ سَيَّا تِيكُمُ إِنْسَانُ يَبْظُرُ مِمْنِ شَيْطانُ ، فَإِذَا الله مَلَى اللهُ أَنَا كُونَ أَنْ وَكُلانٌ وَ فَلانَ ، فَافَالَقَ الرَّجُونُ ، فَدَعَاهُ وَسُولًا اللهُ مَلَى اللهُ فَدَعَاهُ وَسُولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ وَكُلانٌ وَ فَلانَ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى وَءَ الاَ ابْتُهُمُ اللهُ عَلَى وَءَ الاَ ابْتُهُمُ اللهُ عَلَى وَعَلَمْ فَعَادُونَ اللهُ عَلَى وَءَ الاَ ابْتُهُمُ اللهُ عَلَى وَعَلَمْ اللهُ عَلَى وَعَلَمُ اللهُ عَلَى وَعَلَمْ اللهُ عَلَى وَعَلَمْ اللهُ عَلَى وَعَلَمُ اللهُ عَلَى وَعَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ وَعَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ الله

وَقَ رَوَايَةَ أَخْرَى صَمِيحَةٍ أَنهَ نَزَلَ قَوْلُهُ : ( يُمْلِفُونَ كَـكُمُ لِتَرْضَـوْا عَهُمْ )<sup>(١)</sup> وقد قال : ( يَجْلَفُونَ بِاللهِ لَـكُمْ لِيُرْضُوكُمْ )<sup>(١)</sup> ثم قال عقهه :

<sup>(</sup>١) من الآيتين٢٦و٣٣ من سورة التوبة (٢) من الآية ٦١ من سورة التوبة (٣) من الآيات ٨٨- ٢٠ من سورة المجادلة (٤) من الآية ٩٦ من سورة التوبة

(ألم يَهُمُوا أَنَّهُ مَنْ مُحَادِدِ اللهِ وَرَسُولَهُ)<sup>(١)</sup> فثبت أن هؤلاء الشاتمين محادّونَ ، وسيآنى \_ إن شاء الله \_ زيادة ّفى ذلك .

وإذا كان الأذى تحادَّة لله ورسوله قند قال الله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ عَمَادُونَ الله وَرَسُولُهُ الْوَلِيَّ فِي الأَذَّلِينَ ، كَتَبَ الله لأَغْيِنَ أَنَا وَرُسُلِي ، إن الله وَوَخِيَّ عَرَيْنَ } والأَذَلُّ : أبلغ من الدليل ، ولا يكون أذلَّ حتى بخاف على نفسه وعاله إن أظهر المحادَّة ؛ لأنه إن كان دمه وماله معصوماً لا يُستنبَّح فليس بأذلَّ ، يدلُ عليه قوله تعالى : ( مُشرِبَت عليهِمُ الدَّنَّةُ أَبِنَا أَنْقِفُوا اللهِ بَجَبُلِي مِن الناس ) فين سبحانه أنهم إينا فقفوا فعليهم الله لله يجبُل المهد ، فعلم أن من له عهد وحبل لاذلَّة عليه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة في الله يكون مع عدم الذلة ، وقد جسل الحاديث في الأذلَّينَ ، فلا يكون لهم عهد ، إذ العهد ينافي الله آكان له من أواده بسوه ، فإذا كان له من الملهين عهد يجب عليهم به نصره ومنمه فليس بأذلَّ ، فنبت أن المحادِّ لله وارسوله لا يكون له عهد بتصويه ، والمؤذى للنبي صلى الله عايد بيصويه ، والمؤذى للنبي سلى الله عهد بيمضه ، والمؤذى للنبي يسله عهد بيمضه ، والمؤذى للنبي صلى الله عايد بيمضه ، والمؤذى للنبي سلى الله عهد بيمضه ، والمؤذى للنبي صلى الله عايد بيمضه ، والمؤذى للنبي سلى الله عايد بيمضه ، ووالمؤدى للنبي سلى الله عايد بيمضه ، وهذه المؤود .

وأيضاً ، فإنه قال تعالى : (إنَّ الذِّينَ يُحَادُونَ اللهُ وَرَسُولهُ كَبِيْتُوا كَمْ كُبِيْنَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ )(42 والسَّكِبْتُ : الإذلال والخِزْيُ والصَّرْعُ ، قال الخليل : السَّكِبْتِ هو الصَرَّعُ على الوَجْهِ ، وقال النضر بن شيل وابن قتيبه : هو الديظ والحزن ، وهو في الاشتقاق الأكبر من كبده ، كانَّ الذيظُ والحزنُ أصاب كبده ، كا يقال : أحرق الحزن والمداوة كبده ، وقال أهل النفسير : كَبِثُوا أهلكُوا وأخْرُ وا وحزنوا ، فنبت أن الحادَّ مكبوت مُخْرًى ممتلٍ غيظاً وحزناً هالك ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣ من سورة التوبة (٢) من الآيتين ٢٠و٢١ من سورة المجادلة (٣) من الآية ٢١٢ من سورة آل عمران (٤) من الآية ٥ من سورة المجادلة

وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر الحادَّة أن يقتل ، و إلا فن أمكنه إظهار الحادَّة ( وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جَذَّلان ، ولأنفر قال : ( كُيتُوا كَا كَيتِ الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) (( كَيْتُوا كَا كَيت الدِّينَ مِن قبلهم ممن حادَّ الرَّسُلَّ وحادَّ رسول الله إنما كبته الله بأن أهلك بهذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين ، والمكبّث وإن كان يحصل منه نصيب لكل من لم يَمَثل غَرَضَه كا قال سبحانه ( لِتَقْطَعُ طَرِّ فَا مِن اللهُ يَمَثل غَرَضُه كا قال سبحانه كُيتِ الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) (( يعنى محادِّى الرسل دليل على الهلاك أو كَمْم الأذى، كَيْنِ ذلك أن المنافقين هم من المحادِّينَ ، فهم مَسكَبُوتُون بموتهم بغيظهم لحوفهم أنهم أن عبر من المحرَّف عاد كذلك .

المحادة مغالبة ومعاداة

ما ينظم المورد الله على الله المنظم المنظم الله الأغلاق أنا وَرَسُلِي) (\*\*) عقب قوله : (إن وأيضاً ، فقوله تعالى : ( كتب الله الأغلاق الأغلاق) (\*\*) دليل على أن المحادة مغالبة ومعاداة ، حتى يكون أحد المتحادين غالباً والآخر مغلوباً ، وإنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم ، فعلم أن المحاد الله إلى بسالم ، والفلية للرسل بالحجة والقهر ، فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه ، وهذا أحسن من قول من قال : إن الله المعادب بالنصر ، ولغير المحادب بالحجة ، فعلم أن هؤلاء المحادب عالمحادب بالحجة ،

وأيضاً ، فإن المحادة من الشاقة ؛ لأن المحادّة من الحد والفصل والتَّكِيْمُونة ، وكذلك الشاقة من الشق وهو لهذا المدنى ، فهما جميعاً بمدنى القاطعة والمقاصلة ، ولهذا يقال : إنما سميت بذلك لأن كل واحد من الحجادين والتشاقيين فى حدّ وشِقَّ من الآخر ، وذلك يقتضى انقطاع الحبل الذى بين أهل العهد إذا حادً بعضُهم بعضاً ، فلا حبل لحجاد لله ولرسوله .

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ منسورة المجادلة (٢) من الآية ١٣٧ من سورة آل عمران (٣) من الآيتين ١٩٠٠ من سورة المجادلة

وأيضًا ، فإنها إذا كانت بمعنى المثاقّة فإن الله سبحانه قال : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقَ ، واضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَيَانِ ، ذلكَ بَانَّهُمْ شَافُوا اللهَ ورَسولَه ، ومن يُشَافِقِ اللهِ وَرَسولَهُ فإنَّ الله شديدُ الْمِيَّابِ ) (٢٠٠ فأَسر بقتلهم لأجل مشاقيّهم ومحادَّتهم ، فسكل من حادَّ وشاقَّ بجب أن يُفعل به ذلك ؛ لوجود العلة .

وأيضًا ، فإنه تعالى قال : ( زَكَوْلا أَن كَتَبَ اللهَ عَالِمِهُمُ الْجَلَاءُ كَنَدَّ بَهُمْ فَى اللهَ عَلَمَهُمُ الْجَلَاءُ وَكَنَّدَ بَهُمْ فَى اللّاخِرَةَ عَذَابُ النارَ ، ذلكَ بأنهُمْ شَاقُوا اللهُ ، ورَسولُهُ ) (٢٠ ، والقديبُ هنا ـ واللهُ أُعلَم ـ اللّاتِهُ ؛ لأنهم قد عُذَّبُوا بما دون ذلك من الإجلاءُ وأخْدَ الأموال ، فيجب تعذيب من شاقً الله تعالى ورسوله ، ومَن أظهر المحادَّةُ . وقد شاقً اللهُ تعالى ورسوله ، مجلاف مَنْ كنها ، فإنه ليس بمحاد ولا مشاق.

وهذه الطريقة أقوى في الدلاة ، يقال : هو محاد ، و إن لم يكن مشاقا ، ولهذا جمل جزاء المحاد مطلقاً أن يكون مكبُوتاً كما كُيتَ مَنْ قَبْله ، وأن يكون في الأذلين ، وجمل جزاء المشاق القتل والتعذيب في الدنيا ، ولن يكون مكبوتاً كما كُيتَ مَنْ قبله ، ولن يكون مكبوتاً كما كبُوت من قبله علما كما والمن يكون مكبوتاً تكون الحادثة م ، فسلى هذا تتكون الحادثة أعم ، ولهذا ذكر أهلُ التفسير في قوله تعالى : ( لا تعجِدُ قُوسًا يُومنُونَ بالله وَ وَالْتَوْنُ مِا الآخِيرُ وَالوَنَ مَنْ حَاد الله وَرسولَه ) (أكابُه : أبها نزلت فيمنون لله المنافق وقيد الله عن تعرض لرسول الله عليه وسلم بالأذى من كافر أو منافق قريب له (أ) ، وهم أن الحاد

و يدل على ذلك أنه قال سبحانه : ( أَلَمْ تَنَ إِلَى الَّذِينَ وَوَلُوا ۚ قُومًا غَضَبَ الله عَلْمِيمْ ، ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنهُمْ ) ( كَ الآيات ، إلى قوله : ( لا تجدُ قُومًا وامنونَ باللهِ والنَّوْمِ الآخِرِ مُوادونَ مَنْ حادً اللهُ وَرَسُولُهُ ( ؟) وإِمَّا نُوات في ( ) مِن الآينين ١٣٥٣من من مورة الأنفال ( ) من الآينين ٤١٣ من مورة الحشر

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۲ من سورة الجادلة (٤) من الآية ١٤ من سورة الجادلة

المنافقين الذين تواَّوُّ السهودُ المفضوبَ عليهم ، وكان أولائك اليهودُ أهلَّ عمدٍ من النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إن الله سبحانه تبيَّنُ أن المؤمنين لا يُورادُونَ من حادًّ الله ورسوله ، ولا بد أن يدخل فى ذلك عدم المودَّة لليهود و إن كانوا أهل ذمة ؛ لأنه سبب النزول ، وذلك يقتفى أن أهل الكتاب محادونَ لله ورسوله و إن كانها معاهدين .

و بدل على ذلك أن الله قعلم المؤالاة بين السلم والسكافر و إن كان له عهد وذمّة ، وعلى هذا التقدير يتآل : عُوهِدُ وا على أن لا يُظهّروا المحادة ولا يعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكما سيآتى ، فإذا أظهروا صاروا محادًّين ً لا عَهْدَ لهم ، مُظهّرِينَ الدحادة ، وهؤلا، مشاقُّونَ ، فيستحقون خِزْىَ الدنيا من القتل ونحوه وعذابَ الآخرة .

لاعهد لمن يحاد اقه فإن قيل : إذا كان كل يهودى محادا لله ورسوله فمن العلوم أن العهد يثبتُ لهم مع النهود ، وذلك ينقض ما قدمتم من أن المحادَّ لا عهدله .

قبل : مَنْ سلك هذه الطريقة قال : المحاد لا عهد له مم إظهار المحادة ، فأما إذا لم يظهر لنا المحادة فقد أعطيناه المهد، وقوله تعالى : ( صُرِبَتْ عَلَمْهِمُ اللهَّهُ أَيْنَ نَفُتُوا إلاَّ عَبْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ) (() يَقتضى أن اللهُ تاره، قالا نَوْلُهُ اللهُ عَبْلُ مِن اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ) وحبل المسلمين معه على أن اللهُ لا ينظه المحادة بالاتفاق ؛ فليس معه حبل معالى ، بل حبل مقيد ، فهذا الحبل لا ينعه أن يكون أذَلُ إذا فعل ما لم يُعامَدُ عليه ، أو يقول صاحبُ هـــــنا المسلك : الذَلَةُ لازمةٌ لهم بكل حال ، كما أطلقت في سورة البقرة ، وقوله تناب : ( شُربت عليهم الله أنها أنه الله إلى عبل من الله ) (أ) يجوز أن يكون تضراً للذَلَة ، أى ضربت عليهم أنهم أنها أنهُ اللهُ عَبْلُ من تفسراً لللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُعْلَمُ وَهُوا المُعْلَمُ وهُو الفَعْل ، فإن النّا من الله ) لا يرفع اللهُ أنه و إنا عمِل من موجباتها وهو الفَعْل ، فإن

مَنْ كان لا يُسم دَمُه إلا بعيد فهو ذليل وإن عصم دمه بالعهد، لكن على هذا التقدير تضمف الدلالة الأولى من المحادة ، والطريقة الأولى أجود كما تقدم ، وفي زيادة تقريرها طول .

الموضع الخامس: قوله سبحانه: ( إِنَّ اللَّذِينَ 'يُؤَذُونِ اللهِ وَرَسُولُهُ لَدَمَهِم الله فى الدنيا وَالآخرَةِ ) (١٠ ، وهذه الآية توجب قتل مَنْ آذى الله ورسوله كما سيآتى إن شاء الله تعالى تقو بره ، والعهد لا يَعْصِمُ مَن ذلك ؛ لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله .

و وضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ لِسَكَسْبِ بِنِ الْأَشْرَفَ )

وَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَه » فندَبَ المسلمين إلى يهودى كان معاهدا لأجل
أنه آذى الله ورسوله ، فندل ذلك على أنه لا يوصَفُ كل ذى بأنه يؤدى الله
ورسوله ، و إلاَّ لم يكن فَرْقُ " بينه و بين غيره ، ولا يصح أن يقال : المهود
ملمونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك ، لأنا لم يَرْتُمُ
على إظهار أذَى الله ورسوله ، وإنما أقرَرَنَاهم على أن يفعلوا بينهم كما هو
من دينهم .

## فصدل

آيات الكتاب وأما الآيات الدَّالات على كفر الشاتم وقتله ، أو على أحدها ، إذا لم يكن نعل على كفر مُمَاهِدًا ، و إن كان مظهراً اللاسلام \_ فـكنيرة ، مع أن هذا 'مُجْمَعٌ' عليه كما تقدم شاتم الرسول حكاية الإجماع عن غير واحد .

منها قوله تعالى ( وَمَنْهُمُ الذِينَ يُؤُذُونَ النَّيَّ وَيَعُولُونَ هُوَ أَذُنْ  $^{(7)}$  . قُلُ : أَنْ خَبْرِ لَكُمُ  $^{(7)}$  إِلَى قوله (والذينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ مَمْ عَذَابُ أَرِمُ  $^{(7)}$  الذي مَن سورة الأحزاب  $^{(7)}$  من الآية  $^{(7)}$  من سورة الأحزاب  $^{(7)}$  من الآية  $^{(7)}$ 

إلى قوله (أَمَّ بَشَدُّوا أَنهُ مَنْ يُحادِد الله وَرَسُولُهُ ('' فقل أَن إيذا، رسول الله عادة له ولرسوله ؛ لأن ذكر الإبذاء هو الذى اقتضى ذكر المجادة ، فيجب أن يكون داخلا فيه ، ولولا ذلك لم يكن الحكام مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال : إنه ليمون بمحاد ، ودل ذلك على أن الإبذاء والحداد وكذ ؛ لأنه أخبر أن له لما بحبه خالداً فيها ، ولم يقل ه هى جزاؤه » ، و بين الحكامين فرَق، بل المحادثة هى المعادلة والمشافّة ، وذلك كفر ومحدار بة ؛ فهو أغلَظ من مجرد الحكفر، فيكون المؤذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً ، عدواً الله ورسوله ، عارباً في ورسوله ؛ لأن المحادثة ان بصير كل منهما فى حد كا يقول هالمناداة : أن بصير كل منهما فى حد والعاداة : أن بصير كل منهما فى عدادة » .

وفي الحديث أنَّ رجلا كان بسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ه مَنْ بَكَمْهِنِي عَدُورًى» ، وهذا ظاهر قد تقدم تقر بره ، وحينئذ فيكون كافراً حلّال الله ؟ تقوله تدالى ( إنَّ الذينَ بُحَادُّونَ الله وَرَسُولُهُ أُولاَئِكَ في الأَذَ أَيْنَ ) ٢٠٠ ، ولا مؤمنًا معصوما لم يكن أذَلَّ ؟ لقوله تسللي ( وَللهِ العَرَّةُ وَالرَّسُولِهِ وَللوَّمِنِينَ ) وقوله تعالى ( كَللهِ العَرِّةُ وَالرَّسُولِهِ الموادِّمِنِينَ ) ٢٠ وقوله تعالى ( كَللهِ الرَّف كَيْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ ) ٢٠٠ ، والمؤمن لا يكب كا تحد قال تعالى ( لا تَجَدُ قَوْمًا لا يكب كا تعالى والمؤمن في يُؤمنُونَ مَنْ حَادُ اللهِ وَرَسُولُهُ ) ٢٠٠ الآية ، فإذا كن من يُوادُ الحَادُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ عليه وسلم ، فأداد الصديق من سبب نرولها أن أبا فَحَافَةً شَمِّ الذي صلى الله عليه وسلم ، فأداد الصديق قصل ، أو أن ابنَ أبي تنقَص الذي عليه وسلم ، فاستأذن ابنه ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣ من سورة النوبة (٢) من الآية ٢٠ من سورة المجادلة

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨ من سورة النافقين (٤) من الآية ٥ من سورة المجادلة

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٣ من سورة المجادلة

النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قتله لذلك ، فثبت أن المحادُّ كافر ۖ حلالُ الدم .

وأيضًا ، فإنه قال سبحانه ( وَقُولًا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْمٍمُ الجَّلَاءَ مَدَّجَّمُمُ في اللهُ نَيْا ، وَكُمْمُ في الآخِرَةِ عَدَابُ النَّارِ ، ذلك بَأَنْهُمْ شَاقُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقَ اللهُ فَإِنَّ اللهُ شَدِيدُ العِقَابِ ( <sup>(7)</sup> فجل سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا ولمذاب النار في الآخرة مُشَاقَة الله ورسوله ، والمؤذى للنبي صلى الله عليه وسلم مُشَاقَة لله ورسوله كما تقدم ، والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده، أو بابدينا ، و إلا فقسد أصابهم ما دون ذلك من ذَهَاب الأَموال

وقال سبحانه (إذْ يُومِي رَبُّكَ إِلَى اللَّارِيْكِيةِ أَنِّى مَنَكُمُ وَفَبَئُوا الذِينَ آمَنُوا ، سَأْلَتِي فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرَ بُوا فَوْقَ الأَغْنَاقِ ، واضْرِ بُوا مِثْهُمْ كُدُلِّ بَنَانِ ، ذلك بأَنَّهُمْ شَاقُوا اللهِ وَرَسُولَهُ ) (2) خِعل إِلقاء الرَّعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم فه ورسوله ، فكل مَنْ شاقَ الله ورسوله يستوجب ذلك .

وقال الوالبي عن ابن عباس : يعنى أنه يسمع من كل أحد .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧ من سورة الحجادلة (٧) من الآية ١ من سورة الممتحنة (٣) الآيتان ١٩ و١٣ من سورة الأنفال (٣) الآيتان ١٩ و١٣ من سورة الأنفال

قال بعض أهل التفسير: كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقولون ما لا ينبغى ، فقال بعضهم : لا تفعلوا ، فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا ، فقال الجلاسُ : بل نقول ما شئنا ثم نأتيب فيصدقنا ، فإنما محمد أذن ساممة ، فأنزل الله هذه الآية .

وقال ابن إسحاق: كان نبيل بن الحارث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «مَنْ أَرَاد أَن يَنظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبيل بن الحارث» ينمُ (() حديثَ النبي إلى المنافقين، فقيل له: لا تَفَعَلْ، فقال : إنما محمد أَذُن ، مَنْ حدثه شيئًا صدَّقه ، نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه ، فأثرَل الله هذه الآية.

وقولهم : « أذُن » قالوا : ليتيينوا أن كلامهم مقبول عنده ، فأخبر الله أنه لا يصدَّق إلا المؤمنين ، و إنما يسمع الخبر فإذا حلقوا له فعفا عنهم كان ذلك لأنه أذن خبر ، لا لأنه صدَّقهم . قال سفيان بن عُينيَّة : أذن خبر يقبل منكم ما أظهرتم من الخبر ومن القول ، ولا يؤاخذ كم بما في قلوبكم ، و يدَّعُ سرائركم إلى الله تمالى ، وربما تَضَمَّنت هذه الكلمة توع استهزاء واستخفاف .

<sup>(</sup>١) يَهُم الحَديث : ينقله على وجه الإفساد (٢) من الآية ٢٢ من سورة المجادلة

اسم النفاق يقع طي من ارتكب حصاة من حصاله

ميل: المؤمن الدى يحبُّ الله ولا منافق ، و إن كانت له دنوب كثيرة ، كسا أنه ليس على الإطلاق بحافر ولا منافق ، و إن كانت له دنوب كثيرة ، الا ترى أن النبي سلى الله عليه وسلم قال انسيان وقد جَلِد في الحر غير مرة « إنَّهُ عِبْ أَلُهُ وَرَسُولُه » لأن معالق الحادة يتنفى مطلق القاطمة والمصارمة والمحاداة والمؤمن ليس كذلك ، لكن قد يقعُ اسم النفاق على من أنى يشمّته من شُمّتهه ولمنذا قالوا « كَفْرُ " دون كفر » و « ظُلُّ دون ظلم » و « فيشق دون فسق » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « كَفَرْ بالله [من] تبرأً من نسب و إن دق » و « مَن خَلَف بنير الله فقد أشرك » و « آمة المنافق ثلاث : إذا حَدَّثُ كَذَبَ ، وإذا وَ وَان

قال ابن أبي سُلَيْكَةً : أدركت ثلاثين من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم يخاف النفاق على نفسه .

أوجه هذا الحديث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عَنَى بالفاجر المنافق ، فلا ينقض الاستدلال ، أو يكون عنى كلَّ فاجر ؛ لأن الفجور مَظْنَة النفاق ، فما من فاجر إلا مخاف أن يكون فجور أه صاد رأ عن مرض في القالب أو موجباً له فإن الماصى بريد الكفر ، فإذا أحبً الفاسق ققد يكون عباء لمنافق ، فقيقة الإيقان بالله ورسوله ، فلا ينقض الاستدلال أيضاً ، أوأن تكون الكبائر من شكب المحادة لله ورسوله ، فلا ينقض الاستدلال أيضاً ، أوأن تكون الكبائر من شكب المحادة لله ورسوله ، و وباله من الله من الله أو الكبائر من أو المالم من وجه آخر ، و بناله من الله أو الكبائر عباء المحادة ، كا المحادة ، في وقابهم ، أبي الله أن يُذراً مَن عده الإيان عسب بعانه ، كا يناله من الذا إلى المحادة ، كا يناله الذا المحدد المحدد المحدد الله والمحدد به وحقيقة الإيان أن لا يوادً المؤمن من حادً الله بوجه من من الذا والمقو بة ، وحقيقة الإيان أن لا يوادً المؤمن من حادً الله بوجه من من الذا والمقو بة ، وحقيقة الإيان أن لا يوادً المؤمن من حادً الله بوجه من من الذا والمقو بة ، وحقيقة الإيان أن لا يوادً المؤمن من حادً الله بوجه من من الذا والمقو بة ، وحقيقة الإيان أن لا يوادً المؤمن من حادً الله بوجه من من الذه والمقو بة ، وحقيقة الإيان أن لا يوادً المؤمن من حادً الله بوجه من

من الإيمان ألايواد من أد الله

وجوه المودَّة المطلقة ، وقد جُبلت القلوب على حب مَنْ أَحْسَنَ إلىها وُبفُض مَنْ أساء إلهما ، فإذا اصطنع الفاجرُ إليه يدأ أحبَّه المحبةَ التي جُبلت الفلوبُ علمها ، فيصير موادًّا له مع أن حقيقة الإيمان توجب عدمَ مودته من ذلك الوجه و إن كان معه من أصل الإيمان ما يستوجب به أصل المودة التي تستوجب أن مخص بها دون الكافر والنافق، وعلى هذا فلا ينتقض الاستدلال أيضاً ؛ لأن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أظهر حقيقة المحـــادَّة ورأسها الذي نوجبُ جميع أنواع المحادَّة ، فاستوجب الجزاء المطلق ، وهو جزاء الـكافر ين ،كما أن مَنْ أَظْهِر النفاق ورأسه اسْتَوْجَب ذلك ، و إن لم يستوجبه مَنْ أَظْهِر شُمْبَةً ۚ مِن

شعبه ، والله سبحانه أعلى.

الدليــــل الثابي : قُوله سبحانه ( يَحْذَرُ المُناَفَقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَمْهُمْ سُورَةً تُنتَبِّهم بمَا في قُلُوبهم ، قُل : أَسْتَهْزْ نُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ، ولَّمْنْ سَأَ لَتَهُمْ لَيَقُولُنَّ: إِمَا كُنَّا تَخُوضُ ونَلْعَبُ، قُلْ: أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُذْيُرُ نَسْتَهْرْ نُونَ ، لا تَمْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَا نَكُمْ ، إِن نَعْفُ عَنْ طَأَتْفَةَ مِنكُمْ نُعَذَّبُ طَأَنْفَةً بأنهُمْ كانوا تُجْرِمِينَ )(١) وهذا نصٌّ في أن الاستهزاء بالله و بآياته و برسوله كفر ، فالسبُّ المقصود بطريق الأولى ، وقد دلَّتْ هذه فقد كفر .

وقد روى عن رجال من أهل العلم\_منهم ابنُ عمر ومحمد بن كعبوزيد بن أسلم وقتادة \_ دخل حديثُ بعضهم في بعض ، أنه قال رجل من المسافقين في غروة تَبُوكَ : مارأيتُ مثل قُرًّائنا هؤلاء أرعب بطوناً (٢٠)، ولا أكذبَ أَلْسُناً ، ولا أُجْبَنَ عند اللقاء ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمام عنوا ، فقال

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٤ - ٦٦ من سورة التوبة (٢) كذا ، ولعله « أرغب بطونا »

له عَوْف بن مالك : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرَنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ، فوجـــدَ عليه وسلم ليخبره ، فوجـــدَ القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه و-لم وقد ارتحل وركب ناقته ، فقال : بإرسول الله إنمــا كنا نَلْمَبُ وتتجدَّثُ حديث الركب تقطع به عنا[ء] الطريق .

قال ابز. عمر : كأنى أنظر إليه متملقاً بنشقة ِ ناقة رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، و إن الحبوارة لتشكب رجليه وهو يقول : إنمــا كنا نخوصُ ونلعب ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبالله وآيانيةِ وَرَسُولةٍ كُنتُم تَسْمَرُون)(١) ما يلتفت إليه ، ولا يزيده عليه .

وقال مجاهد : قال رجل من المنافقين : بحدثنا محمدٌ أن نَاقَةَ فلان بوادى كذا وكذا ، وما يدر به ما النيب ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية .

وقال مُممَّر عن قتادة : بينا النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة تَبُوك ورَ 'دَبُّ من المنافقين يسيرون بين يديه ، فقالوا : أيظنُّ هذا أن يفتح قصورَ الروم وحصومَها؟ وأطلَمَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « على "بهؤلاء النفَّر » فدعا بهم فقال : أقلتم كذا وكذا ؟ فحافوا ما كنا إلا تحوض ونلب .

وقال مُشْتَر : قال الحكامي :كان رجل منهم لم يماثلهم في الحديث بسيرُ عائبًا لهم ، فنزلت ( إنْ 'تَنفُ عَنْ طَآئِقَةٍ منكم 'نَمَذَّب طائفة )<sup>(17)</sup> فسمى طائفة وهو واحد .

فهؤلاء لما تنقُّصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٥ من سورة النوبة (٢) من الآية ٦٦ من سورة النُّوبة

واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كغروا بذلك ، و إن قالوه استهزاء ، فكيف بمــا هو أغلظ من ذلك ؟ و إنما لم يقم الحدَّ عليهم لـكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمِرَّ به إذ ذلك ، بل كان مأمورا بأن يَدَّعَ أذاهم ، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه .

العـبرة بعموم اللفظ

الدليل الثالث: قوله سبحان (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلِمُرُكُ فَى الصَدَّقَاتُ) (١) واللمز: السب ُ والطمن ، قال مجاهد: يتهمك [ و ] ُرْزِيك ، وقال عطاء : يَمْقَابُك َ. وقال تعلى أن كلَّ مَنْ لَمِنْهُمْ أَلَذِينَ أَوْدُونَ النّبِي ) (٢) ألآية ، وذلك يدل على أن كلَّ مَنْ لمِزه أو آذاه كان منهم ؛ لأن ( الَّذِينَ ) و ( مَنْ ) اسمان موصولان ، وها من صبغ السموم ، والآية و إن كانت نزلت بسبب أثر قوم و إيذاه آخر بن فعلمها عام كدا و الآيات اللواتي نزلن على أسباب ، وليس بين الناس خلاف " فعلمه أنها تمم الشخص الذي نزلت بسبه ومن كان حاله كحاله ، ولكن نعله أنها تم من ذلك السبب فقد قبل : إنه يُقتصر على سبه ، والذي عليه جاهيرُ الناس أنه يجب الأخذُ بمموم القول ، ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب كا هو مقرر في موضه .

وأيضاً ، فإن كُوْنَه منهم حـكم متملّق بلفظ مشتق من اللمز والأذى ، وهو مناسبُ لـكونه منهم ؛ فيكون ما منه الاشتقاقُ هو علّةُ لذلك الحـكم ٍ ، فيجب اطّرًادُه .

وأيضاً ، فإن الله سبحانه و إن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القول ، لكن لم 'يثلم نبيه بكل مَنْ لم 'يظهر نفاقهُ ، بل قال : ( وَ يَمَّنْ حَوْلَـكُمْ مِنَّ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ، وَمِنْ أَهُلِ اللَّهِينَةِ ، مَرَدُوا كَلَى النَّفَاقِ ، لاَ تَشْلَهُمْ تَحَنُّ تَقْلَمُهُمْ <sup>(77</sup> ثَمْ إنه سبحانه ابتلى الناس بأمور ثميز بين المؤمنين والنافقين

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٨ من سورة النوبة (٢) من الآية ٦١ من سورة النوبة (٣) من الآية ٦١ من سورة النوبة (٣) من الآية ٢١٠ من سورة النوبة

<sup>(</sup> ٣ - الصارم المساول )

الإغان أو النفاق فى القلب والعمل دليل عله

كما قال سبحانه : ( وَ اَلِيَعْلَمُنَ اللهُ الدِّينَ آ مَنُوا ، وَ لَيَتْلَمَنَ الْنَافِقِينَ ) ('' ، وقال تعالى : ( مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى بَمِيزَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى بَمِيزَ وإنما اللهِ النقاب ، والمنا في القلب ، وإنما النقو من الرجل شيء من ذلك ترتَّب الحملكم عليه ، فلما أخير سبحانه أن الذين يَلْمَرُونَ النّيق صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه من المناققين ثبت أن ذلك دليلٌ على النفاق وفرع له ، وعملوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله الدلول عليه ، فنبت أن حَدِّثُ و جد دلك كان صاحبه منافقاً ، سواء كان منافقاً قبل همذا القول أو حَدَثُ له النفاق بهذا القول .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون هــذا القولُ دليلا النبي صلى الله عليه وسلم على نفاق أولئك الأشخاص الذين قالوه فى حيــانه بأعيابهم ، وإن لم يكن دليلا من غيرهم ؟

قلنا : إذا كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم الذى يُكن أن يُغْنِيهُ الله يُؤَخِّيهِ عن الاستدلال فأن بَكُونَ دليـــــلا لمن لا يمكنه معرفةُ البواطنِ أُولَى وَاحْرَى .

وأيضًا ، لو لم تكن الدلالة مُعدَّرة في حق كل مَنْ صدر منه ذلك القولُ لم يكن في الآية زَجْرِ نتيرهم أن يقول مثل هذا القول ، ولا كان في الآية تعظيم لذلك القول بعينه ؟ فإن الدلالة على عَيْنِ المنافِّنِ قد تكون مخصوصة بعينه ، وإن كانت أمراً مُهاَحًا ، كا لوقيل : من للنافقين صاحب الجل الأحر وصاحبُ الثوب الأحود ، ونحوذلك ؛ فلها دلَّ القرآن على ذمَّ يَمْنِ هذا القول

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة العنكبوت

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٩ من سورة آل عمران

والوعيد لصاحبه عُلم أنه لم تُقصَّد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط ، بل هو دليل على نوع من المنافقين .

وأيضاً ، فإن هذا القول مناسبُ للنفاق ؛ فإن كَمْزَ النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه لا يفعله مَنْ يعتقد أنه رسولُ الله حقاً ، وأنه أولىٰ به من تَفْسه ، وأنه لا يقول إلا الحق، ولا يحكم إلا بالعدل ، وأن طاعته لله ، وأنه يجب على جميم الخلق تعزيرُ، وتوقيره ، وإذا كان دليلا على النفاق نفسِهِ فحيثًا حصل

وأيصًا ، فإن هذا القولَ لا رَيْبَ أنه مُحَرَّم ؛ فإما أن يكون خطيثةً دون الكفر أو يكون كفراً ، والأول باطل ؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع المُصَاة من الزاني والقاذف والسارق والْمُطَقِّف والخاش، ولم يجعل ذلك ذلك دليلا على نفاق معين ولا مطلق ؛ فلما جمل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين عُلم أن ذلك لكونها كفراً ، لا لمجرد كونها معصية ؛ لأن تخصيص بعض المعاصى بجعلها دليلا على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص دليلُ النفاق بما يوجب ذلك ، و إلاَّ كان ترجيحاً بلا مُرَجِّع ؛ فثبت أنه لا بُدَّ أن يختص هــذه الأقوال بوصف يُوجِبُ كونَهَا دليلا على النفاق ، وكلا كان كذلك فهو كفر .

أقوالهم علامة مطردة على

وأيضاً ، فإن الله كما ذكر بعض الأقوال التي جَمَلَهم بها من المنافقين وهو جعدل الله قوله تعالى : ( اثْمَدَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِّي (١) ) قال في عقب ذلك : ( لا يَسْتَأْذِ نُكَّ الَّذِينَ أَيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢) إلى قوله : ( إِنَّمَا يَسْتَأَذُونُكَ الَّذِينَ عدمالإ عان لاُبؤْمِنُونَ باللهٰ وَالْمَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ كُلُومُهُمْ ، فَهُمْ فَنرَ يْبِهِمْ كَتَرَكَّدُونَ ۖ (٣٠

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٤ من سورة التوبة (٧) من الآية ٤٤ من سورة التوبة (٣) الآية وع من سورة التوبة ، والآيتان متقدمتان لا واقعتان عقب المذكورة قبلهما هذا

فجعل ذلك علامةً مُطَّرِدة على عدم الإنجان، وعلى الريب، مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استنفاره، و إظهارٌ من القاعد أنه معذور بالقمود، وحاصسُه عدمُ إرادةالجهاد، فلمزُهُ وأذاه أولَّى أن يكون دَليلاً مطرداً ؛ لأن الأول خذَلان له، وهذا مُحَارِبة له، وهذا ظاهر.

فى الآيات دليل و إذا ثبت أن كُل مَنْ لمز النبي صلى الله عليه وسلم أو آداه منهم فالضميرُ على إخراجهم عن الإيمان عن الإيمان وَجَاهدُوا بأسْوِاللَّمِ وَأَنْسُيكُمْ فِي صَبِيلِ اللهُ ، ذلكِ خَيْرٌ لَكِم إِنْ كُنْتُمْ

عائد إلى للنافقين والسكافرين؛ لأنه سبحانه لما قال : ( أنفرُورا خِفافاً وَبَقَالاً وَبَقَالاً مَنْفَرُولَ خِفافاً وَبَقَالاً وَبَعَدُولُ الْمَعْفِرُولَ خِفافاً وَبَقَالاً وَبَعَدُولَ الْمَعْفِرُولَ عَنْفاً وَقِيلاً الْفَهِ ، ذلك خَيْرٌ لَكَمْ إِنْ كَنْفَمْ تَمْلُمُونَ ﴾ وَلَكِن تَعْلَمُونَ ﴾ وَلَكِن عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَرًا قاصِدًا لائتّبمُوكَ ، وَلَكِن بَعَدُن عَلَيْمٍ الشَّعَةُ وَسَيَحْلِيفُونَ باللهِ ﴾ وهذا الضير عائد إلى معلوم غير بلارب ولا خلاف ، ثم أعاد الضير اليهم إلى قوله : ( قُل أَنفُوا طَوْعًا لا إلى مَنْفوا طَوْعًا أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ نَعْلِمُ عَلَيْهُ فَوْمًا فَلَيْقِينَ ، وما مَنْفَهُمْ أَنْ تَعْلِم عَلَم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ ورسوله ، وقد جمل منهم من يلوذى . ومنهم من يؤذى . وكذلك قوله : ( وَمَاهُم من يؤذى . وكذلك قوله : ( وَمَاهُم من يؤذى .

<sup>(</sup>١) الآيتين ١٤و٤٦ من سورة النوبة (٢) الآيتين ٥٥و٥٥ منسورة النوبة (٣)من الآيات ١٣ ــ ١٥ من سورة الحديد

لا يصلَّى على أحد منهم<sup>(1)</sup>، وأخبر أنه لَنْ يغفر لهم<sup>(7)</sup>، وأَنْوَهُ مجهادهم والإغلاظ عليهم<sup>(7)</sup>، وأخبر أنهم إن لم ينتبوا ليغريِّنَّ اللهُ نبيه سِهم حتى <sup>(3)</sup> ينتلوا في كل موضع.

الدليل الرابع على ذلك أيضا : قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا وَرَبُّكُ لا يُؤمنون من دعى إلى النحاكم إلى حَتَّى مِحَكُمُوكَ فِمَا شُجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ كتاب الله وَ يُسَلِّمُوا نَسْلَمَا<sup>(٥)</sup> ) أَقْسَمَ سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى محكموه في وإلى رسوله فلم يقبسل الخصومات التي بينهم ، ثم لا مجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه ، بل يسلموا كأن منافقا لحكمه ظاهراً و باطنًا . وقال قبل ذلك : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَيُّهُمْ آمَنُوا عَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مَنْ قَبْلِكَ ، يُرِيدُون أَنْ يَتَحَا كَمُوا إِلَى الطَّاغُوتَ وَقَدْ أَمرُوا أَنْ يَكَفُرُوا بِهِ ، وُتربدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُصْلِّمُمْ ضَلالاً بعيداً ، وَ إذا قيلَ كَمْمُ تَعَالُوا إلى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَىٰ الرَّسُولُ رأَيْتَ الْمُنافقين يَصُدُونَ عَنْكُ صُدُوداً (٢) ) فبين سبحانه أن مَنْ دُعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصدًّ عن رسوله كان منافقًا ﴿ وَقَالَ سَبِّحَانُهُ : ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا باللهِ وَ بِالرَّسُولِ وأَطْمَنَا ، ثُمَّ يتولَّى فرِيقٌ منْهُمْ مِنْ بعد ذلك َ ، وَما أُولانْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ، وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِه لَيَحَكُم بَبْيَنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمُ مُعْرِ ضونَ ، وَ إِنْ يَكُنُ لَهُمُ الحَق بِأَنْوَا إِلَيْهِ مُذْعنينَ ، أَفِي قلوبهِمْ مرَضْ أَمِ أَرْ تَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ؟ بلُ أُولانكَ هُمُ الظَّالمونَ،

<sup>(</sup>١) في قوله سبحانه : ( ولاتصل على أحد منهم مات أبدا )

 <sup>(</sup>٢) فى قوله جل شأنه : (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبمين مرة فلن يغفر الله لهم )

<sup>(</sup>٣) فى قوله سبحانه ( يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علم )

<sup>(</sup>ع) في قوله تباركت أسماؤه : ( النّن لم ينته النانقون والدّين في قلوبهم مرض والمرجنون في اللدينة لنمرينك بهم ، ثم لإبجاورونك فها إلا قليلا ) . 7 / الأحزاب (ه) الآية ٢٠ من سورة النساء (1) الآيتين ١٩٥٠ من سورة النساء

عمر يقتل

قضاء النبي

إنماكانَ قُولَ الْمُؤْمِنينَ إذا دُعوا إِلَى اللهِ وَرَسُوله لِيَحْكُم بَلِيْهُمْ أَنْ ي**قولُو**ا سَمِعْنا وَأَطعْنا)(1) فبينسبحانه أن من تولَّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حَكَمَهُ فَهُو مِنَ المُنافَقِينَ ، وليس بمؤمن ، وأن المؤمن هو الذي يقول : سمعنا وأطعنا ؛ فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول و إرادة التحاكم إلى غيره ، معأن هذا تَرْكَ تَحْض ، وقد يكونسببه قوة الشهوة ، فكيف بالنقص والسب ونحوه ؟

و يؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بز رجلاً لايرضي دحيم في تفسيره : حدثنا شعيب بن شعيب ، حدثنا أبو المفيرة ، حدثنا عتيبة س ضمرة ، حدثني أبي عن رجاين اخْتَصَاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى المحقِّ على المُبْطل، فقال القضيُّ عليه : لا أرْضَى ، فقال صاحبه : فما تريد؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق ، فذهبا إليه ، فقال الذي تُضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى لى عليه ، فقال أبو بكر : فأنتما على مَا قَضَى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبي صاحبه أن يرضي ، وقال : نأتى عمر بن الخطاب، فأتَيَاه، فقال المقضى له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وْقضى لى عليه ، فأبى أن رضى ، ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال : أنَّما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأبى أن يَرْضي ، فسأله عمر فقال كذلك ، فدخل عر منزله فخرج والسيف في يده قد سَلَّه ، فضرب به رأس الذي أبي أن يرضى ، فقتله ، فأنزل الله تبارك وتغالى : ﴿ فَالاَ وَرَبُّكَ لَا يَؤْمُنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم - الآية )(٢).

وهذا المرسَلُ له شاهدٌ من وجه آخر يصلح للاعتبار

قال ابن دحيم : حدثنا الجوزجاني ، حدثنا أبو الأسود ، حدثنا ابن لَهيمَةَ

<sup>(</sup>٢) الآبة ٦٥ من سورة النساء (١) الآيات ٤٧ \_ ١٥ من سورة النور

عن أبى الأسود ، عن عُرُوّة بن الزير ، فال : اختصم إلى رسول الله صلى الله على الله وسلم رجلان ، فقضى لأحدها ، فقال الذى قضى عليه : رُدَّنا إلى عمر ، فقال رسول الله صلى الله على وسلم : «نم ، انطّقهُوا إلى عمر » فانطلقا ، فلما أثيا عمر فال الذى قضي له ، وإن هذا قال : رُدَّنا إلى عمر ، فردَّنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ، فقال عبر : أكذلك ؟ لذى قضي عليه ، قال : نهم ، فقسال عمر : مكانّك حتى أخرج فأقضى بينكا ، فحرج مشتملا على سيفه ، فضرب الذى قال «رُدَّنا إلى عمر » فقتل ، وأو بر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله تقل عليه وسلم فقال : يارسول الله تقل عليه وسلم فقال : عن أمر لل أن عُمر بحد ترى على قتل مؤمن » فأنزل الله تعليه وسلم : « ما كُنْتُ أَطِنُ أَن عُمرَ بَحَدَّتِي على قتل مؤمن » فأنزل الله تعليه و . نقل مؤمن » فأنزل الله عليه و . نقل مؤمن » فأنزل الله عليه و . نقال . ( فلا قرر بَكُ لا يؤمنؤن كم حتى يُحكمُ ولك فيا شَجَرَ بينهم ) ( فيرا الله ع من قائرا الله ع من قائرا الله ع من قائرا الله عليه و من » فائرا الله عليه و من » فائرا الله ع من قائرا الله عليه و من » فائرا الله عليه و من » فائرا الله ع من قائرا الله عليه و من » فائرا الله عليه و من هذا الله الله عليه و من » فائرا الله عليه و من » فائرا الله الله عليه و من الله و من » فائرا الله عليه و من الله و من الله فائرا الله عليه و من الله و الله و من الله و الله و من » فائرا الله الله عليه و من الله و الله و من الله و الل

وقد رُويت هذه القصة من غير هذين الوجهين ، قال أبو عبد الله أحدُ بن حنبل : ما أكتب حديث ابن لهيمة إلا نلاعتبار والاستدلال، وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى كأنى أستدل به مع غيره يَشُدُّه ، لا أنه حجة إذا انفرد.

الدليلُ الخامس مما استدل به العلماء على ذلك : قولُه سبحانه وتعالى :

<sup>(</sup>١) (ها » فى قوله (هنا أيجزته عصدرية ، والمنى أنه لولا إنجازى محمر رضى الله عنه المدود لكان يقتلى كانه مولا فهذا الموه ظل منه ، وإلا فهذا كان أبعد من القتل ؟ فإنه كان راضيا بقضاء الني صلى الله وعليه وسلم ، وصاحبه المقتول قد سخط قضاء الني صلى الله عليه وسلم ، فقنله عمر رضى الله عنه السخطه ، القضاء الذى قضاء رسول الله عليه وسلم ، فقنله عمر رضى الله عنه السخطه ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ من سورة النساء

( إِن اللَّذِينَ كَيْوُدُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كَنْتُهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وأَعَدَّ لِمُهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ، وَالَّذِينَ مُبُونُ وُنَ النُواْمِنِينَ وَالنُّوْمِيَاتِ بِنَذْيِرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدَ أُحْتَكَلُواْ مُهِنَّانًا وَإِنَّا مُبِينًا ﴾(" ودلالتُها من وجوه :

من آذی الرسول فقد آذی اللہ

وجعل ثيمَانَى الله ورسوله ومحادَّة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومصميّة الله ورسوله شيئًا واحدًا ، فقال : ( ذلكِ ً إَنْهُمْ شَأَقُوا الله وَرسولَه ، وَمَنْ بُشَاقِي اللهَ وَرَسُولُهُ / ٢٧ ، وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ كِادُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ) ^ ، وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٥٨،٥٧ من سورة الأحزاب

 <sup>(</sup>٧) من الآية ٢٤ من سورة النوبة ، ووردت هذه الجلة في آي كثيرة
 (٣) من الآية ١٣٧ من سورة آل عمران (٤) من الآية ٢٣ من سورةالنوبة

 <sup>(</sup>٥) من الآية ١٠ من سورة الفتح
 (٦) من الآية ١ من سورة الأنفال

<sup>(</sup>V) من الآية ١٣ من سورة الأنفال (A) من الآية ٢٠ من سورة الحادلة

( أَلَمَّ يَمْلُمُوا أَنَّهُ مَنْ مُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولُهُ )<sup>(١)</sup> ، وقال : ( وَمَنْ يَبْصِ الله وَرَسُولَهُ )<sup>(١)</sup> الآية .

وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله حقاقه وحق رسوله وحق رسوله حقاقه وحق رسوله وحق رسوله جهة واحدة ؛ فن آذى الرسول فقد آذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛ لأن متلازمان الأمة لا يصلون مايينهم و بين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره و لا سبب سواه ، وقد أطابه الله مُنام نفسه في أمره وتهيه و إخباره و بيانه ، فلا يجوز أن يُهزّدَى بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور .

وثانيها : أنه فَرَق بين أدى الله ورسوله و بين أدى المؤمنين والمؤمنات ، فجس على هذا أنه « قد احتمل بهتانًا و إنمّا مبينًا » " وجعل على ذلك اللمنةَ فى الدنيا والآخرة وأعَدَّ له الدناب المُهينَ ، وبعلومُ أن أدى المؤمنين.قد يكون من كبار الإثم وفيه ألجلًد ، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل .

الثالث : أنه ذكر أنه كَشَهِم فى الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم عذاباً مهيناً ، والثَّشُّ : الإبعاد عن الرحمة ، ومنَّ طَرَده عن رحمته فى الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً ، نإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ، ولا يكون مباحَ الشَّمرِ ؛ لأن حَقْنَ الدم رحمةً عظيمة من الله ؛ فلا يثبت في حقه .

و يؤيد ذلك قوله : ( أَنَّن لمَّ مُنْتَكِ النَّنَاقِوُنَ وَالذِينَ فَى قُلُو بِهِمْ مَرَضُّ وَالْدُرْجِئُونَ فَى اللَّدِينَةَ لَتُغْرِينَكُ بِهِمْ ، نَمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلاَّ قَلِيلاً ، مَلُونِينَ أَنِهَا نَقْقُوا أَخِذُوا وَتُقَلُوا تَقْتِيلاً ) فَان أَخْذَمُ وَتَقْيِلِم، والله أَعْمِ بيانُ صَقَدِ الضَهم ، وذَكَر لحسكه ، فلا موضع لهمن الإعراب ، وليس بمال ثانية؟ لأنهم إذا جاوَرُوه ملمونين ولمَ يَظْهر أثر لسنهم فيالدنيا لم يكن في ذلك وعيدلهم،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣ من سورة النوبة

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤ من سورة النساء ، ومن آيات أخر

<sup>(</sup>٣) اقتباس من آلآبة ٥٨ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٤) الآيتين ٦٠ و ٦١ من سورة الأحزاب

بل تلك اللمنة ثابتةٌ قبل هذا الوعيد و بعده ؛ فلا بد أن يكون هـــــــذا الأُخْذُ والتقتيل من آثار اللمنة التي وُعِدُوهَا ، فيثبت في حق مَنْ لمنه الله في الدنيا والآخرة .

ويؤيدُ. قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَمَنُ المُؤْمِنِ كَفَتْمِلِهِ ﴾ متفق عليه ، فإذا كان الله قد لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كفتله ؛ فعلم أن قتله مُباحٌ .

قبل : واللَّمَنُ إنما يستوجبه مَنْ هو كافر ، لكن ليس هذا جيداً على الإطلاق

و يؤيده قوله تعالى: ( أَلَمُ تَرَ إلى الذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الدَّيَابِ يوفينون بِالْجِنْتِ وَالطَّاغُوتِ ، وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا: هَؤُلاه أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَيِلاً ، أُولائكَ الذِنَ لَمَنْهُمُ اللهُ ، وَمَنْ يَلْمَنِ اللهُ قَانَ تَجِدَ لَهُ نَصِيرَ ( ا ) ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نَصْرُه ( الكنان له نصير .

يوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشْرَف ِ ، وكان من لعنته أن تُقِلِّ ؟ لأنه كان يوفزي الله ورسوله .

واعلم أنه لا يَرِدُ على هذا أنه قد لُمِنَ مَنْ لا يجوز قتلُه ، لوجوه :

أحدها : أن هذا قبل فيه «كَمَنَه الله في الدنيا والآخرة» (٢٢ فبين أنه سبحانه أقْصَاهُ عن رحمته فىالدارين ، وسائر الملمونين إنما قبل فيهم «لمنه الله » أو «عليه لمنة الله » وذلك بحصل بإقصائه عن الرحمة في وقترٍ من الأوقات ، وفَرَقْ " بين مَنْ لمنه الله أو عليه لمنة مؤمَّدة عامة ومَنْ لمنه لمنناً مطلقاً.

<sup>(</sup>١) الآيتين ٥١ و ٥٣ من سورة النساء

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أن يقول: لوجب على المؤمنين نصره ، أو يحذف الواو من قوله
 ( ولكان له نصر »

<sup>(</sup>٣) اقتباس من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب

الثانى: أن سائر الذين لعنهم الله فى كتابه — مثلُ الذين يكتمنون ما أزَلَّ الله من الكتاب، ومثل الظالمين الذين يَصُدُّون عن سيل الله ويَبْفُونهما عِرَجًا، ومثل مَنْ يقتل مؤمناً متعمداً — إما كافرُ أو مُباَح الدم، بخلاف بعض مَنْ لعن فى السنة

الثالث: أن هذه الصيغة خبر عن لمنة الله له ، ولهذا عطف عليه ( وَأَعَدَّ اللهن بصيغة لهُمُ عَذَابًا مُهِيناً ) (أ وعامة الملمونين الذين لا يُتَقَدَّ لُونَ أَو لا يكفرون الجميغة الدعاء بمنا قوله صلى الله عليه وسبلم : « لعنَ الله بميغة الدعاء مَنْ غَيْرَ مِنَازَ الأَرْضِ » . و « لعنَ الله النَّارِقَ » . و « لعنَ الله أَرَّ وَمُو ذَلَك . الرَّبًا وَمُؤَكِلَة » وَنحو ذَلَك .

لكن الذى يَرِدُ على هــذا قولُه تعالى : ( إِنَّ الدَّيِنَ يَرْمُونَ النُّحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ النُّوْمِنَاتِ لُمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكُمْ مُذَابٌ عَلَيْمُ (<sup>77)</sup> فإن في هذه الآية ذِكْرُ امنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ايس بكفر ولا يبيح الهم.

والجوابُ عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلَ ومُفَصَّل ٍ.

أَمَا الْجُتِلُ فَوْ اَنْ قَذْفَ الوُمن الجُرَّدُ هُو نَوْع مِن أَذَاهُ ، وإذَا كَانَ كَذَبًا فِيهُ فَوْ يُهُمَّانَ عَلَيْم ، كَمَا قال سيحانه : ( وَلَوْلاً إِذْ سَمِيتُمُوهُ ۖ فَكُنُم ، مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَشَكَّمُ مِهٰذَا ، سُبْعَانَكَ هَذَا مُهْتَانٌ عَظِيمٌ (\*\*) والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين ؛ فقال تعالى : نص على الفرق يُن يُؤدُونُ الله وَرَسُولُهُ لَشَهُمُ اللهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ ، وَإِعَدُ مُمَّمُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ منسورة الأحزاب

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة النور (٣) من الآية ١٦ من سورة النور

فهذا دليل يبين لك أن لهنة الله في الدنيا والآخرة وإعداده المذاب المهبن لايستوجب (٣٠ مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسوله ، وهذا كافس في الحرَّاد الدلالة وسلامتها عن النقص

وأما الجواب الْمُفَصَّل فمن ثلاثة أوْ جُه ِ :

أحدها : أن هذه الآية في أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصةً ، في قولِ كثير من أهل العلم .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧ﻫو٨٥ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١٣ من سورة النساء

 <sup>(</sup>٣) كان مقتضى الظاهر أن يقول « لايستوجبه مجرد القذف »

فروى هُشَيْم عن العَرَّام بن حَوْشَب ننا شيغٌ من بنى كاهل قال : فَسَرَ ابن عباس سورة النور ، فلسا أنى على هذه الآية ( إنَّ الذِينَ كِرْمُونَ المُعْصَنَات المَّنَاوَلَاتِ المُؤْمِنَاتِ ) (١٧ إلى آخر الآية ، قال : هذه فى شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهى مُنْهَهة ليس فيها توبة ، ومن قَدَّف المرأة مؤمنه فقد جسل الله له توبة ؛ ثم قرأ ( والذينَ كِرْمُونَ المُحْصَنَاتِ مِمَّ لَمَّ بَاتُوا بأرْ بَهَ شُهَدَاء ) (١٧ إلى قوله ( إلاَّ الذينَ تَابُوا مِنْ بَعَد ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا ) (١٧ فَهَمَّ رَجِلُ أَنْ يَقُوم فِيقَبَّل فِعْمل لمؤلاد توبَة ، ولم بجمل الأولئك توبة ؛ قال : فَهَمَّ رَجِلُ أن يقوم فِيقَبَّل رأسه من حُسُن ما فسر .

وقال أبو سعيد الأُمَـيَّجُ: ثنا عبد الله بن حراش عن المَوَّام عن سعيد بن جُبيْرِ عن ابن عباس ( إن الذين يرمون المحصنات الفافلات )<sup>(۱)</sup> نزلت فى عائشة رضى الله عنها خاصة ، واللمنة فى النافقين عامة .

فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْدُفُ عائشة وأمهات المؤمنين ؛ لما في قدفون من الطمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَليه ، فإن قذف المرأة أذَى لزوجها كما هو أذى لابنهــــا ؛ لأنه نسبة له إلى الله يَكانَة والحالات لنساد فراشه ، فإن زناه المرأته يؤذيه أذى عظيا ، ولهـذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ ، ودَرَأَ الحَدُّ عنه باللهان ، ولم يبح لغيره أن يقذف المرأة بحال .

ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزى بقذف أهله أعَظَمُ مما يلعقه لوكان هو المقذوف ، ولهذا ذهب الإمام أحمد فى إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَنْ قذف امرأة غير محصنة كالأمدَّ واللدمية ولها زَوْج "أو ولد مُحَصَّن حُدَّ لقذفها؟ لما ألحقه من العار بوكيوها وزوجها المُحْصَنَيْنِ .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة النور

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٤ و ٥ من سورة النور

والرواية الأخرى عنه — وهو قول الأكثرين — إنه لا حَدَّ عليه ؛ لأنه أذَّى لها لاقذف هما ، والحد النام إنما يجب بالقذف ، وفى جانب النبي صلى الله عليه وسلم أذاه كفَدَّذَه ، ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بتميّب أزواجه فهو منافق ، وهذَا معنى قول ابن عباس « اللعنة فى المنافقين عامة »

وقد وافق ابنَ عباس على هذا جاءة ۚ ؛ فروى الإمام أحمد والأشخ ُ عن خصيف قال : سألت سعيد بن جَبَيْر ، فقلت : الزنا أشدُ أو قَذْفُ الحَصنة ؟ قال : لا ، بل الزنا ؟ قال : قلت : و إن الله تعالى يقول ( إنَّ الَّذِينَ بَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ المَّالِكِينَ المُؤينَاتِ لِمُؤْفِأ فِي الدُّنِيَا والآخِرَةِ ) (1) قال : إنما كان هذا في عائشة خاصة .

وروى أحمد بإسناده عن أبى الجوزاء فى هذه الآية ( إنَّ الذينَ يرمونَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ أُمِنُوا فى الدنيا والآخرة )<sup>(17</sup> قال : هذه لأمهات المؤمنين خاصة .

ر وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال : هُنَّ نســاء النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال معمر عن الكلمي: إنما عنى بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليـــه وسلم ، فأما مَنْ رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى ، أو يتوب

ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب بمجرد اللقذف ، فتكون اللام في قوله ( المحسنات الغافلات المؤمنات )<sup>(1)</sup> لتعريف الممهود ، والممهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الـكلام في قصـة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عاشة ، أو تقصير اللفظ<sup>(2)</sup> العام على سببه للدليل الذي يُوجِبُ ذلك .

وبؤيد هذاً القول أنَّ الله سبحانه رتَّبَ هذا الوعيدَ على قذف محصَناتٍ

(١) من الآية ٣٣ من سورة النور

(٣) كذا ، ولعل أصل العبارة ٥ أو قصر اللفظ العام - إلح »

غافلات ، وومنات ، وقال في أول السورة ( والدّين يَرمُون المحصنات من لمَ أَنْ البَّهَ مَ وَمِنا الجَلَد ورَدَّ المُناوا ، والفسوسات ؛ فلا بد أن تكون المحسنات الشهادة والفسسس على مجرد قذف المحسنات ؛ فلا بد أن تكون المحسنات النافلات المؤمنات لهن مرّبة على مجرد المحسنات ، وذلك والله أعلم لأن أزواج النافلات المؤمنات في المالية عليه وحلم مشهود لهن بالإيمان الأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواج بنيه في الدنيا والآخرة ، وعوام المسلمات إنما يُهمّ منهن في النالب ظاهر الإيمان ، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائمة ( والدِّين تُوكَّل كَبْرَهُ مُهمُّمٌ لَهُ عَذَابٌ والله وقال ( وَكُولاً فَضَل الله عليه على كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالمذاب المظيم، وقال ( وَكُولاً فَضَلُ الله عليه على كل مَن قَدَف ، والمناقب المناقب المناقب على كبره وقال هنا ( ولم عذابٌ عظيم ) فعلم أنه الذي رمى أقدَف ، أمانا المناقب المؤمنين و بعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونولى كبر الإفاك ، أمانات المؤمنين و بعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونولى كبر الإفاك ، أمانات المؤمنين و بعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونولى كبر الونك .

واعلم أنه على هذا القول تـكون هذه الآية حبعة أيضًا موافقة لتلك الآية ؟ لأنه لمـــاكان رَمَىُ أَمَهات المؤمنين أذَى للنبي صلى الله عليه وسلم فلمن صاحبه فى الدنيا والآخرة ، وهذا قال ابن عباس « ليس فيها تو بة » لأن مؤذى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل تو بته إذا تاب من القذف حتى يُسَلم إسلامًا جديداً ، وعلى هذا فرمُنيهن نِشَافٌ مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم ،

لاتقبل توبة من آذی النبی

وممــا يدل على أن قذفهن أذَّى للنبي صلى الله عليه وسلم ما خَرَّجاه في

أو أذاهنَّ بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما لُعنت امرأة نبي قط .

<sup>(</sup>۱) من الآية ٤ من سورة النور (٢) من الآية ١١ من سورة النور (٣) من الآية ١٤ سورة من النور

فذف أميات لرسول آلله

الصحيحين في حديث الإفكِ عن عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليــــه عليه وسلم وهو على المنبر « يا مُعشرَ النُّسلمينَ مَنْ يَعْدُرُ في مِنْ رجل قد بَلَّغَي أَذَاهُ فِي أَهُلَ بَيْتِي، فَوَاللهِ ما علمتُ على أهلي إلا خَيراً ، ولقَدْ ذَ كَرُوا رجلاً ما علمتُ عليَه إلا خيراً ، وما كانَ يدخُلُ على أَهْلى إلاَّ مَعِي » فقام سعد بن مُهَاذَ الأنصاري فقال: أنا أعْذَرُكَ منه يا رســولَ الله ، إن كان من الأوس ضَرَّ 'بناً عنقه ، و إن كان من إخوانتــا من الَخَرْرَجِ أَمَرْ كَناَ فَفعلنا أَمرك ، فقام سعد بن عُبَادة – وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحـاً ، ولـكن احتَمَلَتْه الحميَّةُ — فقال لسعد من مُعاذ: لعمر الله لانقتله ، ولا تقــــدر على قتله ؛ فقام أسيد بن حضير – وهو ابن عم سعد بن مُعَاذ – فقال لسعد بن عُبَادة : كذبتُ لممر الله لنقتانًه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ؛ قالت : فثار الحيَّان الأوْسُ والخزرج حتى هَتُوا أن يَقْتَتَلِوا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائم علَى المنبر ، فلم يَزَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَقَّضُهُم (١) حتى سكتوا وسُـكَتَ .

وفي رواية أخرى صحيحة قالت : لما ذكر من شـــأني الذي ذكر ، وما علمتُ به ، قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في خطيبًا ، وما علمت به ، فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، أشيروا على في أناس أَبَنُوا أهلى (٢)، وأيم الله ماعلت على أهلى سوءا قَطُّ ، وأبتُوم (٢) عن والله ماعلمت عليه من سوء قَطُّ ولا دخل ببتى قَطُّ إلا وأنا حاضر ، ولا كنت في سَفَر إلا غاب معي ، فقام سمد بن معاذ فقال : يارسول الله مُرْثَى أن أضرب أعناقهم ُّ

فقوله « من يَعْذُرُ نَى » أَى : من يُنْصَفَى ويقيم عَذَرَى إذَا انقَصَفَتُ منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي والله لهم ، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد تَأَذَّى بِدَلِكَ تَأَذُّيّاً استعذر منه ، وقال للؤمنون الذين لم تأخذهم حميَّةٌ : « مُرْ نَا

(١) مخفضهم: أي يحكم ويهون علمهم الأمر، مأخوذ من الحفض وهو الدعة السكون. (٣) أبنوا أهلى : انهموها ، ووقع في الهندية « أنبوا » و « أنهوا » محرفا .

نضرب أعناقهم ؛ فإنا نفذرك إذا أمَر نَمَا بضرب أعناقهم » ولم يتكر النبئُ صلى الله عليه وسلم على سعدٍ استثارَهُ في ضرب أعناقهم ، وقوله : إنك معذور إذا والحفط ذلك .

بقى أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مِسْطَلِح وحَسَّان وَحَمَّنَةَ ، ولم ُرْمُوا كان بين أهل الإفك قوم بنفاقي ، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً بذلك السبب ، بل قد اختلف مؤمنون في جَلَدهم .

وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم ينظهر منهم دليل على أذاه ، بخلاف ابن أبي الذي إنجا كان قصده أذاه ، لم يكن إذ ذلك قد تُبَتَ عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج لله في الآخرة ، وكان وقوع كلك من أزواجه ممكناً في الدنيا هن أزواجه الله عليه وسلم يقصد أذلك من أزواجه ممكناً في الدنيا هن أزواجه ألم عليه وسلم يقصد أذلى النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان أن بطاق الرأة المقادونة ، فأما بعد عقد أذنى النبي على الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقدفهن أذى له بمكل حال ، ولا يجوز مع ذلك - أن تقع منهن فاحشة ؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة بني ، وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك ، وهذا بإطل، ومنذ كم إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب كلام النقهاء فيمن قذف نساءه وأنه م

الوجه النانى : أن الآية عامة ، قال الضحاك : قولُه تصالى ( إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الفَاقِلَاتِ الْوُمِناتِ )<sup>(١٢)</sup> يعنى به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم خاصة ، ويقول آخرون : يعنى أزواج المؤمنين عامة .

 <sup>(</sup>١) من الآية ١٧ من سورة النور
 (٢) الأية ٣٣ من سورة النور
 (١) الصارم الساول )

وقال أبو سَلَمَة بن عبد الرحن: قذف المحصنات من الوجبات ، ثم قرأ : (إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المحصَنَاتِ - الآية)('). وعن عمرو بن قبس قال : قذف الحصنة عَبِيطُ عمل تسمين سنة ، رواها الأشج ؛ وهذا قول كثير من الناس ووجه ظاهر الحطاب فإنه عام ، فيجب إجراؤه على عومه ، إذ لا موجب للصوصه ، وليس هو مختصاً بنفس السبب بالانفاق ؛ لأن حكم غير عاشة ولأنه لفظ جع والسبب في واحدة ، ولأن قصر عومات القرآن على أسباب تولها باطل ، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وعلم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه ، والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقو بات المشروعة يقصر على سبعه ، والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقو بات المشروعة على أيدى المكافين من الجلد وردَّ الشهادة والتفسيق ، وهنا ذكر العقو بة الواقعة من الله سبحانه وهي اللهنة في الدارين والعذاب المظم

> فيمن زلت آية القذف

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أسحابه أن قَدْفَ الحَصنات من السكبائر، وفي لفظ في الصحيح « قَدْف الحَصنات الفاّفلات المؤمنات » وكان بعضهم يتأوَّلُ على ذلك قوله ( إنَّ الَّذِينَ بَرَمُونَ الحَصنات الفافلات المؤمنات ( ) أَمَّ مَا ختلف هؤلاء :

فقال أو حَزَة النَّالَى : بلغنا أنها نزلت فى مشركى أهل مكة ؛ إذ كان ينهم و بين رسول الله صلى ألله عليه وسلم عَهْد ، فسكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مُهَاحِرَة قَذَفَها المشركون من أهل مكة وقالوا : إنما خرجت تفجر ؛ فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات قَذَفًا يصد هن به عن الإيمان ، و يقصد بذلك ذمَّ المؤمنين لينفر الناس عن الإسسادم كا فعل كب بن الأضرف ، وعلى هذا قَنَ فَعَلَ ذلك فهو كافر ، وهو بمبزلة منَّ سَبَّ الناس على الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣ من سورة النور

وقوله: « إنها نَزَلَتْ زَمَنَ العهد » يعنى ـ والله أعلم ـ أنه عنى بها مثل أولائك المشركين الماهدين ، و إلاَّ فهــذه الآية نزلت ليـــالى الإفك ، وكان الإفك في غزوة بنى المُشَعَلَقِ قبل الخَلْنَدُق ، والهُدُنَة كانت بعــد ذلك بسنتين .

ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعومها ؛ لأن سبب نرولها قَذْفُ عائشة ، وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق ، وسبب النزول لا بد أن يندرج فى العموم ، ولأنه لا موجب لتخصيصها .

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : ( أُمينُوا في الدُّنْيَا وَالْجُوابِ على هذا التقدير أنه سبحانه قال هناك : ( لَمَعَمُمُ وَالْآخِرَةِ ) ( كَامَمُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) ( ( ) وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلمنهم غيرُ الله من الملائكة والناس ، وجاز أن يلمنهم الله في وقت ويلمنهم بمضُ خلقه في وقت ويلمنهم بمضُ خلقه في وقت ويلمنهم بمضَّ لله لهنة بمضهم ، وهو مَنْ كان قَذْفُهُ طَمِّنَا في الدين ، ويتال كان اللاعن مُخلِقًا فلمنتَهُ قد تكون بمعنى المساوع على رحة الله .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣ من سورة النور (٢) من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب

تُوجِبُ زوالَ النصر عنه من كل وجه ، و بُعْدَهُ عن أسباب الرحمة في الدارين. ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا : (وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهيناً)(1) ولم يجي. إعداد العِدَابِ المَهِنُ العَدَابِ المَهِينِ فِي القَرآنِ إِلا فِي حَتَّى الكَفَارِ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ النَّذِينَ يَبْخُلُونَ إلا الكفاد وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَذْنَا لِلْكَا فِرِينَ عَذَابًا مُهينًا (٢٠ وقوله : (فَبَاؤُا بِفَضَبِ عَلَى غَضَب ، وَلِلْكَا فِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٣) وقوله: (إنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٠) وقوله: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَالِاتِنَا فَأُولَئِكَ لَمُمْ عَدَابٌ مُهِين)(٥٠)، وقوله: (وَ إِذَا عَلَم مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَدَهَا هُزُواً، أُولَائِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ )(١٠ وقوله: (قَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِ بَيِّنَاتٍ ، وَللْكَافرينَ عَذَابٌ مُهينٌ )(٧) وقوله : ( اتَّخَذُوا أَعَالَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ )(٨) وأماقوله تعالى: (ومَنْ يَمْصِ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهِـا ، ولَهُ ُ عَذَابٌ مُهِينٍ) (٩) فهني والله أعلم فيمن جَحَد الفرائض ، واستخفَّ بها ، على أنه لم يذكر أن المذاب أعدَّ له .

وأما المذاب المظيم فقد جاء وعيداً المؤمنين في قوله : ﴿ لَوْ لَا كِتَابُ ۗ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ ۚ فِيهَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾(١٠) وقوله : (وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمُ فِهَا أَفَضَّمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )(١١١) وفي الحارب: ( ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )(١٢) ،

(١) من الآية ٥٧ من حورة الأحزاب (٢) من الآية ٣٧ من سورة النساء

المذاب العظيم لاغص المكفاد

لميذكر

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٠ من سورة البقرة (٤٠) من الآية ١٧٨ من سورة آل عمران (•) من الآية ٥٧ من سورة الحج
 (٦) من الآية ٩ من سورة الحائية

<sup>(</sup> ٧ ) من الآية ۾ من سورة المجادلة ( ٨ ) من الآية ١٦ من سورةالحجادلة

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٦٨ من سورة الأنفال ( ٩ ) من الآية ١٤ من سورة النساء

<sup>(</sup>١٢) من الآية ٣٣ منسورة المائدة (١١) من إلآية ١٤ من سورة النور

وفى القاتل: (وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَقَتُهُ ، وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (1) وقوله : ( وَلاَ تَشْفِذُوا أَيَّالَكُمْ مَنَ سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (17 ، وقد قال السُّوء مِنَ صَدِيلِ اللهِ ، وَلَنكُ عَلَيْبٌ عَظِيمٌ ) (17 ) ، وقد قال سبحانه : ( وَمَنْ بُهِيلِ اللهُ فَنَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ) (17 ) ، وذلك لأن الإهانة إذلان وغير وخزى " ، وذلك قَدْرُ زائد على ألم الدذاب ، فقد يُهَذَّبُ الرَّحُلُ الكرْمُ ولا يهان .

فلما قال فى هذه الآية : (وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) (\*) عــــم أنه من جنس المذاب الذى تَوَعَدُ به الكفار والمنافقين ، ولما قال هناك : (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (\*) جاز أن يكون من جنس المذاب فى قوله : ( لَمَسَّكُمُ فِعًا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (\*)

ومما يبين الذرق أيضًا أنه سيحانه وتعالى قال هنا : (وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا مُهُمْ عَذَابًا مُهُمْ عَذَابًا مُهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) (١٠) والمذاب إنما أعِدٌ للكافرين ؛ فإن جينم لهم خلفت : لأنهم لا بُدُّ أن يدخلوها ، وما هم منها بمخرجين ، وأهل الكيائر من للؤمنين تجوز أن لا يدخلوها إذا غَفَرَ الله لهم ، وإذا دَخَلُوهَا فإنهم مخرجون منها ولو بعد حين .

قال سبحانه: ( وَاتَّقُوا النَّارَ الَّـنِي أُعِدَّتْ لِلْـكَافِرِينَ ) (٢٠٠). فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربان، وأن يتقوا الله ، وأن يتقوا النار التي أعدت للـكافرين؛ فعلم أنهم كِنَافُ عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا

 <sup>(</sup>١) من الآية ٩٣ من سورة النساء (٣) من الآية ٩٤ من سورة النجل

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٨ من سورة الحج
 (٤) من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب

 <sup>(</sup>٥) من الآية ٧ من سورة البقرة (٦) من الآية ١٤ من سورة النور

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٣١ من سورة آل عمران

المعاصى مع أنها مُمَدَّة المسكنار ، لا لهم ، وكذلك جاء في الحديث « أمَّا أَفُوامْ لَهُمْ اللَّمْ وَالَّيْنِ هُمْ أَهُمُمُ الْفَرَامُ لَهُمْ اللَّهِ مِنْهَا » وهذا كا أن الجنَّة وُنُوبٌ يُصِيبُهُمْ سَفْه » وهذا كا أن الجنَّة أعِدْتُ اللّهَ الله مِنْها » وهذا كا أن الجنَّة بعدل المتنقين الذين يُنْفَقُون في السَّمَّاء والضَّرَّاء ، و إن كان يدخلها الأبناء بعدل الآبام ، ويدخلها قومْ الراحمة ، وينشىء الله لما فَصَلَ منها خلقاً آخَرَ في الدار الآخرة فيدخلهم إياها ، وذلك لأن الشيء إنحا يُمَدُّ لمن يستوجيه ويستخه ، ولن هو أولى النَّاسِ به ، ثم قد يدخل ممه غيره بطريق التَّبَع أو لسبب آخر .

الدليل السادس: قوله سبحانه: (لا تَرْفَمُوا اَصْوَاتَكُمُ مُوْقَ صَوْتَ مُوهِ النَّمِينَ ، وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَيْرٍ بِمُضِكُمْ اِبَمْضِ ، انْ تَجَهَرُا أَعْالُسُكُ مُ اللَّهِ النَّبِي ، وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَيْرٍ بِمُضِكُمْ اِبْمَاسُكُم ، انْ تَجْهُرُ الْمَاسُكُم ، أو تَشْمُونُ ) (١٠) أي : خُذَرُ أن تجبط أعالمكم ، أو تَحْرُاهُمُ أن تجبط ، أو تَمْمَ أن تجبط ، هذا تقديرُ البصريين وتقدير المكوفيين لئلاً تَجْبَطَ .

فَوْجُهُ الدّلالة أن الله سبحانه نهام عن رفع أصواتهم فوق صوته ، وعن الجمير له كجير بعضهم لبعض ؛ لأن هذا الرفع والجهير قد يُفْضِي إلى خُبُوطِي الممل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنه علَّل تَهْتِهم عن الجمير وتركيم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط ، وين أن فيه من الفَسَدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك ، وما قد يُفْضِي إلى حبوط العمل يجب تركه عَايَةً الوجوب ، والعمل تحبَّطُ بالسكفر ، قال سبحانه : ( وَمَنْ يَرْتَدَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَوَمْتُ وَهُوَ كَانِهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ وَبِينَهِ فَوَمْتُ وَهُوَ كَانَةً لِلْإِعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَبِينَهِ فَوَمْتُ وَهُوَ كَانَةً لِلْإِعْلَى عَنْ وَبِينَهِ فَمِنْتُ وَهُو كَانَةً لاَوْعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة الحجرات (٢) من الآية ٢١٧ من سورة البقرة

لايقبل العمل

مع الكفر

نَهْ مَنْ حَيْطَ عَمْلُهُ )(1) ، وقال : ( وَلَوْ الشّرِكُوا لَحَيْطَ عَمْهُمْ مَا كَانُوا لِمَنْ مَلِكَ )(2) ، وقال : ( ذَلِكَ بَائَتُهُمْ مَا كَانُوا اللّهُ مُنْ أَشْرَكُوا الْحَيْطِةُ عَلَيْهُمْ )(2) ، وقال : ( ذَلِكَ بَائَتُهُمْ أَكُوهُوا مَا أَنُولَ اللهُ فَاخْتِطَ أَعْمَالُهُمْ )(2) ، وقال : ( ذَلِكَ بَأَتُهُمُ النَّبُهُوا مَا أَسْخَطَ اللهُ وَقُلُ اللهُ مِنْ النَّقِينِ )(2) النَّبُعُوا مَا أَسْخَطَ اللهُ عَلَيْهُمْ )(3) مَوْلُهُ : إِنَّا بَيْتَقَبِّلُ اللهُ مِنَ النَّقِينِ )(3) وقوله : ( اللّهِ إَنَّ اللهُ أَنْهُمْ كَثَوُوا اللهُ وَقُلُ اللّهُ مِنَ النَّقِيمِ مَنْ اللهُ أَنْهُمْ كَثَوُوا اللهُ وَلَولُهُ عَلَيْهُمْ ) (6) ، وقوله : ( اللّهُ إِنَّ اللّهُ أَنْهُمْ كَثَوُوا اللهُ وَ بَرَسُولِهِ )(4) وقوله : في الإبنَّلُ أَنَّهُمْ كَثَوُوا اللهُ وَ بَرَسُولِهِ ) (4) وهذا المجلق الأعمال عَيْرُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَلُولُ الأعمال أَيْمُ كَثَوُوا اللهُ وَ بَرَسُولِهِ ) ولا ينافى الأعمال لم يضله المؤمل المنافيع ا ، ولا ينافى الأعمال اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَ عَلَيْهُمُ كَانُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

فإذا ثبت أن رَفْعَ الصوت فوق صوت النبى والجَهْرُ له بالقول ُمُخَافَ منه أن يكنر صاحبُه وهو لا يشعر ومجيط عمسله بذلك ، وأنه مثلنة الذلك وسببُ فيه ؛ فن المعلوم أن ذلك لما ينبغى له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجادّل ، ولما أن رَفْعَ الصوت

 <sup>(</sup>١) من الآية ٥ من سورة المائدة (٦) من الآية ٨٨ من سورة الأنعام

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٥ من سورة الزمر (٤) من الآية ٥ من سورة محمد (٥) من الآية ٧٧ من سورة المائدة

 <sup>(</sup>٥) من الآية ٢٨ من سورة محمد (٦) من الآية ٢٧ من سورة المائدة
 (٧) من الآية ١ من سورة محمد (٨) من الآية ٥٤ من سورة النوبة

<sup>(</sup>٩) من الآية ٢٦٤ من سورة البقرة

قد يشتبل على أذًى له ، واستخفاف به ، وإن لم يقصد الرافعُ ذلك، ، فإذا كان الأنتى والاستخفافُ الذي يحصل فى سوء الأدب من غير قَصَد صَاحِيهِ يكون كفرا ؛ فالأذى والاستخفافُ القصودُ المتعمَّدُ كفر بطريق الأولى .

الدليل السابع على ذلك : قولُه سبحانه : ( لاَ تَجْمَلُوا دُعَاهُ الرَّسُولِ
بَيْنَكُ كُدُعَاهِ بَحْضِكُمْ بَعْضًا، قَدْ بَعْلَمُ اللهُ اللَّيْنَ يَتَسَلَّوْنَ عَنْهَكُمْ
لِوَاذَا ، فَالْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يَخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ نَصِيبَهُمْ فِيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيهِ ) ( أَمْ مَن خالف أَمْره أَن يُحذِر الفتنة أَهُ والفتنة : الرَّدَّةُ
وَالْكَمْرِ، قَال سبحانه : (وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِيْنَةٌ ) ( وقال : (وَلَوْ دَخلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْقَالُوهَا ثُمْ سُيلُوا الفَيْنَةَ لَا تَكُونَ فَيْنَةً ) ( وقال : ( مُمَّ إِنَّ دَخلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْقَالُوها ثَمْ سُيلُوا الفَيْنَةَ لَا تَوْفَا) ( ) ، وقال : ( ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ الْفَيْنَةُ وَاللهُ وَاللهُ اللَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ

وقال أبو طالب المشكاني – وقيل له : إن قوماً يَدُّعون الحديثُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣ من سورة النور (٢) من الآية ١٩٣ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢١٧ من سورة البقرة (٤) من الآية ١٤ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٥) من الآية ١١٠ من سورة النحل (٦) من الآية ٦٥ من سورة النساء

ويذهبون إلى رأى سفيان — فقال : أَعْجَبُ لقوم سمعوا الحديثَ وع.فوا الإسناد وصحتَه يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأى ــــفيان وغيره ! قال الله : ( فَلْيَحْذَر الَّذِينَ كَعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبِهِمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذَابٌ ۚ أَلَمُ ۚ )(١) ، وتدرى ما الفتنة ؟ الكفر ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْفَتْنَةَ أَ كُبَرُ مِنَ الْقَنْلِ )(٢) فَيَدَعُونَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأى ، فإذا كان الخالفُ عن أمره قد حُذِّر من الـكفر والشرك أو من العداب الأليم دلَّ على أنه قد يكون مُفْضيًّا إلى الـكفر أو العذاب الأليم ، ومعلومٌ أن إفضاءه إلى العذاب هو مُجَرَّد فعل المعصية ، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن [ به ] من استخفاف نحق الآمر ، كما فعل إبليس، فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسبِّ والانتقاص ونحوه ؟ وهذا بابُ واسع ، مع أنه بحمدالله مُجمَّع عليه، لكن إذا تعدُّدَت الدلالاتُ تعاضَدَتْ على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته ، وظهر أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدبَ معه مما يخاف معه الكفر المُصْبِطُ كان ذلك أَبْلَغَ فعا قصدنا له .

ومما ينبغى أن يُتِمَفَّن له أن لفظ الأدى فى اللغة هو لما خَفَ المره وضعف أثره من الشروللكروه، ذكره الحطائي وغيره ، وهو كا قال ، واستقراه مواده بدل على ذلك، مثل قوله تعالى : ( أَنْ يَضُرُوكُم الله الله على ذلك، مثل قوله تعالى : ( أَنْ يَضُرُوكُم الله الله الله الله على ذلك ، مثل قوله تعالى : ( أَنْ يَضُرُوكُم الله الله الله على الله ع

وفيا يواثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « القرُّ بُوسٌ وَالحرُّ أَذَّى»

<sup>(</sup>۱) من الآية ٣٣ من سورة النور (٣) من الآية ٢١١ من سورة آل عمران (٤) من الآية ٢١٧من سورة البقرة (٣) من الآية ٢١١ من سورة آل عمران (٤) من الآية ٢٢٧من سورة البقرة

وقيل لبعض النسوة العربيات : القرُّ أشدُّ أم الحر؟ فقالت : مَنْ بجعلُ البؤس كالأذي ؟ والبؤسُ خلاف النعم ، وهو ما يُشْقِي البِّدَنَ ويضره ، مخلاف الأذي فإنه لا يبلغ ذلك ، ولهذا قال : ( إنَّ الَّذِينَ ′يُواذُونَ اللهَ ورَسولَه )(١٠) ، وقال سبحانه فيما يروى عنه رسوله « 'يُوذْرِيني ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ » ،وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَنْ لِكَمْبِ إِنْ الْأَشْرَفِ ؛ فَإِنَّهُ ۚ فَذَ آذَى اللهُ وَرَسُولَهُ ؟»، وقال : « مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى بَسْمَعُهُ مِنَ للهِ ، تَجْمَلُونَ لَهُ وَلَمَّا وَشَرِيكاً وَهُوَ يُعافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ » ، وقد قال سبحانه فيما يروى عنه رســوله: « يَا عِبَادِي إِنَّـكُمُ ۖ لَنْ تَبْلُفُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلغُوا نَفْعي فَتَنْفَعُونِي » وقال سبحانه في كتابه ( وَلاَ يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فَى الْكُفُرْ ؛ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيئًا ﴾(٢) فبيَّن أن الخُلْقَ لا يُضرونه سبحانه بكفرهم ، لكن يؤذونه تبسارك وتعالى إذا سَبُّوا مَقلُّبَ الأمور وجَعلوا له سبحانه وَلَدًا أو شريكا وآذوا رسلَه وعبادَ. المؤمنين ، ثم إن الأذى الذي لا يضرُّ المؤَّذي إذا تعلُّق بحق الرسول فقــد رأيت عظم موقعه ، و بيانه أن صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقو بة ، فتبين بذلك أن قليل ما يوأذيه يكفر به صـاحبه ، و يحل دمه .

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٦ منسورة آل عمران

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٣ من سورة الأحزاب

ولم يقصد صَاحِبُهُ أَذَاهَ فإنه ُ يُنْهَى عنه ويكون معصيةٌ كُوفع الصوت فوق صوته ، فأما إذا قَصَد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأفَّدَم عليه مع استعضار هذا العلم فهذا الذي يُوجِبُ السكفر وحبوطَ العمل ، والله سبحانه أعلم .

الدليل النامن على ذلك : أن الله سبحانه قال : ( وَمَا كَانَ لَكُمُ حرمة رَوج أَنْ يُوْذُوُا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ أَنْ تَشَكِيمُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَدْدِهِ أَبِدًا ، أَبهاتاللؤمنين إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ عَنْدَ اللهِ عَظِيمًا (٢) فحرَّم على الأمة أن تنكح أزواجَه من بعده ؛ لأن ذلك يُواذِيه ، وجَعَل عظيا عندالله تعظيا لحرمته ، وقد ذكر أن هذه الآية نزلتُ لما قال بعضُ الناس : لو قد تُؤفِّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة ، ثم إن من نكح أزواجه أو سَرَارِيه فإن عقو بته القتل ، جزاء له بما انتهك من حرمته ، فالشائم له أولى .

والدايل على ذلك ما ركزى مسلم في صحيحه عن زُهَيْر عن عَفَان عن حاد عن أنس أن رجلا كان يُمَيِّمُ بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله على : « أَذْهَبْ فَاصْرِبْ عُنْفَه » فأخرجه ، فإذا هو فقال رسول الله صلى الله على : اخرج ، فناوّله يَدُه ، فأخرجه ، فإذا هو عَبْرَب ليس له ذكر ، فيكن على ، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : يأرسول الله ، إنه لجبوب " ، ماله ذكر ، فهذا الرجل أثرَّ النبيُّ صلى الله عليه عليه وسلم وسلم وسلم بضرب عنقه لما قد استحلَّ من حرمته ، ولم يأم بإقامة حدًّ الزنا ، لأن إقامة حدًّ الزنا ، كان تحصناً رُحِم ، وإن كان تحصناً رُحِم ، وإن كان تحصناً رُحِم ، وإن كان غر محتن جُلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأر بعة شهداء أو بالإقرار الممتبر ، كان غر محتن جُلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأر بعة شهداء أو بالإقرار الممتبر ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب

فلما أمر النبئ صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بيئين أن يكون عصناً أو غير محصن عُلِم أن قتله لما انتهكه من حرمته ، ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رَاياه يباشر هذه المرأة ، أو شهدا بنحو ذلك ، فأمر بقتله ، فلما تبين أنه كان مجبُّرُوباً علم أن المفسدة مأموعة منه ، أو أنه بحث عليًا ليرَى القصة ، فإن كان ما بَلقه عنه حقاقتله ، ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها : أكون كالسكة المجاذأم المشاهد برى مالا برى النائب .

و يدلئ على ذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تروَّج قَيْلَة بنت قَيْس بن ممدى كرب أخت الأشمث ، ومات قبل أن يَدْخُل بها ، وقبل أن تقدم عليه ، وقبل : إنه خَرِها بين أن يضرب عليها الحباب وتحرم على المؤسنين و بين أن يُطلقها فتنكح من شامت ، فاختارت الشكاح ، قالوا : قلما مات النبيُ صلى الله عليه وسلم تورجها عكرمة بن أبي جَهل بحضرموت ، فيلغ أبا بكر ، فقال : لقد همت أن أحرق عليهما بينهما ، فقال عمر : ما هي من أمهات المؤمنين ، ولا ضرب عليها المجاب ، وقيسل : إنها إدَنَّدَت ، فاحتج عرط على أبها إنست من أرواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها .

قوجه الدلالة أن العدَّيق رضى الله عنه عَزَم على تحريقها وتحريق مَنْ تروجها ، كما رأى أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه ، فكف عنه<sup>(17</sup> الذلك ، فعلم أنهم كانوا يَرُوْنَ قَعْلَ مَن أستحل حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا يقال : إن ذلك حد الزنا لأنها كانت محرمة عليه ، ومن تروج ذات محرم حُدَّ حَدَّ الزنا أو قتل ؛ لوجهين :

أحدها ; أن حَدَّ الزَّمَا الرَّجْمُ .

 <sup>(</sup>١) لعل الأوفق أن يقول « فكف عنهما »

النانى: أن ذلك الحد يفتر إلى ثبوت الوطأء بيينة أو إقرار ، فلمسا أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون غيبها علم أن ذلك عقوبة ما انتهكه من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## فصيل

## وأما السنة فأحاديث:

الحديث الأول: ما رواه الشَّمْيُّ عن على أن يهوديةً كانت تَشْتُم النبي ضَّهُ السلم صلى الله عله وسلم وتقَع فيه ، فخفها رجل حتى مانت، فأطل (() رسول الله صلى الأعمى الذمى الذه الله عليه وسلم دمها ، هكذا رواه أبو داود في سُنته وابنُ بَطَّة في صنفه ، وهو من قتل الهودية جلة ما استدلَّ به الإمام أحمدُ في رواية ابنه عبد الله ، وقال: ثما جربر عن مغيرة عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين — أعنى أعمى — يَأْوِي إلى امرأة يهودية ، فسكانت تُنظيمه وتحسن الميه ، فكانت لا ترال تشتم النبيًا صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ، فلما كان ليلة من الليالي خَنَقَهَا فانت ، فلما أصبح فُرُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتشَد الناس في أمرها ، فقام الأعمى فذكر أمرها ، فاطأ (())

وهذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى عليًّا وروى عند جديث شراحة الهَمْدَانى، وكان علي عهد ملى قد ناهرً الهَمْدَانى، وكان علي عهد على قد ناهرً الهشرين سنة، وهو كوفى، فقد ثبت التاؤه، فيكون الحديث متصلا، ثم إن كان فيه إرسال لأن الشعبي بعدهاعه من على فهو حجة وفاقا، لأن الشعبي عنده صحيح الراسيل، لا يعرفون له موسلا إلا صحيحًا، ثم هو من أغمَّر الناس بحديث على وأعلمهم بتقات أحصابه، وله شاهد حديث ان عباس الذي يأتى؛ فإن القصة إما أن تسكون واحدة أو يكون

<sup>(</sup>١) أطل دمها : أهدره ، فلم يتأربه ولم بجعل فيه دية .

ما يؤخذ من وهذا الحديث تَصَّ في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، الحديث من ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًّا بطريق الأولى ؛ لأن الأسكام هذه المرأة كانت مُوّادعة مُمّادِنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قَدِمَ المدينة وَادَعَ جميع البهود الله بن كانوا بها مُوّادعة مطاقة ، ولم يضرب عليهم جِزْيَة ، وهذا مشروع عند أهل الملم بمزلة المتواتر بينهم ، حتى قال الشافعى : لم أعسلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نَزَلَ المدينة وادَعَ البهود كافة على غير جزية ، وهو كا قال الشافعى .

إصناف الهود وذلك أن اللدينة كان فيا حولها ثلاثة أصب ناف من الهود ، وهم : الذين كأنوا بنو قَيْنَقَاع والتَّقِير حُلقاًه والنِّير كُلقاًه الخواس ، فلما قلوم النبي صلى الله عليه وسلم حول اللابنة الخوارج ، وكانت قُرَيْظاً حُلقاً، الأواس ، فلما قلوم النبي صلى الله عليه وسلم هاد مُنهمُ وواد عَهُمُ ، مع إقراره لهم ولن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الهود على أن يعينوه أذا حارب ، ثم نقض العهد بنو قينْقاع ، ثم التَّقِير، ثم قُرَيْظاًه . . .

قال محمد بن إسحاق ، يعنى فى أول ما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجو بن والأنصار وَادَعَ فيه يهودَ وعاهَدَهم ، وأقَرَّعم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم ، وشرطهم .

قال ابن إسحاق: حدثنى عنمان بن محمد بن عنمان بن الأخنس بن شريق قال: أخَذَتُ من آل عمر بن الخطاب هــذا السكتاب، كان مقروناً بكتاب الصدقة الذى كتبَ عمر للمال، كتب: بسم الله الرحمن الرحم، هذا كتاب من محمد النيَّ بين المسلمين والمؤمنين من قُرَيْشٍ ويَثَرِّب ومَنْ تِمِهم فلحق بهم

وجاهدَ معهم ، أنهم أمَّةٌ واحدة دون الناس ، المهاجرون من قر يش على ر ْبَعَتْهِمْ يَتَعَا قَلُونَ بِينهِم مَعَاقِلَهُمُ الأُولى ، يَغَدُونَ عَا نَهُمُ بِالمروف والقسط بين المؤمنين، و بنو عَوْفِ على ر ْبَعَتُهمْ يَتَعَا قُلُونَ مَعَاقلَهُمُ الأُولى ، وكُلُّ طائفة تفــــدى عانبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ؛ ثم ذكر لبطون الأنصار بني الحارثو بني سَاعِدَة وبني جُشَم وبني النَّجَّار وبني عَمْرو بن عَوْف وبني الأوْس وبني النبيت مثل هذا الشرط

ثم قال : و إن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا منهم أن يُمْطُومبالمعروف في فدًاء أَو عَقْل (١) ولا يحالف مؤمن مولَى مؤمن دونه ؛ إلى أن قال : و إنَّ ذِمَّةُ الله واحدة ، نُجيرُ عليهم أدناهم ، فإن المؤمنين بعضهممولي بعض دونالناس ، و إنه من تُبَمَّنَا من يهود فإن/هالنصر والأسوَّةَ ، غير مظلومين ولامتناصَر عليهم ، و إنسلم المؤمنين واحدة ، إلى أن قال : و إن اليهود ينفقون معالمؤمنين ما داموا محار بين، وإن ليهود بني عَوْف ذِيَّةً من المؤمنين ، لليهود ديمهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا مَنْ ظلم وأثمَ فإنه لايو تِنهُ (٢٠) إلا نفسه وأهل بيته ، و إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عَوْف ، وإن ليهود بني الحارث مثــل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عَوْف ، و إن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف ، و إن لهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود تُعلَّبَة مثل ما ليهود بني عوف، إلا مَنْ ظَلَّمَ وأَثْمَ فإنه لايو ِتِمْ (٢٦) إلا نفسه وأهل بيته ، و إن لحقه بطن من ثعلبة مثله ، و إن لبني الشطبة مثل ماليهود بني عوف ، و إن موالي ثعلبة كأنفسهم ، و إن بطانةيهود كأنفسهم، ثم يقول فيها : و إن الجار كالنفس عير مُضاَرّ ولا آثم ، و إنه ما كان بين أهل

<sup>(</sup>١) العقل : الدية ، سميت بذلك لأنهاكانت تؤخذ من الإبل ، وكانت الإبل تعقل ( أي تربط ) أمام دار صاحب الدم. والمفرح : المثقل بالدين . (٢) لايوتغ : أى لايهلك ، ووقع فى الهندية « لايوقع » محرفا .

هذه الصحيقة من حَرِّشُ أو أشجار يخشى فساده فإن مَرَدَّهُ إلى الله وإلى محد صلى الله عليه وسلم ، وإن يهود الأوس ومَرَّالبهم وأنفسهم على مثل ما فى هذه الصحيفة مع البار المحسن من أهل هذه الصحيفة ، وفيها أشياء أخر.

وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم ؛ روى مسلم في سحيحه عن جابر قال : كتب رسول الله على الله عليه وسلم على كل بطن عُقُولَة ، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير إذته ، وقد بين فيها أن كل مَن تبع المسلمين من العبود فإن له النصر ، ومعنى الانباع مسلله وترك محاربه ، لا الانباع في الدين كا بينه في أثناء الصحيفة ، فكل من أقام بالمدينة ومخالفها غير محارب

م بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمّة من المؤمنين ، ولم يكن بالدينة أحد من اليهود إلا وله حلف إما مع الأوسى أو مع بعض بُطُون الخزرج ، وكان بنو قينقاع ـ وهم الجاورون بالدينة ، وهم رَهُطُ عبد الله بن سام \_ حُقاء بنى عوف بن الخررج رهُط ابن أبي رُهم البطن الذبن بدى ، بهم في هذه الصحيفة . فال إبراسحاق (1) : حدثى عامم بن عربن قادة أن بنى قينقاع كاوا أول بنو قينقاع بيهود تقضُوا ما بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحار بوا فيا بين أول الناكتين بدر وَأُحَدُو ، غاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حُكه ، فقام عبد الله بن أبي بن سكول إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم - حين أن أبي بن سكول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . معهم - فقال : يا محد أحين في مَو اللَّ ، فأعرض عنه ، فأدخل يدد في جَيب ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائي ، وغضب حتى إن لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائي ، وغضب حتى إن لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالي والله والمائة حلى الله عليه والم غالالاً ، وقال : والله لا أرسائي عن عسن في موالى ، أربعائه حاسي والله عائمة واحدة ؟ إلى والمائة حاسي والمائة دارع قد منعولى من الأحمر والأسود تحصد في غداة واحدة ؟ إلى واحدة ؟ إلى المناف الموافقة المنافقة واحدة ؟ إلى المنافقة المنافقة والمنافقة واحدة ؟ إلى المنافقة واحدة واحدة ؟ إلى المنافقة واحدة المنافقة واحدة المنافقة واحدة ؟ إلى المنافقة واحدة المنافقة واحدة المنافقة واحدة واحدة ؟ إلى المنافقة واحدة المنافقة واحدة واحدة

<sup>(</sup>١) انظر سيزة ابن هشام ٢ / ٥١

والله لامرة أخْمَى الدَّوَاثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ هُمْ لَكَ ﴾ . وأما النَّصْيرُ وَثَرِيْظَةَ فَكَانُوا خارجًا من الدينة ، وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشْهِرُ من أن يُخِنِّى على عالم .

وهذه القنولة \_ والله أعـلم \_ كانت من كَيْنَفَاع ! لأن ظاهر القصة أنها كانت بالمدينة ، وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت ذِشّيّة ً ! لأنه لم يكن بالمدينــة من اليهود إلا ذي " ؛ فإن اليهود كانوا ثلاثةً أصافي وكُلّبِم معاهد .

وقال الواقدئ : حدثنى عبد الله بن جعفر عن الحارث بن الفضيل عن محمد بن كسب القوطى ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادقته مهود كأنها ، فكتب بينه و بينها كتاباً ، وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم ، وجعل بينه و بينهم أماناً ، وشَرَط عليهم شروطاً ؛ فكان فيا شرط أن لا يُظاهرُ وا عليه عدوا .

فلما أصاب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابَ بدر وقدم المدينة بَمَتْ يهودُ ، وقطمت ما كان بينها و بين رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من العهد ؛ فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليهم فجيمهم ، ثم قال : 
﴿ يا معشر يهود ، أَسْلُمُوا فَوَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ قَبْسِلَ الْنَوْ فَوَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ قَبْسِلَ الْنَوْسِمِ اللهِ عَلَيْهُ مِثْلُ وَقَدْتُهُ وَرُيْشٍ » فقالوا : يا محمد لا يفرنَّكُ مَنْ القيتَ ، 
إنك لتيت أقواماً أغارا (٢٠ ، وإنا والله أسحابُ الحَرْبِ ، ولذن فَأَنَّلُتُمَا لَيْمُلُتَنَّ الْمَالَدُ .

ثم ذكر حصارهم وإجْلاَءهم إلى أَذْرِعَات ، وهم بنو قَيْنُقَاع الذين كانوا بالمدينة .

( ٥ -- الفارم المالول )

نفض بني فينقاع العهد

<sup>(</sup>١) الأغمار : جمع غمر – بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو بالتخريك ــ وهو الذي لم يجرب الأمور

فقد ذكر ائنُ كعب مثل ما في الصحيفة ، وبين أنه عاهَدَ جميعَ البهود، وهذا بما لا نعلم فيه ترَدُّداً بين أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورةً .

كانت الرأة القتولة ذمية

وإنما ذكرنا هذا لأن بعضَ المصنفين في الخلاف قال : يحتمل أن هذه للرأة ما كانت ذمِّيَّةً ، وقائلُ هذا ممن ليس له بالسنة كثيرُ علم ٍ، و إنما يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة ، ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال : لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى ، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به كتملق الرجم بالزنا والقطع بالسرقة ، وهذا صحيح ، وذلك أن في نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين ؛

أحدها : أنه قال : إن يهوديةً كانت تَشْيُرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ؛

تعليق الحسكم بالوصف أ

فْنَقُهَا رَجِل ؛ فأبطل دَمَهَا ؛ فَرَتَّبَ على رضى الله عنه إبطالَ الدم على الشَّتم المناسِبِ بحرف الفاء يدل على العِلْية ، و إن كان ذلك في لفظ الصحابي ، كما لوقال : زنا مَاعِزْ فَرُحِم ، ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمْرِ ونَهْى وحكم وتعليل فى الاحتجاج به بين أن يحكي لَفْظَ النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي بلفظ مَفْنَي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا قال : أمَرَ نَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، أو نهانا عن كذا ، أو حكم بكذا ، أو فعل كذا لأجل كذا ، كان حجة ؛ لأنه لا 'بقدِم على ذلك إلا بعد أن يعلمه الذي يجوز له معه أن ينقله ، وتَطَرَّق الخطأ إلى مثل ذلك لا يلتفت إليه ، كتطرق النسيان والسهو في الرواية ، وهذا يقرر في موضعه .

ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لمــا ذكر له أنها ُقتِلَتْ نَشَدَ

الناسَ فى أمرها ، فلما ذكر له ذَنْهُما أبطل دَمَهَا . وهو صلى الله عليه وسلم إذا حكم بأمر عقبَ حكاية حكيت له دلَّ ذلك على أن ذلك الحسكم هو الوجب الذلك الحكم ؛ لأنه حكم حادث ؛ فلا بدَّ له من سبب حادث، ولا سبب إلا ما حكى له ، وهو مناسب ؛ فنجب الإضافة إليه .

الوجه التأتى : أن نشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس فى أمرها ثم إبطال 
دَمِها دليل على أنها كانت متفشومة ، وأن دَمَها كان قد انعقد سبب شماية ،
وكان مضمونا لو لم يُبطله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها لو كانت حَرْبية 
لم ينشد الناس فيها ، ولم يَحتَمَّتِج أن يُبطل دمها ويهدوه ؛ لأن الإبطال 
والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضان . ألا ترى أنه لما رأى 
أمرأة مقتولة في بعض مَقازَيه أنكر قَتْلها ويَهي عن قتل الناء ، ولم يبطله ،
ولم يُهدوه ؛ فإنه إذا كان في نفسه بإطلا هَدراً ، والمسلمون يعلمون أن دَمَّ 
الحربية غير مضمون ، بل هو هَدر ، لم يكن لإبطاله وإهداره وجه ،
وهذا ولله الحد ظاهر".

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد الماهدين اليهودَ عهداً بضير ضرب جزية عليهم، ثم إنه أهدر دَمَ يهودية منهم لأجل سَبَّ النبي صلى الله عليه وشلم فأن 'يُهادِرَ دَمَّ يهودية من اليهود الذين ضرِبَتَ عليهمُ الجزيَّةُ والزُموا أحكام الملة لأجل ذلك أو لى وأخرى ، ولو لم يكن قطبًا جائزًا ليبِّن للرجل قُبُحَ مَا فعل ؛ فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قَتَلَ مَنَّ مُعَالَمَةَةً فَي المُعْدَةً يَشَيْرِ حَقَّها لَمَ يَرَحَ مَرَائِكَةً اَلَجَلَةً » ولأوْجَبَ ضَمَانها أو السكفارة كفارة قتل المصوم ، فلما أهدر دَمَها عُلم أنه كان مُبَاحاً .

\* \* \*

الحديث النانى : ما رَوَى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشَّمَّام عن عَلْرِمَةً عن ابن مباس رضى الله عنهما أن أعْمَى كانت له أمَّ ولد يَشْتُرُ

الدى قتل أم ولده

قصة الأعمى النيَّ صلى الله عليه وسلم وتَقَعُ فيه ؛ فَيَنْهَاها فلا تَنْتَهَى ، ويزجرها فلا تنزجر . فلما كان ذات ليلة جَمَلَتْ تقعُ في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ؛ فأخَذَ المغول فوضَّه في بطنها واتكأ علمها فقتلها ، فلما أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناسَ فقال: ﴿ أَنْشُدُ رَجُلاً فَمَلَ مَا فَعَلَ لَى عَلَيْهِ حَقٌّ إلا قام » قال : فقام الأعْمَى يتخطَّى الناسَ وهو يتدلدل ، حتى قَمَدَ بين بَدَى النبيِّ صلىالله عليموسلم ، فقال : يا رسول الله أنا صَاحِبُهَا ، كانت تشتمك و تَفَمُّ فيك فأسهاها فلا تنتجي وأزجُرُها فلا تَنزَجِر، ولي منها أَبْنَان مِثْلُ اللوَّلُوْتِين. وكانت بي رفيقة ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقَمُ فيكُ ، فأخذت المفول فوضعته في بطنها واتَّـكَأْتُ عليه حتى قتانُهَا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الاَ أَشْرَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرْ ﴾ رواه أبو داود والنسألي .

وللفُولُ \_ بالغين المعجمة \_ قال الخطابي : شبيه المِشْمَلِ نَصْلُهُ دقيق ماض ، وكذلك قال غيره : هو سيف رقيق له قَفاً يكون غمده كالسوط(١) ، والشملُّ : السيفُ القصيرُ ، سمى بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل، أي : يغطيه بثو به ، واشتقاق المفول من غَالَهُ الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يَدْر .

وهذا الحديث مما استدلُّ به الإمام أحمد ، وفي رواية عبد الله قال : حدثنا روح ثنا عثمان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا أُعْمَى كانت له أَمْ وَلَدِ زَشَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فسأله عنها ، فقال : يا رسول الله إنها كانت تَشْتُمُكُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إنَّ دَمَ فُلاَنَةً هَدَرْ ٢٠

فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى ، و يدلُّ عليه كلامُ الإمام أحمد ؛ لأُنه قبل له في رواية عبد الله : في قتل الذمي إذا سَبُّ أحاديث ؟ قال : نعم ، مها حديث الأعْمَى الذي قتل المرأة ، قال : سَمِمَهَا تَشْتُمُ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم (١) عبارة المجد « واللغول \_ كمنبر \_ حديدة تجعل في السوط أحكون لهما غلافا وشبه مشمل إلا أنه أدق وأطول منه، اه

ثم روى عنه عبدُ الله كلا الحديثين ، ويكون قد خَنَفَها وَبَمَحِ َ بَطْنَهَا بالمغول : أو يكون كيفية القتل غير محفوظ في إحدى الروايتين .

و يمكن أن تكون هذه القصة غير تلك قال الخطابي: فيه بيان أن سابً الذي صلى الله عليه وسلم بقتل ، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين ، وهذا دايل على أنه اعتقد أنها مسلمة ، وليس في الحديث دليل على ذلك ، بل الظاهر أنها كانت كافرة ، وكان العهد لها بملك السلم إياها ؛ فإن رقيق المسلمين عن يجوز استرقاقه لهم حكم أهل اللهة ، وهم أشدُ في ذلك من الماهدين، أو بتروج المسلم بها ( ؟ ؛ فإن أزواج المسلمين من الحمالة بين المناسبة المائم المحالم المح

(١) «بروج» معطوف على قوله «علك السلم» فهو سبب ثان لكونها كذات العهد

وهذه المرأة إما أن تكون زوجَةً لهذا الرجل أو مملوكة له ، وعلى التقديرين فقو لم يكن قتلُها جائزاً لبيّن النبي صبلي الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرما ، وأن دمها كان معرما ، وأن دمها كان معرما ، وأن دمها كان معموماً ، ولأوجّبَ عليه السكفّارَةَ بقتل المعصوم والدَّيَّة بن نما لا تكن مملوكة له ، ففا قال المتقدرة — والمدر الذي لا يضمن بقوّر و لا دِيةٍ ولا كفّارة — علم أنه كان مباحًا مع كونها ذمية ، فسلم أن السبّ أباح دمها ، لاسبا والنبئ صلى الله عليه وسلم إنما أهدَر دمها عقب إخباره بأنها قتات لأجل السب ، فعلم أنه الموجِبُ لذلك ، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك .

\* \* \*

الحديث النالث : ما احتج به الشافعي على أن الذيَّ إذا سبَّ كُتِل و برئت منه الذمة ، وهو قشَّةُ كمب بن الأشرف اليهوديّ .

قصة كعب ابن الأشرف اليهودي

وذكره ما بينهم ، قال : إن هذا الرجل قد أراد الصَّدَّقة وعنانًا ، فلما سَهمه ، قال : وأيضاً والله لتملنه ، قال : إما قد تَبِعْنَاهُ الآن ، ونكره أن نَدَعَه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره ، قال : وقد أردت أن تُسْلِفَني سَلفاً ، قال : فماترهنوني؟ نساءكم ، قال : أنت أجمل العرب ، أنرهنك نساءنا ؟ قال : ترهَنُوني أولادَ كم ، قال: يُسَبُّ ابن أحدمًا فيقال: رهنت في وَسْقَبْنِ من كَمْر ، ولكن ترهنك اللَّامة ، يعني السلاح ، قال : نعم ، ووَاعَدَه أَن يَأْتَيَهُ بِالحرب ، وأتى عبس بن حبر وعباد بن بشر ، فجاءوا فَدَعَوْهُ ليلا ، فَبَرَل إليهم ، قال سفيان : قال غير عرو : قالت له أمرأته : إني لأسمع صوتاً كأنه تصوت دَم ، قال : إنما هـذا محمد ورضيعه أبو مائلة ، إن الكريم لو دُعيَ إلى طَعْنة ليلا لأجاب ، قال محمد : إنى إذا جاء فسوف أمُدُّ يدى إلى رأسه ، فإذا استمكنت منه فَدُونكم، قال : فلما نزل نزل وهو مُتَوَشِّح ، قالوا : نجد منك ريحَ الطيب ، قال : نعم تحتى فلانة أعْطَرُ نساء العرب ، قال : أفتأذن لي أن أشمَّ منه ؟ قال : نعم ، فشمّ ، ثم قال : أتأذن لى أن أعود ؟ قال : فاستمكن منه ، ثم قال : دونكم ، فقتلوه ، متفق عليه .

وروى ابن أنى أو بس عن إبراهيم بن جنفر بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كَمْبَ بن الأشرف عاهدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن لا يُعِينَ عليه ولا يقاتله ، ولحق بمكة ، ثم قدَمَ المدينة مُشْلناً لمُعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ، فحكان أول ما خزع خزع عنه قوله :

أَذَاهِبُ ۚ أَنْتَ لَمْ تَحَلَلُ بَمُرَفِّسَةً

وَتَارِكُ ۚ أَنْتَ أَمَّ الْفَضْــلِ مِاكْرَمِ؟

فى أبيات يهجوه بها ، فعند ذلك نَدَب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله ، وهذا محفوظ عن ابن أبي أوّ يُس ، رواه الخطَّابي وغيرُه ، وقال : قوله «خزع » ممناه قطع عهده ، وفى رواية غير الخطابى فخزع منه هجاؤه له ، فأمر بقتله ، والخرع : القطع ، يتال : خزع فلان عن أصابه يخزع خزعاً ؟ أى القطع وتخلف ، وثنه سميت خُزاعة لأنهم أغزعوا عن أسحابهم وأقاموا بمكة ؟ فسلى اللفظ الأول يكون التقدير أن قوله هذا هو أوَّلُ خُزعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أى أول غضاضة عنه بنقض المهد ، وعلى الثانى قيل : ممناه قطع هجاه للنبي صلى الله عليه وسلم منه ، يمنى أنه نقض عهده وفمته ، وقيل : ممناه خزع من النبي صلى الله عليه وسلم هجاه : أى نال منه ، وشَمَّت منه ، ووضع منه .

وذكر أهل الغازى والتفسير مثل محد بن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان مُوادعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود للدينة ، وكانت أشم من بني التّضير، قالوا: فلما قتل أهل بدر مثق ذلك عليه ، وذهب إلى مكة ورتام لقريش ، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام ، حتى أنزل الله فيه : ( ألمّ ترّ إلى الذّينَ أَوْنُوا نَصِيبًا مِن المُكتَابِ بُورُونَ الْجَلِينَ كَفَرُوا : هُولاء أهدَى مِنَ الذّينَ آمَنُوا تبيلاً ) ( ) ( )

ثم لما رجم إلى الدينة أخذ يُنفيد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشَكِّب بنساء السلمين ، حتى آذاهم ، حتى قال النبى صلى الله عليهؤسلم «مَنْ لِيكَمْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ؛ فإنه آذى الله وَرسولَه؟» وذكر قصة قنله مبسوطة .

وقال الواقدى : حدثنى عبد الحيد بن جعفر عن بزيد بن رُومان ومَّصَرَ عن الزهرى عن ابن كسب بن مالك و إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر ، وذكر القصة إلى قتمله ، قال : ففزِعَتْ بهود ومن معها من المشركين ، فجاءوا إلى

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة النساء

النيِّ صلى الله عليه وسلم حين أصْبَحُوا فقالوا : قد طُرُ قَ صاحبُنَا الليلة وهو سيد من ساداتنا ، قُتِلَ غِيلةً بلا جُرْم ولا حَدَث علمناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنه لَوْ قَرَّ كَمَا قَرَّ غيرُه مَّنْ هُو َ فَلَى مِثْل رَأَيه مَا اغْتيلَ ، وَلَكُنهُ ۚ نَالَ مِنَّا الأَذِي ، وَهَجَانَا بِالشُّمْرِ ، وَلَمْ يَفْعَلُ هَٰذَا أَحَدُ مَنكم إلا كان للسيف » ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم كتابًا يَنْتَهُونَ إلى مافيه ، فكتبوا بينهم وبينه كتابًا نحت العِذْق في دار رَمْلَة بنت الحارث ، فحذرت يهود ، وخافت وذَلَّتْ من يوم تُقـــــل ان الأشرف.

دلالة القصة علىالمطلوب

والاستدلال ُ بقتل كعب بن الأشرف من وجهين :

أحدها : أنه كان مُعاَهداً مُهادَناً ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمفازى والسير ، وهو عندهم من العلم العام الذى يستغنى فيه عن نقل الخاصة .

ومما لا رَيْبَ فيه عند أهل العلم ما قَدَّمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهَد لمـا قدم المدينَةَ جميعَ أصناف اليهود بنى قَيْنُقاع والنصير وقُرُيظَة ، مْ نَقَضَتْ بنو قَيْنُقَاع عَهْدَه ، فحاربهم ؛ ثم نقضَ عهده كعبُ بن الأشرف ، ثم نقض عهده بنو النَّضِير ، ثم بنو قُرَيْظَةَ . وكان ابن الأشرف من بني النَّضِيرِ ، وأَمْرُهُم ظاهرٌ في أنهم كانوا مصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نَقَضُوا العهدَ لما خرج إليهم يستعينهم في دِيَةِ الرجلين اللذَّ بْ قَتْلُهُمَا عرو بن أمَّيَّة الضَّمْرِيُّ ، وكان ذلك بعد مقتل كَعْب بن الأشرف، وقد ذكرنا الروايَةَ الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهِداً للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ناقضاً للمهد بهجائه وأذاه ملسانه خاصة .

وقد تقدم أن الأذى اسمُ لقليلِ الشر وخفيف المكروه ، بخلاف الضرر ، فالذلك أطلق على القول ؛ لأنه لا يضر المؤذى في الحقيقة .

وأيضاً ، فإنه جمل مطلق أذى الله تعالى ورسوله مُوجِباً لقتل رجل معاهد ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٦ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١١ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦١ من سورة التوبة

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٩ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٥) من الآية ٥٣ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٦) من الآيتين ٥٧ و ٥٨ من سورة الأحزاب

ومعلوم أن سَبَّ الله وسب رسوله أذّى لله وارسوله ، و إذ رُسِّ ب الوَصْفُ على الحَـكم ، لاسيا إذا كان الحَـكم ، كلسيا إذا كان منكاباً ، وذلك يدل على أن ذلك الوصف علة الذلك الحـكم ، لاسيا إذا كان منكاباً ، وذلك يدل على أن أذّى الله ورسوله على انتقاض عهده بأذى الله يفعل ذلك من الماهدين ، وهذا دليل ظاهر هلى انتقاض عهده بأذى الله ورسوله ، والسبُّ من أذى الله ورسوله بانفاق الله بن ، بل هو أخص أنواع الأذى .

وأيضاً ، فقد قدَّمنا في حديث جابر أن أوَّلَ ما نَقَضَ به العهد قصيدته التي أنشأها بعد رجوعه إلى التدينة يهجو بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم — عندما هجاه بهذه القصيدة — ندّب إلى قتله ، وهذا وحده دليل على أنه إنما تقض العهد بالمجاء ، لا بذهابه إلى مكة .

وما ذكره الواقدئ عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده ، و إن كان الواقدى لا يُحتَّجُ به إذا انفرد ، لـكن لا رَيْبَ فى علمه بالمَنَازِى ، واستملام كثير من نفاصلها من جبته ، ولم نذكر عنه إلا ما أستَدَنَّا، عن غيره .

فقوله «لوقرً كما قرَّ غيره نمن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ، ولم يفعل هذا أحد منكم إلاكان للسيف، نصُّ فى أنه إنمـا انتقض عهدُ ابن الأشرف بالهجاء ونحوه ، وأن مَنْ فعل هذا من الماهدينَ ققد استحقَّ السيف، وحديث جابرِ المستَدُّ من الطريقين يوافقُ هذا ، وعليه العددَةُ فى الاحتجاج.

وأيضًا ، فإنه لمما ذَهَبَ إلى مكة ورَجع إلى المدينة لم يَندُبِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله ، فلما بلنه عنه الهجاه نَدْبَهم إلى قتله ، والحسكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث ، فَعُلمٍ أن ذلك الهجاء والأذى الذى كان جد قَفُولُه'' من مكة موجِبٌ لنقض عهده ولقتله ، وإذا كان هذا فى المُهَادِنِ الذى لا يُودَّى جِزْيَةٌ ، فَمَا الظنُّ بالدَّمِّى الذَّى يعطى العِزية ، ويلَّزَمَ أحكام المذ ؟

أإن قيل: إن ابن الأشرف كان قد أنى بغير السبُّ والهجاء.

فروى الإمام أحمد قال : ثنا محمد بن أبي عدى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما قدّم كعب ابن الأشرف حكة قالت قريش : ألا ترى إلى هذا الصنبر المنتبر من قومه ، يزعم أنه خير منا ، ونحن ألهل المجيج ، وأهمل السَدّانة ، وأهمل السَّمَانية ، قال : أنم خير ، قال : فنزلت فيمم ( إنَّ شَايِئَكَ هُوَ اللَّهَانِيّ ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُو يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَل

وقال: ثنا عبد الرازق قال: قال معتمر: أخبرنى أبوب عن عكرمة أف
كسب بن الأشرف انطاق إلى المشركين من كفار قويش ، فاستُتجاشَهُمُ على
النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يَعْزُوه ، وقال لهم : إنَّا معكم ، فقالوا :
إنكم أهل كتاب وهو صاحبُ كتاب ، ولا نأمن أن يكون مكراً منكم ،
فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنيين وآمن بهما ، فقمل ؛ مُحالوا له :
أغن أهدّى أم محمد ؟ نحن نصِلُ الرَّحِم ، ونَقْرِى الصَّيْف ، ونَطُوفُ بالبيت ،
ونَشْرَ السَكُومَاء ، ونَشْقِ اللبن على الماء ، ومحمد قطعَ رحمه ، وخرج من بلده؟
قال: بل أشم خير وأهدى ، قال: فنزلت فيهم ( ألم تَرَ إلى الذينَ أونوا

<sup>(</sup>١) القفول : مثل الرجوع وزنا ومعنى .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣ من سورة الكوثر
 (٣) الآيتان ٥١و٢٥ من سورة النساء

نَصِبِهَا مَنَ الـكتابِ 'يوامِنُونَ بالجِيْتِ والطَّاغُوتِ ، ويقولونَ للذينَ كفرُوا : لهوثلاء أهدَى من الذين آمنوا سبيلا)<sup>(۱)</sup>.

وقال: ثنا عبد الرازق ثنا لمسرائيل عن السُّدِّى عن أبي مالك قال: إن أهل مكة قالوا لسكمب بن الأشرف لمما قدم عليهم: دينتُنا خير "أم دين محمد؟ قال: أعْرِضُوا على دينكم، قالوا: نصو بيت ربنا ، وننحر السكوماه، ونسق الحاج المماء، ونُصِلُ الرَّحِم، ونقرِي الضيف، قال: دينكم خير من دين محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال موسى بن عقبة عن الزهرى : كان كعب بن الأشرف اليهودئ — وهو أحد بنى النقير، أو هو فيهم — قد آذى رسول الله صلى الله عليهوسلم بالهجاه ، وركب إلى قريش ، فقدم عليهم ، فاستمان بهم على رسول الله ؛ فقال أبو سفيان : أناشدك أو رينا أحب لل الله أم دين محمد وأصابه ؟ وأبيا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ً ؛ فإنا نقام الجز ور آلكوماً ، ونسقى اللبن على الما ، مُقيلاً حتى أجمع رأى أشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه والم مثملنا بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهجائه ، فقال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وصلم : « مَنْ لَنَا مِنْ أَبِنِ الأَشْرَفِ ؟ قد استَمْلَنَ بعداوتنا وهِجَائنا ، وقد خرج كان يَنتظرُ و يشأ أن تقدم فيقائنا معهم » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه كان يَنتظرُ و يشأ أن تقدم فيقائنا معهم » ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم على المسلمين ما أنزل فيه ، إن كان الذلك والله أعل قال الله عز وجل ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصبياً من الكتاب ) إلى قوله ( سيبلاً ) " وآيات معها فيه وق قريش .

<sup>(</sup>١) من الآية ٥١ من سورة النساء

وذُ كر لذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اللّهُمُ اكْمَنِي ابن الأَشْرَفَ بَمَا شِئْتَ » فقال له محمد بن مَسلمة : أنا يا رسول الله أقتله ، وذكر القصة فى قتله إلى آخرها ، ثم قال : فقتل الله ابن الأشرف بعَدَاوَته لله ورسوله وهجائه إياه ، وتاليبه عليه قر يشاً ، و إعلانه بذلك .

وقال محدين إسحاق : كان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيبَ أصحابُ بَدْر وقَدَمَ زيد بن حارثه إلى أهل السافلة وعبدُ الله بن رَوَاحة إلى أهل العالية بَشِيرَيْنِ بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مَنْ بالمدينة من المسلمين بفتح الله تعالى عليه وقَتْل من تُقِتل من المشركين ، كما حدثني عبد الله ابن المفيث بن أبي بُرْدَة الظُّفَرَى وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وصالح بن أبي أمامة بن سهل ، كل واحد قد حدثني بعض حديث، ، قالوا : كان كعب بن الأشرف من طيء نم أحد بني نَبْهَان ، وكامت أمه من بني النَّصْيرِ ، فقال حين بلفه : أحقُّ هذا الذي يَرْوُون أن محمداً قتل هؤلاء الذين يَهِّى هذانِ الرجلان؟ — يعنى زيداً وعبد الله بن رَوَاحة — فهولاء أشرافُ المرّب وملوك الناس، والله الن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبَطَنُ الأرض خيرٌ من ظهرها ؛ فلما تيقَّنَ عدُّو الله الخبرَ خرج حتى قدم مكة ، ونزل على المُطَّلِب بن أبي وَدَاعة السَّمْبِي وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أميسة ، فأنزلته وأكرمته ، وجمل يُحرِّضُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وُينْشِد الأشعار ، ويبكي أصحابَ القَليب من قريش الذين أصيبوا ببدر ، وذكر شعراً ، وما رَدَّ عليهِ حسان وغيره ، ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة يُشَبِّبُ بنساء المسلمين حتى آذاهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ كما حدثني عبد الله بن أبي المغيث: «مَنْ لي بابن الأشرف؟» فقال محمد بن مسلمة : أنا لك به يارسول الله ، أنا أقتله ، وذكر القصة .

وقال الواقدى : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رُومان ومَعْمر

فلما أبى ابن الأشرف أن يُمْيك عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
و إيذاء السلمين ، وقد بلغ منهم ، فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بَدْر بقتل
المشركين وأسر من أسر منهم ، ووأى الأسرى مُقَوَّ بين كُيتَ وذَلَّ ، ثم قال
لقومه : ويلكم ! والله لَبَقَلُ الأرض خير لكم من ظهرها اليوم ، هؤلا مشركة
الناس قد أقيال وأسروا ، فا عندكم ؟ قالوا : عناوته ما حيينا ، قال : وما أثم وقد
وعلى، قومه وأصابهم ؟ ولكنى أخرج به إلى قو بش فأحشها وأبكى قتلاها لعلم
ينديون فأخرج معهم ، فخرج حتى قدم مكة ، ووضع رَحُله عند أبى وَرَاعة بن
أبى صبرة السَّهى ، وتحته عاتكة بنت أسد بن أبى العيصو ، فجل يَرْفي
(ا) الآية ١٨٦ من سورة آل عران (٢) الآية ١٠٩ من سورة البقرة

قر يشاً ، وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه به حسان ، فأخبره بنزول كعب على مَنْ بزل ، فقال حسان فذكر شعراً هجا به أَهْلَ البيت الذين بزل فهم ، قال: فلما بلغيا هجاؤه نبذَتْ رَحْله وقالت: ما لنا ولهذا البهوديُّ ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان ؟ فتحوَّل ، فكلما تحوَّل عند قوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسانًا ، فقال : ابن الأشرف نزل على فلان ، فلا يزال يهجوهم حتى ينبذ رحله ، فلما لم يجد مأوى قدم المدينة ، فلما بلغ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدومُ ابن الأشرف قال : « اللهمَّ اكفني ابنَ الأشرف بما شئت في إعلانه الشروقوله الأشمار » وقال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لِي من ابن الأشرف فقد آذاني؟» فقال محد بن مسلمة : أنا به يا رسول الله ، وأنا أقتله، قال: فافعل، وذكر الحديث.

فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب: أنه رئى قَتْلَىٰ قريش ، وحَضَّهم على ذنوب كعب عار بة النبي صلى الله عليه وسلم ، وواطأهم على ذلك ، وأعانهم على محار بته بإخبساره أن دينهم خيرٌ من دينه ، وهجا النبي صلى الله عليــه وســلم والمؤمنين .

## قلنا : الجواب من وجوه :

أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْدُبُ إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال ماقال هناك ، و إنما ندب إلىقتله لما قدم وهجاه ،كما جاء ذلك مُفَسرًا في حديث جابر المتقدم بقوله : ﴿ ثُمُّ قدم المدينة مُعْلِناً لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم » ثم َ بَيِّنَ أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بمد الرجوع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينثذ ِ نَدَبَ إلى قتله ، وكذلك في حديث موسى ابن عقبة « مَنَ لَنَا مِنْ ابن الأشرف ؛ فإنه قد استعلن بعداوتنا وهجائنا ؟ » .

و يۇ يد ذلك شيئان :

أحدها: أن سفيان بن عُيِّنيَّة روى عن عرو بن دينار عن عكرمة قال: جاء حُيَّ بن أَخْطَبَ وكعبُ بن الأشرف إلى أهل مكة ، فقالوا: أثم أهلُ الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا: ما أثم وما محمد ؟ فقالوا: نحن نصلُ الأرحام، وتنتحرُ الكوماء، وتُستق الماء على اللبن، و فلكُ المُناق، وتَشْغِي الحبيج، ومحمد صنبور، قطَحَ أرحامنا، واتبَّمه مُرَّاق المجبج بنو غفار، فنحن خير أم هو ؟ فقالوا: بل أثم خير وأهدى سبيلا، فأنزل الله تعالى (أكمَّ تَرَ إِلَى الذينَ أَوْتُوا نَصِياً مِن الكتاب ) (أن إلى قوله (أولا أيكُ الذينَ لَمَهُمُ مَرَّا اللهِ الذينَ لَمَهُمُ اللهِ مَن يَلَمنِ اللهُ عَلَى أَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَكِذَلِكَ قَالَ قَادَةً : دَكُو لَلنَّا الْهِهُ الآية تَرَاتُ فِي كَمْبُ بِنِ الأَصْوَفُ وَشَيَّ بِنَ اَخْطَبَ رَجَلِينَ مِن السهود مِن بِنِي النَّفِيرِ لَقِياً قر بِشَا فِي المُوسِمِ ، فقال لهما المشركون : نمن أهذَى أم محمد وأصحابه ؟ فإنا أهمل السَّدَانة وأهمل السَّقَاية وأهمل الحرم ، فقالا : أثم أهدَى من محمد وأصحابه ، فإن ل الله تعالى فهم : (أولائِكُ إنا حلهما على ذلك حَمَدُ عَمَد وأصحابه ، فأنرل الله تعالى فهم : (أولائِكُ قال لهما قومُهما : إن محمداً يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا ، قالا : صدق ، قالهما قومُهما : إن محمداً يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا ، قالا : صدق ،

وهذا مُرْسَلاَن من وجهين محتلفين ، فيهما أن كِلا الرجلين ذهبا إلى مكة وقالا ما قالا ، ثم إنهما قدما فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل ابن الأشرف وأسمك عن ابن أخطَب حتى نقض بنو النّضير المهد فأجلام النبئ سلى الله عليه وسل ، فلحق نجيبر ، ثم جمع عليه الأحزاب ، فلما أميزموا دخل مع بنى قرُيطة حصيمة ، فهم أن الأمر الذى أتياد بمكة لم يكن هو الموجب (١) الآيتان ١٩٥١ من سورة النساء (٢) في المنتبة وذكرنا أن -إلحه (١) الآيتان ١٩٥١ من سورة النساء (٢) في المنتبة وذكرنا أن -إلحه

الوجه الثانى: أنابزأبي أو يس قال: حدثنى إبراهم بن جعفر الحارثى عن أبيه عن جابر قال: لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم و بنى قُرُينْظةَ كذا ، فيه : وأحسبه بنى تَقِيْنَقاع اعتزل كبُ بن الأشرف ولحق بمكة ، وكان منها : وقال: ولا أعين عليه ولا أقاتله ، فقيل له بمكة : أديننا خير " أم دين محسد وأسحابه ؟ قال: دينكم خير" وأفدَمُ من دين محمد ، ودينُ محمدٍ حديث ؛ فهذا

الجواب الثانى: أن جميع ما أناه ابن الأشرف إنما هو أذى باللسان ، فإن مرزئيته اتّقَلَى المشركين وتحصيصه وسبّة وهجاء وطعنه فى دين الإسلام وتفضيل دين المكفار عليه ، كله قول باللسان ، ولم يصل علا فيه محاربة ، ومن نازعًنا فى سبّ النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه فهو فى تفضيل دين المكفار وحضهم باللسان على قتسل المسلمين أشد منازعة ؟ لأن الذمي إذا تجسّس لأهل الحوب كا ينتقض عهده أيضاً عندنا لا ينتقض عهده أيضاً عندنا لا ينتقض عهده فإنه يقول لا ينتقض عهده فإنه يقول لا ينتقض العهد بالخبار المسلمين بطريق الأولى عنده م وهو مذهب أبى حنيفة والتوري والشافي على خلاف بين أصحابه ، وابن الأشرف لم يوجد منه إلا الأذى باللسان فقط ؛ فهو حجة على من نازع فى هذه المسائل ، ونحن قول : إن ذلك كله فقض العهد .

الجواب الناك: أن تفضيل دين الكفار على دين الملين هو دون سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بلا رَبِّب ؛ فإن كُونَ الشيء مفضولاً أحسن خالا من كونه مسبوباً مشتوماً ، فإن كان ذلك ناقضاً للعهد فالسبُّ بطريق الأولى، وأما مرّ تبيئهُ التنبل وحصّهُم على أخذ تأره فا كُثّرُ ما فيه تهيئيج أو بش على الحاربة ، وقريش كاوا قد أجموا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم عَقبَ بَدُرٍ ، وأرْصَدُوا البيرَ التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حرّ به ، فلم بحناجوا في ذلك إلى كلام ابن الأشرف ، نسم ترسيتُهُ وتفضيله عما زادهم غيظاً وعاربة ، الحكن سبّه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجاؤه له ولدينه أبضاً عا يهيجهم علو أيغر به وأبغر بهم به ، فقيلم أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من السكلام وأبغر أنه عيره من السكلام وأبغر أن المجاه على الله عيره من السكلام ولمذا فقتل الولى ؛ ومنا النبوة اللواتي كُنَّ بشتعنه ومِفضًا على قاله .

وأُعَلَىٰ الهَجاه والمَدَاوَة استحقَّ أَن يُقْتَلَ؟ الظهور أَذَاه وثبوته عند الناس ، نَعْمَ مَنْ خِيفَ منه الخيانة فإنه يُنْبَدُ إليه العهدُ ، أما إجراء حكم المحاربة عليه فلا يكون حتى يظهر المحاربة و يثبت عليه .

> هل الشعر تأثير في الهجاء ؟

فإن قيل : كعب بن الأشرف سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالهجاء ، والشَّمْرُ كلام موزون يُمثنل و يروى و ينشد بالأسوات والألحان و يشتهر بين الناس ، وذلك له من التأثير في الأذى والصَّدُّ عن سبيل الله ما ليس للسكلام المنتور ، والذلك كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأسم حَسَّان أن يهجوم و يقول : « لهو أنسكن فيهم أنراً عظيا ، يمتنمون به من أشيار به في فيهم أنراً عظيا ، يمتنمون به من أشيار المنظر منتور أضعاف الشعر .

هل للتكرر مدخل ؟

وأيضًا ، فإن كعب بن الأشرف وأم الولد التَقدَّمة تكرر منهما سَبُّ النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه وكثر، والشيء إذا كثر واستمرَّ صار له حال أخرى ليست له إذا انفرد ، وقد حكيم أن الحنفية يجيزون قَفَل مَنْ كثر منه مثل هذه الجريمة ، وإن لم يجيزوا قَتْل مَنْ لم يتكرر منه ، فإذاً ما دَلَّ عليه الحديثُ يمكن المخالف أن يقول به .

قلنا أولا: إن هذا يفيدنا أن السبّ في الجلة من الذي مُهايِرٌ لديمِ نافض لمهده ، ويبقى الكلام في النافض للمهد ، هل هو نوعٌ خاص من السبّ وهو ما كثر أو غلظ \_ أو مطلق السبّ ؟ هذا نظر آخر ، فما كان مِثْلَ هذا السبّ وجب أن يقال إنه مُهايِرٌ لدِّم الذي حتى لا يسوغ لأحد أن يخالف نصّ السنة ، فلو زعم زاعم أن شيئاً من كلام الذي وأذاء لا يبيح دَمَهُ كان مخالفاً للسنة الصحيحة المعربحة خلافًا لا عذر فيه لأحد .

وقلنا ثانيا : لا ريب أن الجنس الوجِبَ للمقوبة قد يتنلَظُ بعضُ أنواعه صفة أو قدرًا ، أو صفة وقدرًا ؛ فإنه ليس قتلُ واحدٍ من الناس مثلَ قتلِ قد تتغلظ الجنساية بالأحوال والأماكن والأزمان والد أو ولد عالم صالح ، ولا مُظْرُ بعض الناس مثل ظلم يتم فقير بين أو بن صالح بن ، وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال الشرّقة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك ، وكذلك محت سُنّة الخلفاء الراشدين بتغليظ الدَّيات إذا تنظّفاً القتل بأحد هذه الأسباب ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم \_ وقد قبل له : أي الذنب أغظم ؟ \_ قال : « أن تَجْعَلَ وَلَدَكَ خَشَيّة أن يَمْ الله عليه وسلم \_ وقد قبل له : ثم أي ؟ قال : « أن تَقْتَلَ وَلَدَكَ خَشَيّة أن يَمْ الله يَعْمَلُ مَن مَن فَقَعَ الطريق مهات متعددة ، وسفك دماء خلق من المسلمين ولا ربّ أن من أكثر من سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم أو نظم القصائد ولا ربّ أن من أكثر من سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم أو نظم القصائد في سبه فإن جُرْتُه أغلظ من جرم من سبه بالحكلة الواحدة المنتورة ، مجيث يجب أن من أخر من المرا أن أن يُوني عنه أي الحدد المنتولة ولا القي طلى الله عليه وسلم أن تكون إفائة ألم لا ولا كان أحلا أن أيفتي عنه لم يكن هذا أهلا الذلك .

لكن هـذا الحديث كفيره من الأحاديث يدل على أن جنس الأذّى لله ورسوله ، ومُطانَق السبِّ الظاهر مُهدّرٌ لِدَم الذَّى ً نافض لمهده وإن كان بعضُ الأشخاص أغَلَظَ جُرْماً من بعض لتنظطَ سبه نوعاً أو قَدْراً ، وذلك من وجوه :

أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ لَكُمْبُ بِنَ الأَشْرَفُ مَطَلَقَ الأَدْى فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ » فجتَل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله ، هو العسلة وأذى الله ورسوله اشم مُمُطَّلَق ليس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون أذى الله ورسوله عِسَلَةً للانتداب إلى قتل مَنْ قَمَلَ ذلك من ذمى وغيره ، وقايلُ السب وكثيره ومنظومُه ومنثورُه أذى بلاريبٍ ، فيتملق به الحسكم وهو أمر الله ورسوله بقتله ، ولو لم يرد هذا المنى لقال : مَنْ لِـكَمَّتُ فَإِنْهُ قد بالغ فى أذىالله تعالى ورسوله ، أو قد أَكْثَرَ من أذىالله ورسوله ، أو قد داوَمَ على أذى الله ورسوله ، وهو صلى الله عليه وسلم اللهى أُونِيَ جَوَامِسِمَّ السكام ، وهو الذى لا ينطق عن الهوى ، ولم مخرج من بين شَفَتَيْه صلى الله عليه وسلم إلا حَوِّيْ فَي غَضِهِ ورضاء .

وكذلك قوله فى الحديث الآخر : « إنَّه نال منا الأذى ، وهجانا بالشعر ، ولا يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف » ولم يقيده بالكثرة .

> لاتأثير للنظم في العلية

الثانى : أنه آذاء بهجائه المنظوم ، والبهودية بكلام منتور ، وكلاها أهدر دمه ، فعلم أن النظلم ليس له تأثير فى أصل الحليم ؛ إذ لم يخصُّ ذلك الناظم ، والوَّصَّفُ إذا تَبِتَ الحَلَمُ بدونه كان عـديم التأثير ، فلا يجمل جزءا من العلة ، ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين ؛ لأن ذلك إنما يكون إذا لم تكن إحداها مُندرجة فى الأخرى كالقتل والزنا ، أما إذا الْدَرَجَة إحداها فى الأخرى فالوصفُ الأعمُ هو العلة ، والأخص عديم التأثير .

> لافرق بين القليـــل والــكثير

الوجه الثالث: أن الجنس المبيح للدم لا فَرْقَ بين قليله وكثيره وغليظه وغفيفه في كونه مُبيحاً للدم ، سواء كان قَوْلاً أو فسلا كالردَّة والزنا والمجار بة ونحو ذلك ، وهذا هو قياس الأصول ؛ فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما ببيح الدَّمَّ إذا كثر ، ولا ببيحه مع القلة ؛ فقد خرج عن قياس الأصول ، وليس له ذلك إلا بنص يكون أضلاً بغضه ، ولا نعصَّ بدلُ على بإحة القتل في الكثير دون القليل ، وما ذهب إليه المنازعُ من جواز قَفل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحثة في الدبر دون التُنْبُل إنما هو حكاية مَذْهَبٍ، والحكلامُ في الجميع واحد . ثم إنه قد صَعَّ عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رَضَحَ رأسَ بهودى بين حجر بن لأنه فسل ذلك مجارية من الأنصار ، فقد قَتَلَ مَنْ قتل بالمثقل قَوَداً مع أنه لم يتكرر منه ، وقال فى الذى يسل عمل قوم لوط « اقتُكُوا الفَّاعِلَ وَالنَّمُولَ بهِ » ولم يعتبر السكرر ، وكذلك أصحابه من بعده قَتَكُوا فاعل ذلك إما رَجاً أو حرقًا أو غير ذلك مع عدم السكرر .

و إذا كانت الأصول النصوصة أو الُجْبَمُ عليها مستويةً في إباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة كان الغرق بينهما في إباحة الدم إثبات حكم. بلا أصل ، ولا نظير له ، بل على خلاف الأصول السكلية ، وذلك غير جائز .

يوضح ذلك : أن ما ينقض الإيمان من الأقوال يستوى فيه واحدُهُ وكثيره و الله واحدُهُ وكثيره و الله واحدُهُ وكثيره و إن لم يصرح بالكفر كا لو كفر با ية واحدة أو بسبً الرسول مرة واحدة فإنه كالول عمر بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الإيمان من الأقوال لو صرّح به وقال : «قد نقضت العهد ، و برثت من ذمتك» انتقض عهده بذلك، و إن لم يكرره؛ فكذلك ما يستازم ذلك من السب والعلمن فى الدين و نحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير .

الوجه الراس : أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأقعال ، فإما أن يقتل لأن-جنسها مبيع للدم أو لأن المبيح قدر مخصوص ، فإن كان الأول فهو الطلاب ، و إن كان الثانى فا حد ذلك المتدار المبيح للدم ؟ وليس لأحد أن بحد في ذلك احداً الإبيص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في المقدرات ، والثلاثة مَنْفِية فيمش هذا ؟ فإنه ليس في الأصول قول أو فعل ببيح الدم منه عدد مخصوص فلا ببيحه أقل منه ، ولا ينتقض هذا بالإقرار في الزنا ؟ فإنه لا يثبت إلا بعد خسين يمياً عند مرات عند من يقول به ، أو رجم المُلاَعَة ؟ فإنه لا يثبت إلا بعد خسين يمياً عند من يَرى القَوَة ، هما ، أو رجم المُلاَعَة ؟ فإنه لا يثبت إلا بعد أن يشهد الزوج أربم مرات عند من يرى أنها نُرْ جَم شهادة الزوج إذا نَكَلَتُ؛ لأنالمبيحَ للدم ليس هو الإقرار ولا الأيمان، وإنما المبيحُ فعلُ الزنا أو فعل القَتْل، وإنما الإقرار والأيمانُ حجةٌ ودليلٌ على نبوتِ ذلك، ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نُصُبٌ محدودة، وإنما قلنا: إن نفس القول أو العمل المبيح للدم لا يُصابَ له في الشرع، وإنما الحكم معلَّق بجنمه.

الوجه الخامس: أن القتل عند كثرة هذه الأدياء إما أن يكون حدًا بجب فعلمه أو تعز براً برجع إلى رأى الإمام، فإن كان الأول فلا بدَّ من تحسديد مُوجِه، ولا حدًّ له إلا تعليقه بالجنس، إذ القولُ بما سوى ذلك تحكم، وإن كان الثاني (1) فلبس في الأصول تعزير "بالقتل ، فلا يجوز إثباته إلا بدليل يخصه، والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحلُ دمُ المرى، مسلم إلا بإحدى ثلاث » تدلُّ على ذلك أيضاً .

الوجه النانى من الاستدلال به : أن الدَّمَرَ الحُمــة الذين قَتَلُوه من المسلمين : عمد بن مُشلمة ، وأبا نائلة ، وعباد بن بشر ، والحارث بن أوس ، وأبا عبس بن جبر ، قد أذِن لَم هم الذي صلى الله عليه وسلم أن ينتالوه وتممَّلَدَ عُوه بكلام , يُظهّرُون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ، ثم يقتلوه ، ومن المعلوم أن من أظهر لسكافو أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل السكفر ، بل لو اعتقد السكافر الحربي أن المسلم آمنَه وكلم على ذلك صار مستأمنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيا روّاه عبد عمرو بن الحمد « مَنْ آمنَ رَجُلاً على دو وإنْ كان النبي صلى الله عليه وسلم فيا روّاه عبد عمرو بن الحمد و ابن ماجه .

وعن سلّيان بن صُرَد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا آمَنَكَ الرَّجِلُ على دمه فلا تَقْتُله » رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>١) في الهندية « وإنَّ كان في الناني \_\_ إلح » وكلة « في » مقحمة لاحاجة بالكلام إلها .

وعن أبى هُرَيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الأمَانُ قَيدُ الْفَتْكِ ، لا يَفْتِكُ مُؤْمِنُ » رواه أبو داود وغيره .

وقد زعم الخطَّابي أنهم إنما فَتـكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ، ونقضَ العهدَ قبل هذا ، وزعم أن مثل هذا جأئز في الـكافر الذي لا عَهْدَ له كما جاز الهاجي بالأمان البيآتُ والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة ، لكن يقال : هذا الكلام الذي كلوه به صار مستأمناً ، وأدبي أحواله أن تكون له شُبُّهَ أمان ، ومثل ذلك لا بجوز قتله بمجرد الكفر؛ فإن الأمان يَعْصم دم الحر بي ويصير مستأمناً بأقلَّ من هذا كما هو معروف في مواضعه ، و إنما قَتَلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله ، ومن حَلَّ قتله بهذا الوجه لم يمصم دمه بأمان ولا عهد كما لو آمن المسلم مَنْ وجبقتُله لأجل قطع الطريق ومُحَارِبُة الله ورسوله والسعى في الأرض بالفساد الموجب للقتل ، أو آمن مَنْ وجب قتلُه لأجل ز ناه ، أو آمنَ مَنْ وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام وبحو ذلك ، ولا يجوز له أن يَعقِدَ له عقدَ عهدِ ، سواء كان عقد أمان أو عقد هُدْنة أو عقد ذمة ؛ لأن قتله حدّ من الحدود ، وليس قتلُه لمجرد كونه كافراً حربيا كما سيأتى ، وأما الإغارة والبياتُ فليس هناك قول ولا فعل صاروا به آمنين ، ولا اعتقدوا أنهم قد أومنوا ، بخلاف قصة كعب بن الأشرف ؛ فثبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يُحقَّنُ معه الدم بالأمان، فأن لا مُعْنَى معه بالذمة المؤبَّدة والهدنة المؤقَّتة بطريق الأولى، المستأمن شيء من الشروط ، والذَّمَّةُ لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه ، ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة : من النزام الصَّفَار ونحوه ، وقد كان عَرَضَتْ لبعض السفهاء تُشبُّهَ في قتل ابن الأشرف؛ فظنَّ أن دَمَ مثل هذا يعصم بذمة متقدمة أو بظاهر أمان ، وذلك نظير الشبهة التي عَرَضَتْ لبعض الفقهاء حتى ظنَّ أن العهد لا ينتقض بذلك، فووى ان وَهْب: أخبرنى سنيان بن عُيَينة يين ابن يامين عن عو بن سعيد أخى سنيان بن سعيد النورى عن أبيه عن عباية قال : ذكر وعجد بن مسلمة قتل ابن الأشرف عند مُماوية ، فقال ابن يامين : كان قتله غذراً ، فقال عند معاوية تحد بن مسلمة : يا معاوية أيفدّر ( ) عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر ؟ والله لا يُظِلَّنِي وإياك سَقَفُ بيتٍ أبداً ، ولا يخلولى دمُ هذا إلا قتلته .

فإن قيل: فإذا كان هو وبنو النَّشِيرِ قبيلته مُوادِعِينَ فما معنى ما ذكره ابن إسحاق قال : حدثنى مؤتى لزيد بن ثابت حدثنى ابنة معيصة عن أبيها معيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَنْ ظَنْوِتُمُ بِهِ مِنْ رِجَال يُهُودَ فَاقَدَّنُوهُ » فَوَتَبَ مُعَيَّه بن مَسْمُود على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يُلاَسِّهم وَيُبايهم فقتله ، وكان حُونِّهة بن مسعود إذ ذاك لم يُسْلم ، وكان أسنَّ من محيصة ، فلما قتله جمل حويصــــة يضر به ويقول : أي عَدُو الله قتله ؟ أما والله رُرُبُّ شَحْمٍ في بَطْنِكَ مِنْ مأله ، فوالله إن كان لأول إسلام حويصة ، فقال محيصة : فقلت له : والله القد أمرى بقتله مَنْ لو أمرى بقتلك لضر بتُ عُنْقك ، فقال حويصـة : والله إنَّ ويناً بلغ منك هُذَا الْجَبْ .

وقال الواقدى بالأسانيد التقدمة : قالوا : فلما أصببح رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه عليه وسلم من الليلة التي تُقتِل فيها ابنُ الأشرف قال رسول الله عليه يطلع عظيم من عظماتهم ولم يتطلقوا ، وخافوا أن بُكِيتُو اكل بيت ابنُ الأشرف ، وذكر قتل ابن سنينة إلى أن قال : وفرَّ عَتْ يهود ومنْ معها من المشركين ، وساق القصة كما تقدم عنه .

فإنَّ هذا يدلُّ على أنهم لم يكونوا موادعين ، وإلا لما أمر بقتل. من صُودِفَ منهم ، ويدل هذا على أن العهد الذي كتبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهودكان بمد قتل بن الأشرف ، وحينتذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدا .

قلنا : إنما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتل مَن خُلفر به معهم لأن كب بن الأشرف كان من ساداتهم ، وقد تقسدم أنه قال : ما عندكم ؟ يعنى فى النبى صلى الله عليه وسلم ، قالوا : عداوته ماحييناً ، وكانوا مقيمين خارج المدينة ، فعظمُ عليهم فتله ، وكان مما يهجهم على المحاربة وإظهار تُقض العهد انتصارُهم للمقتول وذَشِهم عنه ، وأما مَنْ قَرْ فهو مقيم على عهده المتقدم ؛ لأنه لم يظهر العداوة ، ولهذا لم يحاصرهم النبي صلى الله عليب وسلم ولم يحاربهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك ، وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدى وخّده .

وقد ذكر هو أبضاً أن قبل ابن الأشرف فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث ، مق كان قتل ابن الأشرف؟ وأن غزوة بنى قَيْنَقَاع كانت قبل ذلك فى شوال سنة النتين ، بعد بدز بنحو

وذكر أن الكتاب الذى وَادَعَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم البهود كلّمًا كان لمـا قدم المدينة قبل بدر ، وعلى هذا فيكون هذا كتابا ثانياً خاصاً لبنى النَّصْير مجدَّد فيه العهد الذى بينه ويسهم ، غير السكتاب الأول الذى كتبه بينه و بين جميع البهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة .

وقد تقدّم أن ابن الأشرف كان معاهداً ، وتقدم أيضاً أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كتّب السكتاب لما قَدِمَ المدينة في أوائل الأمر ، والقصة ندلُّ على ذلك ، و إلا لمما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشَـكَوا إليه قَتْلَ صاحبهم ، ولو كانوا محار بين لم يستنكروا قتله ، وكلّهم ذكرَ أن قصل ابن الأشرف كان بعد بدر ، وأن مُعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبسل بدر كاذكره الواقدى .

قال ابن إسحاق : وكان فيا بين ذلك من غزو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنى تَّيْشَفَاع ، يعنى فيا بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل فىجمادى الأولى ، وقد ذَكر أن بنى قَيْشَفَاع هم أول من حارب ونقض العهد .

حديث على الحديث الرابع: ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال فيمن سب نبياً رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قَبْلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَهُ وَ مَعْنِاً \* عَلَى الله عليه وسلم « مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قَبْلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَهُ وَ مَعاياً \* كِلْدَ الحَلَالُ ، وأبو القاسم الأرجى ، ورواه أبو ذَرَ الحَرَوِيُ

ولفظه « مَنْ سَبَّ نَبيِّنًا فاقتلُوهُ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فاجْلِدُوهُ » .

وهذا الحديث قد رواه عبد المرتر بن الحسن بن زبالة قال: ثنا عبد الله ابن موسى عن أبيه عن مجده عن محمد بن على ابن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن على الحسين عن أبيه عن الحسين عن أبيه عن الحسين بن على عن أبيه ، وفى القلب منه حَزَازَة ، فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه مُتُون نكرة ، والحدث به عن أهل البيت ضيف ، فإن كان محفوظاً فهو دليل على وجوب قتل من سبّ نبياً من الأنبياء ، وظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة ، وأن القتل حدّ له .

\* \* \*

الحديث الخامس: ما رَوَى عبدُ أَنَّهُ بنُ قَدَامَةً عن أَبِى بَرُزَةً قال: أَغَلَظُ قَصَةً رجل رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله ؟ فانتهرئي وقال: ليس هذا لأحدّ أغلظ للصديق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسأئي من حديث شعبة عن توبّ المعبرى عنه.

> وفى رواية لأبى بكر عبد الدزيز بن جعفر الفقيه عن أبى بَرْزَةَ أن رجلا شتم أبا بكر ، فقلت : يا خليفة رسول الله ، ألا أضرب عُنْفَه ؛ فقال : وَيَحْكَ – أو وَيْلُكَ – ما كانَتْ لأحــد ٍ بمد رســول الله صلى الله عليه وسلم .

> ورواه أبو داود في سنه بإسنار سميح عن عبد الله بن مُمكرٌ قدِ عن أبي بَروَة قال : كنتُ عند أبي بكر رضى الله عنه ، فَتَمَيَّظُ على رَجُلٍ ، فاشتدٌ عليه ، فقلت : الذَنَ لى يا خليفة رسول الله أضرب عُنقه ، قال : فأذهبَت كلتي غَضَبَه ، فقام فدخل ، فأرسل إلى ققال : ما الذي تُخلَثُ آنفاً ؟ قلت : الذن لى أضرب عنقه، قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ قلت : نم ، قال : لا ، والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود فى مسائله : محمت أبا عبد الله يُسأل عن حديث أبى بكر « ما كانت لأحك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : لم يكن لأبى بكر أن يَقْتَل رجلا إلا بإحدى ثلاث— وفى رواية : بإحدى الثلاث التى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم — كُفْرِ بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ٍ ، وقَتْل نفس بغير نفس ، والنبى صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل .

> وجه الدلالة من الحديث الما

وقد استدلاً بدعلى جَوَّاز قتل سابً النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلماء ، منهم أبو داود و إسماعيل بن إسحاق القاضى وأبو بكر عبد العزيز والقاضى أبو يُملى وغيرهم من السلماء ، وذلك لأن أبا بُرزَة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تفيَظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله بذلك ، وأخبره أنه لو أمره ألقتكه ، فقال أبو بكر : ليس همذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبَّه ومَنْ أَغَلظُ له ، وأن له أن يأمر بقتل منّ لا يعلم الناسُ منه سبباً كيبيحُ دَمَه ، وعلى الناس أن يطيعوه فى ذلك ؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به ، ولا يأمر بمصية الله قط، بل من أطاعه فقد أطاع الله .

> فقد تضمن الحديث خَصِيصَةَيْنِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إحداها : أنه ُ يطاع في كلّ مَنْ أمر بقتله .

> > والثانية : أنَّ له أن يَقَتْلَ من شتمه وأغلظ له .

وهذا المنى الثانى الذى كان له باق فى حقه بعد موته ؛ فـكل من شتمه أو أغلظ فى حقه كان قتله جائزًا ، بل ذلك بعــد موته أو كَدُ وأو كَدُ ؛ لأن حُرْمَته بعد موته أكلُ ، والتساهل فى عِرْضِه بعد موته غير مكن . وهذا الحديث ُ يُفيد أن سَبَّه في الجلة ُ يُبيحُ القتل ، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم .

## \* \* \*

الحديث السادس: قصة المفسّماء بفت مَرْوَان، ما روى عن ابن عباس نصة قال: هَجَت امرأة من خَطْمَة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال « مَنْ لِي بها ؟ » امرأة من ققال رجل من قومها : أنا يا رسول الله، فنهض فقتاً ، فأخبر النبي صلى الله تهجو النبي عليه وسلم، فقال « لا يَنْتَطِيحُ فِيها عَنْزَان » .

وقد ذكر بعضُ أصحاب المفازِي وغيرُهم قصتها مبسوطة .

قال الواقدى: حدثى عبد ألله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عُصاً ، بنت مرّوان من بنى أمية بن زيدهكانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطيعيّ ، وكانت تؤذى النبى صلى الله عليه وسلم ، وتعيب الإسلام ، وتحرّض على النبى صلى الله عليه وسلم ، وقالت :

أَبِاسْتِ بِنَى مَالِكَ وَالنّبِيتِ وَعَوْفَ ، وباسْتِ بِنَى الْخَرْرَجِ الْمَشْمُ أَنَاوِى مِنْ غَيْرِكُمُ فَلَا مِنْ مُرَادِ وَلاَ مَذْ حِجِ لَوَجُوفَ ، فَالاَ مِنْ مُرَادِ وَلاَ مَذْ حِجِ لَوَجُوفَ ، فَالاَ مِنْ مُرَادٍ وَلاَ مَذْ حِجِ وَلَمْ اللّهِ مَرَى الْمُنْفِيجِ وَقَالُ عَبِرِ بَعْ عَدَى الْخَطِيقِ حَبْنِ بلغة قولما وتحريضها : اللهم إن لك علَّ نَذْراً لَيْنَ رَدَدَت رحول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللهبة لأقتلتها ، ورسول الله صلى الله عليه والله عليه اللهبية من منهم مرّز تُرْضِعه في صدوها ، فحمها بيده ، فوجد اللهبي ترضعه ، فنجاه عنها بيده ، فوجد اللهبي ترضعه ، فنجاه عليه والله الله عليه والله الله عليه على الله خير قال : أقبل الله عليه والله ؛ قبل الفعرف الذي صلى الله عليه والله إنظال : نظر الذي على الله الله والله إنظر في الذي الله على الله عليه والله إنظران الذي صلى الله المنافقة عليه والله إنظران الذي على الله المنافقة عليه والله إنظران الذي على الله الله عليه والله إنظران الذي على الله المنافقة عليه والم نظرة إلى عبر قال القال : أقبل القال : نفر م ، إلى أنت

يا رسول الله ، وخشى عبر" أن يكون أفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم مِتْمَاها ، فقال : هل على في ذلك شىء يا رسول الله ؟ قال : لا يَمْنَطِحُ فِيهِا عَرْزَانِ ؛ فإنَّ أول ما سُمِتَ هذه السكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمير : فالنفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مَن حَوْله فقال : « إذا أُحْبَبْرُمُ أن تنظروا إلى رَجُل نِهَمَرَ الله ورسولَه بالنيب فانظروا إلى عمير بن عدى » ، فقال عمر بن الخطاب : انظروا إلى هذا الأعمى الذى تسرى في طاعة الله ، فقال : لا تقل الأعمى ، واسكنه البصير .

فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها فى جاءة يدفنونها ، فأقبلوا إليه حين رأوه مُقبلا من المدينة ، فقالوا : يا عمير أنت قتلتها ؟ فقال : نع ، فكيد رفي جميعاً ثم لا تنظرون ، والذى نفسى بيسده لو قُلتم بأجمعكم ما قالت لفر يقكم بسيني هذا حتى أموت أو أقتلكم ، فيوشد فو فَهَرَ الإسلام فى بني خَطْابَة ، وكان منهم رجان يَستَعنفُونَ بالإسلام خوفاً من قومهم فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدى ".

## قال الواقدي : أنشدنا عبد الله من الحارث:

بَن وَالْمِلْ وَبَن وَافِن وَخَلْمَةُ دُونَ بَنِي الْخُرْرَجِ
 مَنَّ مَادَّعَتْ أَخْتُكُمْ وَنِمْهَا بُنُولْهَا وَلَلْمَا الْمَاخِلُ وَلَمْهَا بُنُولْهَا وَلَلْمَا الْمَاخِلُ وَلَلْخُرَجِ
 مَنْ تَجْهَا مِنْ نَجِيعِ اللَّمَا وَتُهُلُّ كَرْبِمَ اللَّاجِلُ وَلَمْ نَخْرُجِ
 مَنْ تَجْهَلُ اللَّهَا عَرْفُهُ كَبْرُدُ الجِنْلُ نِهِ جَذَٰلِانَ فِي فَعْدَ اللَّهِ لَجِ
 مَا وَتَرْدَهُ اللَّهُ بَرْدَ الجِنْلُ نِهِ ، جَذَٰلاَنَ فِي فَعْدَ اللَّهِ لَجِ

قال عبد الله بن الحارث عن أبيه : وكان قتلها بخمس ليسال ِ بَقِينَ من رمضان مَرْجِحَ النبي صلى الله عليه وسلم من بدر . وروى هذه القصة أخْصَرَ من هذا أبو أحمد المسكرى ، ثم قال : كانت هذه المرأة تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه .

و إنما خصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم العَمْرُ لأن العمرَ نشام العمرَ ثم تعارقها ، وليس كنطاح الحكِياش وغيرها .

وذكرَ هذه القصة مختصرةً محمدُ بن سعد في الطبقات.

وقال أبو عبيد فى الأموال : وكذلك كانت قصة عصاء اليهودية ، إنميا قتلت لشّنمها النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وهذه المرأة ليست هى التي قتلها سيدُها الأعمى ، ولا اليهودية التي قتلت ؛ لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار ، ولها زوج من بنى خطئة ً ، ولهذا — والله أعلم — نسبت فى حديث ابن عباس إلى بنى خطئة ً ، والقاتل لها غيرُ زوجها ، وكان لها تَبقُونَ كبار وصفار ، نم كان القاتل من قبيلة زوجها كا فى الحديث .

وقال محمد بن إسحاق : أقام مُصْمَتُ بن عمير عند أَسْمَد بن زُرّارة يدعو الناسَ إلى الإسلام ، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ماكان من دار بني أمية بن زيد وخَطْمَةَ ووائل وواقف، وتلك أوسُ ألله ، وهم من الأوس بن حارثة ، وذلك أنه كان فيهم أبو قَيْس بن الأشكر كان شاعرهم يسمون منه ويعطَّمونه .

فهذا الذى ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدئُ من تأخر ظهور الإسلام ببنى خَطْلَةً ، والشعر للأثور عن حسان يوافق ذلك .

و إنما سقنا القصة من رواية أهل المنازى \_ مع مافى الواقديَّ من الضعف \_ لشهرة هذه القصة عندهم ، مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقديَّ من أعلم الناس بتفاصيل أمور المضازى وأخبرهم بأحوالها ، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرُهما يستفيدون عِلمَ ذلك من كتبه ، سم هذا البابُ يدخله خَلْطُ الروايات بعضها إستفيدون عِلمَ ذلك من كتبه ، سم هذا البابُ يدخله خَلْطُ الروايات بعضها بيمض ، حتى يظهر أنه سم مجموع القصة من شيوخه ، وإنما سمع من كل واحد بعضها ، ولم يميزه ، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والتطوع ، وربما حَدَس الراوى بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات ، وبكثر من ذلك إكتاراً يُنسَبُ لأجلة إلى المجازفة فى الرواية وعدم الضبط ، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به ، فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فها لا يمكن المنازعة فيه ، لاسيا فى قصة تامة بخير فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال ؛ فإن الرجل وأمثاله أفضل بمن ارتفعوا فى مثل هذا فى كذب ووضع ، على أناً لم نُثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث ، وإنما ذكرناه التقوية والتوكيد ، وهذا ما يحصل بمن هو دُونَ الواقدى .

> وجه دلالة قصة عصاء الخطمية

ووجه الدلالة أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذّى الذي صلى الله عليه وسلم وهَجْوه ، وهذا تَرِثُنُ في قول ابن عباس : « هَجَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَطَتَهُ النّيئ عليه وسلم فقال : مَن في جِهَا » فَيُمْ أَنَا نَدْبَ إليها لأجل هَجْوها » وكذلك في الحديث الآخر « فقال عمير حين بَلقهُ قُولُها وَتَحْرِيضُهَا : اللّهُمُ الله عليه وسلم إنَّ للّهَ فَي الحديث الآخر « فقال عمير حين بَلقهُ قُولُها وَتَحْرِيضُهَا : اللّهُمُ لأَقْدُلُهُم » وفي الحديث لما قال له قومه : « أنت تعلقها ؟ » فقال : « نعم فَي يَدُو فَي كُنشُم بَحِيما مَن أَن اللّهُمُ عَلَى اللّهُم عَلَى اللّهُ عَلَى المُدينة و مقدمة أَن أَن شِمْ مَا لِيسَ فِي حَلى إلله والله على قال الذي صلى الله عليه وسلم حتى يقال : النبح ويض على توك الذي الديم والله والله البعه بالمنافذ في الإسلام مَن لم يكن وَخَل أو أن يخرج عنه من دخل فيه ، وهذا أن كل يدخل في الإسلام مَن لم يكن وَخَلَ أو أن يخرج عنه من دخل فيه ، وهذا أن كل ساب .

ببين ذلك أنها هَجَتْهُ بالمدينة وقد أُسْمَ أَكْثَرُ قبائلها ، وصار المسلم بها

أُعرَّ من السكافر ، ومعلوم أن السابَّ في مثل هذه الحال لا يَقصِد أن يُقاتل الرسول وأسحابه ، و إنما يقصد إغَاظَهُم وأن لا يتابَعُوا .

وأيضاً ، فإنها لم تكن تطمع فى التحريض على القتال ، فإنه لا خِلاَف بين أهل الهلم بالسَّيرِ أن جميع قبائل الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقائل النبي الها الله عليه وسلم بيد ولا لمان ، ولا كان أحد بلدينة يتمكن من إظهار ذلك ، وإنها غاية ألسكافر أو المنافق مهم أن يُقيَّظ الناس عن البَّاعه ، أو أن يُعيَّظ الناس عن البَّاعه ، أو أن يُعيِّظ الناس عن البَّاعه ، أو أن يُعيِّظ الناس عن البَّائ عنه وحَقَنْ على المحد به ، لا على قتاله ، على أن الهجاء إن كان من نوع القتال نهيجب المتقاض المهد به ، ويُقتَل به الذي ، فإنه إذا قائل التقل عدد ؛ لأن المهد ، اقتصف عدد ؛ لأن المهد ، اقتصفي القتال غاية في نَكَث المهد ،

إذا تبين ذلك فمن الملوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر عِلْمُهُ عند كل مَنْ له علم بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحداً من أهل المدينة ، بل وادعهم حتى اليهود خصوصا "بكلون الأوس والخزرج ؛ فإنه كان يُسّالهم ويتألفهم بكل وجه ، وكان الناسُ إذ قديماً على طبقات : مهم المؤمن وهم الأكثرون ، ومنهم الباقى على دينسه ، وهو متروك لا يُحاربُ ولا يُحاربُ ، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلقائهم أهلُ سلم ، لا أهل حرب ، حتى حلفاء الأنصار أقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلقهم .

قال موسى بن عقبة عن ابن شِهاَبٍ : قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها دار من دور الأنصار إلا فيها رَهُملًا من المسلمين، إلا بني خَملتة و بنى واقفٍ و بنى واثل كانوا آخرِ الأنصارِ إسلاماً ، وحول المدينة ِ حَلْقاء الأنصار كانوا يستظهرون بهم فى حَرْبهم ، فأمرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخَلُوا حِلْفَ حَلْفَائَهُم ؛ للحرب التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين مَنْ عَادَى الإسلام .

وكذلك قال الواقدي فيا رواء عن يزيد بن رُومان وابن كمب بن المشرف ، قال : فكان الذي المتحدوا عليه قال : فكان الذي المتحدوا عليه قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه يوسلم قدّم المدينة والهلها أخلاط ، منهم المسلمون الذين تجمعهم دَعُوة الإسلام فيهم أهل الحلة والحصون، ومنهم حُلقاً، للمعيين جميعاً الأوس والخزرج ، فأراذ رسول الله صلى الله عليه وسلم — حين قدم المدينة — استيصلاً عهم ومُوادعتهم ، وكان الرجل يكون مسلماً وأوه مشركا ، والمعلومُ أن قبائل الأوس كانوا حُلفاً ، بعضهم لبعض .

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرم كانت هدفه المرأة من النماهدين ، وكان فيهم المُنظيرُ الإسلام المُنظينُ لخلافه ، يقول بلسانه ما ليس في قليه ، وكان الإسلام والإيمان بمنشُو في يطون الأنصار بطناً بعد بطن ، حتى لم يبقى فيهم مُنظه للكفر ، بل صداروا إما مؤمناً أو منافقاً ، وكان مَن لم يُمثي منهم مُنظه اليهود مُوادع مُهادِن ، أو هو أحسن حالا من اليهود لما يرجى فيه من العصية لقومه ، وأن يَهْوَى هُواهم ، ولا يرى أن يخرج عن جاعتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُماملهم — من الكف عنهم ، واحتال أذام — بأ كثرتما يعامل به اليهود ، لما كان يرجوه منهم ، ويخاف من تغير قلوب مَن اظهر الإسلام من قبائلهم لو أوقع بهم ، وهو فى ذلك مُشّيع قوله تمالي : ( لتُنبِكُونَ في أمواليكم وأنفسيكم ، وكشمة من الدين الشرير الوثياً المنافقة على المرافقة على الله عن المرافقة على المرافقة على

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۸۱ منسورة آل عمران

ثم إنه مع هذِا نَدَبَ الناسَ إلى قتل للرأة التي هَجَتْه ، وقال فيمن قتلها : « إذا أُحْبَبْتُمْ أَن نَنظرُوا إلى رَجُلِ نَصرَ اللهَ وَرَسولَه بِالْغَيْبِ فَانظرُوا إلى هٰذَا » فثبت بذلك أن هجاء. وذمَّه موجبٌ للقتل غير الكفر ، وثبت أن السابُّ بجب قتله ، و إنَّ كان من الحلفاء والمعاهدين ، ويُقتلُ في الحال التي يُحْقَنُ فيها دمُ مَنْ ساواه في غير السب ، لاسها ولو لم تكن مُعاَهدة ؛ فقتل المرأة لا بحوز إلا أن ُتَقَاتَل، لا يُع صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً في بعض مغاريه مَقْتُولَةُ فِقَالَ : « مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاَّلَ » ونهى عنْ قَتَلَ النَّسَاءُ والصِّبَانَ ، ثم إنه أمر بقَتْل هٰذِه المرأة ولم تقاتل بيدها ؛ فلو لم يكن السب موجبًا للقتل لم بجز قتلها ؛ لأن قَتْلَ المرأة لمجرَّد الـكفر لا يجوز ، ولا نعلم قتل المرأة الـكافرة المُسْكَة عن القتال أبيح َ في وقت من الأوقات ، بل القرآن وترتيب تزوله دليل على أنه لم يُبَح عَمْطِ؛ لأن أول أيةٍ تزلت في القتال : (أَذِنَ لِلَّذِين يُقاَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ كُطْلِمُواْ ، وَإِنَّ اللهِ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخرِجوا مِنْ دِيارِ هِمُ)(أَ) الْآية ، فأباح لَلمُؤمنين القتالَ دَفْعًاعن نفوسهم ، وعقو بةً لمن أخرجهم من ديارهم ، ومنَّمهم من توحيد الله وعبادته ، وليس للنساء في ذلك حظ .

ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً ، ونشره بقوله : ( وَقَا تَلُوا فَى سَلِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ ال

<sup>(</sup>١) الآيتين ٣٩و٤٠ من سورة الحج (٢) من الآية و١٩ من سورة البقرة

الوجوه الدالة أحدها: أنه لو لم يكن موجبًا للقتل لمــا جاز قتل ً المرأة ، و إن كانت على قتل الساب حوبية ؛ لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسانٍ لم يجز قتلها إلا مجناية مُوجِبة للقتل ، وهذا ما أحسِبُ فيه مخالفاً ، لا سيا عند مَنْ يَرَى قتالها غيرلة قتال الصائل .

الثانى: أن هذه السابة كانت من المعاهدين ثمن هو أُحسَنُ حالا من المعاهدين ثمن هو أُحسَنُ حالا من المعاهدين في ذلك الوقت ؛ فلو لم يكن السبّ مُوجباً لدمها لما قتلت ، ولما جاز قتلها ، ولمذا خاف الذي قتلها أن تتولّد فتنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يُنتقطحُ فيها عَنزانِ » مع أن انتظاحهما إنما هو كالتشام ، فيين صلى الله عليه وسلم أنه لايتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير، ورَحْمة من الله بالمؤمنين، ونصراً لرسوله ودينه ، فلو لم يكن هناك ما يحذر معه قتل هذه لولا الهجاء لمسا خيف هذا .

النالث: أن الحديث مُصَرَّحٌ بأنها إنما قتلت لأجل ما ذكرته مرف الهجاه ، وأن سائر قومها تركوا إذ لم يهجوا ، وأنهم لو هجوا للهُميل بهم كا الهجاه وفيه بنفسه للقتسل ، سواء كان الهاجى حربياً أو مساهدا ، حتى يجوز أن يقتسل لأجله من لايقتله بدونه ، وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجمه آخر ، وذلك في السلم ظاهر ، وأما في المعاهد فلان المجاه إذا أباح دم الموأة فهو كالقتال أو أسوأ علا من القتال .

الرابع: أن السلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالتقال ،وكان قتل السكفار حينفذ محرهاً، وهو من قتل النفس بغير حق كا فال تعالى: (أَلَّمْ تَرَ المالذين قِيلَ لَمْ كَفُواْ أَيْدِيكُمْ) إلىقوله (فلاً كتب عليهم التّقال)<sup>(1)</sup> ولهذا أول ما أخزل من القرآن فيه نرل بالإباحة الوله:(أذِن للذين 'يُفاَ تلزنَّ ؟ وهذا من (۱) الآية ٢٤٦ من سورة المقرة (۲) من الآية ٣٩ من سورة الحج العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفي على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة و بُشيَّدَها ممنوعاً عن الابتداء بالقتل والقتال، ولهذا قال للأنصار الذين بابسود ليلة العَشَبَة لما استأذنوه في أن يجيلوا على أهل مِنِّى « إنه لم يُوَذَنْ لِي في القيال » وذلك حينئذ بمزلة الأبياء الذين لم يؤمروا بالقتـال كنوح وهود وصالح و إبراهيم وعيسى، بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل .

ثم إنه لم يقاتل أحداً من أهل المدينة ، ولم يأمر بقتل أحمد من رؤسهم الدين كانوا مجمعوبهم على السكفر ولا من غيرهم ، والآيات التي ترلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتكوهم ، ونحو ذلك ، وظاهر هذا أنه لم يُوذَن لم إذ ذاك في ابتداء قتل السكافرين من أهل المدينة ؛ فإن دَوّام إمساكه عنهم يدل على استحبابه أو وجو به ، وهو في الوجوب أظهر ، لما ذكرنا ، لأن الإمساك كان واجباً ، والمنير خاله لم يشيل أهل المدينة ، فيبقى على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله على وسلم .

قال موسى بن عقبة عن الزهرى : كانت سيرة رسول الله صلى الله عليسه وسلم في عدوً و قبل أن تعزل جَرَاءة يقانل مَنْ قاتله ، ومَنْ كَفَبَّ يَدَهُ وعاهده كف عده ، و قال الله تعالى ( فَإِنْ أَعَبَرَ لُوكُم مُنَامَ يُلَمَع كُمُ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تعالى ( فَإِنْ أَعْبَرَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على وإذ أمر بقتل هذه المرأة التي هجت ولم يؤذن له في قتل قبيلتها السكافرين عُلم وإذ أمر بقتل هذه المرأة التي هجت ولم يؤذن له في قتل قبيلتها السكافرين عُلم

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٠ من سورة النساء

أن السبُّ موجب لقتل و إن كان هناك ما يمنع القتالَ لولا السبّبُ كالعمد والأنوئة ومنع قتل الكافر للمسك أو عدم إباحته .

وهذا وجه حسن دقيق ؛ فإن الأصل أن دَمَ الآدمى معصوم ، لا يقتل إلا بالحق ، وليس القتل للاكفر من الأمر الذى اتنقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة ، كالقتل فَوَرَا فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول ، وكان دمُ السكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتله ، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطى الذى قشّلة موسى وكدم السكافر الذى لم تبلغه الدعوة في زماننا ، أو أحسن حالا من ذلك ، وقد عدّ موسى ذلك . ذنباً في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد ، أو خطأ محضاً ، ولم يكن عمداً .

فظاهر سيرة نبينا ، وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال ، فإذا قتل المرأة التي هجت من هؤلاء وليسوا عنده محار بين بحيث بجوز قتالم مطلقاً كان قتل المرأة التي تهجوه من أهل اللممة بهذه المنابة وأولى ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا نسب ً ، وعلى أن تسكون صاغرة ً ، وتلك لم نعاهدها على شيء .

> قصــة أبى عفك الهودى

الحديث السابع: قصة أبى تَفَك البهودئ ، ذكرها أهل المنازى والسير قال الواقدى: ثنا شعبة بن محمد عن عمارة بن غزية ، وحدثناه أبو مضعب إسماعيل بن مضعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه ، قالا : إن شيخًا من بنى عمرو بن تموف يقال له أبو تَفَك – وكان شيخًا كبيرًا قد بلغ عشر بن ومائة سنة حين قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم للدينةً – كان يُحرَّ س على عَدَاوة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يدخل في الإسلام ، فلما خرج رسول

انس بن زنیم الديلي

الله صلى لله عليه إلى بَدَّر ظفره الله بما ظفره ، فحسَدَهُ وَبَغَى ، فقال ، وذكر قصيدة تتضمن هجو النبي صلى الله عليه وسلم وذمَّ من اتبعه ، أعظم ما فيها قوله :

فيسلبهم أمرتكم رَاكب حراماً حلالاً لشتى معا

قال سالم بن عُمَيْر : عليَّ نذر أنأقتل أبا عَفَكِ أو أموت دونه ، فأميل ، فطلب له غِرَّةً حتى كانت ليلة صائفة ، فنام أبو عَفَك بالفناء في الصيف في بني عرو بن عَوْفٍ ، فأقبل سالم بن ُعَـَيْر ، فوضعالسيفعلي كبدِ و حتى خَسَّ فى الغراش ، وصاح عدو الله ، فئاب إليه أناسٌ بمن هم على قوله ، فأدخاوه معزله وقبروه وقالوا : مَنْ قتله ؟ والله لو نعلم مَن قتله لقتلناه .

و به ذكر محمد بن سعد أنه كان يهودياً ، وقد ذكرنا أن يهود المدينة كلهم كانوا قد عاهدوا ، ثم إنه لما هجا وأظهر الذمَّ قتل .

قال الواقدي عن ابن رقش : قتل أبو عَفَكِ في شوال على رأس عشر بن مق قتل شهراً ، وهذا قديم قبل قتل أبن الأشرف ، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الماهد أبو عفك ؟ إذا أظهر السبِّ ينقض عهدهُ ، ويقتل غِيلَةً ، لكن هو من رواية أهل المغازي ، وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً بلا تردد .

> الحديث الثامن : حديث أنس بن زُّ نَمْ الديلي ، وهو مشهور عنـــد أهل السيرة ، ذكره ابن إسحاق والواقدى وغيرهما .

> قال الواقديُّ : حدثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال : كانَ آخر ما كان بين خُزَاعة و بين كِنَانة أن أنس بن زُنَمْ الديليهجا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فسمه غلام من خزاعة ، فوقع به ، فشجه ، فحرج إلى قومه

فأراهم شَجَّته ، فثار الشر مع ماكان بينهم وما تطلب بنو بكر من خُرَاعة من دمائها .

قال الواقدى : حدثنى حرام بن هشام بن خالد الكعبى عن أبيه قال : طلب خزاعة حلف السفين وخرج عمرو بن سالم. الخزاعى فى أربعين راكبًا من خُزَاعَة يستنصرون حلف السفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخبرونه بالذى أصابهم ، وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة التي أولها :

## \* لاَ هُمَّ إِنَّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا \*

قال: فلما فرخ الرَّ كُبُّ قالوا: يا رسول الله ، إن أنَسَ بن زُنَيْم الديلى قد هجاك ، فندر<sup>(()</sup>رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَمَه ، فيلغ ذلك أنس بنزُ نَيْم الديلى ، فقدم معتذراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عا بلغه عنه ، فقال ، وذكر قصيدة فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولها:

أَنْتَ الَّذِي مُهُذَى مَتَدَّ بِأَنْوِ مِنْ اللهِ بَهْدِيهَا ، وَقَالَ لَكَ : اَخْتُهِ فَا خَلَتْ مِنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ عَلَيْ مَنْ اللّهَ عَلَيْ مَنْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْ مَنْ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ قَادَرٌ عَلَى كُلّ حَمْنَ مِنْ عَهَا مَنْ عَلَيْ وَاللّهِ وَمُنْعِدِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَمْوَتُهُ فَلَا رَحَمَتْ سَوْطِي إِلّهَ إِلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

ويقول فيها : فَإِنَّى لاَ عرْضاً خَرَقْتُ ، وَلاَ دَماً

هَرَقْتُ ، ففكر عالم الحق وَأَقصِدِ

قال الواقدى : أنشدنيها حرام ، وَبَلَغَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) ندر دمه : أهدره ، وسيأتى مصرحا بنفسيره فى ص ۱۰۷ و ۱۰۸ ووقع هنا فى الهندية « فهدر دمه الحق» وهى صواب أيضا ، يقال : هدر دمه وأهدره

قصيدتُه هذه واعتذاره ، وكلَّه نَوْفَلُ بن معاوية الديلي فقال : يا رسول الله ، أَنْتَ أُوْلَى الناس بالعفو ، ومَنْ منا لم يُعَادكُ ولم يُؤْذكُ ؟ ونحن في جاهلية لا نَدْرى ما نأخذ وما نَدَعُ حتى هدانا الله بك ، وأَنقذنا بك من الهلك ، وقد كذب عليه الركب ، وأكثروا عندك ، فقال : دَع الرَّئبَ عنك ؛ فإنا لم نجد بتهامة أحَدًا من ذى رَحِم قريب ولا بعيد كان أبرَّ من خُزَاعة ، فأسكت نوفل بن معاوية ، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : قد عفوت عنه ، قال نوفل : فِدَاكُ أَبِي وأْمِي .

وقال ابن إسحاق : وقال أنس بن زُنَيْم يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مماكان قال فمهم عمرو بن سالم حين قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره ، و يذكر أنهم قد نألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنشد تلك القصيدة ، وفمها :

> وتعلم أنَّ الركب رَكْبَ عُوْمِمر هُمُ الْكَادِبُونَ الْمُخْلِفُو كُلَّ مَوْعِدِ

فَوَجْهُ الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قر يشاً وهَادَنَهُم عام الحُدَيْدِيَةِ عَشْرَ سنين ، ودخلت خُرَاعة في عَقْده ، وكان أكثرهم مسلمين وكانوا عَيْبَةَ نُصْح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْلِمُهُمْ وكافرُهم ، ودخلت بنو بكر في عهد قريش ِ؛ فصار هؤلاء كلَّم، معاهدين ، وهذا مما تَوَاتر به النقل ولم يختلف فيه أهلُ العلم .

> ثم إن هذا الرجلَ المعاهد هجا النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه ، فَشَحَّه بمضُ خُرَاعة ، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هَجَاه ، يقصدون بذلك إغراءه بيني بكرٍ ، فندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دَمَه ، أي أهدره ،

وجه دلالة تصة أنس ابن زنیم

ولم يندر دم غيرِه ، فلولا أنهم علموا أن هجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الماهد بما يُوجِبُ الانتقام منه لم يفعلوا ذلك .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نَدَرَ دَمَه لذلك ، مع أن هجاءه كان حالَ العهدِ ، وهذا نص في أنّ المعاهَد الهاجي يُباَحُ رمه .

ثم إنه لما قدم أسل في شعره ، ولهذا عَدَّوهُ مِن أَسحاب النبي صلى الله على وسلم ، وقولُه « تَمَلَّ رَسُولَ الله » « تمل رسول الله » « و تُبَّي رسولُ الله » « و تمل رسول الله » « و تُبَّي رسولُ الله ي دليل على أنه أشكّ قبل ذلك ، أو هذا وحده إسلام منه ، فإن الرَّتَويَّ إِفَال : « محد رسول الله » حكم بإسلامه ، ومع هذا فقد أفكر أن بكون هَبَهَا النبي صلى الله عليه وسلم ، ورَدَّ شهادَةً أولائك بأنهم أعداء له ؟ لما يين القبيلتين من الدماء والحرب ، فلو لم يكن ما قَمَله مُبيحًا لدمه لما أحتاج إلى شيء من ذلك .

ثم إنه بعد إسلامه ، واعتذاره ، وتكذيب الخيرين ، ومَدْحِه لرسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إنما طَلَبَ العقو من النبي صلى الله عليه وسلم عن إهدار دمه ، والعقو إنما يكون مع جَوَاز العقوبة على الذنب ؛ فعسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يُعاقبه بعد مجيثه مسلما معتذرا ، وإنما عنا عنه حِلْماً كرماً .

ثم إن فى الحديث أنَّ نَوْفَلَ بن معاوية هو الذى تَفَعَ له إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر عَلَمَةُ أهل السَّبِرَ أن نوفلا هذا هو رأس المشكر بن الذين عَدَوا على خُرَاعة وقَتَسُلُوهم ، وأعانتهم قربش على ذلك ، وبسبب ذلك انتقض عهدُ قوبش و بنى بكر ، ثم إنه أسلم قبل الفتح حتى صار بشغه فى الذى هَجا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ؛ فعلم أن الهجا أغَلْظُ من عنه المهد بالقتال محيث إذا نقض قوم المهد القتال وآخر هَجا ثم أسلا

عُمِيمَ دَمُ اللَّذَى قاتل ، وجاز الانتقام من الهاجى ، ولهذا قَرَنَ هذا الرجلُ خَرْقَ العرِضِ بـ هلك الدم ، فعلم أن كلاها موجبٌ للقتل ، وأن خَرْق عِرْضِهِ كان أعظم عندهم من سفك دماء المسلمين والمعاهدين .

ومما يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُدُورُ دَمَ أَحَدِ من بني بكر الناقضين للمهد بعينه ، و إنما تسكّن منهم بني خُزَاعة يوم الفتح اكثر النهار ، وأهدَرَ دَمَ هذا بعينه حتى أسلم واعتذر ، هذا مع أن المهد كان عهد هُدُنَة ومُوَادعة ، ولم يكن عهد جزية وضة ، والمهار نُ المقيم ببلده يُظهِر ببلده ما شاء من مُنْكَرَات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه ، ولا ينتقض بذلك عهدُه حتى يحارب ؛ فعلم أن الهجاه من جنس الحرب وأغلظ منه ، وأن

\* \* \*

الحديث التاسع : قصة ابن أبى سَرْح ، وهى مما انفق عليه أهلُ العلم ، قسسة واستفاضت عسدهم الشِّفاضَة تستغنى عن رواية الآحاد كذلك ، وذلك ابن أبى سوح أثبّتُ وأفوَى بمسا رَوّاه الواحدُ الْمَذَلُ ، فنذكرها مشروحة ليتبيَّنَ وَجُه الدلالة منها :

> عن مصب بن سعد عن سعد بن أبي وَقَاصِ قال: لما كان يَومُ فتح مكة أختياً عبدُ الله بن سقد بن أبي سَرَح عند عَمان بن عَفَّان ، فجَا، به حتى أوْقَفَه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، بأبيح عبدَ الله ، فرفه رأت ، فنظر إليه ، ثلاثا ، كلَّ ذلك يأني ، فيابعه بعد ثلاث ثم أفَيَلَ على أصحابه فقال : «أما كان فيكم رَجُلٌ رَشِيد بقومُ إلى هذا حيث رآئى كَفَفَت يَدِى عن بيعته فيقتله » فقالوا : ما ندى يا رسول الله ما في نفسك ، ألاً أوْمَأْت إلينا بعينك ، قال : «إنه لا يَنْهَنِي لنبي ً أن تكون له خائنة الأغَيْن » رواه أو داود بإسناد محيح .

ورواه النسأى كذلك أبسّط من هذا عن سعد قال: لما كان يومُ فتح مكة آمَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ إلا أرْبَعَةَ نَفَوِ ، وقال: اقْتُلُوهم وإن وجدّ يوهم متعلَّقين بأستار الكمنة: عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خَطَلٍ ، ومُقِيَّسُ بُن حُبَابةً ( )، معبد الله بن سعد بن أبي سرح .

قُلما عَبد الله بن خَطَل فأدْرِكَ وهو متعلَّق بأستار السَّعبة ، فاسْنَبَقَ إليه سعيد بن-ارث وعَثار بنياسر فسَبَقَ سعيد عماراً ، وكان أَشَبُّ الرجلين ، فقتله. وأما مقيِّسُ بن حُبابة (٢) فأذرَّ كه الناسُ في السوق؛ فقتلوه .

وأما عِكْرِيَّهُ فركب البحر فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة : أخلِصُوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئاً ههنا ، فقال عكرمة : والله أثن لم يُغْجِني في البحر إلا الإخلاص لا يتجنى في البر غيره ، اللهم لك على عهد إن أنت عافيتني بما أنا فيه أن آقى عجداً حتى أضَع يدى في بده ، ولأجدَنَّه عَنُوَّا كر بماً ، فجاه وأسلم .

وأماً عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْح فإنه اخْتَبَاْ عند عَهان بن عَنَّان ، فلما دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ إلى البيعة جاء به حتى أو قَفَه على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر الباقى كما رواه أبو داود .

وعن عبد الله بن عباس قال : كان عبدُ الله بن سَمَّد بن أبي سَرَّح يكتبُ لرسول الله صلى الله عايه وسلم ، فأزَنَّه الشيطانُ فلحق بالكفار ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 'يُقتَلَ يومَ الفتح ، فاستجار له عَبَان ، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه أبو داود

وروی محمد بن سُمْد فی الطبقات عن علی بن زید عن سعید بن السُیِّب أن رسول الله صلی الله علیه وسلم أمر بقتل ابن أبی سَرّح بیرم الفتح ، وفرَّ تَنَی ، وابْنِ الزَّبَمْرَی ، وابن خَطَل ، فاناد أبو بُرُدَةَ وهو متعلَّق بأستار السکمبة قبَتَمْر

<sup>(</sup>۱) فی أصول هذا الكتاب وفی أكثر نسخ سیرة ابن هشام « بن صبابه » بالصاد المهملة ، تحریف ما أثبتناه عن قاموس الفیروز أبادی وشرحه ( ق ی س )

بطنه ، وكان رجل من الأنصار قد نَذَرَ إِن رأى ابن أبي سَرْح أن يقتله ، فجاء عليه عبّان — وكان أخاه من الرضاعة — فَشَفَعَ له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخذ الأنصارئ بقائم السيف ينتظر النبيّ صلى الله عليه وسلم متى بوحه. إليه أن يقتله ، فشفع له عبّان حتى تركه ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارئ " هَلاَّ وَفَيْتَ بِنَدْرِكَ » ققال انبي صلى الله وضَمتُ يبدى على قائم السيف أنتظر متى تومى، فأقتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يدى على قائم السيف أنتظر متى تومى، فأقتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَبْسَ لِنَى " إِنْ رُبُوع، » .

وقال عمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه : قال أبو عبيدة بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمر بن حرّم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة ، وفرَّق جيوشه — أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم ، إلا غراً قد تتماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « اقتلوهُم وَان وَجَدَ تُمُوهُم تَحْتَ أَسْتَارِ الْمَكْمَية » عبد الله بن خَفل ، وعبد الله بن مَرح لانه كان قد أسلم ، فكان يكثبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوَّغي ؟ فرجَع مشركا ، ولحق بمكة ، فكان يقول : إنى لأصرفه كيف شئت ، إنه ليأمر في أن أ كُتب له الشيء فأقول له : أو كذا أو كذا ، فيقول ه رسلم كذا أو كذا ، فيقول له رسول الله كان يقول الله عليه وسلم كان يقول اله : أو صلم كان يقول الله عليه وسلم عليه عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله الله عليه وسلم الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله

قال ان إسحاق: حدثنى شرحيبل بن سعد أن فيه تُزَلَتْ : ﴿ وَمَنَ أَظُمُ مُ مِمْنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِنَّى وَلَمَ بُوحَ الِيهِ ضَيْءٍ ، وَمَنْ قَالَ سَأْتُولُ مِنْقُلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ) (١) فنا دخّل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة فَرَّ إِلَى عَنَانَ بَن عَنَانَ — وكان أخاه من الرضاعة — فغيّبه عندهُ حتى اطمأنً (١) من الآية ٩٣ من سورة الأنهام أَهْلُ مَكَة ، فأَقَى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستُمَلَّنَ له ، فصت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا وهو واقف عليه ، ثم قال : « نعم » فانصرف به ، فنا ولَّى قال رسول الله عليه وسلم : « ما سَمَتُ إلاَّ رَجَاء أَنْ يَعُونُهُم الله عليه وسلم : « ما سَمَتُ الله رَجَاء أَنْ يَعُونُه الله عليه وسلم : يا رسول الله الله أو أَوْمَاتُ إلى فأقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الذِّي لَا يَعْمُنُ الإِشَارَة ، » .

وقال ابن إسحاق فى رواية إبراهيم بن سعد عنه : حدثنى بعض محانا أن ابن أبى سَرْح رَبَع إلى قويش فقال : والله لو أشاء لقلت كما يقول محمد وحيث بمثل ما يأتى به ، إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء ، فيقول : أَصَّبُ مَنْ أَفْرَكَ عَلَى اللهِ كَذَيْ أَفْرَكَ عَلَى اللهِ كَذَيْ أَصَّرَكَ عَلَى اللهِ كَذَيْ أَلَمْ مِنْ أَفْرَكَى عَلَى اللهِ كَذَيْ أَلَمْ مِنْ أَفْرَكَى عَلَى اللهِ كَذَيْ اللهِ كَذَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وقال ابن إسحاق عن ابن أبي نَجْيَع قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَهِد إلى أمرائه من السلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكت ألا يقاتلوا إلا أحداً قاتلهم ، إلا أنه قد عهد في تغرّ سمّاهم ، أمر بقتامهم و إن وُجدُ وا تحت أستار السكمية منهم عبدُ الله بن صد بن إلى سرّح ، و إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله لأنه كان أسمّ ، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرّحيق ؛ فازند مشركاً راجعاً إلى قريش ، فقال أن والله إلى لا أن محيث أربد، إنه لجلى على قاتول أو كذا أو كذا فيقول : سم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كان يُمْ يلى عليه فيقول «عز بز حكيم» أو «حكيم حليم » ، فسكان يكتبها على أحد الحرفين ، فيقول : « كل شواب »

وروينا في مغازى مُعمر عن الزهرى في قصّة القُتْح قال : فَدَخُـــل (١) من الآية ٩٣ من سورة الأنعام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بالكفّ، وقال: ﴿ كُفُوا السَّلَاحَ ﴾ 
إلا خُوزَاعة من بكر ساعة ، ثم أمرهم فكفوا ، فاكن الناس كلّم إلا أربهة :

ابن أبي سَرَح، وابن خَطَل، ومفيّس الكنانى، وامرأة أخرى ، ثم فالاللبي صلى
الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّى لم أحرَّم مَسكَة ، ولكن الله حَرَّمها ، وإنها لم تحل لأحكر
قبل ، ولا تحل لأحكر بعدى إلى يوم القيامة ، وإنها أحَلها الله لي ساعة من
نهار ﴾ قال : ثم جاء عان بن عَفَّان بابن أبي سَرْح فقال : بابينه وارسول الله ، فاعرض
عنه ، ثم جاء من ناحية أخرضت فقال : بابينه والموال الله ، فقال وسول الله عنه ، ثم جاء أيضاً فقال : بابينه وسلم : «إنسة أو رسول الله ، فقال : « إن النهية الله عليه وسلم : «إند أوضيت عنه ، وإنى لأظن بعضكم سيقتله ، فقال ورحل من الأنصار : فهارة أو مُقلن ! بالإسول الله ، فقال : « إن النهية النهية النهية الله عليه مكانه ورآء خَذرا .

وفى مَفازى موسى بن غَفِه عن ابن شماب قال : وأمرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَكُفُوا أَبِديَهم فلا يقاتلوا أحداً إلا مَنْ قاتَلَهم ، وأمرهم بقتل أربعة منهم عبد الله بن سعد بن أي سَرّ والحُورُ بِرثُ بن نقيد (١) وأبن خَطَل ومُفْيَس بن حُبابة أحد بنى آئيث ، وأمر بقتل قَفِيْكَ بَن لا بن خَطَل تُنفَيان بهجاء رسول الله عليه وسلم ، ثم قال : ويقال أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى قَفل حتى الله بن أي سَرّح ، وكان از تَدَّ بعد الهجرة كافراً ، فأختباً والمان الله عليه وسلم ، فاغتبا وسلم نه الله عليه وسلم ، فاغتبا من الله أله عليه وسلم ، فأعرض عنه ليقوم رجل من أصحابه فيقتله ، فلم يقم إليه أحد ، ولم يشعروا بالذى فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالذى فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالله ضربت عنه ، فقال « إن الذى لا يفعل ذلك » ويقال : أجاره بارسول الله ضربت عنه ، فقال « إن الذى لا يفعل ذلك » ويقال : أجاره

<sup>(</sup>۱) وكذا هنا ، وفي ص ۱۲۷ « بن معبد »

عبان بن عفان ــوكان أخاه من الرَّضاعةــوقتلت إحدى القَيْنَةين ، وكَمَنت<sup>(١)</sup> الاخرى حتى استؤمن لها .

وذكر محمد بن عائذ في مَغَازيه هذه القصةَ مثلَ ذلك .

وذكر الواقدى عن أشياخه قالوا: وكان عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْح يكتُبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فربما أمْليْ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم « سميع علم » فيكتب « علم حكم » فيقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : كذاك قال الله ، ويقرأه ، فافتتن وقال : ما يدرى محمدٌ ما يقوله ، إنى لأ كتب له ما شأتُ ، هذَا الذي كتبت يُوحى إلى كما يوحى إلى محمد ، وخرج هار باً من المدينة إلى مكة مُرْ تَدًّا ، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح ، فلما كان يومثذ جاء ابن أبي سَرْح إلى عُمَان بن عفان — وكان أخاه من الرضاعة - فقال: يا أخي إني والله أستجير بك ، فَأَحْبِسْني ها هنا واذْ هَبُ إلى محمد فكلُّه فيُّ ، فإن محمداً إن رآ ني ضَرَبَ الذي فيه عَيْناَي ، إن حرمي أعظم الجرم ، وقد جثت تائباً ، فقال عثمان : بل اذْهَب معي ، قال عبدالله: والله الثررآني ليضر بَنَّ عنق ، ولا يُنظر ني ، فقد أهْدَرَ دمي ، وأصحابه يطلبونني في كل موضع، فقال عثمان : انطَلَقْ معي فلا يقتلك إن شاء الله ، فلم يَرُعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عثمان آخذاً بيد عبد الله بن سَمَّد بن أبي سَرْح واقفين بين يديه ، فأقبل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أمُّه كانت تحملني وتمشيه ، وترضعني وتَغُطِمُه ، وكانت تلطفني وتتركه ، فَهَبُّه لي ، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل عثمان كلما أعرض عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام ، و إنما أعْرَضَ النيُّ صلى الله عليه وسلم إرادَةَ أَن يقوم رجلٌ فيضرب عنقه ؛ لأنه لم يؤمنه ، فلما رأى أن لا يقوم أحد وعثمان قد أ كَبَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل رأســـه وهو يقول : (۱) كمنت : أي اختأت واختفت

يا رسول الله بايمه فدّاك أبى وأمى، فقال النبّ صلى الله عليسه وسلم : نهم ، نم التَفَتَ إلى أصحابه فقال : ما مَنْهَ كم أن يقومَ رجلٌ منكم إلى هذا الكلب فيقتله ، أو قال الفاسق ، فقال عباد بن بشر : ألا أو مَأْت إلى يا رسول الله ، فوالدى بعنك بالحق انى لأنهم طَرَّ فَكَ مَن كل ناحية رجاه أن تشير إلى قاضرب عنقه ، ويقال : قال هذا أبو اليسر ، ويقال : عر بن الخطاب ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم « إنَّى لا أَقْتُلُ بالإشارَة » م

 فبايَمَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل يفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كا رآم ، فقال عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم : بأى وأمى لو تركى ابن أم عبد الله يفر منك كا رآك ، فبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « ألم أبايعه وأومنه ؟ » قال : بلى أى رسول الله ، يتذكر عظام جُرْمِه فى الإسلام ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم : « الإسلام ، تقال الذي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى ابن أى سرح فأخبره ، فكان يأتى فيسلم على الذي صلى الله عليه وسلم مع الناس .

وجه الدلالة فى قصة ابن أبى سرح فوجه الدلالة أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح افترى على النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يُتَسَمَّ له الوَّحَى و يكتب له ما يريد ، فيوافقه عليه ، وأنه يُمَسِّرُ فه حيث شاء ، ويغير ما أمره به من الوحى ، فيتَرَّه على ذلك ، وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحي إليه في زعم كما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الطمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب الرَّبَّ فَى نُبُوَّتُه قَدْرٌ زَائد على مجرد الكفر به والرَّدَّة في الدين ، وهو من أنواع السبَّ .

وكذلك ما افترى عليه كانب آخرُ مثلَ هذه الفرْ يَّة ، قَصَّه الله وعاقبه عقو بَة خارجة عن العادة لسكل أحد أفترى ؛ إذ كان مشـلُ هذا يوجب فى القلوب المريضة رَبِيَّا بأن يقول القائل: كانبه أغمَّ الناس بباطنه وبحقيقة أمره ، وقد أخبر عنه بما أخبر ؛ فن تَصْرِ الله لرسوله أن أظهر فيه آبة تبين بهـــــــــا أنه مفتر .

قسة كانب روى البخارى في صحيحه عن عبد العزيز بن ُصهيّب عن أنس قال : كان آخر قسمه رجل نصراني ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عران ، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه الله لاقترانه وسلم ، فعاد نَصْرَانياً ، فسكان يقول : لا يدرى محسد الا ساكتبت ُله ، فأماته الله ، فدفنوه ، فأصبح وقد لنَفَلتُه الأرض ، فقالوا : هذا فيلُ محسد وأصحابه ، تَبشُوا عن صاحبنا فألقوه ، فخروا في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح قد نفظته ، فعلموا أنه ليس من الناس ، فألقوه .

ورواه مسلم من حديث سليمان بن المنيرة عن ثابت عن أنس قال : كان منا رجل من بنى النيجًار قد قرأ البقرَّ قرآل عِمْرَان ، وكان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم ، فانطلق هار باً حتى لحق بأهل السكتاب ، قال : فرفعوه ، قالوا : هذا كان يكتب لحمد ، فأعجبوا به ، فما لبث أن قصم الله عقده الله فوَارَوْهُ، فأصبحت الأرضُ قد نَبَدَّتُهُ على وجهها ، ثم عادوا لحقووا له فوارَوْهُ فأصبحت الأرض قد نَبَذَتُهُ على وجهها ، فتركوه مَنْجُوذًا .

فهذا اللمون الذى افترى على النبي صلى الله عايه وسلم أنه ما كان يدرى إلا ما كتب له ، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دُن سراراً ، وهذا أصر خارج عن العادة ، يدل كلَّ أَصدِ على أن هذا كان عقو بة لما قاله ، وأنه كان كاذباً ؛ إذكان عامة ُ للمرتى لا يصيبهم مثلُ هذا ، وأن هــذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد ؛إذكان عامة المرتدُّن بموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله بمن طَمَنَ عليه وسَبّه ، ومُظْهر لدينه ولكذبالكاذب ؛ إذ لم يمكن الناس أن يُقيموا عليه الحد .

ونظير هذا ما حدَّننا أعداد من السلمين المدول أهل النقه والخبرة عما من مجارب جَرَّ بُوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية ، لما عصر المؤلف محصر المسلمون فيهما بني الأصفر في زماننا ، قالوا : كنا نحم الحصن أو فيمن سب المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض الرسول أهله لسبً رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيمة في عرضه ، فعجلنا فتعه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ، ثم يفتح المكان عثوة ، ويكون فيم ملحمة عظيمة ، قالوا : حتى إن كنا لنكبائس بتمجيل الفتح إذا سمعناهم

وهكذا حَدَّثى بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حاكمهم مع النصارى كذلك ، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارةً بعذاب من عنده ، وتارة بأبدى عباده المؤمنين .

وكذلك لما تمكن النبئ صلى الله عليه وسلم من ابن أبى سَرْح أهْدَرَ دمه ، لما طمن فى النبوة وافترى عليه الكذب ، مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه وحار بوه أشدًّ المحار بة ، ومع أن السنة فى المرتدُّ أنه لايقُتسَل حتى يُستَتَابَ إما وجو باً أو استحباباً .

وسنذكر — إن شاء الله تعالى — أن جمــاعة از تَدُّوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دُعُوا إلى التو بة ، وعُرِضَتَ عليهم، حتى تابوا فقبلت نوبتهم.

وفى ذلك دليل على أن جُرْمَ الطاعن على الرسول صلى الله عليـــه وسلم السابُّ له أعظمُ من جُرُم الرتدَّ .

يوضح ذلك أشياء :

منها : أنه فد رُوي عن عكرمة أن ابن أبى سَرْحرجِ إلى الإسلام قبل فتح الاستدلال على أنه بجوز مكة ، وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبى سَرْح رَجَع إلى الإسلام قبل فتح مكة قبل الساب إذ نزل النبى صلى الله عليه وسلم بها ، وقد تقدم عنه أنه قال لعنان قبسل أن وإن تاب يقدم به على النبى صلى الله عليه وسلم : إن جُرْ مِي أعظَمُ الجرم ، وقد جثت تائبًا ، وتو يَةً للرَّدَّ إسلامه .

ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدو. الناس، وبسد ما تاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينثلو، وتربَّصَ زمانًا ينتظرفيه قتله، ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا دليسل واضح على جواز قتله بعد إسلامه.

وسيأتي — إن شاء الله تعالى — ذكر هذا في موضعه ؛ فإن غرضَنَا هنا أن

نبين أن مجرد الطَّمْنِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيمة فيه 'يوجِب' القتل فى الحال التى لا 'يُفقَل فيها لمجرد الردة ، و إذا كان ذلك مُوجِبًا للقتــل اسْتَوَى فيه المسلم والذمى ، ولأن كل ما يوجب القتل ــ سوى الردة . يستوى فيه المسلم والذمى .

وفى كنان الصحابة لابن أبى سرح ولإحدّى القَيْنَدَيْنِ دليلٌ على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم 'يُوجِبُ قتلهم ، و إنما أباحه مع جواز عفوه عنهم ، وفىذلك دليل على أنه كان مخبراً بين القتل والدفو ، وهذا يؤيد أن القتل كان لحقّ النبى صلى الله عليه وسلم .

واعلم أن افتراء ابن أبى سَرْح والسكاتِبِ الآخر النصرانى على رسول الله الرد على فعرية ابن أب سمى صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر" .

وكذلك قوله : « إنى لأصرف كيف شئت ، إنه ليأمرين أن أكتب له الشيء فأقول له أو كذا أوكذا فيقول نيم » فرزيّة ظاهرة ؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يكتبه إلا ما أنزله الله ، ولا يأمره أن يكتب قرآنًا إلا ما أوحاه الله إليه ، ولا ينصرف له كيف شاء ، بل ينصرف كما يشاء الله .

وكذلك قوله : « إنى لأكتب ما شئت ، هذا الذى كتبت 'يوخى إلى'ّ كا 'يوخى إلى محمد ، و إن محمدا إذا كان يتملَّم منى فإنى سأنزل مثل ماأنزل الله» فر آنه ' ظاهرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتبه ما شاء ، ولا كان 'يوخى إليه شي .

وكذلك قول النصرانى: « ما كَدْرِى عجد إلا ماكتبت له » من هذا القبيل ، وعلى هذا الافتراء حَاقَ به المُذَاب ، واستوجب المقاب .

ثم اختلف أهلُ العلم : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّهُ على أن

آراء العلماء كتب شيئاً غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابه ؟ وهل قال له شيئاً؟ فيها ذكره ابن أي سرح إن النصراف أحدهما : أن النصرانيّ وان أبي سَرْح افْتَرَباً على رسول الله صلى الله عليه والنصراف

أحدها : أن النصراني وإن أبي سَرح اقَرَبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله ، وأنه لم يَصدُرُ منه قول فيه إقوار على كتابة غير ما قاله أصلا ، وإنما لما زشّ لها الشيطان الردّة أفرتا عليه ليغثّرا عنه الناس ، ويكون قبول ذلك مهما متوجها ؟ لأمهما فارقاه بمع خير أحد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له : هذا الذي قلته أو كتبته صواب ، وإنما هو حال الردة أخير أنه قال له ذلك ، وهو إذ ذلك كافر علو في فيرى على الله ما هو أعظم من ذلك .

بيين ذلك أن الذى في الصحيح أن النصراني يقول: ما مدرى محد إلا ما كتبت له ، نم ر بما كان هو يكتب غير ما يقوله النبي صلى الشعليه وسلم و بغيره و نزيده و ينقصه ، فظن أن عمدة النبي صلى الله عليه وسلم على كتابه مع ما فيسه من التبديل ، ولم يدر أن كتاب الله آيات " بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، وأنه لا بفسله الماه ، وأن الله حافظ له ، وأن الله يقرئ "بيه فلا ينسى إلا ما شاه الله عما يريد رقعه وتشخ تلاوته ، وأن جبريل كان يُعلّو ض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزَل عليه آية أفرأها لمدّد من المسلمين يتواتر نقل الآية بهم ، وأ كتراً من نقل هذه القصة من وإذا قال : « عليا حكيا » كتب « عنهراً رحيا » وأشباه ذلك ، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئاً .

قالوا : و إذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفرِّيَّةِ والكذب حتى أظهر الله على كذبه آيّةً بينة ، والروايات الصحيحة المشهورة لم تنضمن إلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ، أو أنه كتب ما شاء ؛ فقـــد علم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئاً .

قالوا: وما روى فى بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو منقطع أو مُمَكَّل ، وإمل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذى قال ذلك ، ومثل هذا يلتبس الأسم فيه ، حتى اشتبه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل إنه قال رد على هذا القول فلا سؤال .

القول الثانى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له شبيةًا ؛ فروى الإمام أحمد وغيرُه من حديث حماد بن سَلَمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يكتبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا ألمى عليه « سميماً عليا » يقول : كتبت « سميماً بصيراً » قال : دَعْمهُ ، وإذا ألمى عليه « عليا حكيا هكتب « عليا حليا » قال حاد نحو ذا .

قال : وكان قد قرَّا البقرة وآل عمران ، وكان مَنْ قرأها فقد قرَّا فرآنًا كنيرًا ، فذهب فتنصَّرَ وقال : لقد كنت أكتب لمحمدٍ ما شثت ، فيقول : « دَعُه » فات فَدُفنَ ، فنبذته الأرض مرتبن أو ثلانا ، قال أبو طلحة : فلقد رأيته منبوذاً فوق الأرض ، رواه الإمام أحمد .

وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا خُديّد عن أنس أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وحلم، وقد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان الرجلُ إذا وقراً البقرَّة وآل عمران ، وكان الرجلُ إذا يقرَّ البقرَّة وآل عمران جَدَّفينا ، يعنى عَظْم ، فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنهُ يُعلِي عليه « علما حكما » فيقول له النبى صلى الله عليه وسلم : اكتب كيف شنّت ، ويُعلِي عليه « علما حكما » فيصتب « سميماً بصيرا » فيقول : اكتب كيف شنت ، فارتذ حكما » الرجل عن الإسلام ، فلحق بالمشركين ، وقال : أنا أعلم بمحمد إن

كنت لأ كُتُبُ كِف شنت، فات ذلك الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لا تَقْبَلُه ﴾ قال أنس: فحدثنى أبو طَأَيْحَةُ أَنَّه أنى الأرض التى مات فيها ذلك الرجل، فوجده مَنْبُوذًا ، قال أبو طلعة : ما شأنُ هذا الرجلِ ؟ قالوا : قد دَفَثًاه مرازاً فلم تقبله الأرض ، فهذا إسناد صحيح.

وقد قال مَنْ ذهب إلى القول الأول : أعلَّ البزارُ حديثَ ثابتِ عن أنس ، قال : رواه عنه ولم يُتَابَعُ عليه ، ورواه كُمَيْد عن أنس ، وأظل حميدا إنما سمه من ثابت ، قالوا : تم إن أنساً لم يذكر أنه سم النبي صلى الله عليه وسلم أو شهده يقول ذلك ، ولعله حكى ما سمم .

وفى هذا الدكلام نكلف ظاهر ، والذى ذكر ناه فى حديث ابن إسحاق والواقدى وغيرهما موافق لظاهر هذه الرواية ، وكذلك ذكر طائفة من أهل التقدير، وقد جاءت آثار فيها بيان صفة الحالي على هذا القول ؛ فنى حديث ابن إسحاق : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : «عليم حكمي» فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نمم ، كلاها سواه » وفى الرواية الأخرى : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُمْ يلى عليه فيقول « عز يز حكميم ، أو حكم علم » فسكان يكتبها على أحد الحرفين، فيقول : « كُنْ صَوَّاب » .

فق هذا بيان لأن كلا الحرفين كان قد نزل ، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ويقول له : « اكتب كيف شقت من هذين الحرفين ف سكلٌّ صواب » وقد جاء مصرحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أنْزِلَ الدّرَنَ كُلَّى سَبَعْتَمْ أَخْرُفُ ، كَلَّهُا شَافِ كَافِي ، إن قلت عزيز حكمٍ أو غفور رحم فهو كذلك ، مالم تُخْفِيمْ آية رحمة بهذاب أو آية عذاب برحمة » وفي حرف جماعة من الصحابة ( إنْ تُتَمَدْشُمْ قَائِمَهُ عَيْدُكُ ، وَإِنْ تَعَفْرُ لَهُمْ وَلَيْهُ اللهُ عَيْدُكُ ، وَإِنْ تَعَفْرُ لَهُمْ

ْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْنَفُورُ الرَّحِيمُ )(١) ، والأحاديث في ذلك منتشرة تدلُّ على أن

من الحروف السبعة التي نَزَلَ علمها القرآن أن يختم الآيَةَ الواحدَةَ بعدَّةِ أسماء من أسماء الله على سبيل البَدَلِ مِخيَّر القارىء في القراءة بأيها شاء ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف ، وربما قَرَأُها النبيُّ صلى الله عليه وسلم مجرف من الحروف فيقول له : « أو أكتب كذا وكذا » لكثرة ما سَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بخير بين الحرفين ، فيقول له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «كلاها سواء » لأن الآية نزلت بالحرفين ، وربما كتب هو أحَدَ الحرفين ثم قَرَأه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرَّهُ عليه ؛ لأنه قد نزل كذلك أيضاً ، وخَتْمُ الآى بمثل « سميع عليم » و « عليم حليم » و « غفور رحم » أو بمثل « سميع بصير » أو « عليم حليم » أو « حكيم حليم » كثيرٌ في القرآن ، وكان نزولُ الآية على عدة (٢) من هذه الحروف أمراً معتاداً ، ثم إن الله نَسَخَ بعضَ تلك الحروف لما كان جبريل يُعارض النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان ، وكانت العَرْضَة الأخيرة هي حرفُ زيدِ بن ثابت الذي يقرأ الناسُ به اليومَ ، وهو الذي جَمَعَ عَمَانُ والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناسَ ، ولهذا ذكَرَ أَبْنُ عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ، وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في الناسخ والمنسوخ، لتضمنها نَسْخَ بعض الحروف .

العسر**منة** الأخسرة

> وروى فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد فى الناسخ والنسوخ : حدثنا مسكين ابن بكبر ثنا معان قال: وسممت خلفا يقول : كان ابن أى سَرَح كَتَبَ للنبي صلى الله عايه وسلم القرآن ، فسكان رُتِّها سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن خواتم الآى « يعملون » و « يفعلون » ونحوذا ، فيقول له النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) من الآية ٨١٨من سورة المائدة، والذي الصحف (فإنك أنت العزيز الحسكيم)

 <sup>(</sup>٣) في الهندية « على حدة » تصحيف وانظر ص ١٣٦ الآية

وسلم: « اكْتُتُ أَى َ ذَلِكَ شِئْتَ » قال : فيوقَنُه الله للصواب من ذلك ، فأنى أهل مكتب كنت تكتب فأنى أهل مكتب كنت تكتب لابن أبى سَرْح كيف كنت تكتب لابن أبى كَبْثَةَ القرآنَ؟ قال : أكتبه كيف شِئْتُ ، قال : فأنزل الله فى ذلك ( وَمَنْ أَظُمُ مِنْ أَنْ مَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِنَّى وَلَمْ يَبُوحَ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ كُلُوا اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِنَّى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ أَكُوا اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِنَّى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مَنْ اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهِ لَا إِنْ أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ وَلَمْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « مَنْ أَخَذَ أَبْنَ أَبِي سَرْحٍ فَلْيَضْرِبُ عُنْهُهُ حَيْثًا وَجَدَهُ ، وَ إِنْ كَانَ مُتَمَاقًا بَأَسْنَارِ الْسَكْمَةِ » .

فقى هذا الأثر أنه كان يَسْأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرفين جائرين فيقول له : « أكتبُ أيَّ دَلِكَ شِنْتَ » فيوققه الله للصواب ، فيكتب أحبَّ الحرفين إلى الله ، وكان كلاها منزلا ، أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن الآخر مُشْرَكا ، وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم إما تَوْسِيَةً إن كان الله قد أنزلها ، أو ثقِيَة محفظ الله وعِلَى منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل ، وليس هذا ينكر فى كتاب توكَّى الله حفظة وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وذكر بعضهم وحمّا ثالثاً ، وهو أنه رُبّا كان يسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة الآية حتى لم يَبْقَى منها إلاكلة أو كلتان ، فيستدل بما قرأ منها على باقبها كا يتعله القَبلُ الذّكيّ ، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : «كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ »كا انفق مثلُ ذلك لممر في قوله : ( فَقَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ اتْمَالِقِينَ ) " .

وقد روى الكابي عن أبى صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القسة . و إن كان هذا الإسناد ليس بثقة ، قال : عن ابن أبي سَرْح أنه كان تكلم بالإسلام ، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين ، (١) من الآية ٩٣ من سورة الأنمام (٧) خنام الآية ١٤ من سورة المؤمنين فإذا أدنى عليه ٥ عز بر حكمي ٥ كتب ٥ غفور رحم ٥ فيقول رسول الله صلى الله عليه وط : « هَذَا أو ذَاكَ سواه ٥ فلما نزلت ( وَلَقَدْ خَلَقْماً الإِنْسَانَ مِنْ طَيْنَ } أَنَّا أَمَالُهَا عليه ، فلما انتهى إلى قوله : ( خَلْقاً آخَرَ } أَنَّ عَبِ عبدُ الله يَنْ مَنْ النَّاقِينِ } أَنَّ قَقَال رسول الله عبد عبدُ الله بن معد فقال : ( تَبَارَكُ الله أَحْسُنُ النَّلْقِينِ ) أَنَّ قَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَذَا أَنْزِلَتَ فَلَى ، فَا كُنْبُها ﴾ فشك حينظ وقال : لمن كان عمد صادقاً لقد أوحى إليه ، ولذ كان كاذباً لقد فُلْتُ كا قال ، فنزلت هذه الآية أَنْ

ومما ضُعَّفَتْ به هذه الرواية أن المشهور أن الذى تكلّمَ بهذا عرُ ابن الخطاب.

ومن الناس من قال قولا آخر ، قال : الذى ثبت فى رواية أَسَى أنه كان يعرض على النبى صلى الله عليه وسلم ما كتبه بعمد ما كتبه فَيْمَــلى عليه «سميعًا عليا» فيقول : قد كتبت «سميعًا بصيراً» فيقول : « دَعْهُ » ، أو « أكتب كيف شئت » وكذلك فى حديث الواقدى أنه كان يقول : «كذَاكُ أَنْزَلَ الله » ويقرُه .

قانوا : وكان الذي صلى الله عليه وسلم به حاجةً إلى مَنْ يَكنب ؛ لسّلة الحاجة إليهم ، الحجة إلى من المحتاب في الصحابة ، وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة إليهم ، فإن العرب كان النالبُ عليهم الأُمَّيَّة حتى إن كان الجو العظيم يطاب فيه كانب بكتب له فلا يوجد ، وكان أحدُهم إذا أراد كتابة أو شقة وجد مَسْقة حتى يحصل له كانب ، فإذا أتفق لذي صلى الله عليه وسلم مَنْ يكتب له انتهز الفرصة في كتابته ، فإذا رَاد الكانبُ أو غص تَرَك لحرِّضه على كتابة ما يُمليه ، في كتابته ، فإذا رَاد الكانبُ أو غص تَرَك لحرِّضه على كتابة ما يُمليه ، ولا يأمره بتغيير ذلك خَوْقًا من ضَجَره وأن يَقطَع الكتابة قبل إيماما يُقِقَه منه صلى الله عليه وسلم بأن تلك الكلمة أو الكلمة بن تُستَدرك فيا بعد بالإلقاء (١) ريد الآية ٩٣ من مورة المائدة

إلى مَنْ يَتَلَقَّتُهَا منه أو بكتابها تعويلا على المحفوظ عنده وفى قلبه كما قال نعالى : ( سَنُفرِ لُكَ فَلَرْ تَنْسَى ، إلاَّ مَا شَاءَ الله ؛ إنَّهُ يُشَهُرُ الجُهْرَ وَمَا يَحْفَى )<sup>(1)</sup>

محف عَمَان والأَفْتِيَةُ وَاللهَ أَعلِ هُو الوجه الأُول ، وأَن هذا كَان فِيا أَنزل القرآن فِيه هـ العرضة على حروف عدّة ، فإن القول المرضى عند علماء السلف الذي يدلئ عليه عامة الأخيرة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المُستَحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحدُ الحروف السبعة ، وهو العرّضَةُ الآخرة ، وأن الحروف السبعة خارجَةٌ عن هذا المصحف ، وأن الحروف السبعة كانت تختلف السكامة مع أن المحنى غير عناف ولا مُتَضَاد .

قمة القينتين

الحديث العاشر : حديث القَيْمَتَيْنِ اللَّتِينَ كَانَتَا نَمُنَيَّانِ بِهِجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بنى هاشم <sup>(٢)</sup> ، وذلك مشهور" مستفيض" عند أهل السير ، وقد تقدَّم فى حديث سعيد بن السبب أنه صلى الله عليه وسلم « أمَرَ بقَتْل فَوْ تَنَى » (<sup>٣)</sup> .

وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى : وأمرهم رسولُ الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله الله عن الله من قاتلهم ، وأس بقتل أو بعد يَّفَتُ مِنْ لِلْابَ عَلَيْهِ الله عَلَى الله على الله ع

<sup>(</sup>١) الآيتان ڔو٧ من سوره الأعلى

<sup>(</sup>٢) سيصرح في رواية ابن إسحاق عن ابن بكير أن اسم هذه المولاة ( سارة ) وأنها كانت لأى لهب أو لعمرو بن هشام .

<sup>(</sup>٣) فرتني : اسم امرأة ، وأنظر ص ١٢٨ الآنية

<sup>(</sup>٤) في الهندية «وكتمت» تحزيف ، وانظر ص ١١٤ السابقة

وقال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه قال أبوعبيدة بن تحد بن عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي بكر بن حَزْم: إن رسول الله على الله عليه وسلم حين دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم أن لا يَقْتُلُوا أحداً إلا مَنْ قائلهم ، إلا نَقْراً قد مماهم رسول الله على الله عليه وسلم وقال : « اقتُلُوهُم وَإِنْ وَجَدْمُوهُم عَتْ أَحْتَارِ السَّكَمْبَة : عبد الله بن خطل » ثم قال : وإنما أمر بقتل ابن خطل غت أحتار السَّكَمْبَة : عبد الله بن خطل » ثم قال : وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً قبَمَته رسول الله عليه وسلم مُمَدَّقًا () و بعث معه رجلا يذع له تبسأ و يصنع له طماماً ، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً ، فمدّاً عليه على عالم الله عليه وسلم ، فأمر بقتلهما معه ، قال : ومِعْيشُ بن حُبابة () بقتله الأنصاري الله عليه وسلم ، فأمر بقتلهما معه ، قال : ومِعْيشُ بن حُبابة () بقتل الأنشاري .

وقال الأموى : حدثنى أبي قال : وقال ابن إسحاق : وكان رسود الله صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إلى المسلمين فى قَتْلِ نفر ونسوة ، وقال : « إنْ وَجَدْتُوهُمْ ثَمْتُ أَسْتَارُ الْسَكْمَيْةِ وَاقْتُلُوهُمْ ، وسماهم بأسمائهم سنة : ابن أبي سرح، وابن خَطَل ، والحو برث بن معيد (٢٠)، ومِقْيَسَ بن سُهابة (٢٠)، ورجل من بنى تيم بن غالب .

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبو عُبيدة بن عمد بن عمار بن ياسر أنهم كانوا سنة ، فكتم اسم رجلين وأخبرنى بأربعة، قال: والنسوة قَلِيْنَتَا ابنَ خَللٍ، وسارة مولاة لبنى عبدالطلب ، ثم قال : والقَيْنْتَانِ كانتا تغييان بهجائه ، وسارة مولاة أبى لهب كانت تؤذيه بلسانها .

وقال الواقدى عن أشياخه : ونَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) مصدقاً : يريد جابيا يجمع الزكوات

<sup>(</sup>٢) في عامة نسخ هذا الكتاب « مقيس بن صبابة »

<sup>(</sup>٣) مضى فى ص ١١٣ ﴿ بِن نقيد »

عن القتال ، وأمر بقتل سنة نفر وأرَّ بَع نِسوةٍ ، ثَمْ عَدَّدَهُم ، قال : ابن خَطل ، وحَارَة مولاة عمرو بن هاشم <sup>(۱)</sup> ، وقينتين لابن خَطل فَرْ تَنَى وقريبة ، ويقال : فوتنى وأرنب .

ثم قال : وكان جُرمُ ابن خَطل أنه أسلم وهاجَرَ إلى الدينة ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً ، وبَعث معه رجلا من خُرَاعة ، وكان يصنع طعامه وبخدمه ، فنزل في مجم ، فأمره أن يصنع له طعاماً ، ونام يضن النهار ، فاستيقظ واُخْرَاعيُ نائم ولم يصنع له ، فاعتاظ عليه ، فضر به فلم يُغلِيخ عنه حتى قتله ، فلما قتله قال : والله ليقتلتي محمد به إن جثته ، فارتد عن الإسلام ، وساق ما أخذ من الصدقة وهَرَبَ إلى مكة ، فقال له أهل مكة : ما رَدَّك إلينا ؟ قال : لم أجد ديناً خبراً من دينكم ، فأقام على شِرْكه ، فكانت له قبل على الله الله صلى الله على وسلم ويأجو [ فيه ] رسول الله صلى الله على وسلم ويأمو ويأمرها تغنيان به ، فيدخل عليه وعلى قينتيه الشركون فيشر بون المخرون الخبر وتغين القينتان بذلك الهجاء .

وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم (١) نَوَّاتَةً بَكَة ، فيلتي عليها هجاء النبي صلى الله عليه عليها هجاء النبي وكانت قد قدّمَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم نطلب أن يُصِلِها ، وشَكَمَتِ الحَاجَة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَا كَانَ لَكِي فِي غِنَائِكِ وَنَيَاحِتِكِ مَا يَكْمِيكِ ؟ » فقالت : يا محمله إن قيل منهم ببدر تركوا اسماع الفناء ، فوصّلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وأوقرَ لها بيراً طماماً ، فرجَمَت إلى قريش فقتل ، فقتل وسلم يوم الفتح أن تُقتَل ، فقتل وسلم يوم الفتح أن تُقتَل ،

وأما القينتان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما ، فقتلت إحداهما (١) قد مر أمها كانت لأبي لهب ، وفي رواية لبني عبد الطلب . أُرنبُ أُو قريبة ، وأما فَرْ تَنَى فاستؤمن لها حتى آمنت ، وعاشت حتى كسر ضِـلَـعٌ من أضلاعها زَمَنَ عَبَان رضي الله عنه فانت ، فقفى فيه عَبَان رضى الله عنه نمانية آلاف درهم دينها وألذين تغليظاً للحرم .

وحدیثُ الْقَیْمَدَیْنَ مما اتفق علیه علماء السیر ، واستفاض نَفْسُلُه استفاضة پستغنی بها عن روایة الواحد ، وحدیث مولاته بنی هاشم ذکره عامهٔ أهل المفازی ومَنْ له مَزِیدُ خبرة ِ واطلاع ، و بعضم لم یذکره .

وجه دلالة قصة القينتين فوجه الدلالة أن تعتُدَ قَتْلِ المرأة لمجرد السكفر الأصلى لا يجوز بالإجماع ، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .:

ففى الصحيحين عن ابن عمر قال : وُحِدَتِ امرأَةُ مقتولة فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصيبان .

وفي حديث آخر أنه مَرَّ على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه ، فأنكر تُقْتُلُمَّا وقال : « مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ » ثم قال لأحدم : « الحَقَّ خَالِدًا قَقُلْ لُهُ لاَ تَقْتُلُ ذَرِيَّةً وَلا عَسِيغاً » (<sup>()</sup> رواه أبو داود وغيره .

وقد روى الإمام أحمد فى السند عن كسب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبى الحقيق مجيبر « نَهَى عَنْ قَتْلِ اللَّمَّاء والصيان » وهذا مشهور" عند أهل السير .

وفى الحديث من رواية الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك: تم صَمَّدُوا إليه فى عِلَّيَّة ، فَقَرَعُوا عليه البابَ ، فخرجت إليهم امرأته ، فقالت : مَن أَمْم ؟ فقالوا : حى من العرب نريد اليرتم (٣) ، فقتحت لهم ، فقالت : ذاك الرجل عندكم فى البيت ، فغلقنا علينا وعليها باب الحيثرة ، ونوهت بنا فصاحت ، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بَهَنْنَا عن قتل النساء والولِدَانِ ، فجعل الرجل (١) العسيف: الأجمِ الخدمة ، وانظر ص١٣٣ (٢) اليرة ـ بكسر أولهـ الطمام منا يحملُ عليها السيْفَ ثم يذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قعل النساء فيسك يَدَدُ ، فلولا ذلك فَرَغْنَا منها بليل ، وذكر الحديث .

وكذلك روى بوُنسُ بن بكير عن عبد الله بن كسب بن مالك قال : حدثنى عبدُ الله بن أنيس ، قال فى الحديث : فقامت فقتحت ، فقلت لمبد الله ابن مقيل : دُونَكَ ، فشَهَر عليها السيف ، فذهبت اصمأته فشهرَّتُ عليها السيف ، وأذكر قوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نَهاناً عن قتل النساء والصيان فا كُنثُ .

وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال: فصاحت امرأتُه ، فَهُمَّ بَمُضَاً أَنْ عَلَيْهِ مِضَاً مَهُمَّ اللهِ اللهُ عليه وسلم نهانا عن قتل النساء .

وهذه القصة كانت قبل فتح مكة ، بل قبل فتح حير أيضاً ، بلا خلاف قتل النساء ؛ بين أهل العلم ، وذكر الواقدئ أنها كانت فى ذى الحبة من السنة الرابعة من المحبرة قبل الخندق ، وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب الخندق ، وها جيماً يزعان أن الخندق فى شوال فى سنة خس ، وأما موسى بن عقبة فقال : فى شوال سنة أربع ، وحديث ابن عريدل عليه ، وكان فتح مكة فى رمضان سنة تمان .

وإنما ذكرنا هذا رفعاً لوهم مَنْ قد يظن أن قتل النساء كان مُباحاً عامَ الفتح ثم حرم بعد ذلك ، وإلا فلا رئيبَ عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحاً قط بأن آيات القتال وترتيب نوفها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزاً ، هذا مع أن أولائك النساء اللاني كُنَّ في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذلك لم يلمع هؤلاء النفر في استرقاقهن ، بل من ممتنات عند أهل خيبر قبل فتحا بمدة ، مع أن للرأة قد صاحت ، وخافوا الشر بصوتها ، ثم أمسكوا عن قتلها ربحائهمان يتكف شرَّها بالتهويل عليها .

نسم الحرم إنما هو قصد و قالمن ، فأما إذا قصد نا قصداً الرجال بالإغارة أو مَرْمِي بَمَنْجَيْنِيقِ أو فتح شق أو إلقاء الر قايف بذلك نساء أو صبيان لم نائم بذلك ؛ لحديث الصّقب بن جنّامة أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين ببيتون فيصاب الدربة ، فقال « هُمْ مِنْهُمْ » متقق عليه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رَكَى أهل الطائف بالمنجنيق مع أنه قد يُصيب المرأة والصبى ، و بكل حال عالم أه الحر من قَتَل المرأة في مفازيه بشيء من ذلك ، فهذا ما تُمَارِق به المرأة الفمية ، و إذا قائلت المرأة الحربية جاز قالها بالاتفاق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائل النبي من قبل المرأة بأنها لم تكن تقابل ، فإذا ظائلت وُجِد المقتضى لقتلها ، وارتفع المانع ، لمكن عند الشافعي تقابل كا يقائل المسالم الشائل ، فلا يقائل على المناس عليه الم المراجع العالم الم وعند المناس عالم المحرف عالم المحرف العالم الحارب .

إذا تقرر هذا فقول : هؤلاء النسوة كن معصومات ٍ بأنوثة ، ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن لمجرد كونهن كن يَهْجِينَه ، وهن فى دار حرب، فعلمُ أن مَنْ هجاه وسبه جار قتله بكل حال .

ومما يؤكد ذلك وجوه:

أحدها : أن الهجاء والسبّ إما أن يكون من باب الفتال باللسان مايؤكدجوان فيكون كالفتال باليد ، وتكون المرأة الهاجية كالمرأة التى يُشتَعَان بكل حالا برأيها على حرب المسلمين كالملكة ونحوها ، مثل ما كانت هند بنت عُتَبة (١)، أو تكون بنفسها موجبة للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله والمؤمنين ، وإن كان من جنس المحاربة ، أو لا يكون شيئاً من ذلك ؛

<sup>(</sup>۱) هند بنت عتبة بنريعة : زوجأبى سفيان وأم معادية ، كانت فى غزوةأحد عُوض المشركين على قنال النبى وأصحابه لتأخذ بثأر أبها وأهلها الذين قتلوا يوم بدر

فإن كان من القسم الأول والنافى جاز قتل المرأة اللهمية إذا سَبِّت؛ لأمها حيثنفر تكون قد حاربت أو ارتكبّتُ ما يوجب القتل ، فاللهمية إذا فعلت ذلك انتقف عهدها وتُقلت ، ولا مجوز أن تخرج عن هذين القسمين ؛ لأنه يلزم منه قتل المرأة من أهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسان ، ولا أن ترتكب ما هو بنف موجب القتل ، وقتل مثل هذه الرأة حرامٌ بالدنة والإجاع .

الرجه النسانى: أن هؤلاء النسوة كن من أهل الحرب، وقد آذين النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحرب، ثم قتلن بمجردالسب، كا نطقت به الأحاديث؟ فقتل المرأة الذمية بيننا وبينها من المهد ما يسكفناً عن إظهار السب، ويوجب عليها المزام الذل والصفار، ولهذا تؤخذ بما تصيبه للسلم من دم أو مال أو عرض ، والحربيسة لا تؤخذ بشيء من ذلك.

فإذا جاز قتلُ التَّرَأَة لأنها سبت الرسول وهي حر بية تستبيح ذلك من غير مانم ، فقتلُ الدَّمية التَّمْنُوعة من ذلك بالعهد أولى .

ولا بقال : عصمة الذمي أوكَدُ لأنه مضمون والحر بي غير مضمون .

لأنا نقول: الذمى أيضاً ضامن لهم النسلم، والحربى غدير ضامن ، فو ضامن مضون مضامن مضون مضون مضون عديد ضامن مضون كان الحربية فلا عهد بيننا و يبما يتقفى ذلك ؛ فليس كون الذمى مضموناً بجب علينسا حفظه بالذمى يُهوَّنُ عليه ما يتنهك من عرض الرسول ، بل ذلك أَغْلَظُ لَجْرِمه ، وأولى بأن يؤاخذ بما يواذينا به ، ولا نعلم شيئًا تقتل به التواة الحربية قَصْدًا إلا وقَتْسَل الدَّمَيَّة به أولى .

الوجه الثالث: أن هؤلاء النسوة لم يقاتلُن عام الفتح ، بل كن متذللات مستسلمات ، والهجاء إن كان من جنس الفتال فقد كان موجوداً قبسل ذلك ، والتَرْأَةُ الحربية لا بجوز قتلها فى غزوة هى فيها مستسلمة لسكونها قد قاتلت قبل ذلك؛ فعلم أن السب بنفسه هو النهبيع لدمائهن ، لا كونهن قاتلن .

الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن جميع أهمل مكة إلا أن يقانلوا، مع كومهم قد حار بوه وقتلوا أصحابه و تَقَشُّوا العهد الذي يتمهم و بينه ، ثم إنه أهمسدر دما، هؤلاء النسوة فيمن استثناه و إن لم يقاتلن لكومهن كن يواذبه ، فئبت أن جرم الكواذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونحوه أغَلَظُ من جرم القتال وغيره ، وأنه يقتل في الحال التي نعى فيها عن قتال من قتل وقاتل .

الزَّجه الخامس: أن التَّيْفَتُيْنِ كَانتا أَمَّتَنِيْ مأمورتين بالهجاء ، وقسل الأُمَّة أبعد من قتل العرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل العسيف<sup>(٧)</sup>، وكونها مأمورة بالهجاء أخت عجرمها حيث لم تقصده ابتداء ، ثم مع هذا أمر بقتها ، فعلم أن السب أغلظ النُّوجبات للقتل .

الوجه السادس: أن هؤلاء النسوة إما أن يكن تُقيِّنَ بالهجاء لأنهن فعلنه مع العهد الذي كان بين الذي صلى الله عليه وسلم و بين أهل مكة ، فيكون من جنس هجاء الذي ، أو قتان لمجرد الهجاء مع عدم العهد ، فإن كان الأول فهو من جنس هجاء الذي ، أو قتان الحجاد أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا و بينها عنعها ، فقتل المنوعة بالعهد أولى ، لأن مجرد كفر التراه وكونها من أهل الحرب لا بيبح دمها بالانفاق على ما تقدم ، لا سيا والسَّبُّ لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم .

فإن قيل : ما وَجُهُ الترديد ، وأهل مكمة قد نقضوا العهد وصاروا كلهم محار بين ؟

قبل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح أخذ الأموال وسَبّي الذرية (١) العسيف : الأجير للخدمة ، وانظر ص ١٣٩ والنساء بذلك النقض العام : إما لأنه عَفَا عن ذلك كا عَفَا عن قتل مَنْ لم يقائل > أو لأن النقضَ الذى وجد من بعضالرجال بمعاونة بنى بكر ومن بعضهم بإقرارهم على ذلك لم يَشرِ حكه إلى الذرية .

ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آمنَ الناس إلا بني بجر من خُرَاعَةُ و إلا النفر السَّةُ بِنَ إِما عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر ؛ لأن بني بكرَ هم الذين باشروا نقضَ العهد وقَتَلُوا خُرَاعة ، فعلم أنه فَرَّق بين مَنْ نقض العهد وقَمَلَ ما يبيح الدم و بين من لم يفعل شيئًا غير المواققة على نقض العهد ، فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحرب العام والنقض السام ، بل خصوص جُرُمِين من السبُّ الناقض لعهد فأعله ، سواء ضم إليه كونه من ذى

واعلى أن ما نقدًا من قتل النسوة اللانى سَبُرَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البهود وأم الولد وعُضاء ، لو لم يثبت أنهن كنَّ معاهدات لسكان الاستدلال به جائزًا ، فإن كلَّ ما جاز أن تقتل به المرأة التى ليست مسلمة ولا معاهدة من فعلها وقولها فأن نقتل به المرأة المعاهدة أولى وأخرى ، فإن موجبات القتل في حق الذمية أوسحُ من موجبات في حق التى ليست ذمية .

ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روى أن إمرأة كانت تسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « مَنْ يَكفّيني عَدُوتًى ؟ » فحرج إليها خالد بن الوليــد فقتلها .

\* \* \*

الحديث الحادى عشر: ما استدلَّ به بعضهم من قصة ابن خَطَل ، وفى الصحيحين من حديث الزَّهْرِي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المُفْتَرُ ، فلما نَزَعَه جاء رجل فقال : ابن خَطَل متعلِّق بأستار السكمية ، فقال : « اقتلوه » وهذا مما استفاض نقله بين أهل العلم وانفقوا عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهْدَرَدَمَ ابن خَطَل يوم الفتح فيمن أَهْدَرَهُ ، وأنه تُعلَ.

وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا يَرْزُهَ أثاه وهو متعلق بأستار الكمعبة فَبَقَرَ بطنه .

وكذلك روى الواقدي عن أبي رَرْزَةَ قال : فيَّ نزلَتْ هذه الآية (لأأقسم بهٰذَا الْبَلَدِ ، وأَنْتَ حِلْ بهٰذَا الْبَلَد ) (١) أُخْرَجْتُ عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبه فضر بت عنقه بين الركن والمقام .

وذكر الواقدي أن ان خَطَل أقبل من أعلى مكة مُدَجِّجاً في الحديد ، ثم خرج حتى انتهى إلى الْخُنْدَمَة <sup>(٢)</sup> ، فرأى خيل المسلمين ورأى القتال ، ودخله رُعْبِ حتى ما يستمسك من الرُّعْدَة ، حتى انتهى إلى السكعبة ، فنزل عن فرسه وطَرَح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره .

وقد تقدم (٣) عن أهل المفازى أن جُرُمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة ، وأسحبه رجلا يخدُمه ، ففضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طماماً أمره بصنعته ، فقتله ، ثم خاف أن يقتل فارَتَدَّ واستاق إبل الصــدقة ، وأنه كان يقول الشعر يَهْجُو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه أن تفنيا به ، فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس ، والردة ، والهجاء .

فمن احتج بقصته يقول : لم يُقْتَلُ لقتل النفس ؛ لأن أكثر ما يجب على

<sup>(</sup>١) الآيتان ١و٢ من سورة البلد

<sup>(</sup>٢) الحدمة : جبل مكة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٢٧ و ١٣٨ السابقتين

مايؤخذ من وقد اســندل بقصة ان خطل طائفة من الفقهاء على أن مَنْ سَبَّ النبيَّ النبيِّ فقد ابن خطل صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتل وإن أسلم حدًا .

واعترض علمهم بأن ابن خطل كان حربياً فقتل لذلك، وصوابُهُ أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير، وحتم قتله بدون استنابة مع كونه مستمامًا مُنفَاداً قد ألقَى السَّمَ كالأسسير، فعلم أن من ارمدَّ وسبَّ يقتل بلا استنابة، بخلاف من ارتد فقط.

يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم آمَنَ عامَ الفتح جميعَ الحــار بين الأ ذَوي جرائم مخصوصة ، وكان ممن أهدر دمه دون غيره ، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الــكفر والحراب .

> جماعة أمر النبي بقتلهم

سبَّه ، وقُولَ جماعةلأجلذلك ، مع كفعو إمساكه عن هو بمنزلتهم في كونه كافراً (١) استنظر : طلب التأخير ، وانظر ـــ البناء المجهول ـــ أمي أخر

السُّنَّةُ الثَّانيَةَ عَشَرَةَ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل

حربياً ؛ فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن السيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أَرَّ وم الفتح بقتل ابن الزَّبَّمْرَى ، وسسميدُ بن السيب هو الفاية في جَوْدَة المراسيل ، ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المفازى ، فإنهم غنلفون في عدد من استثنى من الأمان ، وكل اخبر بما عَلَمْ ، ومن أثبت الشيء وذكره حجةٌ على مَنْ لم يئته .

را من المستحق قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كمبين ذهير الحيه المدينة مُنْهَمَرُ فَا عن الطائف كتبَ بُحِيَّر بن زهير بن أبي شُلمَى إلى أخيه كمب المدينة مُنْهَمَرُ فَا عن الطائف كتبَ بُحِيَّر بن زهير بن أبي شُلمَى إلى أخيه كمب ابن زهير بخبره أن رجالا بمكة ممر كان بهجوه و يؤذيه ، وأن من بقى من شُمَرًا ، قريش عبد الله بن الزَّبَمْرَى وهُمَيْرة ابن أبي وهب قد هر بوا فى كل وجه ؛ فنى هذا بيان أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل [ كل ] من كان بهجوه و يؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الرَّبَمْرَى وغيره .

ومما لا خفاء فيه أن ابن الرَّ بَعْرَى إنما ذنبُهُ أنه كان شديدَ العداوة لرسول ابن الزبعرى الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ؛ فإنه كان من أشعر النساس ، وكان 'يهاجى شعراء الإسلام مثل حَسَّان وكعب بن مالك ، وما سوى ذلك من الذنوب قد شَرَّ كه فيه وأرَّ بي عليه عدد كثير من قريش .

> ثم إن ابن الزَّبَّمْرَى فَرَّ إلى نَجِّرُان ، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ، وله أشعار حسنة فى النو بة والاعتذار ، فأهدر دمه للسب ، مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جُرِّمْ مثل جُرّْمَه ونجو ذلك .

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، قصته فى هجانه النبى ابو سفيان صلى الله عليه وسلم وفى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كمَـّـًا جاءه مسلمًا ابن الحارث مشهورة مستفيضة .

وقد ذكر الواقدئ قال : حدثني سعيدٌ بن مسلم بن قماذ عن عبد الرحن ان سابط وغيره ، قال : كَان أبو سفيان بن الحارث أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرَّضَاعة ، أرْضَعَتْه حَليمة أياماً ، وكان يألف رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان له تِرْباً ، فلما 'بِيثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة لم يُمَادها أحداً قط، ولم يكن دخل الشعب، وهجا رسولَ الله صلى الله عليه وسل ، وهجا أصحابه ، وذكر الحديث ، إلى أن قال : ثم إن الله ألْقَى في قلبه الإسلام ، قال أبو سفيان : فقلت : من أضحَبُ ؟ ومع من أكون ؟ قد ضرب الإسلام بجرًا؛ ، فجئت زوجتي وولدى فقلْتُ : تَمْمَيُّنُوا للخروج فقد أقبل قدومُ محد ، قالوا : قد آن لك أن تَنْصُر محدا ، إن المرب والمجم قد تبعت عمدا ، وأنت تُوضعُ (١) في عداوته ، وكُنْتَ أولي الناس بنُعمر ته ، فقلت لغلامي مذكور : عَجُّلُ بأَبْدَرَني وفَرَسي ، قال : ثم سرْناً حتى نزلنا بالأبْوَاء ، وقد نزلت مقدمَتُه الأبواء ، فتنكرت وخفت أن أقتل ، وكان قد أهدر دمى ، فخرجت وَاحِدَ ابْني سِعفر على قدمي نحوا من ميل في الغدّاة التي صَبِّح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء ، فأقبل الناسُ رسلا رسلا \_ أى قطيعاً قطيعاً \_ فَتَنَحَّيْتُ فَرَقاً مِن أصحابه ، فلما طلم في موكبه تَصَدَّيْتُ له تِلْفًا وجهه ، فلما ملاً عينيه منى أعرض عنى بوجَّبه إلى الناحية الأخرى ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى ناحية وجهه الأخرى ، فأغْرَضَ عني مرارا ، فأخذني ما قرُبُ وما بَمُدَ ، وقلت : أنا مقتول قبل أن أصل إليه ، وأتذكر بره ورحمه وقرابقي فيمسك ذلك مني ، وقد كنت لا أشك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيفرحون بإسلامى فَرَحاً شديداً لقرابتى بزسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وســــلم عنى أعرضوا عنى جميعاً ، فلقيني ان أبي قُحَافَةَ مُعْرِضاً عني ، ونظرت إلى عمر يُغْرِي بي رجلا (١) توضع : تسير سيرا سريعاً ، تريد أنه يشتد في عداوته ، على الحجاز

من الأنصار فَأَلَزَّى رجل يقول : يا عَدُوَّ الله أنت الذي كُنْتَ تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتؤذى أصحابه ؟ قد بلغت مشارقَ الأرض ومفاربها في عَدَاوته ، فرددت بعض الره عن نفسي ، فاستطال عليٌّ ورَفَعَ صوته حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس ُيسَرُّونَ بما يفعل بي ، قال : فدخلت على عمى العباس فقلت : يا عباس ، قد كنت أرجو أن سَيَفْرَحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي وشرفي ، وقد كان منه ما رأيت ، فكامُّمه ليرضي ، قال: لا والله لا أكله كلةً فيك أبدأ بعد الذي رأيت منه ما رأيت إلا أن أرى وجهاً ، إنى أجِلُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه ، فقلت : يا عم إلى مَنْ تَكَانِي ؟ قال : هو ذاك ، فلفيت عليًّا فكلمته ، فقال لي مثل ذلك ، وذكر الحديث، إلى أن قال : فخرجت فجلست على منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راح إلى الْجُحْفَة ، وهو لا يكلمني ولا أحَدْ من السلمين ، وجَمَاتُ لا يَنزل مَنزلا إلا أنا على بابَه ، ومعى ابنى جعفر قائم ، فلا يرانى إلا أَعْرَضَ عنى على هذه الحال ، حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خُيله التي ُتلاَزمه حتى هبط من أذَاخِرَ (١٠)، حتى نزل الأبطَحَ ، فنظر إلى نظرا هو ألمِّنُ من ذلك النظر قد رَجَوْتُ أن يتبسم ، ودخل عليه نساء بني عبد المطلب، ودَخَلَتْ معهنَّ زوجتي ، فَرَقَّقَتُهُ عَلَى الله وخرج إلى السجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حالٍ ، حتى خرج إلى هَوَازِنَ فخرجت ممه ، وذكر قصته بهُوَازن ، وهي مشهورة .

قال الواقدى : وقد سممت فى إسلام أبى سُفْيَان بن الحارث بوجه آخَرَ ، قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بِنُشِيَّةِ النُقاَب ، وذكر الحديث نحوا مما ذكره ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق : وكان أبو سفيان بن الحارث ، وعبدُ الله بن أبي أمية بن

<sup>(</sup>١) أذا خر : مكان قريب من مكة

النُهيرة قد آقيهَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بتَغَيَّةِ الْمُقَابِ فيها بين مكه والمدينة، فالنَّمَـا الدخولَ عليه ، فـكلمنه أم سَلَمَة فيهما ، فقالت : يا رسول الله ابنُ عمك وابنُ عمتك وصِهرُك ، فقال: « لا حاجَةً لى جها ، أما ابنُ عمى فهَتَكَ عَرِضى، وأما ابن عمق وصهرى فهو الذى قال لى بمكة ما قال » .

فلما خرج الخبرُ اليمها بذلك – ومع أبي سفيان من الحارث ابْنُ له – فقال : والله ايأذَنَّ لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو لآخُذَنَّ بيد أنبي هذا ثم لَنَذَهُمَّ مَنَّ في الأرض حتى نموت عَطشًا أو جوعا ، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رَقَّ لها ، فذخلا عليه ، فأشده أبوسفيان قولَه في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه ، فقال :

لَمَعْرُكَ إِنِّى بَوْمَ أَخْدِلُ رَايَةً لِتَغْلِيبَ خَيْلُ الْلَاتِ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلُ اللَّذِي الْمُدَّلِينَ الْمُلَّدِي مَا الْمُلَّذِي وَأَهْتَدِي مَمْدَانِيَ هَادِ غَلِيبُرُ أَهْمِي، وَذَلِّنِي عَدَانِيَ هَادِ غَلِيبُرُ أَهْمِي، وَذَلِّنِي

وذكر باقى الأبيات .

وفى رواية الواقدى قال : فطالبا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى أن يُدُخِلهما عالميه ، فسكامته أمَّ سَلَمة زوجته ، فقالت : يارسول الله صِيْرُكُ وابنُ عمتك وابن عمك وأخُوكُ من الرَّضَاعة ، وقد جاء الله بهما مسامين ، لا يكونا أشتَق الناس بك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاَجَة لي بهما ، أما أخوك فالقائل لي يمكة ما قال : لن يؤمن لي حتى أز قَى في الساء » فقالت : يارسول الله إنما هو من قومك ، وكلُّ قريش قد تكام ، ونزل القرآن فيه بعينه ، وقد عَمَوْتَ عَن هو أعظم جُرْهاً منه ، ابن عمك ، قرابتك به قريبة، وأحت عَن هو أعظم جُرْهاً منه ، ابن عمك ، قرابتك به قريبة، 
( هو الذي هَمَكَ عَرْضِي ؛ فلا حاجَةً لى بهما » فلما خرج إليهما الخبرُ قال 
أبر سفيان بن الحارث ومعه ابنه : ليقبلنَّ منى أو لآخذنَّ بيد ابنى فلاذُهَبَنَّ 
في الأرض حتى أهلك عطفاً وجوعاً ، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس ، مع 
رَحيى بك ، فيلم رصول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ، فوق له ، وقال عبد الله 
ابن أبى أمية : إنما جنت لأصد قلكَ ، ولى من القرابة مثلُ مالى من الصَّهر بك، 
وجعلت أم سَلَمة تنكأمه فيهما ، فوق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لها ، فأذن 
لها ، ودخلا فأسلما ، وكانا جمعاً حسنى الإسلام .

قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة فى خلافة عمر رضى الله عنه ، لم يغمص عليه فى شىء ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهدكر دمه قبل أن يلقاء .

فَوْجُهُ الدَّلَة : أنه أهدَرَ دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صَفَاديد وجه دلالة المشركين الذين كاوا أُمَدَّ تأثيراً في الجهاد باليد والمال وهو قادم إلى مكمة قسة أي سفيان لا يريد أن يَشْفِكَ دماء أهلها ، بل يستطفهم على الإسلام ، ولم يكن لذلك سبّبُ بختص بأبي سفيان إلا الهجاء ، ثم جاء مسلماً وهو يُمرِضُ عنه هذا الإعراض ، وكان من شأنه أن يتألّف الأباعِد على الإسلام ، فكن هو فكيف بشيرته الأفرّبِين ؟ كل ذلك بسبب هَتْسَكَم عِرْضَه كما هو مُمْشَر في الحديث .

ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحُوَرِث بن نقيد<sup>(۱)</sup>، وهو معروف عند أهل السير، قال موسى بنعقبة فى مغاز به عن الزهمى– وهى من أصحالفازى ؛ قسة الحو**رث** كان مالك يقول : مَنْ أَحَبُ أَنْ يكتب الْفَازَى فعاليه بمفازى الرجل الصالح <u>ا</u>بن فهد

<sup>(</sup>١) هكذا هنا ، ومركذلك في ص١١٣ ، ومر في ص١٢٧ « بن معبد »

موسى بن عقبة \_ قال : وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكمفوا أبديَهُمْ فلا يقاتلوا أحداً إلا مَنْ قاتَلَهُم ، وأمرهم بقتل أربعة نفر : منهم الحو يرث ابن نتيد .

وقال سدبن مجيى الأموى في منازيه : حدثنى أبى ، قال : وقال ابن إسحاق، وكمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين في قتل كفر ونسوة ، وقال : لمن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم ، وسَتّاهم بأسمائهم سنة ، وهم : عبد الله بن سعد بن أبى سَرّح ، وعبد الله بن خَطل ، والحو برث بن نقيد ، ومِقْيِسٌ بن حَبَابة (1° ، ورجل من بنى تَنْم بن غالب .

قال ابن إسعاق : وحدثق أبو عبيــدة بن محمد بن عار بن بإسر أمهم كانوا سنة ، فـكتم اسم رجلين وأخبرتى بأربعة ، وزعم أن عِكْرِمَةَ بن أنى جبل أحدهم .

قال : وأما الحويرث بن نقيد فقتله على بن أبى طالب ، وكذلك ذكر ابن إسحاق فى رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استشاهم النبى صلى الله عليه وطوقال «اقتُدُوه و إن وَجَدْ تُمُوهُم تحت أستار الكعبة» : الحويرث بن نقيد ، وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الواقدى عن أشياخه : إن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن القتال وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة : عِكْرِمة بن أبي جهل ، وهَبَّار بن الأسود ، وابن أبي سَرْح ، ومِقْيَس بن حُبابةً <sup>(7)</sup> ، والمُخوَرِث بن نقيد ، وابن خَطَلَ .

قال : وأما اُلحَوَّرِثُ مِن نقيد فإنه كان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر دَمَه ، فيينا هو في منزلته يوم النتح قد أغْلقَ عليه ، وأقْبَلَ على رضى الله عنه يسأل عنه ، فقيل : هو في البادية ، فأخبر الحو يرث أنه يُعلَّب ، وتنخّى على

<sup>(</sup>١) في جميع نسخ هذا الكتاب ونسخ السيرة « بن صبابة » تحريف

عن ابه ، فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت ٍ إلى بيت ٍ آخر ، فتلقًّا. على فضرب عنه .

ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهرى وابن عتبة وابن إسحاق والواقدى والأموى وغيرهم ، أكثر ما فيه أنه مُرْسَل ، والرسل إذا رُوى من جهات مختلفة لاسيا بمن له عناية بهذا الأمر ويتبع له كان كالمُستند ، بل بعض ما يشتهر عند أهل الفازى و يستفيض أفوى ما يروى بالإسناد الواحد، ولا يوهنه أنه لم يذكر في الحديث المأثور عن صعد وعمو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟ لأن المثبت مُقدّم على النافى ، ومن أخير أنه أمر بقتله فعه زيادة عظم ، ولمل سلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله تم أمر بقتله ، وذلك أنه يمكن أن النبي سلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله تم أمر بقتله ، وذلك أنه يمكن أن النبي أمره أن يقتلوا هذا وغيره ، ومجرد منهيه عن القتال لا يوجب عصمة المكتوف عنهم ، لكنه بعد ذلك آمنهم الأمان العام كلدم ، وهذا الرجل قد أمر النبي وأسما بهم الأفاهيل .

النضر ابنالحادث وعقبة بن أنى معيط

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لمـا قَفَلَ من بَدْرِ راجعاً إلى المدينة قتل النّفْسر بن الحارث وتُحقّبَة بن أبي مُشيّط ، ولم يقتـــل من أسارى بدر غيرها ، وقصّبهنا معروفة .

قال ابن إسحاق: وكان فى الأسارى عُقبَّةُ بِنَابِى مُعَيْطٍ والنَّصْرِ بن الحارث فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشفراء قَتَلَ النَّصْرَ بن الحارث ، قتله على بن أبي طالب كما أخبرت ، ثم مضى رسول الله صلى الشعليه وسلم , نلما كان بعرق ِ الظَّبْية قَتَلَ عَقِبة بن أبي مُشْيَط ، قتله عاصرُ بن ثابت .

وقال موسى بن عقبة عن الزهمى : ولم يقتل من الأسارى صَبْرًا غير عُقْبة

ابن أبى مُمَنِط، قتله عاصم بن ثابت ابن أبى الأفلح ، ولما أبصره تُحَفَّّه مقبلاً إليه استغاث بَقُرُيْش، فقال : يا معشر قو يش عَلاَمَ أَقْتَلُ من بين مَنْ حاهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على عَدَاوَتِكَ لله وَرَسُوله » وكذلك ذكر محد بن عائد في مغازيه .

وهذا والله أعلم لأن النضر قتل بالصفراء عند بَدْر؛ فلم 'يُمَدَّ من الأُسْرَى عند هذا القائل، لقتله قر بِياً من مصارع قر بش ، و إلاَّ فلا خلاف عَلمِناً. أن النضر وعُمْية قَتِلاً بعد الأُمْر .

وقد رَوَى البزار عن ابن عباس أن عُقْبة بن أبي مُعْيَط نادى : يا مُعْشَرَ قر بش مالى أفتل من بينكر صَبْراً ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « بِكَفْرِكَ وَافْسَرَانُكُ عَلَى رسول الله » .

وقال الواقدى : كان النضر بن الحارث أسرَهُ القدّاد بن الأسود ، فلماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدّر فكان بالأنبيّل عُرِض عليه الأسرى ، فنظر إلى النضر بن الحارث فأبد النظر ، فقال ارجل إلى جنبه : محدّ والله قائل القد نظر إلى بعيبين فيهما آثار الموت ، فقال الذى ألى جنبه « والله ما هذا منك رَحِماً ، كلم صاحبتك أن يجعلني كرجل من أسحابي ، هو والله قائل إن لم تقول في كتاب الله كذا وكذا ، وكنت تقول في كتاب الله كذا وكذا ، وكنت تقول في نبيه كذا وكذا ، قال : فقالوا فقال مصعب : إنك كنت تقدل أصعب المحالي : إن قيلوا وذكر الحديث ، إلى أن قال : والم مصعب المحالي : إن كتاب هذ أسحابي : إن قيلوا وذكر الحديث ، إلى أن قال : قلت كما يرا السيف .

قال الواقدى : وأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأمرى حتى إذا كانوا بعرق الظَبْية أمر عاصم بن ثابت بن أبى الأفَلَح أن يضرب عُنُقَ عقبة ابن أبي مُمتيط ، فِمل عقبة يقول : يا وَبِلِي عَلاَمَ أَقَتُلُ يا فَرَيْسُ مِن بين من ها ؟ قال : ها دَدَاوَتِكَ ثَنِي وَرَسُو لِهِ » قال : يا محد سَنُكَ أَفضل ، فاجباني كرجل من قوص ، إن قَتَلَتْهم قتلتنى ، و إن مَنَنَّتُ عَلَيْهم النَّفِأَ، كَنْتَ كَاحِدُهم ، يا محد من الشِيِّبة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النَّارُ ، فَدَنَّهُ يا عاصم فاضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بشَّسَ الرجل ، كَنْتَ ۔ والله ۔ ما علت كافراً بالله و برسوله ، هؤذيا لنبيه ، فأحد الله الذي هو قتلك وأقرَّعيني منك » .

فنى هذا بيان أن السبب الذى أوجَبَ قتل هذين الرجلين من بين سائر وجه الدلالة الأشرَى أذاهم لله ورسوله بالقول والفعل ؛ فإن الآيات التى نَزَلَتْ فى النضر وعقبة معروفة ، وأذى ابن أبى مُعقبط له مشهور بلسانه ويده حين خَنقه – بأبى هو وأمى – بردائه خَنقاً شديداً بريد قتله ، وحين ألتى السَّلاً على ظهره وهو ساحد، وغير ذلك .

ومن ذلك أنه أمر بقَتْل مَنْ كان يهجوه بعد فتح مكة من قريش وسائر العرب، مثل كعب بن زُهَيْر وغيره .

سُوبِهُ عَلَى اللهُ وَى : حَدَثَى أَبِي قال : قال ابن إسحاق ، وذكره يونس بن بكير ابن ذهير قال خوهير قال خوهير والبكائي وغيرها عن ابن إسحاق قال : فلما قَدِمَ رسولُ الله على الله عليه وسلم ابن أبي سلمى المدينة مُنْهَ مَن فَا من الطائف كتب ُجَيْر بن رُهير بن أبي سُلمى إلى أخيه كعب ابن زُهير بن أبي سُلمى إلى أخيه كعب ابن زُهير بعثيره أن رسول الله على الله عليه وسلم كَتَبَ في قتل رجالٍ بمكة من كان يجوه و يؤذيه .

ولَمُنظُ يُونِس والبَكافى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا<sup>(١)</sup> بمكة من كان يهجوه و يؤذيه ، وأن من بقى من شُعَرَاء قو يش ابن الزَّبت**رَى** 

(١٠ – العارم الماول)

<sup>(</sup>۱)كذا ، وربماكان الأصل « رجالا »

وهُمَيْرة بن أبى وَهْب قد هر بوا فى كل وجه ، فإن كانت لك فى نَفْسِك حاجّةٌ فَهْلِ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يقتل أحَداً جاء تائباً ، و إن أنت لم تفعل فاشيخ إلى تجائيك من الأرض ، وكان كدب قد قال أبياناً نال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت وعرفت ، وكان الذى قال :

ألاً أَبْلِهَا عَنَّى لَجَــَيْراً رِسَــالَةً

فَهَلْ لَكَ فِيَا تُلْتُ وَ يُعَكَ هَلْ لَكَا

لتخبرنى إنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلِ

عَلَى أَى ۚ شَيْءَ غَيْرِ ذَلكِ دَلَّهِ كَا

عَلَى خُلُق لَمْ تَلْقَ يَوْمًا أَبَّالَهُ ۗ

عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَعْرِفْ عَلَيْهِ إَبَّا لَكَا

فَإِنْ أَنْتَ لَمُ تَفْعَلُ فَلَسْتُ بِفَاعِل

وَلاَ قَاثُلُ ۚ إِنَّا عَثَرْتَ لَمَّا لَكَا

سَفَاكَ بِهَا المَـأْمُونُ كَأْمًا رَويَّةً

فأنْهَاكُ َ الْمَامُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

و إنمــا قال كعب « المأمون » لقول قر يش لرسول الله صلى الله عليه وسلم « الأمين » الذي كانت تقوله له .

فلما بلغ كمبا الكتابُ ضاقت به الأرض ، وأشْفَقَ على نفسه ، وأرْجَفَ به الأرض ، وأشْفَقَ على نفسه ، وأرْجَفَ به به (١) مَنْ كان في حاضره من عدوه ، فقالوا : هو مقتول ، فلما لم يحد من شيء بندًا قال قصيدة يمدح فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، و بذكر فيها شَوْفَه و إرجاف (١) الرُشَاة به ، ثم خرج حتى قدم للدينة ، فنزل على رجل كانت بينه و بينه معرفة من جُهُيِّئة كا ذكر لى ، فغدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) أرجفوا به : أى خاضوا في الحدث عنه را كثروا من القول فيه

حين صَلَّى الصبح ، فلما صَلَّى معالناس أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : هذا هو رسول الله تُقَمَّم إليه ، فذكر لنسا أنه قام إلى رسول الله جلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا يُمْرِف ، فقال : يا رسول الله إن كَسَبُ ابن رُهَيْر استأنى منك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابل منه إن أنا جشك به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنَمَ » قال : أنا يا رسول الله كعب بن رُهَيْر .

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر أنه وتُب عليه رجل من الأنجار فقال : يا رسول الله دَّعْنِي وعَدُرُّ اللهُ أَشْرِبُّ عَنْهُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دَعْهُ عَنْكَ فَذَ جَاء تَانِياً نَازِعاً » قال : فغضب كَشَّتُ على هذا الحيَّ من الأنصار لما صنع به صاحبُهم ، وذلك أنه لم يشكلم فيه رجل من المهاجر بن إلا مخبر ، فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته الشهورة « بانت سعاد » وفيها :

> أَشْيِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَيْ وَالْتَغْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَأْمُولُ مَهْلاً هَذَاكَ الَّذِي أَعْطَكَ نَافِسَةَ الله مُرْقَانِ فِيهِ مَوَاعِيظٌ وَتَغْمِيلُ لاَ تَأْخُذَنَّى بِأَفْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمَّ أَذْنِبُ، وَلاَ كَثُرُتُ فَى الأَقَاوِيلُ أَذْنِبُ، وَلاَ كَثُرُتُ فَى الأَقَاوِيلُ

وفى حديث آخر : وذلك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَدَرَ دَمَه بقول بَبَلَه عنه ، فَقَدَمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسُلماً ، ودخل مسجده وأَنشد القصيدة ، فقد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في قُفل رجال بمكة لأجل هجائهم وأدَاهم ، حتى قَرَّ مَنْ قَرَّ منهم إلى تَجْرَانَ ، ثم رَجِّم ابنُ الرَّبَوَرَى تائباً مسلماً ، وأقام هُبَيْرَة بنَجْرَان حتى مان مشركا ، ثم إنه أهْدَرَ دَمَ كَسب لما قاله مع أنه ليس من بلينم الهجاء ؛ لمكونه طَمَّنَ في دين الإسلام وعابه ، وعاب ما يَدْعُو إليه الرسولُ صلى الله عليه وسلم ، ثم إنه تاب قبل القُدْرَة عليه ، وجاء مسلماً ، وكان حَرْبياً ، ومع هذا فهو يلتمس العفو و يقول :

## \* لاَ تَأْخُذَنَّى بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ أَذْنِبْ \*

ومن ذلك : ما ُنقلَ أنه كَان يَتُوجَّه صَلَى الله عليهُ وسـلم إلى قَتْلِ مَنْ يهجوه ، ويقول : « مَنْ يَكْفينِي عَدُوَّى ؟ » .

قال الأموى سعد بن يحيى بن سعيد فى مغاز به : حدثنا أبى قال : أخبرى عبد للله بن جُريَّتِج عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا من المشركين مشتَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يَكْفِينِي عَدُوتَى ؟ » فقام الزُّبْير بن المتوَّام فقال : أنا ، فبارزه ، فأعطاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَلَبه ، ولا أحْسِبه إلا فى خَيْبَرَ حين قتل ياسر ، ورواه عبد الرزاق أيضاً .

وروى أن رجلاكان يسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « مَنْ يَكْفينى عدوى ؟ » فقال خالد : أنا ، فيمثه النبئُ صلى الله عليه وسلم إليه ، فقتله .

اصحابـالرسول ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سموا مَنْ يَسُنْبُه ويؤذيه صلى الله يقتلون الساب عليه وسلم قَتلوه ، وإن كان قريباً ، فيقرهم على ذلك و يرضاه ، وربما سمى ولو كان فريبا ولوكان فريبا

فروى أبو إسحاق الفَرَارِئُ فى كتابه المشهور فى السير عن سفيان التَّوْرِى عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنى القيتُ أبى فى المشركين ، فسمت منه مقالة قبيحة لك ، هَا صَبَرَ تُ أَنْ طمنته بالرمح فقتلته ، فما شَقَّ ذلك عليه .

قال : وجاءه آخر فقال : إنى لقيتُ أبى فى المشركين فَصَفَحْتُ عنه ، فما شَقَّ ذلك علمه .

وقد رواه الأموى وغيره من هذه الطريق .

وروى أبو إسحاق النز ارى أيضاً فى كتابه عن الأوزاعى عن حسّان بن عطية قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً فيهم عبد الله بن ركواحة وجابر ، فلما صافّوا المشركين أقبل رجل منهم يسب وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام رجل من المسلمين فقال : أنا فلان ابن فلان ، وكُفّ عن سَبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يزده ذلك إلا إغرَاء ، فأعاد مثل ذلك ، وعاد الرجل مثل ذلك ، فقال فى الثالة : أين عُدْت لا رحمانيك بسينى ، فعاد ، فحيل عليه الرجل ، فوقى مُدْيراً ، فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين ، فقدرته بسينه ، وأحاط به المشركون فقتلوة فقال مقال رسول الله صلى الله على وساء : « أعيدتم من ربح كيل نصر الله ورسوله ؟» فقال الرحيل ، رواه الأموى فى مغاز يه من هذا الوجه .

وقد تقدم (1) حديث عبر بن عدى لما قال ـ حين بلغه أذَى بنت موان للنبي صلى الله عليه وسلم ـ : اللهم إنَّ عَلَى " نَذْراً آئِنْ رَدَدَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها ، فقتالها بدون إذْنِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذَا أُخبَيْتُهُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَسُولٍ يَصَرَ اللهُ ورَسُولُه بِالنّبِ فَانْظُرُوا إِلَى تَحَسِرُ بن عَدِينَ " » .

وكذلك حديثُ اليهودية وأمَّ الولد<sup>(٢)</sup> ، فإن النبي صلى الله عليه وســــلم أهْدَر دَمَها لـــا قتلت لأجل سَبَّه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٥ السابقة (٢) البهودية في ص ٢٦ وأم الولد في ص ٧٧

وقد تقدم أيضًا حديثُ الرجل الذي نَذَرَ أَن يَقْتُلَ أَبِن أَبِي سَرْح لمَّا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسّلُك عن مُّابِمته ليقوم إليه ذلك الرجلُ فيقتله ويَتَى بنذره .

مؤمنو الجن كانوا يقتلون كانوا يقتلون من سبه من فتتله قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال لها وللإنس ، فيقرها على ذلك ، كالام و يشكر ذلك لها .

قال سعد بن يحيى الأموى فى مَفَاز به : حدثنى عمد بن سعيد – يعنى عه – قال : قال محمد بن المنكدر : إنه ذكر له عن ابن عباس أنه قال : هَتَف هانِفْ من الجن على جَبَل أبي تُقَيِيْس ، فقال :

قَبِّح اللهُ رَأْتِكُمُ ۖ آلَ فِهْرِ

حِـــــــينَ تُعْضِي لَنْ يَعِيبُ عَلَيْهَا

دين آبائها الخماة الحرام

حَالف الجن جن بُصْرَى عَلَيْكُمُ

وَرِجَالَ النَّخِيكِ لِ وَالْآطَكِمِ

تَفْتُلُ الْقُومَ فِي حــرام بِهَام

هَلْ كَرِيمٌ مِنْكُمْ لَهُ كَفْسُ خُرَّ

مَاجِدُ الْجُدُ تَيْنِ وَالْأَعْمَام

ضارباً ضَرْبَةً تَكُونُ لَكُونُ لَكَالًا

وَرَوَاحًا مِن كُرْبَةٍ وَاغْتِنام

قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعرُ حديثًا لأهل مكة ، يتناشدونه بينهم ،

<sup>(</sup>١) هذا الشعر ليس يستقيم على النهج الواضع عربية .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا شيطان يكلِّم الناسَ فى الأوثان يقال له مسعر ، والله مخزيه ، فسكتوا ثلاثةً أيام فإذا هاتف يهتف على الجيل يقول :

> نَحَنُ قَتْلُنَا فِي ثَلَاثِ مِنْكِمَرًا إذْ مَنِينًا الْفُشَكْرًا

إد شف الحق وَمَنُ الهُفُ سَــــيْــفاً حُساماً مبـــرا

نعته سيفا خاما مبدرا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عفريت من الجن اشمُه سمحج آمَنَ بى سَمَّيْتُهُ عبدَ الله أخبرنى أنه فى طلبه منذ ثلاثة أيام ، فقال على : جَزَاءالله خبرًا بارسول الله .

ممن ذُكِرِ أنه قتل لأجل أذى النبى صلى الله عليه وسلم أبو رافع بن ابنابي الحقيق أبى اُلحُقيق اليهودى ، وقصته معروفة مستفيضة عند العلماء ، فنذكر منها البهودى موضم الدلالة .

عن البراء بن عازب قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع البهودى رجالاً من الأنصار، وأثر عليهم عبد الله بن عَتيك ، وكان أبو رافع يُولزى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُمينُ عليه ، وكان في حيف له بأرض الحجاز ، فلما ذَنَوَا (( منه – وقد غربت الشمس وراح الناس لمترجم – قال عبد الله لا محاله : أجلسوا مكانكم فإنى مُنْطلق ومُتَلطفً للبورًاب المَّل أن ادخل ، فأفَيَل حتى دنا من الباب ، ثم تَقَنَّم بنوبه كأنه يَقضِي حاجته وقد دخل الناس مُن منت تريد أن تدخل فأدخل فرخل الناس أغلق فإنى أريد أن أغلق الباب، قال: فدخلت فكمنت ( الله الأقاليد ( ) فاخذتُها الباب ، ثم عَلَق الدورًا الناس أغلق الباب ، ثم عَلَق الله الاقاليد ( ) فاخذتُها الباب ، ثم عَلَق الأقاليد ( ) فاخذتُها الباب ، ثم عَلَق الأفالية ( ) على وتيد ، قال : فقعت إلى الاقاليد ( ) فاخذتُها الباب ، ثم عَلَق الأفالية ( )

 <sup>(</sup>۱) دنوا: قربوا
 (۲) کنت : اختفیت واستترت .

<sup>(</sup>٣ و ٤) الأغاليق والأقاليد : المفاتيح ، وواحد الأقاليد إقليد

ففتحت البابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُشْمَرُ عنده ، وَكَانَ في عِلِّيَّةٍ له ، فلما ذهب عنه أهل سَمَره صمدت إليه ، فجملت كما فتحت باباً أغلقت على من داخل قلت : إِن القومَ إِن نُذْرُوا بِي لم يَخْلُصُوا إلىَّ حتى أقتله ، فانتهيت إليه ، فإذا هو في كَيْتِ مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت ، قلت : أبا رافع ، قال : مَنْ هذا ؟ فَأَهْوَيْتُ نحو الصوت فأضر بُه ضَرْبَةً والسيف وأنا دَهش ، فما أغنيت شبئًا ، وصاح ، فخرجت من البيت ، فأمْكُثُ غير بميد ثم رجعت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : لأمُّكَ الوَّبِل ، إنَّ رَجُلاً في البيت ضرَّ بني قبلُ بالسيف، قال: فأضرَ به ضربةً بالسيف أثْخَنَتُهُ ، ولم أقتله ، ثم وضعت ضبيب السيف في بَطنه حتى أخذ في ظَهْره ، فمرفت أنى قتلته ، فجملت أفتح الا بواب بابًا بابًا ، حتى انتهيت إلى دَرَجة له فوضعت رِجْلي وأنا أرى أنْ قد المهيت إلى الأرض ، فوقعت في ليلة مُقْمرة ، فانكسرت ساقى، فعصبتها بعامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقات : لاأخُرُجُ الليلة حتى أُعْلَم أقتلته ، فلما صاح الديكُ قام الناعي على السور . فقال : أنْهي أبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطالقت إلى أصحابي فقلت : النجاء ، قد قَتَلَ الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته ؛ فقال : أَبْسُطُ رِجْلَتُ ، فبسطتَ رجلي ، فسحها ، فكأعالم أشتكما قط ، رواه البخاري في صحيحه .

وقال ابن إسحاق (1) حدثنى الزُّهْرِيُّ عن عبد الله بن كسب بن مالك قال: مما صَنَمَ الله لرسوله على الله عليه وسلم أن هذين الحبين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يَتَصَاوُلان معه تَصَاوُلُ النَّحْلَين، لا يصنع أسدُهما شيئاً إلا صنع الآخر مثله، يقولون : لا يَكُدُّونَ ذلك فضلا علينا فى الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالما قتل الأوس كسب بن الأشرف تذكَّرَت الخزرج رجلا هو فى المَدَاوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فنذا كروا ابن أبي المُقْمِين

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام ۳ / ۲۸۶

بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتله ، فأذن لهم ، وذكر الحديث إلى أن قال : تم صَـمدُوا إليه فى عليَّـة له ، فقرَعوا عليه اللهب ، فخرجت إليهمُ امرأتُه ، فقالت : منَّ أَتْم ؟ فقالوا : حىُّ من اللهب ، فخرجت إليهمُ امرأتُه ، فقالت : منَّ أَتْم "كُو فقالوا : حىُّ من المرب توبد الميزمَّ(") ، فقتحت لهم ، فألقَت (") ذا كم الرجل عندكم فى البيت ، وذكر تمام الحذيث فى قتله

فقد تبيَّن فى حديث البرًا. وان كمب إنما تسرى المسلمون لقتله بإذن النبى صلى الله عليه وسلم لأذاه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومُعاَّداته له. وأنه كان نظيرَ ابنِ الأشرف، لكن ابن الأشرف كان مُعاَّمدا فآدَى الله ورسوله فندَنبَ المسلمين إلى قتله ، وهذا لم يكن مُعاَّمدا .

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن مَنْ كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة هذه و يؤذبه من الكفار فإنه كان يقصد قتله ، و يحض عليه لأجل ذلك ، وكذلك الأحاديث أصحابه بأمره يفعلون ذلك ، مع كَفَة عن غيره ممن هو على مثل حاله فى أنه كافر غير مُماهد ، بل مع أمانه لأولائك أو إحسانه إليهم من غير عَمْد بينه و بينهم ، ثم من هؤلاء مَنْ قتل ، ومنهم من جاء مسلماً تائياً فصيم دمه ثنالانة أسباب :

أحدها : أنه جاه تائباً قبل القدرة عليه ، والمسلم الذى وجب عليه حدث أسباب عصمة دم بعض الذين لو جاه تائباً قبل القدرة عليه لسقط عنه ، فالحر بي أولى .

الشانى : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مِنْ خُلُقِهِ أن يعنوغنهم .

الشائث: أن الحربيَّ إذا أُسلم لم يُواخذُ بشىء مما عمله فى الجاهلية ، لا من حقوق الله ولا من حقوق العبـاد ، من غـير خلاف نسلمه ؛ لقوله تمالى : ( قُلْ الِدِّينَ كَغَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُفْفَرُ كُمُم مَا قَدْ سَلَمَ )(٣)

(١) الميرة : الطعام
 (٣) فألقت إليهم ، يريد قالت لهم
 (٣) من الآية ٣٨ من سورة الأنفال

الإسلام ولقوله صلى الله عليه وسلم : « الإسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبَلَهُ » رواه مسلم . عِجْمَاقِهُهُ ولقولُهُ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحْسَنَ فِي الإسلامِ لم يُؤاخَذُ بِمَا عَمِلَ فَي الْمِسلامِ لم يُؤاخَذُ بِمَا عَمِلَ فَي الْمِسلامِ لم يُؤاخَذُ بِمَا عَمِلَ .

ولهذا أسلم خلقٌ كثير وقد قَتَــُاوا رجالا يعرفون ؛ فلم 'يطلَبْ أحد منهم بقَوَحِ ولا دية ولا كفارة .

أَسْمِ وَحُسِينٌ قَائِلٌ خُرْزَةً، وابن العاص قائلُ ابرقوق ، وعقبةُ بن الحارث قائلُ خُبَيْب بن عَدِينٌ ، ومن لا بُحْصَى بمن ثبت في الصحيح أنه أسم وقد علم أنه قتل رجلا بعينه من السلمين ؛ فلم يُوحِب النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أحدر مهم قصاصاً ، بل قال صلى الله عليه وسلم : « يَمْسَحُكُ اللهِ تَمَالَى إِلَى رَجُلِين يَعْمَلُ أَحَدُهُما صَاحِيَهُ ، كَلاها يَدْخُلُ اجَنِّةً ، يقتل هٰذا في سَيلِ اللهِ فيدخلُ الجنة ، ثم يَتُوبُ اللهُ عَلى الْقَائلِ فَيُسْلِ وَيُعَتَل في سَيل اللهِ فَيَذَخل الجنة » متنق عليه

لم يضمن النبي وكذلك أيضاً لم يُضَمَّنِ النبيئ صلى الله عليه وسبلم أحداً منهم مالاً أتلفه من أسلم منا أو مالا أخذه السلمين ، ولا أقام على أحد حدَّ زنا أو سرقة أو شرب أو قَذَف ، سواء كان وهو كافر قد أسلم بعد الأشرِ أو قبل الأشرِ . وهذا مما لا نعلم بين السلمين فيه خلافاً ، لافي رواية ، ولا في القتوى به .

بل لو أسلم الحربيّ وبيده مالٌ مسلم قد أخذه من السلمين بطريق الأعتنام ونحوه – مما لا يملك به مسلم من مسلم لسكونه بحرَّمًا فى دين الإسلام – كان له ملسكا ، ولم بردَّه إلى السلم الذي كان يملسكه عند جماهير العلماء من التابعين ومَنْ بعدهم ، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين ، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ومنصوص ً قول أحمد ، وقول الجماهير من أصحابه بناء على أن الإسلام أو العهد قرَّرً ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له ؛ لأنه خرج عن مالـكه السلم فى سبيل الله ، ووجب أجره على الله ، وآخِدُهُ هذا صار مستحلا له وقد غفر الله بإسلامه ما فعله فى دماء المسلمين وأموالهم ، فلم يضعنه بالرد إلى مالـكه كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال ، ولا يقضى ما تركه من المسادات ؛ لأن كل ذلك كان تابعاً للاعتقاد ، فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الدنوب ، فصار ما بيده من المال لا تَبِيعةً عليه فيه ، فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من المقود الفاسدة التي كان يستحلّم من ربًا وغيره .

ومن العلماء من قال : بردَّه على مالكه السلم ، وهو قولُ الشسسافى وأبى الخطاب من الحنبلية ، بناء على أن اغتنامهم فعل محرم ؛ فلأبملكون به مال المسلم كالنَّمْتِ ، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذاً لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه بردَّ إلى مالكه المسلم ؛ لحديث ناقة النبى صلى الله عليسه وسلم وهو بما انفق النساسُ فيا نعلمه عليه ، ولو كانوا قد ملكوه لملكه الفانم منهم ولم يردَّه.

والأول أصح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكنيرَ من الكرّاع والسلاح وغير ذلك ، وقد أسلم عامة أولئك المشركين ، فلم يسترجح النبيُّ صلى الله عليه وسلم من أحد منهم مالاً ، مع أن بعض تلك الأموال لا بُدَّ أن يكون بإقياً .

ويكنى فى ذلك أن الله سبحانه قال.: (الْفَقُرَاء الْمُأْجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَشْتُفُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً) (\* وقال تعالى: (أَذِنَ اللَّذِينَ 'يُقَاتَدُونَ ﴾ \* كا لموله ( الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ جَقَّ ﴾ \* اللَّذِينَ أخرجُوا مِنْ وَيَارِهِمْ بِغَيْرِ جَقَّ ﴾ \* الآبة ، وقال تعالى ( وَصَدَّ عَنْ سَيِيلِ اللهِ وَكُفْرُهِ بِهِ وَالْمَنْجِدِ الحَرَامُ واخْرَاجُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٨ من سورة الحشر (٢) من الآيتين ٢٥٠و ٤٠ من سورة الحج

أَهْلِهِ مِنهُ ) (\*\* وقال تعالى : ﴿ إِنَمَا يَنْهَا كُمُ ۗ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فَى الدِّينَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَالِكُمْ وَظَاهُورًا عَلَى إِخْرَاجِيمُ ۖ ) (\*\*.

فَيْنَ الله سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق ، حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء .

ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال ، وكانت باقية إلى حين الفتح ، وقد أسلم من استولى عليها فى الجاهلية ، ثم لم يردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أحد منهم أخرج من داره بعد النتج والإسلام داراً ولا مالا ، بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : ألا تنزل فى دارك ؟ فقال : وهل تَرَّك لنا عَقِيلٌ من دار؟

وسأله المهاجرون أن يردَّ عليهم أموالهم التي استولى عليها أهــلُ مكة ، فأبي ذلك صلى الله عليه وســلم ، وأقرَّها بيدِ من اســتولى عليها بعــد إسلامه .

> فعل عقيل ابن أبى طالب بدور النبى وأقاربه

وذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد المجرة استولى على دار النبي صلى الله عليه وسلم ودُورِ إخْرِيَّهِ مِن الرجال والنساء، مع ما ورثه من أبيه أبي طالب، قال أبو رافع : قبل للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا تنزلُ منزلك من الشَّمْبِ؟ قال : كَتِلَ مَرْك مَن الشَّمْبِ؟ الله عليه وسلم : ألا منزل منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة .

وقد ذكر أهل العلم بالسير حمنهم أبو الوليد الأزرَق. أن رباَع عبد المطلب يمكة صارت لبنى عبد المطلب ، فمنها شعبُ ابن يوسف ، و بعض دار ابن يوسف

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١٧ من سورة البقرة (٢) من الآية ٩ من سورة المتحنة

لأبى طالب، والجوُّ الذى يينه و بين دار ابن يوسف دار المولد مولد النبى صلى الله عليه وسلم، وما حوله النبى صلى الله عليه وسلم، وما حوله لأبى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، ولا رَبُّ أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الدار، ورثها من أبيه ، وبها وكله ، وكان له دارٌ ورثها هو وولده من خديجة — رضى الله تمالى عنها! — .

قال الأزرق: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكّنيّه كلمهما مسكنهِ الذي وُلد فيه ومسكنهِ الذي ابننى فيه مخديجة بنت خُو ُيلد وَو ُلِد فيسه وَلَدُه جَمِياً .

قال: وكان عَقيل بن أبي طالب أخذ مكنه الذي وُلد فيه ، وأما بيتُ خديجة فأخذه معتب بن أبي لهـبـر ، وكان أقرّبَ الناس إليه جوارًا ، فباعه بعدُ من معاوية ، وقد شرح أهل السيرما ذكرنا فى دور المواجر بن .

قال الأورق : دار جَعَش بن رئاب الأسدى التي بألمَلَى لم ترل في يد ولد دار آلجعش واستلام واستلام واستلام واستلام واستلام الله الله ينه وسلم واسمايه في الهجرة إلى المدينة خرج آل الى سفيان بحض جيعش جيماً الرجالُ والنساء إلى المدينة مهاجرين ، وتركوا دارهم خالية ، وهم علما حلفاء حرّب بن أمية ، فسد أبو سفيان إلى دارهم هذه فياعها بأر بمائة دينار من عرو بن تملقته العامرى ، فلما بلغ آل جعش أن أبا سفيان باع دارهم أنسساً ابو أحمد بهجو أبا سفيان ويعيره ببيمها ، وذكر إيباناً .

فل كان يوم افتح مكة أنى أبو أحمد بن جعش وقد ذهب بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّمه فيها ، فقال : يا رسول الله إن أبا سنيان عمد إلى دارى فباعها ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارً"، بشى ، ، فاسم أبو أحمد ذكرها بعد ذلك ، فقيل لأبي أحمد بعد ذلك : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال لى « إنْ صَبَرْتَ كَانَ خَيْراً ، وكان لكَ بهــا دَارٌ فى الجنة ِ » قال : قلت : فأنا أصبر ، فتركها أبو أحمد .

> دار عتبة ابن غزوان

قال : وكان المُشْبَةَ مِن غَرْقان دار تسمى ذات الوجهين ، فلما هاحر أخذها يُعلى بن أمية ، وكان استوصاه بها حين هاجر ، فلما كان عام الفتح وكلم بنو جَحْش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دارهم ، فكره أن يرجعوا فى شى من أموالهم ، أخذت منهم فى الله تلمالى وهجروه لله . أمسك عتبة بن غَرْقان عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى داره هدفه ذات الوجهين ، وسكت المهاجرون فلم يتكلم أحد منهم فى دار هَجَرها لله ورسوله ، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنه الذى و لِله فيه ومسكنه الذى ابتى فيه بخديجة ، وهذه القصة معروفة عند أهل العلم .

قال محمد بن إسماق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم والزهيرُ بنُ عكاشة بن أبى أحمد قال : أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح علمهم فى دورهم ، فقالوا لأبى أحمد : يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره لسكم أن ترجعوا فى شىء من أموالسكم مما أصيب فى الله .

وقال ابن إسحاق أيضاً فى رواية زياد بن عبد الله البكاً فى عنه : وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبق أحد منهم بمكة بالا تفتُون أو يجبوس ، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهامهم وأموالهم إلى الله و إلى رسوله إلا أهل دور مُستَّوَن : بنو مَظْمُون من بنى بُحْحَ ، و بنو حَجَّش بن رئاب حُلّفاء بنى أمَيَّة ، و بنو بحَرَّش بن كسب ، خَلفاء بنى أمَيَّة ، و بنو بحَرَّش بن كسب ، فإن دورهم غلقت بمكة لبس فيها ساكن .

ولما خرج بنو جَعْش بن رئاب من دارهم عَدًا عليها أبو سفيان بن حَرْب

فياعها من عرو بن عَلَقْمَة أخى بنى عامر بن لؤى ، فلما بلغ بنى جعش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جعش لرسول الله صلى الله عليه وسلم . « ألاّ تَرْضَى يا عبد الله أن يعطيك الله بها داراً خيراً منها فى الجنة ؟ » فقال : بلى ، فقال : « ذلك لك » فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كله أبو أحد فى دارهم ، فأبطأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس لأبى أحد : يا أبا أحمد إن النبى صلى الله عليه وسلم يكرّ أن ترجعوا فى شى م من أموالكم أصيب منكم فى الله ، فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الواقدى عن أشياخه قالوا: وقام أبو أحمد بن جعش على باب المسجد على جَمَلٍ له حين فَرَغَ النبئُ على الله عليه وسلم من خُطُيته بيعنى الخطبة التى خطبها وهو واقف بباب السكعية حين دخل السكعية فصلى فيها ثم خرج يوم الفتح — فقال أبو أحمد وهو يصبح: أنشد بالله يا بنى عبد مناف حلق ، أنشد بالله يا بنى عبد مناف حلق ، أنشد بالله يا بنى عبد مناف حلق ، فالله عنهان بن بن عبد مناف دارى ، قال : فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنهان بن عنان فسارٌ ، فبرل أبو أحمد عنهان في أصم عنهان بن يعبره وجلس مع القوم ، فأسمع أبو أحمد ذكرها حتى لتى الله .

ذلك الإنم ، وصـــاروا كأنهم ما أصابوا دماً ولا مالاً ، فما بأيديهم لا يجوز انتزاعه سهم .

فإن قبل : فق الصحيحين عن الزهرى عن على بن حسين عن عرو بن عن استولى عن عالى بن حسين عن عرو بن عن استولى عن عال عن أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ألا تنزل فى دارك دور النبي؟ بمكة ؟ قال : « وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبِاعٍ (١٠) أَو دُورٍ » وكان عقيلٌ ورث أبطالب هو وطالبٌ ، ولم يرث جعفر ولا على شيئاً ؛ لأنها كانا مسلمين ، وكان عقيلٌ وطالب كافر بن .

وفى رواية للبخارى أنه قال : يارسول الله أنن تنزل غذا ؟ وذلك زمن الفتح فقال : « وهل ترك لنا عقيل من معرل؟ » نم قال : « لا كريثُ السكافُو ُ المؤمنَ ولا المؤمنُ السكافِر » قبل للزهرى: ومن ورث أبا طالب ؟ قال : ور ته عقيل وطالب ، وفي رواية متشمر عن الزهرى: أين معزلك غذا في حجَّيْك؟ رواهالبخارى -وظاهر هذا أن الدور انتقات إلى عقيــــل بطريق الإرث ، لا بطريق

وظاهر هذا أن الدور انتقات إلى عقيــــــل بطريق الإرث ، لا بطر يق الاستيلاء ، ثم باعها .

قانا : أما دار النبيّ صلى الله عليه وسلم التي ورثها من أبيه ودارُه التي هي له ولولده من زوجته الؤمنة خديجة فلا حَقّ لعقيل فيها ؟ فلم أنه استونى عليها ، وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين ، والمواديث لم تفرض . ولم يكن نزل بصد منع المسلم من ميراث السكافر ، بل كل مَن مات بمكة من المشركون أعطى أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيره ، بل كان المشركون يتكمون المسلمات الذي هو أعظم من الإرث، وإنما قطم الله المؤالاة بين المسلمين (١) الرباع : جمع ربع ، وهو الذيل والدار ، ولا يخمى بمنول القوم ذمن الربع ، بل ذلك هو المربع .

والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة ، وشَرَعَ الجهـــاد القاطع للمصمة .

قال ابن إسحاق : حدثنى ابن أب نجيح قال : لما قَدِمَ رسولُ اللهُ صلى الله لايطالب عليه وسلم مكة نظر إلى نلك الرَّبَاع ، فا أورَّك منها قد افتُدَمَ على أمر الجاهلية الحري إذا أسلم تَرَّكُه لم يحركه ، وما وجده لم يُقسم قَسَّته على قسمة الإسلام . وهذا الذي درام ابن أد يم من ورادة الأساد، والأنراز على السلام .

وهذا الذى رواه ابن أبى نجيح يُوافق الأحاديث المُدَنَدَة فى ذلك ، مثل حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ قسم قُسِمَ فى الجاهلية فهو على ما قُسِم ، وكل قسم أذرَّكَه الإسلام فإنه على ما قَسَمَ الإسلام » رواه أو داود وابن ماجه .

وهذا أيضاً يوافق ما دلَّ عليـه كتابُ الله ، ولا نـــلم فيه خلاقا ؟ فإن الحربيّ لو عقد عقداً فاحداً من رباً أو بيم خمر أو خنزير أو نمو ذلك ثم أسلم بعد قبض العوض لم بجرم ما بيده ، ولم يجب عليه رَدَّه ، ولو لم يكن فَيَضُهُ لم يحز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للسلم كا دلَّ عليه قولُه تعالى : ( اتْقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيّ مِنَ الرَّا) إنْ كُنْتُمْ مُولِّمِينَ ) ('' ، فأمرهم بترك ما بق في ذِتَم الناس ، ولم يأمرهم بردَّ ما قبضوه .

وكذلك وَضَع النبئ على الله عليه وسلم لما خطب الناس كُلَّ دم أصيب في الجاهلية ، وكُلَّ رِباً في الجاهلية ، حتى ربا العباسي ، ولم يأمر بردَّ ما كان فَيضَ ، فَكَذَلك المِراثُ ؛ إذا مات الميتُ في الجاهلية واقتسموا تركتهُ أمضيت القسمة ، فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تحاكموا إلينا قبل القسمة تُعيِّمَ على قَسْم الإسلام ، فلما مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يَرِثه جميعُ ولله ، للم يقتسموا رِبَاعَه حتى مَاجَرَ جعفر وعلى إلى المدينة ، فاستولى عقيلٌ عليها

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٨ من سورة البقرة

> سنة الرسول تحتم قتل الساب

وهذا الذى ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تحتم قتل من كان بسبّه من المشركين مع العفو عمن هو مثله فى الكفركان مستقرًا فى نفوس اسحابه على عهده و بعد عهده ، يقصدون قتل السابّ ، و يحوضون فى نفوسهم ، كا تقدم من حديث الذى قال: سُبّقي وسُبّ ألى وكُنّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تم حمل عليه حتى قتل ، وحديث الذى قتل أباه لممل سمعه بسبّ الذي صلى الله عليه وسلم ، وحديث الذى نذر أن يقتل المتضاء فقتكها ، وحديث الذى نذر أن يقتل المتضاء فقتكها ، وحديث الذى نذر أن يقتل المتضاء فقتكها ، وحديث الذى نذر أن يقتل ابن أبي سرح

مقتل ابی جہل یوم بدر

وفي الصحيحين عن عبد الرحمن من عوف رضى الله عنه قال : إني لوَّ افْفُ في الصفُّ يوم بَدُرٍ ، فنظرت عن يميني وعن شمالي ، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنائهما ، فتمنيت أن أكون بين أضلم مهما ، ففمرى أحدُم ، فقال : أَىْ عَمُّ ، هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، فما حَاجُّتُكَ إليه يا ابن أخيى ؟ قال : أخبرت أنه يسبُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده ائِن رأيتُه لا يفارقُ سَوَادى سَوَادَه حتى يموت الأعْجَلُ منا ، قال : فتمحبُّتُ لللك ، قال:وغرني الآخرُ فقال لي مثلها ، فلم أنشَبُ (١) أن نظرتُ إلى أبي جهل بجول في الناس ، فقلت لهما : ألاً تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه ، قال : فابتدراه بسيفيهما ، فضر باه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه ، فقال : « أيكما قَتَله ؟ » فقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فقال : ﴿ هَلْ مَسَحْتُماً سَيْفَيْكِمَا ؟ ﴾ فقالا : لا ، فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين ، فقال : « كلاكما قَتَله » وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَلَبه لمُعَاذ بن عَمْرو بن الجُنُوح ، والرجلان : معاذ بن عرو بن الجوح ، , مُعاد بن عَفْرَاء .

والقصة مشهورة فى قَرَح النبيّ صلى الله عليه وسلم بقَفْله ، وسجود م شكراً ، وقوله : «هَذَا فِرْ عَوْنُ هَذِهِ الأمة » هذا مع نَهِيه عن قتل أبى البخترى ابن هشام مع كونه كافراً غير ذى عهد ، لكنّه عنه ، وإحسانه بالسبى فى تَهْضَ سحيفة الجور ، ومع قوله : « لُوْ كَانَ المُشْهِمُ بُنُ عَدِى تَسِيًّا ، مُمَّ كَلَّتَنِي فِى هَوْلًا النّبَقَيْ عَلَى سَيًّا ، مُعْ كَلَّتِي فِى هَوْلًا ؟ النّبَقَيْ عَلَى الله المُعلم ، على الأمترى حالاً فألْقَتْهُمْ لَهُ » يكافى المعلم ، بإجازته له يمكن ، والمعلم ، غير معاهد ؛ فعلم أن مؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين إهلاكه والانتقام منه ، بخلاف الكاف أحكاف عنه ، و إن اشتركا فى الكفر ، كان يكافي المحتر اليه باحسانه و إن كان كافراً

<sup>(</sup>۱) لم ينشب : لم ينتظر ولم يمكث

خزى أبي لهب يؤيد ذلك أن أبا لهب كان له من القرابة ما له ، فلما آذاه وتحلّف عن بني هاشتم في تضره مزل القرآن فيه بما نزل من اللمنة والوعيد باسمه ، خزيًا لم يقمل بغيره من الكافرين ، كا روى عن ابن عباس أنه قال : ما كان أبو لهب إلا من كُفّار قومه ، حتى خرج مينًا حين تحالفت قريش علينا ، فظاهرَهم، فسبّه الله ، و بنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس وتوفيل في النسب لما عانوه و تصرُوه وهم كفار شكر الله ذلك لم فجامهم بعد الإسلام مع بني هاشم في شهم ذوى القربي ، وأبو طالب لما أعانه و تعمَرَه وذبّ عنه خفف عنه المذاب ، فهو من أخف ً أهل النار عذابًا .

سنة الله فيمن لايقدر المسلمون على ' الانتقام منه أ

وقد روى أن أبا لَهِبِ يسقى فى نفرة الإجهام المتقة تُونِيَّهَ إذ بَشْرته بولادته.
ومن سنة الله أن مَنَّ لم يمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله
ورَسُولَه ؛ فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إيَّاه ، كما قَدَّمنا بعض ذلك
فى قصة السكاتب الله تَتَوى ، وكما قال سبحانه : ( قَاصْدَعْ عِمَّا تُواْمَرُ وَأَعْرِضْ
عَنَ النُشْرِكِينَ ، إنَّا كَفَيْمَاكُ المُسْتَمِّرْ فِينَ ) ( ) .

والقسة فى إهلاك الله واحداً واحداً من هؤلاء الستهزئين معروفة ، قد ذكرها أهل السير والتفسير ، وهم على ما قيل نفر من رءوس قريش : منهم الوليد بن المفيرة ، والعاصُ بن وائل ، والأسودان ابن المطلب وابن عبد يُفُوث ، والحارث بن قَيْس .

وقد كتب النبئ صلى الله عليه وسلم إلى كِشرَى وَقَيْمَتُمَ ، وَكَلَاهَا لَمُ يُشْرُ ، لـكن فيصر أَ تُرَمَّ كتابَ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكرَمَ رسولَه ، فتُبَبَّتَ ملكه ، فيقال : إن الملك بأو في ذريته إلى اليوم ، وكسرى مَزَّقَ كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتله الله بمد قليل ، ومَزَّقَ ملكه كل تُمَرَّق ِ ، ولم يبق للأكامرة مُلكٌ ،

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٩٤ و ٩٥ من سورة الحجر

وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى: ( إنَّ شَا يَئْكَ هُوَ الْأَبْتَرُ )<sup>(1)</sup> ؛ فسكل من شَنَاهُ وا بُفَضَهُ وعاداه فإن الله يَقطَم دابره ، ويمحق عينه واثره ، وقد قيل : إنها نزَلَتْ فى العاص بن وائل ، أو فى عقبة بن أبى مُعَيَّط ، أو فى كعب بن الأشرَف ، وقد رأيت صَيِّعِمَ الله بهم .

ومن الـكلام السائر ﴿ كُومُ النَّهَاءَ مَسْمُومَةٌ ﴾ فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام ؟

وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يقول الله تعالى مَنْ عادى الصحيح عن النبي على الله عادى الأنبياه ؟ ومَنْ حارب الله تعالى حُرِبَ ، وإذا اسْتَقْصَيْتَ قِصَصَ الأنبياه المذكورة فى القرآن تجد أعهم إنما أهلكوا حين آذَوًا الأنبياه وقابلوهم يقبيح القول أو العمل ، وهكذا يبو إسرائيل إنما فريت عليهم الذَّلَة ، وبادوا بيَقضَب من الله ، ولم يكن لهم نصير لقنّاهم الأنبياء بغير حتى مضوماً إلى كفرهم كاذكر الله ذلك فى كتابه ، ولماك لا تجد أحداً آذى نبيًا من الأنبياء ثم لم يَنَبُ إلا ولا بد أن تصبيه قارعة ف وقائم قارعة أن ينيًا من الأنبياء ثم لم يَنَبُ إلا ولا بد أن تصبيه قارعة أم قارعة من تتجيل الأنتقام من الكمّار واحدا ترمول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلغنا مثل ذلك فى وقائم متعددة ، وجذا باب واسم لا يُحَاط به ، ولم نقصد قَصَدَه هنا ، وإنما قصدنا ، وإنما قصدنا

الله تعالى يحمى رسوله ويصرف عنه الناس

وكان سبحانه تجنيه ويَمشرف عنه أذى الناس وشتهم بكل طريق ، حتى فى اللفظ ؛ فنى الصحيحين عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا تَرَوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنَى شَتْمَ قُرُيْشِ وَلَمْنَهُمْ ، يُشْتَمُونَ مُدْعَا وَبَلْمُنُونَ مُدْعَاً ، وَأَنا تُحَيَّدُ » وَنَرَه الله اسمه وتَمْتُهُ عَن الأَذَى ، وصَرَفَ ذَلك إلى مَنْ هو مُذَمَ ، وإن كان المُؤذى إنما قصد عينه .

<sup>( )</sup> الآية ٣ من سورة الكوثر

سبب تعين قتل الساب

فإذا تقرَّر بما ذكر أد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله ، فنقول : إنما يكون تعين قتله للكونه كافراً حربياً أو للسب المضموم إلى ذلك ، والأول باطال ؛ لأن الأحاديث نصَّ قتله إنما هو السب ؛ فنقول : إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب رسول الله تعليه وسلم فكذلك السام والذي أولى ؛ لأن للوجب القتل هو السب، لا يجود اللكفر والمحاربة ، كما تبين ، فحينًا وُجِد هذا الموجب وجب القتل ، وذلك لأن المكفر بكل حال ؛ فإنه يجوز أمانه وماكرة والمحاربة والمحاربة عومُقاداته ، لكن إذا صار للكافر بكل حال ؛ فإنه المهدد مده الذي أباحه الكفر ، فهذا هو القرق بين الحربي والذي ، فأما ماسوى يجوز أمانه ومؤلدي ، فإنه الممود عبد القتل أنها ماموى المدكن من وجبات القتل فإنه المدكن ، فهذا هو القرق بين الحربي والذي ، فأما ماسوى ذلك من موجبات القتل فل يخل العهد .

وقد ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأمُر بقتلِ السَّابِ لأجُلِ السَّبُ فقط » لا لمجرد الكفر الذى لا عَهْدَ معه ، فإذا وجد هذا السبُّ وهو موجب الفتل والعهدُ لم يعصم من موجبه تعين الفتل ، ولأن أ كثر ما فى ذلك أنه كان كافراً حربياً سابا ، والمسلم إذا سب يصير مرتدًا سابا ، وقتل المرند أوجبُ من قتل السكافر الأصلى ، والله عيُّ إذا سب فإنه يصير كافراً محارباً با بدعهد معقدم ، وقتلُ مثلٍ هذا أغلظ .

وأيضاً ، فإن الذي لم يُماهَد على إظهار السبِّ بالإجماع ، ولهذا · الخاطرة فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين إما بالقتل أو بالتمزير ، وهو لا يعاقبُ على فعل شيء ما عُوهِد عليه وإن كان كفراً غليظاً ، ولا يجوز أن يعاقب على فعله ، وإذا (1) لم يكن المهد مُسُوِّعًا (1) لما المعرب هذف الواو من « وإذا » أو أن تكون العبارة « وذلك

إذا لم يكن - إلخ »

لفعله \_ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل لأجله \_ فيكون قد فعل ما يقتل لأجله وهو غير مُقرَّ عليه بالعهد ، ومثل هذا بجب قتله بلا تردد . وهذا النوجيه يقتضى قتله ، سواء فُذَرَّ أنه تَقضَ العهد أو لم ينقضه ؛ لأن موجبات القتل التي لم نقره على فعلها بقتل بها ، و إن قيل لا ينتقض عهده كالزنا بذمية وكقطع الطربق على ذعى وكقتل ذى ، وكما فعل هذه الأشياء مع المسلمين وقلنا إن عهده لا ينتقض فإنه يقتل .

وأيضاً ، فإن السلم قد امتنع من السبّ بما أظهره من الإيمان ، والذمى قد امتنع من السبّ بما أظهره من الأيمان ، والذمى قد امتنع منه بالصَّقار لمــا جاز عقو بته بتحرير ولا غيره إذا فعله ، فإذا تُقبِل لأجل السب السكافرُ الذي يستحلُّه ظاهراً و باطنًا ولمياهدنا عهداً يقتضى تركه فَلأَنْ يقتل لأجله مَنِ النَرْمَ الذَرْ الذي للهره وعاهدنا على ذلك أولمُ وأخرَى .

المؤلف هذا اللفظ ، ثم كرر روايته في ص ١٠٨

هذين كانا مستمله ين سميديني الإسلام والتوبة ، ومَرتُ كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو عنه ، فلم يتعين قتله ، فإذا ثبت أن السابً كان قتله واجبًا ، والحكافر الحربي الذي لم يسبً لا يجبُ قتله بل يجوز قتله ، فعلوم أن الذمة لا تعمم دَمَ من يجب قتله ، وإنما تعمم دَمَ من يجوز قتله ، ألا ترى أن المرتدَّ لادمة له ، وأن القاطع والزاني لمما وجب قتلهما لم ... عمر الذمة قتلهما ؟ .

وأيضاً ، فلا مزيَّةً للذي على الحرِ بى إلا بالعهدِ ، والعهدُ لمُميحِ له إظهار السب بالإجماع ، فيكون الذي قد شَرَكَ الحربيُّ فى إظهار السب الموجب للقتل ، وها اختص به من العهد لم مُبيح له إظهار السب ، فيكون قد أنى بما يوجبُ القتل وهو لم يُقرَ عليه فيجب قتله بالفهرورة .

وأيضًا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتل مَنْ كان يسبه ، مع أمانه لمن كان يحار بهبنفسه وماله ، فعلم أن السب أشَدُّ من الحار به أو مثلها ، والذمئ إذا حارب قتل ، فإذا سبَّ كُتل بطريق الأولىٰ .

وأيضاً ، فإن الذي و إن كان معصوما بالمهد فهو عنوع بهذا العهد من إظهار السب ، والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنمه ، فيكون الذي من جهة كونه ممنوعاً أسوأ حالا من الحربي ، وأشَدَّ عداوة ، وأغَظَمَ جرماً ، وأولى بالنَّسَكال والمقو بة التي يعاقبُ بها الحربي على السب ، والعهدُ الذي عَصَه لم يَمن بحرجبه فاذ ينقمه ؛ لأنا إنما نستم بله ما استقام لنا ، وهو لم يستقم بالانفاق عُم أنه قد أتى ما يوجب العقو بة .

وقد ثبت بالسنة أن عقو بة هذا الذنب القتلُ ، وسرُّ الاستدلال بهذه الأحاديث أنه لا يقتل الذي لحجردكون عهده قد انتقض؛ فإن مجرَّدَ نقض المهد بحمله ككافر لا عهد له ، وقد ثبت بهذه السمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل السابَّ لمجرد كونه كافراً غير معاهد ، و إنما قتله لأجل السب مع كون السب مستازماً للكفر والمداوة والمجاربة ، وهذا اللهدر مُوجِبُّ للقتل حيث كان ، وسيأتي السكلام إن شاه الله تعالى على تعين قتله .

الشّنة النالتة عشرة : ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البنوى قال : ثنا يحيى بن عبد الحيد الحالى ثنا على بن مسهر عن صالح بن حبان جزاء الدكاذب عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الفي المسوا عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم (() ه أمَرَنى أن أحكم فيسكم برأيى وفي أموالسكم كذا النبي صلى الله عليه وسلم المنك على المراقة منهم في الجاهلية فأبوا أن يُزوَّ جُوه ، ثم ذهب حتى نزل على المراقة ، فبعث القوم الى الموال الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «كذَب عَدُو الله » ثم أرسل رجلا فقال : إن وَجَدْنَه حبًا فعرقه بالنار ، فانطلق فوجده قد لُدِ غَ فاتنه ، وإن أنت وجدته ميناً فحرقه بالنار ، فانطلق فوجده قد لُدِ غَ فات ، فحرقه بالنار ، فانطلق فوجده قد لُدِ غَ كَذَب عَنْ الله عليه وسلم : « مَنْ فَدَبَهُ مِنْ النَّار » .

ورواه أبو أحد بن عَدى في كتابه الكامل قال: ثنا الحسين بن محمد عن عدى ثنا على بن مسهر عن عدى ثنا على بن مسهر عن صلح بن حبات على بن مسهر عن صلح بن حبان عن بر بدة عن أبيه قال: كان حيّ من بني لَيْث من الدينة على بيلين ، وكان رجل قد خَطَبَ منهم في الجاهلية فلم يُروجوه ، فأتاهم وعليه حُمَّة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنائي هذه الحلة ، وأمرني أن أحك في أموال كم ودمائكم ، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يجها ، فأرسالقومُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «كذبَ عدُو الله» ثم أرسل رجلا فقال : إن وجدته حيًّا وما أراك تجيُّدُه حيًّا ـ فاضرب عنة ، وإن

<sup>(</sup>١) هذه الزياده لايتم الـكلام بدونها

وجدته ميناً فاحرقه بالنار ، قال : فذلك قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُقَمَّدًا فَلْيَكَبُوّا مَقْمَدُهُ مِنَ النَّارِ » هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح ، لا نعلم له علة .

وله شاهد من وجه آخَرَ رواه المُعَلَق بن زكريا الجريرى ، في كتاب الجليس ، قال : ثنا أبو حامد الحصرى ثنا السرئ بن مرثد الخراساني ثنا أبو جعفر محمد بن على الفزارى ثنا داود بن الزبرقان ، قال : أخبرى عطاء إن السائب عن عبد الله بن الزبير [ أنه ] قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويلُ هٰذَا الحديث: « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَمَّدًا ۖ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْمَدَهُ مِن النار » ؟ . قال : كَانَ رَجِـل عَشِقَ أَمَرَأَةً فَأَتَّى أَهْلُهَا مُسَاءً فَقَالَ : إِنْ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم بَمَّنني إليكم أنْ أَنَّضَيَّفَ في أي بيوتكم شئت ، قال : وكان ينتظر َ بِيْتُورَةَ المساء ، قال : فأنى رجل منهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن فلانًا يزعم أنك أمرْ تَهُ أن يَبيتَ في أى بيوتنا شاء ، فقال : « كَذَبَ ، يافلانُ انطَلقَ مَمَّهُ ، فإن أمكَنَكَ اللهمنه فاضرب عنقه وأُحْرِقُهُ بالنار ، ولاأراك إِلا قد كُفِيتَهُ » . فلما خرج الرسولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادْعُوهُ » قال : « إنى كنت أمرتُكَ أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار ، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار ؛ فإنه لا يعذُّبُ بالنار إلا رَبُّ النار ، ولا أراك إلا قد كُفِيتَه » ؛ فعانت السماء بصيِّب (١) ، فخرج الرجلِ يتوضأ فلَسَمَتْه أَفْمَى ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هُو َ في النار » .

<sup>(</sup>١) الصيب : السحاب ذو الصوت ، وفى القرآن السكريم (أو كصيب منالساء فيه ظلمات ورعد وبرق ) ١٩ من سورة البقرة .

وقد روى أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ من حديث الوازع عن أبي سَلَمَ عن أسامة قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَنْ يَمُولُ عَلَى ۚ مَا لَمْ أَفُلُ فَلَيْمَتِيّرًا. مُقَمَّدُهُ مِنْ النَّارِ ﴾ وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه ، فوجد ميتاً قد انشقً بطنه ولم تقبله الأرض .

> وروى أن رجلا كذَبَ عليه ، فبعث علياً والزبير إليه ليقتلاه . وللناس في هذا الحدث قولان :

اختلاف العلماء فی حکم من کذب علی الرسول

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على ألله ، ولهذا قال: « إنَّ كَذِبًا عَلَى الله ، ولهذا قال: « إنَّ كَذَبًا عَلَى الله السول فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله ، وما أخبر به وجب تصديقُه كما يجب تصديق ما أخبر الله به .

ومن كذَّ به فى خبره أو امتنع من النزام أمره ، ومعلوم أن مَنْ كذب على الله بأن زع أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كذّبَ فيــه كمسيلمة والمُنسِى<sup>(()</sup> وتحوهما من التنبثين فإنه كافو ، حَلَالُ الديم ، فـكذلك من تعمد الكذب على رسوله .

<sup>(</sup>١) العنسى : هو الأسود العنسى المتنبيء ، لعنه الله وأخزاه .

وبيئنُ ذلك أن الكذب بمرلة التكذيب له ، ولهــذا َ بَحَعَ الله بينهما بقوله تعالى ( وَمَن أَظْلَمُ مَن أَفَرَى عَلَى اللهِ كَذِياً أَوْ كَذَّبِ اللهُ لَتَّالَ النَّاقَ التَّا جَاءُ ) ( الله بالكناف الكاف عليه أَعْلَمُ إِنَّا مِن المكذَّب له ، ولهذا بدأ الله به ، كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدَّق يخبره ، فإذا كان السكاذب مثل المسكذَّب أو أعظم ، والسكاذب على الله كالمسكذب له ، فالسكاذب على الرسول كالمسكذب له .

يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبارُ عن خبره أنه ليس يصِدْق ، وذلك إبطال لِدِين الله ، ولا فرق بين تكذيبه فى خبر واحد أو في جميع الأخبار ، وإنما صار كافراً لما يتضنه من إبطال رسالة الله ودينه . والسكاذبُ عليه 'يدخّولُ في دينت ما ليس منه عمداً ، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق مهذا الخبر وامتنال هذا الأمر لأنه دين الله ، مع العلم بأنه ليس لله بدين .

والزيادة فى الدين كالنقص منه ، ولا فرق بين مَنْ يَكذب بآيةٍ من القرآن أو يصنف كلاماً و يزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك .

وأيضاً ، فإن تمد الكذب عليمه استهزاء به واستخفاف ؛ لأنه ترعم أنه أمر بأشياء ليست بما أمر به ، بل وقد لا مجوز الأمر بهمها ، وهذه نسبة له إلى السَّمَّة ، أو أنه مخبر بأشياء باطلة ، وهذه نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح .

وأيضاً ، فإنه لو زعم راعم أن الله فَرَضَ صَوْم شهرِ آخر غـير رمضــان

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ من سورة العنكبوت

أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك ، أو أنه حَرَّم الخبز واللحم عالمــاً بكذب نفـــه كَفَرَ بالاتفاق .

فَىٰ زَعَمُ أَنَّ النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم أَوْجَبَ شَيْنًا لَمْ يُوجِيهِ أَرْ حَرَّمَ شَيْنًا لَمْ يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول، وزاد عليه بأن صَرَّح بأن الرّسول قال ذلك ، وأنه — أعنى القائل — لم يَقُدلُهُ اجتماداً واستنباطاً .

وبالجلة فن تعد الكذب الصريح على الله فهو المتعدد لتسكذيب الله وأسوأ حالا ، وايس مخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه مُستَنفِفُتْ به مستهين محقه .

وأيضا ، فإن السكاذب عليه لأبد أن يَشينه بالسكذب عليه و بنقصه بذلك، ومعادم أنه لو كذب عليه كأبد أن يَشيخ من قوله : «كان يتعلم منى » أو رماه ببعض الفواحش المؤونسة أو الأقوال الخبينة كفر بذلك ، فسكذلك السكاذب عليه ؛ لأنه إما أن يأثر ( ) عنه أمراً لم يأمر به فقد زاد في شريعته ، وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به ، لأنه لوكان كذلك لأمر به صلى الله عليه وسلم ، لقوله : « ما تَرَكَثُ مِن مَن مُوسِم ، وقول الفر عليه وسلم ، لقوله : « ما انتركتُ من منى بيعدكم عن النار إلا منهم عنه أنه أمر به فقد أنه أمر به فالأمر به ، وذلك نسبة له إلى الحبّة أنه أمر به فقد نسبة له إلى الحبّة أنه أمر به ، وذلك نسبة له إلى السَّقة .

وكذلك إن نَقَلَ عنه خبراً ، فلوكان ذلك الخبر مما ينبغى له الإخبــار به لأخبر به ؛ لأن الله تعالى قد أكما للدين ، فإذا لم يخبر به فليس هو بما ينبغى له أن يخبر به ، وكذلك الفعلُ الذي ينقله عنه كاذباً فيه لوكان ممــا ينبغى فعله و بترجع أَضَاه ، فإذا لم يفعله فتركه أولى .

<sup>(</sup>١) أَثَرُ الْحَبْرِ بِأَثْرُه – مِنْ بَابِ صَرِبِ – نقله

فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكتالُ البشر في جميع أحواله ، فنا تركد من القول والقمل فتركه أكل من فعله ، وما فمكهُ فقيلهُ أكل من تركد ، فإذا كذّت الرجل عليه متعداً أو أخبرَ عنه بمــا لم يكن فذلك الذى أخبر عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لوكان كالا لوجد منه ، ومن انتَقَصَ الرسول فقد كغر .

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه ، لكن يتوجه أن يغرق بين الذي يكذب عليه مُشَافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة مشمل أن يقول : حدثني فلان بن فلان عنه بكذا ، فهذا إنما كذب على ذلك الرجل ، ونسب إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال « هذا الحديث صحيح » أو تُبَبَّتَ عده أنه قال ذلك عالماً بأنه كذب ، فهذا قد كذب عليه ، أما إذا افتراه ورَوَاه رواية ساذجة ففيه نظر ، لاسيا والصحابة عُدُولُ بتعديل الله لهم.

فالكذبُ لو وقع من أحدَ عمن يدخل فيهم امظم ضرره فى الدين ، فأراد صلى الله عليه وسلم قدَّل من كذب عليه وتجمَّل عقو بته ليكون ذلك عاصامن أن يدخل فى العدول منّ ليس منهم من المنافقين ونحوهم .

وأما مَنْ روى حديثاً يعلم أنه كذب فهذا حرام ، كما صح عنه أنه فال: « مَنْ رَوَى عنى حديثاً يعلم أنه كذب فهو أحدُ السكاذبين » لسكن لا يكفر إلاأن ينتم إلى روايته ما يوجب السكفر ، لأنه صادق فى أن شيخه حدَّته به ، لسكن لعلمه بأن شيخه كَدْبَ فيه لم تسكن تحلُّ له الرواية ، فصار بحرَّلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عَشد وهو يعلم أن ذلك باطل ، فان هذه الشهادة حرام ، لسكة ليس بشاهد ذور .

وعلى هذا القول فمن سَبَّه فهو أولى ٰ بالقول بمن كذب عليه ، فأن السكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه ، وهذا قد طمن في الدين بالسكاية ، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذى كذب عليـــــــه من غير استتابة ، فـكذلك الساب له أولى .

فان قيل: الكذبُ عليه فيه مَعْسَدة — وهو أن يُصَدَّق في خبره فيزَاد في الدين ما ليس منه أو يُنتَقَص منه ما هو منه — والطاعن عليه قد علم بطلان كلامه بما أظهر الله من آيات النبوة .

قيل: والمحدَّثُ عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عَدُلا ضابطاً ؟ فلبس كل من حدَّث عنه تُبل خبره ، لسكن قد 'يظن عَدُلاً وليس كذلك ، والطاعن الميه قد نُوثِرَّ طَمُنهُ فى نفوس كثيرةٍ من الناس ، و يسقط حرمته من كثير من القارب، فهو أوكد، على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين السكذب والصدق .

القول الثانى : أن السكاذب عليه تَنَلَظُ عقو بته ، لكن لا يكفر ولا يجوز القول الثانى في جزاء في جزاء في جزاء في جزاء من كذب يجوز أن من كذب يئت ما لا أصل له ، ومن قال هذا فلا يُبدّ أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكدب على الرسول عليه متضمناً لعيب ظاهر ، فأما إن أخبر أنه سمه يقول كلاماً يدلُّ على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من التُرَّ عَالَتَ فهذا مستهزى والمبد دلالة الدم .

وقد أجاب مَنْ ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبيَّ صـــلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقاً فقتله لذلك ، لا للـكذب .

وهذا الجواب ليس بشىء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته أن يقتل أحدًا من النافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزَلَ القرآنُ بنفاقهم، فكيف يقتلُ رجلا بمجرد علمه بنفاقه ؟ ثم إنَّه سَمَّى خلقاً

الأمر بالعقاب

عليته

من المنافقين ُ لَحِذَ يُفَةَ وغيره ، ولم يقتل منهم أحداً .

وأيضاً ، فالسبب الذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذبًا له فيه غرض ، وعليه رتَّبَ القتل ؛ فلا تجوز إضافة القتــل إلى سبب آخر .

وأيضاً ، فإن الرجل إنمــا قصد بالـكذب نَيْلَ شهوته ، ومثل هذا قد بصدر من الفُسَّاق كما بصدر من الكفار.

وأيضاً ، فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض ، فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق ، والمنافق كافر ، وإذا كان النفاقُ متقدُّمًا وهو المقتضى للقتل لا غيره ، فعَلاَمَ 'يُؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحـين ؟ وعلام لم يؤاخذه الله تعالى بذلك النفاق حتى فعل ما فعل؟ .

وأيضا، فإن القوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ، فقال : «كَذَبَ عَدُو ُ الله » ثم أمر بقتله إن وجده حيًّا ، ثم قال : « ما أراك َّ تجده حَيًّا » لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن ذنبه يوجب تعجيل العقو بة .

والنبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالقتل أو غيرممن المقو باتوالكفارات عقب وصف عقب فعل وُصِف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضى فعل يدل على لذلك الجزاء لا غيره ، كما أن الأعرابي لما وَصَفَ له الجاع في رمضان أمره مال كفارة ، ولما أقر عنده ماعز (١) والغامديَّةُ وغيرهما بالزنا أمَرَ بالرجم ، وهذا ما لا خلاف فيه بين الناس نعامه ، نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من تَنقيح المَناَطِ ، فأما أن يجمل ذلك الفسل عديمَ التأثير والموجب لتلك العقو بة غيره الذي لم يذكر ، وهذا فاسد بالضرورة ، لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا ، وهو أن هذا الرجل كذب على

<sup>(</sup>١) في الهندية « عامر والغامدية » تحريف ما أثبتناه

النبي صلى الله عليه وسلم كذبًا يتضمن انتقاصه وعيبه ؛ لأنه زَعَمَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم حَـكَمَه فى دمائهم وأموالهم ، وأذِنَ له<sup>(۱)</sup> أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ، ومقصودُه بذلك أن ببيت عند تلك للمرأة ليفجر بها ، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان يحكمًا فى الدماء والأموال .

لاِعِل النبي المحرمات ومعاوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلَّلُ الحرام ، ومن زعم أنه أحلَّ المحرات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه ، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأذن له أن يبيت عند اسمأة أجنية خالياً بها ، وأنه محكم بما شاء في قوم مسلمين ، وهذا طَّمَن على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعَيْبُ له ، وعلى هذا التقدر فقد أمرَ بقتل من عابه وطن عليه من غير استنابة ، وهو للقصود في هذا المسكان ؛ فنبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير أستابة على كلا القولين .

وعايؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لحم أن هذا السكلام سبّ وطمن لبادَرُوا إلى الإنكار عليه ، ويمكن أن يقال : رَابَهُمْ أَسَره ، فتوقَفُوا حتى استئيروا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ، لمَّا تمارض وجوبُ طاعة الرسول وعظم ما أناه به هذا اللهين ، ومَنْ نصر القول الأول قال : كُلُّ كذب عليه فإنه متضمن للطمن عليه كما تقدم ، ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطمن والإزراء ، و إنحا قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه ، وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه ، فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الستهزاء به ، والأغراضُ في الغالب إما مال أو شَرَف " ، كما أن المحدول التعظيم ، أو تحصيل الشهوات الظاهرة ، وبالجملة فن قال أو فَمَل أو وحصول التعظيم ، أو تحصيل الشهوات الظاهرة ، وبالجملة فن قال أو فَمَل

<sup>(</sup>١) فى الهندية « وأذن لهم » وظاهر أن ماأثبتناه أصح .

ما هو كُفُرْ ۚ كَفَرَ بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافراً ؛ إذ لا يقصد الكفر أحَدُ إلا ما شاء الله .

\* \* \*

من آذى النبي الشُّتَةُ الرَّاسِةَ عَشَرَةَ : حديث الأعرابي الذي قال لذي صلى الله عليه وسلم فقتل دخل النار السلمون قتله ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَوْ تَرَكُتُكُمُ حِينَ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ النَّارَ » وسيأتى ذكره في ضمن الأحاديث للتضيفة لتقوه عن آذاه ؛ فإن هذا الحديث يدلُ على أن مَنْ آذاه إذا تُحل دخل النار ، وذلك دليلٌ على أن مَنْ آذاه إذا تُحل دخل النار ، وذلك دليلٌ على أخره وجواز قتله ، و إلا كان يكون شهيداً ، وكان قاتله من أهل النار ، و إنما عنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه نم استرضاه بعد ذلك حتى رضى ؛ لأنه كان له أن يَعْفُو عن آذاه كا سيأتى إن شاه الله تعالى .

ومن هذا الباب : أن الرجل الذي قال له لما قَسَمَ عَنائم حُنَّين : إن المهد أنسَيّمة منائم حُنَّين : إن المهد أنسَيّمة ما أريد بها وجه الله ، فقال عمر : دَعْني يا رسول الله فاقتُسُل هٰذَا المنافق ، فقال : « سَمَاذَ الله أن يَتَحَدَّث النَّاسُ أَنَّ أَفْتُسُلُ أَصْعابِي » ، ثم أخبر أنه بخرج من ضيْضه ( ) فوام يقرمون القرآن لا يجاوز حَاجرهم ، وذكر من حديث الخوارج ، رواه مسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عمر من قتاله إلا لئالا يَتَحَدَّث الناسُ أن محداً يقتل أصحابه ، ولم يمنعه لكونه في نفسه ممصوماً كا قال في حديث حاطب بن أبي بَلْتَمَة ؟ فإنه لما قال : ما فَمَلْتُ ذلك كُفُولُ ولا رغمة عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه قَدْ صَدَفَكُم " » فقال عر : دَعْني أَمْرِب عُدَى هذا المنافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِقَكُم " » فقال عر : دَعْني أَمْرِب عُدَى هذا المنافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِقَكُم " » فقال عر : دَعْني أَمْرِب عُدَى هذا المنافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِقَكُم " » فقال عر : دَعْني المُنْ بن الله عنه وسلم : « إنه قَدْ صَدِق بنا المنافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِق بنا النافق ، فقال النافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِق بنا النافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِق النافق ، قال النافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِق الذراء ومَا يُدْرِبك كَالًا مِن الله الله الله المنافق ، هذا المنافق ، فقال : « إنه قَدْ صَدِق النافق ، قال النافق ، فقال النافق ، قال الن

قسم عنائم حنان

<sup>(</sup>۱) صنفشه – بشادین معجمته: مکسورتین أو مضمومتین – الأصل ، وبطلق آیشا علی کثرة النسل ، وانظر ص ۱۸۱

الله َ أَطَّلَكَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ : أَعْتَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرَتُ لَـكُمُ ۗ » ؟ فييَّنَ صلى الله عليه رسلم أنه بأق على إيمانه ، وأنه صَدَر منه ما يغفر له به الدّنوبُ، فعلم أن دعَه معصوم ، وهنا علل بمنسدة زالتَ .

فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه الفَّشَدَة جائز ، وكذلك لما أمنت هذه المُضَدَّة جائز ، وكذلك لما أمنت هذه المنسدة أنزل الله تعالى قوله : ( جَاهِدِ الْحَكَثَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَلْفَا فَقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ لَسَخَتُ وَوَلَّا جَاهِدَ السَّكَفَارِ والمَّاافِقِينَ لَسَخَتُ مَاكُنَ فِيلِهِ . ماكان فيلها .

ومما يشبه هذا أن عبد الله بن أبيّ لما قال: ( أَثِنُ رَجَننَا إِلَى المَدِينَةِ لِللهُ اللّهِ يَقَلَّ لِللّهُ اللّهُ بِنَ أَبِينَةً لِللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عِلْدَ لَكُوْرَجَنَّ الأُعْسَرِيَّ مِنْهَا الأَذَلَ ) (٢٠) ، وقال: ( لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِلْدَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى يَنفَشُوا ) (١٠) استأس عر في قتل ، فقال: ﴿ إِذَن تُوعَدُّ لَهُ اللّهُ عَلَيْرًا يَقْتُلُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْرًا يَقْتُلُ اللّهُ عَلَيْرًا يَقْتُلُ اللّهُ اللهُ عَلَيْرًا يَقْتُلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

فعلم أن مَنْ آذى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا السكلام جاز قتله كذلك مع القدرة ، و إنما تَرَك النبي صلى الله عليه وسلم قتله لمــا خيف فى قتله من نفورالناس عن الإسلام لمــاكان ضعيفاً .

ومن هذا الباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لمـا قال : « مَنْ يَعْذِرُ نِي

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ من سورة التوبة (٢) من الآية ٤٨منسورة الأحزاب

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨ من سورة المناقفين (٤) من الآية ٧ من سورة المناقفين

<sup>(</sup>٥) ترعد له أنوف : تضطرب ونثور ، وذلك كناية عن الغضب

في رَجُل بَلْغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي » قال له سعد بن مُعاَذ : أنا أعذرك ، إن كان من الأوس ضربت عنقه ، والقصة مشهورة ، فلما لم ينكر ذلك عليه دَلَّ على أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم و تَنَقُّصه يجوز ضرب عنقه ، والفرق بين انِ أَبَى وغيره بمن تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالـكلام فيها عَيْبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والطمنَ عليه ، و إلحاقَ العار به ، ويتكلم بكلام ينتقصه به ؛ فاذلك قالوا نقتله ، بخلاف حَسَّان ومِسْطَح وحَمْنَـة فإنهم لم يقصدوا ذلك ، ولم يتكلموا بما يدلُّ على ذلك ؛ ولهذا إنما اسْتَعْذَرَ النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أبَّيِّ دون غيره ؛ ولأجله خطب الناس حتى كاد الحيان ىقتتلون .

مال العزى

الحديث الْخَامِسَ عَشَرَ: قال سعيدُ بن مجيى بن سعيد الأموى في مغازيه: حدثني أبي عن الجالد بن سعيد عن الشعبي قال : لما افْتَتَـَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة دَعاً بمـال المُزَّى فَنَثَرَهُ بين يديه ، ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها ، ثم دعا أبا سُفيان بن حَرْب فأعطاه منها ، ثم دعا سَفد ابن حريث فأعطاه منها ، ثم دعا رَهُطاً من قريش فأعطاهم ، فجعل يُعْطِي الرَّجُلَ القطَّةَ من الذهب فيها خمسون مثقالًا وسبعون مثقالًا ونحو ذلك ، فقام رجل فقال : إنَّكَ لَبَصِيرٌ حيث تضع التَّبر ، ثم قام الثانية فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه النبئ صلى الله عليه وسلم ، ثم قام الثالثَةَ فقال : إنك لَتَحْسَكُمُ مُ وَمَا نَرَى عَذُلاً ، قال : ﴿ وَ يُحَكُّ ، إِذَا لاَ يَعْدِلُ أَحَدٌ بَعْدِي ﴾ ثم دُعاً نيُّ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال : « أَذْهَبْ فَاقْتُلُه » فذهب فلم بجده ، فقال : « لَوْ قَتَلْنَهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُوَّلَهُمْ وَآخِرَكُمْ ﴾ .

فهذا الحديث نص فى فى قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله حلى الله من كان قسم على الله من غير استنابة ، وليست هى قصة قشم غنائم حُنين ولا قشم التّبر مال العسرى الذى بعث به على من النين ، بل هذه القصة قبل ذلك فى قشم مال النُرتَّى، حين؟ وكان هَدُمُ المُرْتَى قبل الفتح فى أواخر شهر رمضان سنة ثمان ، وغنائم حُنين قسم على فى سنة عشر .

وهذا الحدیث مُرْسَل ، وَغَرْجُه عن مجالد ، وفیه لین ، لکن له ما یؤید معناه ؛ فإنه قد نقدًم أن عر قَفَلَ الرَّجُلَ الذی لم بَرْضَ مجکم النبی صلی الله علیه وسلم ، ونزل القرآن بإقراره علی ذلك ، وجُرْمُه أَسْهَلٌ من جرم هذا .

وأيضاً ، فإن فى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه الحبار الرسول وسلى الله عليه الحبار الرسول وسلم فى حديث الذى آتيزَاهُ فى قسمة الذهبية التى أرسل بها على من النمين عن الحوارج وقال : « يا رسول الله أنتي الله أن قال : « إنه ُ يَخْرُجُ من شِيْضِى وَ<sup>(1)</sup> هَذَا قَوْمٌ مُ يَشْفِى وَأَنَّ عَلَى الله وَرَعْبًا لا يُجَاوِرُ حَاجِرَهُمْ عَبَرُونُونَ مِنَ الله مِن الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الْعَلَى عَلَى عَل

وفي الصحيحين عن على رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله على الله عل

<sup>(</sup>١) صَنْصَنُه : نسله ، أو أصله ، وانظر ص ١٧٨

رحل أسود

قسم رسولالله

وروى النسائى عن أبي رَزْةَ قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض على بال فقسَمَه ، فأعْطَى مَنْ عن يمينه رمَنْ عن شماله ، ولم يعط مَنْ وَراءه شيئًا ، فقام رجل من وراثه فقال : يا محمد ، ما عَدَلْتَ في القَسْمَة ، رجل ﴿ أَسْوَدُ مطموم الشعر ، عليه ثو بان أبيضان ، فغضبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَضَبًا شديداً ، وقال : « والله لا تَجدُونَ بَمْدى رَجُـلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّى » ثم قال : « يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَٰذَا مِنْهُمْ يَقُرُ وَنَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجِاوِزُ تَرَاقِمَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلام كَا يَمْرُقُ السَّمْمُ مِنَ الرُّمِّيَّةِ ، سما هُمُ التَّحْليقُ ، لاَ تَزَالُونَ نَخْرُجُونَ حَتَّى نَخْرُجَ آخِرُهُم مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالُ ؛ فإذا كَقيتُموُهُم فَاقْتَلُوهُم ، هُمْ شَرِ الْخُلْقُ وَالْخَلَيْقَةِ » .

فهذه الأحاديث كلُّما دليلٌ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتل طائفة هذا الرجل العاتب عليه ، وأخسر أن في قتلهم أجراً لمن قتلهم وقال : « لثن أدركتُهُم لأقتلنَّهم قتـــلَ عادٍ » ، وذكر أنهم شر الخلق والخليقة

وفيما رواه التُّرُّمذِي ُ وغيرُه عن أبي أمامة أنه قال : « مُمَّ شر قَتْمَلِي تحت. أديم السماء ، خَيْرُ قَتْلَىٰ مَنْ قَتَلُوه » ، وذكر أنه سمعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَعُولُ ذَلَكَ مراتِ متعددة ، وتلا فمهم قوله تعالى : ﴿ كَوْمَ كَبُنِيَصُ ۗ وُجُوهُ ۗ وَتَسْوَدُ وْجُوهُ ؟ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسُودَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَا نِكُمُ)(١)، وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ، وتلا فيهم قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠٩ من سورة آل همران

في تُلوبهم زَيْغُ فَيَتبعُونَ مَا تَشَابه مِنهُ )(١) ، وقال: زاغوا فزيغ بهم ، ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم بمجرَّد قتالهم الناسَ كما يُقاَتَلُ الصائلُ من قاطع الطريق ونحوء كما يقاتل البُغَاة ؛ لأن أولئك إنما 'يشرَعُ فتالُهم حتى تنكسر ولا يُقْتَلُون قتل عادٍ ، وايسوا شَرَّ قتلي تحت أديم السماء ، ولا يُؤمَرُ بقتلهم ، و إنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم ، فعلم أن هؤلاء أوْجَب قتلهم مروُّقهم من الدِّين لما غَكُوا فيه حتى مَرَ تُوا منه كما دلَّ عليه قولُه في حديث على « يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا مَيْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فأيهاَ كَفِيتُموهم فَاقْتَلُوهم » فرتَّبَ الأُمر بالقتل على مُروقهم ، فعلم أنه الموجبُ له ، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفةَ الخارجةَ وقال : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ۚ الْجَيْشُ الذينَ يُصِيبُونِهِمُ ۚ مَا تُضَى لَمْمَ عَلَى لِسَانِ مُحدِ لَنَكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ ، وَآيَة ذلك أن فيهم رجلاً له عضُدُ لَبِس له ذراع ، على رأس عَضُدِه مثل حَلَمَةِ الثَّدُّى عليه شَعرَات بيض » وقال : « إنهم يخرجون على خير فرقة من الناس ، يقتامه أدنىٰ الطائفتين إلى الحق » وهذا كله في الصحيح، فثبت أن قَتْلَهم لخصوص صفتهم، لا لعموم كونهم 'بغاّة أو محار بين ، وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العَدَد منهم ، و إنما لم يقتلهم على وضى الله عنه أوَّلَ ما ظهروا لأنه لم يَبِنُ له أنهم الطائفة المنموتة حتى سفكوا دَمَ ابنخبَّاب وأغاروا على سَرْح الناسُ<sup>(٢)</sup> فظهر فيهم قولُه « يُقتلون أَهْلَ الإسلام ، ويَدَّعُونَ أَهلَ الأَوْنَانِ » فعلم أنهم المارقون ، ولأنه لو قتلهم قبلَ المحارَبة لربما غَضِبَتْ لهم قبائلهم ، وتفرقوا على على رضى الله عنه ، وقد كان حاجته إلى مُدَاراة عَسْكره واستثلافهم

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٢) سرح الناس : أموالهم السائمة ، أى أنعامهم ( الإبل والبقر والغنم )

كحال النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته في أول الأمر إلى استثلاف المنافقين .

وأيضاً ، فإن القوم لم يتمرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل كانوا يعظّمونه فريعظمون أبا بكر وعمر ، ولكن غـَـلاا فى الدين غُـلاً اجازُوا به حدَّه لنقص عقولهم ، فصاروا كما تأوَّله على فيهم من قوله عزوجل : ( قُلْ هَلَ أَنْتُشَكَّمُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلاً ؟ الذِينَ صَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحَسَّرُونَ أَنْهُمْ يُحْدِينُ صَنْعاً )(١)

وأوجب ذلك لهم عنائد فاسدة ترتّب عليها أفعال مُشكّرة كَفَرَ بها كثير من الأمة ، وتوقّفَ فيها آخرون ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجُلَ الطاعن عليه في القسمة الناسب له إلى عدم المدل بجبله وغُكَّرة ، وظنه أن المدّل هو ما يعتقده من النسوية بين جميع الناس ، دون النظر إلى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من للصالح ، علم أن هذا أول أوثلك ، فإنه إذا طَمَن عليه في وَجْه على سنته فهو يكون بعد موته وعلى

معنى مقالات وقد حكى أرباب القالات عن الخوارج أنهم كَيَوْرُون على الأنبياء الحوارج أنهم كَيَوْرُون على الأنبياء الحوارج السكبائر ، ولهذا لا يلتغنون إلى السنة المحالفة و رأيهم لظاهر القرآن و وإن كانت متواترة ، فلا يَرْجُون الزاني<sup>(۲)</sup> ويقطمون يَدَ السارق فيا قل وكثر ، زَعْمًا منهم على ما قبل أن لا حُجَّة إلا القرآن ، وأن السنة الصادرة عن الرسول الله على ملى الله عليه وسلم ليست حجة ، بناء على ذلك الأصل الفاسد .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٠٠ و ١٠٤ من سورة الكهف

<sup>(</sup>٣) زعموا أن حد الزانى جلد مائة ، سواء أكان محصنا أمكان غير محمس ، لأن هذا هو الذى جاء به القرآن ، ويقطعون بد السارق بدون نفريق بين سارق القابل وسارق الكثير ؛ لأن نص القرآن لم يفرق ، وإن جلت السنة حدا للقطع .

قال من حكى ذلك عنهم : إنهم لا يطعنون في النقل لتواتر ذلك ، وإنما يثبتونه على هذا الأصل ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم : « إنَّهُمْ يَقَرَ ءُونَ القرآنَ لا يُجَاوِ زُ حَنَاجِرَهُم ﴾ يتأوَّلُونهُ برَأْيْهُمْ مَن غير استدلال على معانيه بالسنة ، وهم لا يفهمونه بقلوبهم ، إنما يُتلونه بألسنتهم ، والتحقيق أنهم أصناف مختلفة ؛ فهذا رأى طائفة منهم ، وطائفة قد يكذبون النَّقَلة ، وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه ، وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه ليسحجة على الخلق: إما لكونهمنسوخاً ، أو مخصوصاً بالرسول، أو غير ذلك ، وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر ، فأظنه — والله أعلم — قولُ طائفة منهم ، وعلى كل حال فمن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاثر فى قَسْمِه وهو يقول إنه<sup>(1)</sup> يفعلها بأمر الله فهو مكذب له ، ومَنْ زعم أنه يجورُ فى حَكُمُ أُو قَسَمَةً فَقَدَ زَعَمَ أَنه جَائرٍ ، وأَن ٱتباعَه لا يجِب ، وهو مناقض لما تضمنته الرسَالة من أمانته ، ووجوب طاعته ، وزوال اكْمَرَج عن الجنس من قضائه بقوله وفعله ، فإنه قد بنُّغ عن الله أنه أو حَبَّ طاعته والانقياد لحـكمه ، وأنه لا محيفُ على أحدرٍ ؛ فمن طمن في هذا فقد طمن في تبليغه ، وذلك طمن ۗ في الرسالة ، وبهذا تبين صحة رواية من روى الحديث « وَمَنْ يَمْدُلُ إِذَا لَمَ ۚ أَعْدُلُ ؟ لَقَدُ خَبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لِم أَ كُنْ أَعْدِل » لأن هذا الطاعن يقول : إنه رسولُ الله ، و أِنه بجب عليه تصديقُه وطاعته ، فإذا قال إنه لم يعدل فلقد ازم أنه صَدَّق غيرَ عَدْل ولا أمين ، ومن اتَّبع مثلَ ذلك فهو خائب خاسر ، كما وصفهم الله بأنهم منَ الأُخْسَرِينَ أعمالاً وإن حَسِبُوا أنهم يُحْسنون صُنْعا ، ولأنه من لم يؤتمن على المال لم يُوثَّمَن على ما هو أعظم منه ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا آمِينُ مَنْ فِي النَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاءَ » ، وقال صلى الله عليه وسلم لمــا قال له اتَّق الله : « أَوَلَسْتُ (١) في الهندية « إنها يفعلها » ولها وجه ، غير أن ما أثبتناه أحسن .

أَحَقُ أَهْلِ الأَرْضِ أَن يُتَقِيَ اللهُ ، وذلك لأن الله تعالى قال فيا بَلَنه اليهم الرسولُ: (وَمَا آنَا كُمُ الرَّمُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمُ عنهُ فَاتَهُولُ ( ) بعدقوله: ( ما أللهُ لَقُلُ وَلَا يَشِهُ لَقُلُ وَلَلْمُولِ ) الآيَّةَ ، فيئِن مينانه أنَّ ما نهى عنه من مال الني فعلينا أن نتهي عنه ، فيجب أن يكون أحق أحق أهل الأرض أن يتقى الله ؟ إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولنيره أن يتلو الذك لكانت الطاعة له ولنيره .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « شرُّ الخلق والخليقة » وقوله : « شرُّ قَتَلَ تحت أديم الساء » نَصُّ في أنهم من النافقين ؛ لأن النافقين أسوأ حالا من الكفار ، كما ذكر أن قوله تعالى : ( وَمِنْهُمُ مَنْ بَلْمِزُكُ في السَّدَقَاتِ) (" تزلت فهم .

وكذلك فى حديث أبى أمامة أن قوله تعالى :(أ كَفَرْ تُم بَعْدَ بَاعَا نِكُمُّ)<sup>(٣)</sup> ترلت فيهم ، هذا مما لا خلاف فيه إذا صَرَّحُوا بالطعن فى الرسول والعيب له كفيل أولئك اللامز من له .

يبقى أن يقال: فنى الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن قتل ذلك اللامز. فنقول: حديث الشَّمى هو أول ظهور هؤلاء كا تقدم، فالأشُبّهُ — والله

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة الحشر

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٨ من سورة التوبة

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠٦ من سورة آل عمر ان

أعلم — أن يكون قد أمر بقتله أولا طمعاً في انقطاع أمرهم، و إن كان قد كان يعفو عن أكثر المنافقين ؛ لأنه خاف من هذا انتشارَ الفساد من بعــده على الأمة ، ولهذا قال : « لو قتلَتَهُ لرجَوْتُ أن يكون أولهم وآخرهم » وكانما يحصل لقتله من المصلحة الفظيمة أعظم مما يخاف من نفور بعض الناس لقتله ، فلمـــا لم يوجد وتعذَّر قتلُه ومع النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاهُ الله إليه من العسلم ما فضله الله به فكأنه علم أنه لا بد من خُرُوجهم ، وأنه لا مُطْمَعَ في استنصالهم ، كما أنه لما علم أن الدجالَ خارج لامحالة نهى عمرَ عن قتل ابن صَيَّاد ، وقال : « إِنْ يَكُنُّهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ ، و إِن لا يكُنُّـهُ فلا خيرَ لكَ في قتلهِ » ، فَكَانَ هَذَا مَا أُوْجَبَ نَهِيهِ بَعْدَ ذَلْكَ عَنْ قَتْلَ ذَى ٱلْخُوْيُصِرَةَ لَمَا كَرْهُ فَي غنائُم حُنَيْنِ ، وكذلك لما قال عمر : انْذَنْ لى فأضرب عنقه ، قال : « دَعْهُ فإن له أصحابًا يَعْقِرُ أَحَدُ كُمُ صَلَا تَهُ مِعَ صَلَاتِهِمْ وصِيامَهُ (1) مَعَ صِيامِهِمْ ، يَمْرُتُونَ منَ الدِّين كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرمِيَّةِ » إلى قوله « يَخْرُجُونَ على حِين فُرْقَةٍ من الناس » فأمر بتركه لأجل أن له أصحابًا خارجين بمد ذلك ، فظهر أن علمه بأنهم لا بدُّ أن يخرجوا منعه من أن يَقْتل منهم أحداً فيتحدث الناسُ بأن مجداً يقتل أصحابه الذين يُصَلُون معه ، وتنفر بذلك عن الإسلام قلوب ۖ كثيرة ، من غير مصلحة تعمر هذه الفسدة ، هذا مع أنه كان له أن يعقو عن آذاه مطلقاً ، بأبى هو وأمى صلى الله عليه وسلم .

وبهذا تبين سبب كونه فى بعض الحديث يعدَّل بأنه يُصلَّى ، وفى بعضه بأن لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، وفى بعضه سيخرجون ، وسيأتى إن شاء تعالى ذكر بعض هذه الأحاديث ، و إن كان هذا الموضع خليقاً بها أيضاً .

فنبت أن كل مَنْ كَمْزَ النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه أو قَشْمه فإنه بجب (١) في الهندية « وصامهم مع صيامهم » نحريف

قتله ، كما أمر به صلى الله عليه وسلم في حياته و بعد موته ، وأنه إنما عَفَا عن ذلك اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا تَحَالة ، وأنْ ليس في قتل ذلك الرجل كثيرُ فائدتم ، بل فيـــه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد .

وتما يشهد لمعنى هذا الحديث قولُ أبي بكر في الحديث المشهور لما أراد أبو تَرْزَةَ أَن يَقْتُلَ الرجل الذي أغْلَظَ لأبي بكر وتغيظ عليه أبو بكر وقال له أو تَرْزَةَ أَقْتِلُهُ ، فقال أبو بكر : ما كان لأحَد بعد رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن يقتل أحداً ، فإن هذا كما تقدم دليلُ على أن الصدِّيق علم أن النبي صلى الله عليه وسلم 'يطاّع أمره في قتل مَنْ أمرً بقتله ممن أغصب النبي صلى الله عليه وسلم .

فلما كان في حديث الشمعي أنه أمر أبا بكر بقتـــل ذلك الذي لمزه حتى أغضيه كانت هذه القصة بمزله العمدة لقول الصديق، وكان قول الصديق رضي الله عنه دليلا على صحة معناها .

ومما يدل على أنهم كانوا يَرُونَ قَتْلَ من علموا أنه من أولئك الخوارج و إن كان منفرداً حديثُ ضبيع بن عسل ، وهو مشهور ، قال أبو عُمان النَّهْدِي: من الحوارج سأل رجلٌ من بني يَرْبُوع ، أو من بني تميم ، عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والمرسلات والنازعات ، أو عن بعضهن ، فقال عمر : ضَعُ عن رأسك ، فإذا له وَفْرَ مَرْ (١) ، فقال عمر : أما والله لو رأيتك تحلوقاً لضربت الذي فيه عيناك (٢٠) ، ثم قال : ثم كَتَبَ إلى أهل البصرة – أو قال إلينـــا – أن لاتجالسوه ، قال : فلو جا. ونحن مائةٌ تَهَرَّقْنَا ، رواه الأموى وغيره بإسناد صحيح.

(١) الوفرة – بفتح فسكون – الشعر المجتمع على الرأس ، أو ماسال من شعر الرأس على الأذنين ، أو ماجاوز الأذنين من شعر الرأس كانوا رون قتسل من علموا أنه

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۰۸و۲۰۸

فهذا عمر محلف من المياحر من والأنصار أنه لو رأى العَلاَمَة التي وَصَف بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخوارجَ لضرب عنقه ، مع أنه هو الذي نهـاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ذي أُخْرَوْ يصرَة ، فعلم أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم « أينما لقيتموهم فاقتلوهم » القَتْلَ مطلقاً ، وأن العفو عن ذلك كان في حال الضعف والاستئلاف .

مو حدة قر ش فان قيل : فما الفرق بين قول هؤلاء اللامزين في كونه نفاقاً موجباً للكفر على قسمة وحِلِّ اللهَّم حتى صار جِنْسُ هذا القائل شرَّ الخلق ، و بين ما ذكر من مَوْجدة الدهسة قريش والأنصار ؟

> فغي حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وســلم لمــا قَسَم الذهيبة بين أربعة غضبت قريش والأنصار، وقالوا: تعطيه صناديدَ أهل نجد وتدَّعُنَا؟ فقال : « إنما أتأَ لَّقَهُم » ، فأقبــلَ رجلٌ غائرُ العينين ، وذكر حديث اللامن .

> وفى رواية لمسلم : فقال رجلٌ من أصحابه : كنا نحن أحقَّ بهذا من هؤلاء ، فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أَلاَ تَأْمَنُونِي وأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ؟ يَأْ تِبنِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءٍ » فقام رجل ْ غائر العينين .

موجدة وذكر مَوْجِدَةَ الأنصار في غنائم خُنَيْن ، فمن أنس بن مالك أن ناساً من الأنصار على الأنصار قالوا يوم حُنَين ـ حين أفاء الله على رَسوله من أموال هَوَاز نَ ما أفاء ، قسمة غنائم فَطَفَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 'يُنطِي رجالا من قريش المائَةَ من الإبل ــ حنسان فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم! يُعْطِى قُرَيْشًا ويتركنا وُسَيُونُنَا تَقُطُر من دمائهم !؟ وفي رواية : لمـا فتحت مَـكَّةٌ قَسَمَ الغنائم في قريش، فقالت الأنصار : إن هذا لهوَ العَجَبُ ، إن سيوفَنَا تَقْطُر من دمائهم ، وإن غنائمنا تُردَّ عليهم، وفي رواية : قال الأنصار : إذاكانت الشَّدَّةُ فنحن 
نُدُعَى وَيُعقَى الفنائم غيرَنا، قال أنس : فحدث رسول نه صلى الله عليه وسلم

ذلك من قولم ، فأرسل إلى الأنصار تجتمهم في قبّة من أدّم ، ولم يَدْعُ معهم
غيرهم ، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما حديث 
جوابالرسول بلكني عنك ؟ » فقال له فقهاء الأنصار : أما ذَوُو رأينا ، بإرسول الله ، فل يقولوا

لانصار بعد 
عليه وسلم ؛ بمنطى قريشاً حديثة أَشْنَاتُهم فقالوا : ينفر الله الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ هو يقول ويقريشاً ويتركُناً وسيوفناً تقطر من دمائهم ، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « فإنى أغيلي رجالاً حديثي عَدِد بِكُفُو أَنَّا لَفْهُمْ ، 
أَفَلاَ تَرْضَونَ أَن تذهب الناسُ بالأموال وترَّخِدُونَ إلى رحاًلكم برسول الله ؟ 
ما تنقلبون به خبر مما ينقلبون به عالم الله ، قلر رضينا ، قال: 
« فإنسكم ستَعيدُون بعدى أثرَّهُ ، فاصيرُوا حتى تلقوًا الله ورسوله على الحوض » قالوا : سنصبر . 
قالوا : سنصبر .

الفرق بين قيل: إن أحداً من الثومنين من قريش والأنصار وفيرهم لم يكن فى شىء غضب قريش والأنسسار والأنسسار وغضب اتهام له أنه حَابِي في القسمة لهوّى النفس وطلب للك ، ولا نسبة له إلى أنه لم الحوارج يرد بالقسمة وَجَةَ الله تعالى ، ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين .

وذوو الرأى من القبيلتين — وهم الجهور — لم يتكاموا بشى، أصلا، بل قد رَضُوا ما آتَاهم الله ورسوله و رسوله الله ورسوله كان قضاء الأنصار « أما ذوو رأينا فل يقولوا شيئاً » وأما الذين تكاموا من أخذات الأسنان وتحوهم فرأوا أن الذي صلى الله عليه وسلم إنحا يقسم للمالح الإسلام، ولا يضعه في محل إلا لأن وَضْمَه فيه أو لي من وضعه في غيره ، هذا عا لا يشكون فيه .

وكان العلم بجمة المصلحة قد تَنَالُ بالوحى وقد تنال بالاجتهاد ، ولم يكونوا علموا أن ذلك ما فَمَلَه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إنه بوَسُمي من الله ، فإن مَنْ كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب

وجوزوا أن يكون قَسُمُه اجتهادًا ، وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية التعلقة بمصالح الدين ، وهو باب يجوز له العمل فيه باجتهاده بانفاق الأمة ، وربمــــا سألود عن الأمم لا لمراجعته فيه ، لكن لِيَمَثَنَبُّهُوا وَجُهّه، و يتغَفِّموا في سنه ، ويعلموا عِلَيْته .

وكانت المراجمة المشهورة منهم لا تَعَدُّو هذين الوجهين : لِمَا لَتَكَيِل نظره وجه سراجمة صلى الله عليه وسلم في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي اللاجتماد فصلاً مَتَناع ، أو لينتين لهم وَجُهُ ذلك إذا ذكر ، ويزدادوا علماً وإيماناً ، وينفتح لهم طريق التفقة فيه . طريق التفقة فيه .

فالأول كواجمة الحباب بن المنذور له لما تَوْلَ ببدر سَنْز لا ، قال: يارسول سراجة الحباب الله أرأيت هذا المنزل الذي تَوْلَتُه ، أهو منزل أنْزَلَـكَهُ الله فليس لنا أن تنصدًا و ابن النشر أم هو الرأىُ والحرب والمسكِيدَةُ ؟ فقال : «بل هو الرأىُ والحربُ والمَسكِيدة » فقال: إن هذا ليس بمنزل قتال ، فقبل رسولُ الله صلى الله عليسه وسلم رأيه ، وتحوَّلَ إلى غيره .

وكذلك أيضًا لما عَزَمَ على أن يُصَالح عَطَفَانَ عامَ الخندقِ على انصف صراحية حد تمر المدينة ، ثم جاء سعدُ بن مُعاَذِ في طائفة من الأنصار فقال : يا رسول الله ، ابن سعاد بأبي أنت وأمَّى ! هذا الذي تعطيهم أننى. من الله أمرَك فَسَنغُ وطاعةٌ لله ولرسوله أم شيء من قبل رأيك ؟ قال : « لا ، بل من قبَلِ رأيي ، إنَّى رَايْتُ القَوْمَ أَعْظُوا الأمْوَالَ تَجْمَعُوا لَكُمُ مَا رأيتم مِنَ القَبَائِلِ، وإنمَا أَنْمَ تَجْبَلُوْ واحدٌ ، فأرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بَعْضَهُمْ وَنَعْطِمُمْ شِبْنَاوَنَفْسِ لِيَعْنِي أَشْرَى بِذَلْكَ ما قد بُرَل معشر الأنصار » فقال سعد : والله يارسول الله لقد كُنَّ فى الشَّرْك وما يطمعون منا فى أخذِ النصف ، أو كما قال ، وفى رواية : ما يأ كلون من تُمْرَةً إلا يشِرِكى أو قرَكى ، فكيف اليوم والله معنا وأنت بين أظهرُ يا ، لا نعظهم ولا كرَّرَامة لم ، ثم تناوَل الصحيفة فَقَلَلَ فها ، ثم رمى بها .

وماكان من قبيل الرأى والظن فى الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الناقيح : «ماأظأرٌ يعنى ذلك شيئاً ، إنما ظننت ، فلا تؤاخذونى بالظن، ولكن إذا حدَّاتتكم عن الله بشى. فحذوا به ، فإنى ان أَكْذِبَ على الله » رواه مسلم .

وفى حديث آخر : « أنَّم أغَلَ بأمر دُنْيَاكُم ، فا كان من أمرِ دينـكم فإلنَّ » .

مراجعة سعد ومن هذا الباب حديث سعد بن أبي وَقَاصِ قال: أَعْطَى رسول الله صلى ابن أبي وَقَاصِ قال: أَعْطَى رسول الله صلى ابن أبي وقاص الله عليه وسلم رَهْطَا وَانا جالس، فترك رجلا منهم هو أعجبُهم إلى فقمتُ فقلت له فقلت الله أعظيت فلاناً وفلاناً ، وتركت فلاناً وهو مؤمن ، فقال « أو أن ها أن « أن الله على الرَّجُل وَغَيْرُهُ أَحَبُ إلى مِنْهُ حَشَيّةً أَنْ مُبِكَبٌ في النَّارِ عَلَى وَجَهِه » متعق عليه .

فانما سأله سمد رضى الله عنه ليُذَكِّرَ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل لعله برى أنه بمن ينبغى إعطاؤه ، أو ليتبين احدوَجه تركه مع إعطاء مَنْ هو دونه ، فأجابه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُقدَّمتين ، فقال : إن العظاء ايس لمجرد الإيمان ، بل أعطى وأمنع والذي أركُ أحبُّ إلىَّ من الذي أعطيه ؛ لأن الذي أعطيه لو لم أعلم لكفّر ، فأعليه لأخفظ عليه إيمانه ، ولا أدخل في زُمُرته من اليقين والإيمان ما يُعنيه عن الدينا ، وهو أحبُّ إلى وعندى أفضل ، وهو يعتصم بحبُلِ الله تعالى ورسوله ، ويتماض بنصيبه من الدنيا ، كما أعناض به أبو بكر وغيره ، وكما اعتاضت الأنصار حين ذهب الطاقاء (البير ، واهل نجد بالشاة والبير ، واضائقوا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لو كان العطاء لحجرد الإيمان وانطاقوا هم برسول الله عليه وسلم ، ثم لو كان العطاء لحجرد الإيمان في أين لك أن هذا مؤسر؟ بل بجوز أن يكون مسلما ، وإن لم يدخل الإيمان في قلبه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغمَ من سعد بتعييز المؤمن من غيره حيث أمكن الخييز .

مراجعة بعض الصحمابة فى إعطاء المؤلفة قلوبهم

ومن ذلك أيضاً ما ذكره إن إسحاق عن محمد بن إبراهم بن الحارث أن قائلا قال : يا رسول الله أعطيت عُيينةة بن حيضن والأقراع بن حابس مائة من الإبل مائة ، وتركت جُعيل بن مُراقة الضَّمْري ، قال رسول الله صلى الله عليه ر لم : « أما والدّي تَفْيى يبده لَجَنيلُ بن مُرَاقة خير من طلاع الأرض كُلها مثل عُيينة والاتوع ، ولكنى تالقَقْهُما على إسلامهما ، ووَكَلتُ جُعيْل إن مُراقة إلى إسلامه » .

وقد ذكر بعض أهل النازى فى حديث الأنصار : وَدِدْ نَا أَن نَعْمِ مَنْ أَيْنِ هَذَا ، إِنْ كَانَ مِن قبل اللهِ صَبَرُ نَا ، و إِنْ كَانَ مِن رأَى رسول اللهِ صَلى اللهِ عليه وسلم استعتبناه .

فبهذا تبين أن من وجد منهم جَوَّز أن يكون التَّسُمُ وقع باجتهاد في المصلحة ، فأحَبَّ أن يعلمِ الوَجَّة الذي أعطى به غيره ومنع هو مع فضله على غيره في الإيمان والجهاد وغير ذلك .

(١) الطلقاء : الذين لم يسفوا إلا يوم فنح مكة ، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يومئذ « اذهبوا فأنتم الطلقاء »

( ١٣ – الصارم الماول )

هل كانت العطايا من

المغنم أم من الحمس ؟

وهذا في بَادِي الرأى هو الموجبُ للمطاء ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه كما أعْطَى غيره ، وهذا معنى قولهم « استعتبناه » أى طلبنا منه أن يُعتِبنَاً أَى ُ رَبِلَ عَتْبَنَا : إِما ببيان الوجه الذي أعطى غَيْرَنَا ، أو بإعطائنا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ما أحَدُ أحَب إليه المُذْرُ من الله ، من أجل ذلك بَعَث الرسلَ مبشرين ومنذرين » فأحَبُّ النيُّ صلى الله عليه وسلم أن يعذره فما فعل، فيئنَ لم ذلك ، فلما تبين لهم الأمر بَكَوْا حتى أَخْصَلُوا كِياهُمْ <sup>(١)</sup>، ورَضُوا حَقَّ ا الرِّضاء ، والحكلامُ الححكيُّ عنهم يدلُّ على أنهم رأوا القسمة وقعت اجهاداً ، وأنهم أحَقُّ بالمـال من غيرهم ، فتمجبوا من إعطاء غيرهم ، وأرادوا أن يملموا هل هو وَحْي أو اجْمَاد يتمين اتباعُه لأنه المصلحة أو اجْمَاد يمكن النميُّ صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بغيره إذا رأى أنه أصلح ، و إن كان هذا القسم إنما يمكن فيا لم يستقر أمره ويقره عليه به ، ولهذا قالوا : يَفْفِرُ الله لرسول الله ، يمطي قريشا ويتركنا وسيوفُناً تقطر من دمائهم !؟ وقالوا : إن هذا لهو العجب، إن سيوفَنَا لتقطر من دمائهم ، وإن غنائمنا لتردُّ عليهم ، وفي رواية : إذا كانت الشدة فنحن نُدْعَى ، ويُعطَّى الغَنَائِمَ غَيْرُناً .

واختلف الناس في العطايا : هل كانت من نمس الغنيمة أو من الحس ؟ فروى عن سعد بن إبراهيم ويعقوب بن عُشَيَة قالا : كانت القطاياً فارغة من الغنائم ، وعلى هذا قالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ نصيبهم من المنتم لطيب أغسهم .

وقد قبل: إنه أراد أن يقطعهم بَدَلَ ذلك قطائع من البحرين ، فقالوا : لا ، حتى يقطع إخواننا من المهاجر بن مثله ، ولهذا لما جاء مالُ البحرين وَافَوْهُ صَلَاةُ الْقَبْرِ ، وقال لجابر : لو قد جاء مالُ البحرين أعطيتك كذا وكذا ، لكن لم يستأذنهم النبئ صلى الله عليه وسلم قبل القدم الهله بأنهم مَرْضُونَ (١) أخذاوا لحاهم : بكواحق سال الهمع على لحاهم فأغرقها بما يغمل ، وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه يطيب نفسه بمنا يأخذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقاً ، وكان هذا معروفاً بين كثير من الصحابة والتابعين ، كالرجل الذى سأل النبي صلى الله عليه وسلم كُبيَّةً من شَعْر (<sup>(1)</sup> فقال : « أما ما كان.لى ولبنى هاشم فهو لك » ؛ وعلى هــــذا فلا حَرَجَ عليهم إذا سألوا نصيتهم .

وقال موسى بن إبراهيم عن أبيه : كانت من انْخُمُسِ .

قال الواقدى : وهو أثبت القولين ، وعلى هذا فأغلس إما أن يَفْسِمه كَيْنَة قسم الإمام باجتهاد ، كما يقوله الشافعي خمس الشام الإمام باجتهاد ، كما يقوله الشافعي خمس الشام وأحد، وإذا قسّتة خمه أقسام فإذا لم يُوجَدْ يتامى أو مساكين أو ابن سبيل أو أمنعتمار أردَّتُ أَشْجِياً هم في مصارف تَمهم الرسول .

وقد كان اليتامى والمساكين وابن السبيل إذ ذاك مع قِلَمهم مُستَغْمِينَ بنصيبهم من الزكاة ؛ لأنه لمما فتحت خَيْر ، واستغنى أكثر المسلمين ردّ الله من الذكاة ؛ لأنه لمما فتحت خَيْر ، واستغنى أكثر المسلمين ردّ للهاجرين ، فاجتمع للأنصار أموالهم التى كانت والأموال التى غنموها بخيبر وغيرها ، فصاروا ميّابر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه رسلم فى خُطئيته ؛ « ألم أحِدُ كُمُ عَالَةً فَاغَنَا كُمُ الله بِي ؟ » فصرف النبي صلى الله عليه وسلم عامّة الخرس فى مصارف سمنه الرسول ؛ فإن أولى المصالح تأليف أولئك القوم ، ومن نه خِرد خمس الخمس قام بحميع ما أعطى المؤلفة فإنه لم يَدْر كيف ومن له خِردَ بالقصة يعلم أن المماللم يكن يحتمل هذا .

وقد قيل : إن الإبل كانتُ أربعة وعُشر بِنَ ٱلْفَ بَعِيرِ ، والنتم أربعين إنناً أو أقل أو أكثر ، والوَرَق أربعة آلاف أوقية ، والنتم كانت تعدل

<sup>(</sup>١) كُبّة من شعر ــ بضم السكاف وتشديد الباء ــ أراد مقدارا من الصوف ، ومثله السكباب بزنة الغراب .

عشرة منها بيمير ، فهذا يكون قريباً من ثلاثين ألف بعير ، فحنس الخس منه ألف وماتنا بعير ، وقد قَسَمَ فى الثولفة أضاف ذلك ، على مالا خلاف فيه بين أهل العلم .

وأما قول بعض قريش والأنصار فى الذهبية التى بعث بهــا علىٌّ من البن : أيمطى صناديدَ أهلِ نجد وبَدَعُنَا ؟ فن هذا الباب أيضاً ، إنمــا سأو. على هذا الوجه .

وها هنا جوابان آخران :

الجواب الأول : أن بعض أوائك التاثلين قد كان منافقاً بجوز قتله ، مثل الذي سمه ابنُ مسعود يقول في غنائم حُدَين : إن هذه لَقِيْسَتَهُ ما أريد بها وجه الله ، وكان في ضمر قويش والأنصار منافقون كثيرون ، في الأنصار منافق ، والرجل في ذكر من كلمة لا تُخرِّج لها ، فإنما صدرت من منافق ، والرجل الذي ذكر عنه أبو سعيد أنه قال : «كنا أحقَّ بهذا من هؤلاء » لم يسمه منافقا ، والله أعلم .

الجواب الثانى: أن الاعتراض قد يكون ذنباً ومعصية بخاف على صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقاً ، مثل قوله تعالى : ( يُجَادُ لُونَكَ فِي الخُقَّ بَعَدَ مَا تَتَبِيَّقٌ) ( ) ، ومثل مراجعتهم له في فَسْخ الحج إلى الْمُمْرَة ( ) وإبطائهم عن الحل ، وكذلك كراهتهم للحلَّ عام الحَدَّيْنِية ، وكراهتهم للحلَّ عالم الحَدِّيْنِية ، وكراهتهم للحلَّ على المُمْدِيّة أَنْ وَكَذَلُكَ وَلَا عَمْلُ ذَلُكَ قَلْدَ أَذَنَبَ ذَنِهَا كان عليه أن يستغفر الله منه ، كا أن الذين رَقَعُوا أصواتهم فوق صوته أذنوا ذَنْهَا

<sup>(</sup>١) من الآبة ٦ من سورة الأنفال

 <sup>(</sup>٢) في الحجة التي حجها رسول أنه كان قوم منهم قد أحرموا بالحج، فأشير عليهم
 أن يصرفوا إحرامهم إلى العمرة، ثم مجرموا بالحج بعد أن يستريحوا إلى يوم التروية

تابوا منه ، وقد قال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمُ ۚ رَسُولَ اللهِ لَوْ بُطِيمُـكُمُ فِي كَنْيَرِ مِنَ الْأَمْرِ لَغَيْتُمُ ) (١٠ .

قال سهل بن حنیف : اتَّهِمُوا الرأى علىالدین ، فلقد رأیتنی یوم أبیجَندَل ولو أستطیع أن أرُدَّ أمر رسول الله صلى الله علیه وسلم لفعلت .

فهذه أمورٌ صَدَرَتُ عن شهوة وعَجَلة ، لا عن شك فى الدين ، كما صَدَرَ عن حاطب التجشّسُ لقريش ، مع أنها دنوب ومَعاَص بجب على صاحبها أن يتوب ، وهى بمنزلة عِيشيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

ومما يدخل في هذا حديثُ أبي هُرَيْرَة في فتح مكة قال: فقال رسول الله فول الأنصار يوم الفتح صلى الله عليه وسلم: « مَنْ دخل دار أبي سُفيان فهو آمن ، ومَنْ أَلْقِي السلاح وجوابالنبي فهو آمن ، ومَنْ أُغْلَقَ بَابَهُ فهو آمِن » فقالت الأنصار: أما الرجل فقد علمهم أذرَّ كَتَهُ رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته .

> قال أبو همريرة : وجاء الوَحْيُ ، وكان إذا جاء لاَ يَخْفَى علينـــا ، فإذا جاء فليس أحَدُّ منا يرفع طَرَّفَه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُفقَفى الْوَحْيُ .

> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الأنصار» قالوا : النّبيكُ يا رسول الله ، قال : « قلتم أمّا الرجلُ فأدركَتُهُ رغيبةٌ في قَرَابته ورأفة بعشيرته ؟ » قالوا : قد كان ذلك ، قال : « كَلا ، إنَّى عبدُ الله ورسوله ، هاجرتُ إلى الله وإليكم ، المَحْيَا تحميًاكم ، والمَاتُ تَمَاتُكُم » فأَقْبَكُوا إليه يَبْكُون ويقولون : والله ما كُلنًا إلا لِضِنَّ الله ورسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله وَرَسُولُهُ يُصَدَّقَالِيكُمْ وَيَمْذِرَانِكُمْ »

<sup>(</sup>١)من الآية ٧ من سورة الحجرات

وذلك أن الأنصار لما رأوا النبيّ صلى الله عليه وسلم قد آمَنَ أهلَ مكة وأَقَرَّم على أموالهم ودمائهم مع دخوله عليهم عَنْوَة وَقَهْراً وَتَمَكَّنِهِ مِن قَتْلِهُم وأَخَذَ أموالهم لو شاء خافوا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بريد أن يستوطن مكة ويستبطن قريشاً ؛ لأن البّله بلاء والسئيرة عثيرته ، وأن يكون نزاع النقي الفقاء وأولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان مكة ، فقالوا ذلك لا عَلَمْنًا ولا عَيْبًا ، ولكن صَنّا بالله ورسوله ، وعَذَرَاهم فيها قالوا لما رأوا مستوطن ورسوله ، وعَذَرَاهم فيها قالوا لما رأوا وعموا ، ولأن مُفارقة الرسول شديد على مثل أولئك المؤمنين الذين هم مُمار وغيره وثار ، والككامة التي تخرج عن محبة وتعظيم ونشريف وتكريم مُنفر وغيره وثار ، والكلمة التي تخرج عن محبة وتعظيم ونشريف وتكريم مُنفر المستحقً المساحقً المدون ذلك استحقً

لى بكر وكذلك الفعلُ ، ألا ترى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر (')

سوال حين أراد أن يتأخّر عن موقفه فى الصلاة لماً أحَسَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم : « ما مَنْمَكُ

« مكا نَكَ » فتأخر أبو بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ما مَنْمَكُ

أن تشبُّتَ مكانكَ وقد أمرْ «لُك » فقال : ما كان لابن أبي فَحَافَةَ أن يتقدَّم

بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم .

وكذلك أبو أيوب الأنصارئ ، لمــا استأذن النبئ صلى الله عليه وسلم فى أن ينتقل إلى السفل وأن يَصَدَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وشقً عليه أن بسكن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمـكث فى مكانه ، وذكر له

أدب أبى بكر مع الرسول

أدبأبىأيوب مع الرسول

<sup>(</sup>١) ذلك فى مرض الزسول إذ كان أبو بكر يصلى بالسلمين ، فانتق أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ، ففارآه أبو بكر تأخر وترك مكانه ، فأشار إليهالرسول بأن بيق وكان ماقاله المؤلف

أنَّ سَكناه أسفل أرْفَقُ به من أجل دخول الناس عليه ، فامتنع أبو أيوب من ذلك أدَّ بَا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوقيراً له ، فكالمة الأنصار رضى الله عنهم من هذا الباب .

المراجعة على ثلاثة أنواع

و بالجلة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام :

إحداهن : ماهو كنر ، مثل قوله : إنَّ هذه لَقِيْسَةٌ ما أريد بها وحه الله .

الثانى: ما هو ذَنْبٌ وممصية بخاف على صاحبه أن مجبط عمله ، مثل رَفْعِرِ الصَّوْت فوق صوته ، ومثل مراجعة مَنْ راجعه عامَ الْحَلَىٰبِية بعد ثَبَاتُه على الصلح ، وبحادلة مَنْ جادله يوم بَدْرٍ بعد ما تبيَّن له الحق ، وهذا كله يدخل في الحُمالفة عن أمره .

الثالث: ماليس من ذلك ، بل يحيد عليه صاحبه أو لا يحيد ، كقول عر : ما بالنا تَقْصُرُ الصَّلاة وقد أَمِنًا ؟ وكقول عائشة : أَلَمْ يَقُلِ الله (وَ أَمَّا مِن أُوثِي كَابه بيمينه) (١) وكقول حَفْصَة : أَلَمْ يقل الله (وَ إِنْ مِنْسَكُمُ الأَوْارِدُهَا) أَنَّ كَابه بيمينه الحَبْبَ في منزل بدر ، ومراجعة تسفد في صلح عَطَقَان على نصف تمر المدينة ، ومنل مُرَاجعتهم له لما أمرهم بكسر الآنية التي فيها لحومُ الحر ، فقالوا : ولا ينسلها ، فقال : غيلوها ، وكذلك رَدُّ عُمَرَ لأَبِي مُمَرَرة لما خرج مبشرا ، ومراجعته النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وكذلك مراجعته له لما أوزن لهم في مناظر به عمر ، وعو ذلك عما فيه سؤال عن إشكال ليتين لهم، أو عَرْض لمصلحة قد يَعْمَلها الرسول صلى الله عليه وسلم .

فهذا ما انَّفَقَ ذَكُره من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قتل (١) من الآية ١٩ من سورة الحاقة (٣) من الآية ٧١ من سورة مربم من سَبَّه من مُماهَد وغير مُماهد، و بعضها نعی فی المــاأة ، و بعضها ظاهم ، و بعضها مستنبط مستخرج استنباطاً قد يَقْوَى فى رأى مَنْ فَهِمَ وقد يتوقف عنه من لم يفهمه أو مَنْ لم يتوجَّ عنده أو رَأى أن الدلالة منه ضعيفة ، ولن يخفى الحقُّ على من تَوَخَّاه وقَصَدَه ورَرَقَه الله تعالى بَصِيرَةً وعلماً ، والله سبحانه وتعالى أعلى .

## فصـــــــل

وأما إجماعُ الصحابة فلأنَّ ذلك ُنقِلَ عَلَم في قضاًيا متمدَّدة ينتشر مثلها ويستفيض ، ولم ينكرها أحد منهم ؛ فصارت إجماعاً .

واعلم أنه لا يمكن ادَّعَا. إجماع الصحابة على مــألة فَرَعية بأَبْلَـغَ مــٰ هذا الطريق .

فن ذلك ما ذكره سيف بن عمر النميمى فى كتاب « الردة والفتوح » عن شيوخه ، قال : ورفع إلى المهاجر — بعنى المهاجر بن أبى أمية ، وكان أميراً على المجامة ونواحها — امرأتان مغنيتان غَنَتْ إحداها بشَنْم النبى صلى الله عليه وسلم ، فقطع يدها ، ونَزَعَ مَنْيَقِتُهَا ، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين ، فقطع يدَها ، ونزع ثنيتها ، فكتب إليه أبو بكر : بَكفى الذي سرْتَ به فى المرأة التي تَعَنَّ وزمزمت بشتم النبى صلى الله عليه وسلم ، فلولا ما قد سهتنى لأمَرْتَكَ بَقْتُلها ؛ لأن حَدَّ الأثبياء ليس يشبه الحدرد ؛ فن تعالى ذلك من مسلم فهو مِرتَدُّ أو معاهد فهو محارب غادر .

وكتب إليه أبو بكر في التي تُتفتَّ بهجاء السلمين : أمابعد فإنه بلغني أنك قطمت بدَ امرأة في أن تَنفَّتُ بهجاء السلمين ونرَّعَتَ تَنفِيَّدَتُهَا ، فإن كانت من تدعى الإسلام فأدب وتقدمة دون المُشلة ، وإن كانت ذَشِيَّةً فلممرى كمّا صَمَعْتَ عنه من الشرك أغظمُ ، ولو كنت تقدَّمتُ إليك في مثل هذا لبلغت

الاستدلال بإجماع الصحابة

فعل المهاجر امن أبي أمنية

سنتين

مكروهك ، فاقبل الدَّعَةَ ، وإياك فى المُشْلَةِ فى الناس فإنها مأثم ومنفرة إلا فى قصاص .

وقد ذكر هذه القصة غير سيف ، وهذا بوافق ما نقداً عنه أن مَنْ شَمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله ، وليس ذلك لأحد بعده ، وهو صرح في وجوب قبل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد و إن كان امراة ، وأن مُنقَل بدون استابة ، مخلاف مَنْ سَبّ الناس ، وأن قتله حد للا نبياء كما أن جَلدَ من سَبّ غيره حدثه ، وإنما لم يأمر أبو بكر بَقتُل تلك المراة لا ن للهاجِرَ سبق منه فيها حدث باجهاده ، فكرة أو بكر أن يجمع عليها حدَّيْنِ ، مع أنه لعلًا أسلت أو تابت فقب للهاجر توبعها في كتاب أبي بكر ، وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فل بغيره ؛ لأن الإجهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكلامه بدل على أنه إنا منعه من قتلها ماسبق من المهاجر .

وروى حَرْبُ في مسائله عن لَيْتُ بن أبي سُلَمٍ عن مجاهد قال : أني ُعمرُ عمر يقتل برجل سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقتله ، ثم قال عمر : مَنْ سَبَّ الله رجلا لأنه أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه ، قال ليث : وحدثنى مجاهد عن ابن عباس سب النبي قال : أيما مشَّمٍ سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فقد كَذَّبَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وهي ردَّةٌ ، يُشتَتَابُ فإنْ رَجَع و إلا تُقيل ، وأيما معاهد عاندَ فيسب الله أو أحداً من الأنبياء أو جهر به فقد تَقَفَىَ المعلم فاقتلوه .

وعن أبى مسجمة بن ربعى قال : لمـا قَدِمَ عمر بن الخطاب الشام قام معاهدة عمر وُسَطَيْطِينَ بَطْرِيقُ الشـــــام ، وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم ، انصار**ى** الشام قال: أكثبُ بذلك كتابًا ، قال عر: نع ، فيينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عرف فقال: إلى أستتنى عليك مَمَرَّة الجيش موتين ، قال : لك ثينتان وقبح الله من أفالك ، فلما فرغ عر من الكتاب قال له : يا أمير المؤمنين قُمْ فى الناس فأفحيرهم الذى جَمَلت أن في هو أن المناس فقام في الناس فحمد الله وأننى عليه ، فقال : المحد لله أحمده وأستمينه ، مَنْ يَهدِ الله فلا مادى له ، فقال النبطى : إن الله لا يُصُل فلا هادى له ، فقال النبطى : إن الله لا يُصُل أخداً ، قال عر : ما تقول ؟ قال : لا يُصِل أحداً ، قال عر : بانا لم منظك المناس عنه من الله المنافئ على المنافئ المقالد على المنافئ المقالد النبطى المقالد المنافئ المقالد المنافئ المقالد المنافئ المقالد المنافئ المقالد المنافئ المقالد المنافئ المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة عمر أخذالليطن المنافئة ا

فهذا عمر رضى الله عنه بَتَحْضَرِ من الهاجرِ بن والأنصار يقول لن عاهده: إنا لم تُعْطِكَ العهد على أن تدخل علينا في ديننا ، وحلف اثن عاد ليضر بَنَّ عنقه؛ فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن 'يظهروا. الاعتراض علينا في ديننا ، وأن ذلك منهم مُمييع للمائهم .

و إن من أعظم الاعتراضات سَبَّ نبينا صلى الله عليه وســـلم ، وهذا ظاهر لاخَفَاء به ؛ لأن إظهار التــكذيب بالقَدْر من إظهار شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و إنما لميقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكاذم طَفَنْ فى ديننا؛ لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده ، فلما تقدم إليه عمر وبَرَّنَ له أن هذا ديننا قال له : اثن عَدْتَ لأقتلنك .

 <sup>(</sup>۱) الذي فيه عيناك : كناية عن رأسه ، يريد لأقتانك ، وانظر ص ۲۰۳
 التالية و ۲۰۸ ، وانظر أيضا ص ۱۸۸ السابقة

ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمد ، ورواء عن هشيم : ثنا حصين عن حدثه عن ابن عمر قال : مرَّ به راهب ، فقيل له : هذا يسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ابن عمر : لوسمتُه لقتلتُه ، إنا لم نعظهم الدَّمَّة على أن يسبُّوا نبينا صلى الله عليه وسلم .

ورواه أيضاً من حديث النورى عن حصين عن شيخ أن ابن عمر أَصَاتَ على راهِبِ سَبُّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال : إنا لم نصالحهم على سَبُّ النبى صلى ألله عليه وسلم .

والجم بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصْلَتَ عليه السيف لملَّه يكون مقرأ بذلك ، فلما أنكر كفَّ عنه ، وقال : لوسمعتُه لقتلته ، وقد ذكر حدبث ابن عمر غيرُ واحد .

وهذه الآثار كلها نص قى الذمى والذمية ، و بعضها عام فى الحكافر والمسلم أو نص فيهما .

وقد تقدَّم حديثُ الرجل الذي قَتَلَهُ عمر من غير استنابة حين أبّى أن يرضى بحكم النبي علىالله عليه وسلم ؛ وحديث كَشُفه عن رأس ضبيع بن عسل وقوله : لو رأيتك تَحَلُّوقًا لضر بتالةىفيه عيناك<sup>(١)</sup> من غير استنابة ، و إنما ذنب طائفته الاعتراضُ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقد تقدَّم عن إن عباس أنه قال في قوله تعالى(إنَّ الَّذِينَ َيَرَمُونَ الْخَصْنَاتِ الفَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ ) <sup>(٢)</sup> الآية : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اليس فيها تو به ، ومن قَذَفَ امرأة مؤمنة فقد جعل الله له تو بة وقال : نزات في عائشة خاصة ، واللمنة الدنافقين عامة ، ومعلوم أن ذاك إنا هو

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٣ و ١٨٨ السابقة وكذلك ص ٢٠٨ الآنية

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٣ من سورة النور

لأَن قَذْهَهَا أَذْى للنبي صلى الله عليه وسلم ونفاق ، والمنافق بجب قتسله إذا لم تقبل توبته .

وروى الإمام أحمد بإسناده عن سَمَاكِ بن الفَصْل عن عُرَوَة بن محمد عن رجل من بَلَقَيْن أن امرأة سَبَّتِ النبيَّ صلى الله عليه وسـلم ، فقتلها خالد بن الوليد، وهذه المرأة مُنهَمةً .

وقد تقدم (١) حديث محد بن مسْلَمة فى ابن يامين الذى زَعَم أَن قُعَل كُمْبِ ابن الأشرف كان غَذَرًا ، وحلف محد بن مسلمة الذن وَجَدَه خالياً لِيقَتَلَمّه ؛ لأنه نسب الذى صلى الله عليه وسلم إلى الفَدْر ، ولم يتكر المسلمون عليه ذلك .

ولا يرد على ذلك إمساك الأمير إما معاوية ، أو مروان عن قتل هذا الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب ، وهو لم يخالف محمد بن مسّلة ، ولمل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل ، أو نظر فلم تتبين له حكمة ، أو لم تنبعث داعية لإقامة الحد عليه ، أو ظن أن الرجل قال ذلك معتقداً أنه تُقيل دون أمر النبى على الله عليه وسلم ، أو لأعباب أخرَ

و بالجلة فبجرد كفه لا يدلُّ على أنه نحالف لمحمد بن متشلة فيا قاله ، وظاهر القصة أن محمد بن متشله رآه مخطئاً بترك إقامة الحد على ذلك الرجل ، ولذلك هَجَرَه ، لكن هذا الرجل إنما كان مسلماً ؛ فإن المدينة لم يكن بها يومثذ أحدُّ من غير المسلمين .

وذكر ابنالمبارك: أخبرنى حرِّماة بن عثمان حدثنى كعب بنعلقمة أن غرفة ابن الحارث الكِنْدي — وكانت له سحبة من النبي صلى الله عليه وسلم — سمع نصرانياً شَتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم ، فضر به فدق ً أغه ، فرفم ذلك إلى عمو بن العاص ، فقال ه : إنا قد أعطيناهم العهد ، فقال له غرفة : معاذ الله أن

<sup>(</sup>١) انظر القصة في ص ٩٠ السابقة .

نعطيهم العهد على أن يُطْهِرُ وا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، و إنمـــا أعطيناهم ماعاهدنا عليه العهد على أن نُحَلِّي بينهم و بين كنائسهم يعملون فيها ما بدا لهم ، وأن لانحملهم الهل النعمة على ما لايطيقون ، وإن أرادهم عدو قاتَلناً دونهم ، وعلى أن مخلى بينهم و بين. أحكامهم إلا أن يأنونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم مجكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ، ٩ إن غابوا عنا لم تتعرَّضُ لهم ، فقال عمو : صدقت .

فقد انفق عمرو وغرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم لا بقتضي إقرارهم على ما هم إقرارهم على ما هم إقرارهم على المسلم السكن السكن والتسكذيب؛ فتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما بيبيح اللهمّ ، من غير عهد عليه فيجوز قتلهم ، وهذا كقول ابن عمر (١٦ في الراهب الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم : « لو تحمِيته لقتلته ، فإنا لم تعطهم العهد على أن يشتموا نبينا صلى الله عليه وسلم » .

و إيما لم يقتل هذا الرجل — والله أعلم — لأن البينة لم تقم عليه بذلك ، و إيما سمعه غرفة ، ولعل غرفة قَصَدَ قتله بتلك الضربة ، ولم يمكن من إيمام قتله لعدم البينة بذلك ، ولأن فيه افتئاتاً على الإمام ، والإمام لم يثبت عنده ذلك .

ومن خليد أن رجلا سبَّ عمرَ بن عبد العزيز فكتب عمر : إنه لا يُهتَّلَ رأى عمر بن إلا من سبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أجلده على رأسه أسُّواطاً ، عبد العذير ولولا أنى أعلم أن ذلك خبير له لم أفسل ، رواه حرب ، وذكره الإمام أحمد ، وهـذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز ، وهو خليفةٌ راشدٌ ، عالم بالسنة متبم لها .

لا 'بعرَفُ عن صاحب ولا تابِع خِلاَفٌ لذلك ، بل إقرارٌ عليــه ، واستحسان له .

\*\*\*

وأما الاعتبار فمن وجوه :

أحدها: أن عَيْبَ ديننا وشَمّْ نبينا مجاهدة لنا ومحاربة ؛ فسكان نَفْضًا للمهدكالحاهدة والحاربة بالأرالي

بيين ذلك أن الله سبحانه قال في كتابه : ( وَجَاهِدُوا بِالْمُوَالِكُمُ واْنَفُسِكُمُ في سَبِيلِ اللهِ ) (10 والجهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون بالله ، بل قد يكون أقوى منسه ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « جاهدوا المشركين بأيديكم والموالسكم » رواء النسائي وغيره .

وكان [صلى الله عليه وسلم ] يقول لحسان بن ثابت : « أغَرَّهُمْ وَعَأَرِهُمْ » وَكَانَ يُنصَبُ له منبرٌ في المسجد ينافع (٢ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وهجائه المشركين . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ اللّهَمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ اللّهَمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ اللّهَ عليه وسلم » وقال : «إن جَبْرُ ثِيلَ مَمَكَ ما دُمْتُ تَنَافِحُ (٢ عن رسول الله عليه وسلم » وقال : « هي أَنْكَي (٣ فيهم مِنَ النَّبِلِ » .

وكان عدد من الشركين بكفون عن أشياء من يؤذى المملمين خشية هجاء حسان ، حتى إن كعب بن الأشرف [ لما ] ذهب إلى مكة كان كما نزل عنسد أهل ببت هجاهم حسان بقصيدة فيُخْرِجونه من عندهم ، حتى لم ببق له بمكة من يُؤويه .

وفى الحديث : « أفضلُ الِجهَادِ كُلُّهُ حَقَّ عند سُلْطَانِ جَائْرٍ » و « أفضل

الاستدلال مالقماس

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من سورة النوبة (٢) ينافع : يدافع ويجهد في ذلك

<sup>(</sup>٣) أنكى : أفعل تفضيل من النكاية ، وهى القهر والغلبة .

الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب ، ورجلُ تسكلم بحق عنـــد سلطان جائر فأمر به فقتل » .

وإذا كان شأنُ الجماد بالسان هذا الشأن في شَمَّم المشركين وهجائهم وإظهار دين الله والدعاء إليه عُمِر أن مَنْ شَمَّ دِين الله ورسوله ، وأظهر ذلك ، وذكر كتاب الله بالسسوء عَلَانِيَةً ، فقد جاهد المسلمين وحاربهم ، وذلك تَقضُ لهمد .

الوجه النافى: أنا و إن أقرَّرَ نَاهم على ما يعتقدونه من الكذر والشرك فهو كارتوارا فلم على ما يعتقدونه من الكذر والشرك فهو كارتوارا فلم على ما يعتقدون خلاف ديننا ، و يردون سفك دمائنا ، وعلو لنا ، فإننا نحن نهم أن ويستون في ذلك لو قدروا عليه ؛ فهذا القدر أقررناهم عليه ، فإذا عملوا يموجب هذه الإرادة – بأن حاربونا وقائلونا – نقضوا العهد ، كذلك إذا عملوا يموجب تلك العقيدة – من إظهار السب فله ولكتابه ولدينه وارسوله – نقضوا العهد ؛ إذ لا فرق بين العمل بموجب الإرادة وموجب الاعتقاد .

الوجه الثالث: أن مُطلَق العهد الذى بيننا وبينهم يقتضى أن يَكفُوا ويُمِيسُمُوا عن إظهار الطَّفن في ديننا ، وشُتم رسوانا ، كما يقتضى الإمساك عن دماننا ؛ لأن معنى العهد أن كل واحد من المتعاهدين يؤمَّنُ الآخر عما يحذره منه قبل العهد ، ومن العلوم أنا نحذر منهم إظهار كلة الكفر وسب الرسول وشتمه ، كما تحذر إظهار المحاربة بل أوثل ؛ لأنا نسفك الدماء ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتَوَّ قيره ورفع ذكره و إظهار شرفه وعلو قدره ، وهم جميعًا يعلمون هذا من ديننا ، فالمظهر منهم لسبه ناقض للعهد ، فاعل لما كنا لحما كنا لحما الحما كنا لمحد ، فاعل لما كنا لحما العهد ، وهم المحد وقائله عليه قبل العهد ، وهذا واضح .

<sup>(</sup>١) الغوائل : حمع غائلة ، وهي الشر ، والحقد الباطن ، والداهية .

الوجه الرابع : أن الدمد المُطلَق لو لم يقتض ذلك فالمهدُ الذى عاهدهم عليه عمر بن الخطاب وأسحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قد تبين فيـــه ذلك ، وسائر أهل الذمة إنما جَرَوًا على مثل دلك العهد .

> شروط المسلمين على أهل الذمة

روی حَرْب بإسناد صحیح عن عبد الرحمن بن غنم قال : کتب احدر بن الخطاب حین صالح نصاری أهل الشام : هذا کتاب العبد الله أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قديمتُم علينا سألنا كم الأمان لأنفسنا وذرّ را بنا وأموالنا على أن لا نحدث ؛ وذكر الشروط إلى أن قال : ولا نظهر شرر كا ، ولا ندعو إليه أحداً ؛ وقال في آخره : شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا ، وقبلنا عليه الأمان ، فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم وضعناه على أنفسنا فلا في أنفسنا فلا وقد حلً لسكم عنا ما حلً من أهل المأندة والشقاق .

وقد تقدم قول عمر له فى مجلس العقد : « إنا لم يُمْطِكُ الذى أعطيناكُ لتدخل علينا فى ديننا ، والذى نفسى بيده أَبِّنَ عُدْتَ لأَضْرِ بَنَّ عنقكُ<sup>(١)</sup> » ، وعمر صاحب الشروط علمهم .

فعلم بذلك أن شروط السلمين عليهم أن لا يظهروا كلة الكفر، وأنهم متى اظهروها صاروا محار بين ، وهذا الوجه يوجبُ أن يكون السبُّ نفضاً للعهد عند من يقول : لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه ، كا خَرَّجَه بعض أصابنا و بعض الشافعية في للذهبين .

وكذلك يوجب أن يكون تقضًا للمهد عند من يقول : إذا شرط علمهم انتقاضَ المهد بقعله انتقض ،كما ذكر بعض أصحاب الشافعى ؛ فإن أهل اللمة إنما هم جارً ون على شروط عمر ؛ لأنه لم يكن بعده إمام عقد عقداً يخالف عقده ، بل كلُّ الأيمة جارون على حكم عقده ، والذي سَمَى أن يضاف إلى مَنْ خالف

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى ص ۱۸۸ و ۲۰۲ و ۲۰۳

في هذه المسألة أنه لا يخالف إذا شرط علمهم انتقاض العهد بإظهار السب ، فإن الخلاف حينئذ لا وَجْهَ له البتة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجَرَ كَانه على وفق الأصول ، فإذا كان الأثمة قد شرطوا عليهم ذلك \_ وهو شرط صحيح\_ لزم العمل به على كل قول .

الوجه الخامس : أن العقد مع أهل الذمة على أن تـكون الدار لنا تجرى فها أحكام الإسلام ، وعلى أسهم أهلُ صَفَار وذِ لَّة ، على هذا عُوهِدُوا وصولحوا ، فإظهار شَمْ الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ينافي كومهم أهل صَعَار وذلة ، فإنْ مَنْ أَظهر سبَّ الدين والطُّمن فيه لم يكن من الصُّفاَر في شيء ، فلا يكون عهده باقياً .

الوجه السادس : أن الله فَرَضَ علينا تعزير رســوله وتوقيره ، وتعزيرُه : نَصْرُه ومَنْعُه ، وتوقيرُهُ : إجْلاَلُه وتعظيمه ، وذلك يوجب صَوْن عرضه بكل طريق ، بل ذلك أولُ درجاتِ التعزير والتوقير ؛ فلا بجوز أن نُصَالح أهـــل الواجب الذمة أن يُسْمِعُونا شتمَ نبينا ويظهروا ذلك ، فإن تمكينهم من ذلك كَرْكُ للتعزير والتوقير، وهم يعلمون أنا لا نصالحهم على ذلك، بل الواجب علينا أن نَكُنُهُم عن ذلك ونَزْجُرَهم عنه بكل طريق ، وعلى ذلك عاهدناهم ، فإذا فعلوه

> الوجه السابع : أنَّ نَصْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرْضٌ علينا ؛ لأنه من التمزير المفروض، ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولذلك قال سبحانه: (مَالَكُمُ إذا قيلَ لَكُمُ انفرُوا في سَبيلِ اللهِ أَنَّاقَلْتُمْ إِلَىٰ الأرْضِ )(١) إلى قوله ( إلاَّ تَنْصُرُ وهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ( يا أيُّهَا الذينَ

فقد نقضوا الشرط الذي بيننا و بينهم .

تمكين الذمي من السب ترك للتعزير

<sup>(</sup>١) من الآيات ٣٨ ــ ٤٠ من سورة التوبة ١٤ -- الصارم المملول )

آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَا قَالَ عِبَتَى بَنْ مَرْجَمَ لِلْحَوَارِ بَنِ مَنْ أَنْصَارِى إلى اللهِ ) (أَ الآية ، بل نَصْرُ آحاد المسلمين واجب به بقوله صلى الله عليه وسسلم : « أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مِظَاهِماً » و بقوله : « المسلمُ أخو المسلمِ لا يُسْلُمُ أُ ولا يَظْلِمُ » ، فكيف لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

ومن أعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنَ حَمَى مؤمناً مِنْ مُنَافِقِ بُؤذيه حَمَى اللهُ حِلْدَهُ مِنْ نَارِ جَهِمَ يُومَ القيامة » .

ولذلك تمّى من قابل الشأتم بمثل شَمَّه منتصراً ، وسبَّ رجلُ أَبا بكرعند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت ، فلما أخذ لينتصر قام ، فقال : يا رسول الله كان يَسَبِّنى وأنت قاعد ، فلما أخذَت ُ لأنتصر ُفتَ ، فقال : « كان الملكُ رِرُدُ عليهِ ، فلمَّا انْتَصَرْت ذَهَبَ المَلكُ ، فلم أَ كُنْ لاَقُمْدَ وقد ذهبَ المَلكُ » أوكما قال صلى الله عليه وسلم .

وهذا كثير معروف في كلامهم ، يقولون لن كافي السابَّ والشاتم «منتصراً» كما يقولون لمن كافي الضارب والقاتل « منتصراً » .

وقد تقدم (<sup>17)</sup> أنه صلى الله عليه وسلم قال للذى قَتَلَ بنتر مروان لما شتمته : ﴿ إذا أُحبِتُم أَن تنظروا إلى رجل نَصَرَ الله ورسوله بالنيب فانظروا إلى هذا » ، وقال للرجل الذى خَرَقَ صَف المشركين حتى ضَرَبَ بالسيف سابَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، قَمَال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَعَجِبْتُمْ مَن رَجِسَل نَصَرَ الله ورسوله ؟ » .

وحماية عرضه صلى الله عليه وسلم في كونه كَشْرًا أَبْلغُ من ذلك في حق

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤ من سورة الصف

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩٩ وانظر لما بعده ص ١٤٩

غيره ؛ لأن الوقيمة في عرض غـيره قد لا تفرُّ مقصوده ، بل تكتب له بها حــنات .

أما انتهاكُ عرض رسول الله على وسلم فإنه مُنَاف لدى الله قيام المدع الما انتهاكُ عرض رسول الله قيام المدع الله قيام الله قيام الله قيام الله قيام الله قيام الله و الله و

ومن المعلم أن من سعى فى دين الله بالإفعاد استحق القتل ، مخلاف انتهاك عرض غيره معينا فإنه لا يبطل الدين ، والماهدُ لم نساهده على ترك الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم [منه] ولا من غيره ، كما لم نساهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين ، ولا يجوز أن نساهده على ذلك ، وهو يعلم أناً لم نساهده على ذلك ، فيجب قتله ، وهذا يَرِّنُ واضح لمن تأمله .

الوجه الثامن : أن الكَفَّار قىد عوهدوا عَلَى أَن لا يُظْهِرُوا شِيئًا مَن المُنكرات التى تختصُّ بدينهم فى بلاد الإسلام ، فمَّى أظهروها استحقُّوا العقوبة على إظهارها ، و إن كان إظهارها دِينًا لهم ، فمَّى أظهروا سبَّ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك ، وعقوبةُ ذلك القتل كا تقدم .

الوجه التاسع: أنه لاخلاف بين المسلمين \_عَلِمُنَاه\_أنهم بمنوعون من إظهار عقوبة السب ، وأنهم يعاقبَون عليه إذا فعلوه بعد النَّعَي ، فعلم أنهم لم يُقَرَّوا عليه سب الرسول كا أقرِرُوا عليه على ما هم [عليه] من الكفر ، وإذا فعلوا مالم يُقرَوُا عليه من هي الفنل الحنايات استحقوا العقوبة بالانفاق ، وعقوبةُ السب إما أن تكون جَسْلاً وحَبْسًا أو قطعاً أو قتلاً ، والأول باطل؟ فإن مجرَّد سب الواحد من المسلمين

وسلطان المسلمين بوجب الجلد والحبس ؛ فلوكان سبُّ الرسول كذلك استوى مَنَّ سب الرسول و [مَنَّ] سَبُّ غيره من الأمة ، وهو باطل بالضرورة ، والقَطْم لا معنى له ، فتمين القتل .

متى خالف أهل الذمة انفسخ عهدهم

الوجه الماشر: أن القياس الجليَّ يقتضي أنهم متى خالقوا شيئًا مَا عُوهِدُوا عليه انتقض عبدُهُم ، كا ذَهَبَ إليه طائفة من النقها ، فإن الدم مُباَح بدون العهد ، والعهد عَقَد من العقود ، و إذا لم يَعْنِ أَحَدُ المتعاقدين بما عاقد عليه فإما أن يفسخ العقد بذلك ، أو يتمكن العاقد الآخرُ من فسخه ، هذا أصل مترر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود ، والحكة فيه ظاهمة ، فإنه إنما النزم ما النزمه بشرط أن يلتزم الآخر بمنا النزمه ، فإذا لم يلتزمه الآخر صار هذا غير ملتزم ؟ فإن الحكم الملتَّ بشرط لا ينبُتُ بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء، وإنما اختلوا في ثبوت مثله .

إذا تبين هذا فإن كان المقود عليه حمَّا للماقد بميث له أن يَبْدُلُه (1) بدون الشرط لم ينفسخ المقد بفوات الشرط ، بل له أن يفسخه ، كما إذا شُرَطَ رهنا أو كفيلا أوصفة في المبيع – و إن كان حمَّا له أو لفيره بمن يتصرَّف له بالولاية ونحوها - لم يجز له إمضاه التقد ، بل ينفسخ المقد بفوّات الشرط ، و يجب لا يحل له نكاح الإماء (٢٢) أو شرط أن يكون الزوج مسلماً فبان كافراً ، أو شرط أن يكون الزوج مسلماً فبان كافراً ، أو شرط أن يكون الزوج مسلماً فبان كافراً ، أو شرط بل هو حق بنه ولمام ، فالمام ، فالمام أن يقد قبل : ين هو حق بله الإمام أن يفسخ المقد ، وفَسْخُه : أن يُلْحِقه بمامنه و يخرجه من دار الإسلام ، ظما أن المقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة ، بل بجب فسخه ، دار الإسلام ، ظما أن المقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة ، بل بجب فسخه ،

<sup>(</sup>١) في الهندية « يبدله » بالدال مهملة ، وهو تحريف ما أثبتناه بالدال المعجمة .

<sup>(</sup>٢) وذلك بأن يكون واجدا لطول الحرة ، أو بأن تسكون نحته حرة

وهذا ضميف ؛ لأن المشروط إذا كان حقا لله \_ لا للماقد \_ انفسخ المقد بفَوَاته من غير فسخ .

وهنا الشروط على أهل الذمة حقّ لله ، لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزيّة و يعاهدهم على المقام بدار الإمسلام إلا إذا النزموها ، و بلا وجب عليه قتائهم بنص القرآن ، ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيا لا ضرر على المسلمين فيه ، فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحالي ، ولو تُوضَ إقرارُهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطّنن على كتابه ورسوله .

ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إنَّ عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة ، دون مالا يضرهم ، وخصَّ بعضهم ما يضرهم فى دينهم ، دون ما يضرهم فى دنياهم ، والطمن على الرسول أعَظّم المضرات فى دينهم .

إذا تبين هذا فنقول : قد شرط عليهم أن لا ميظُهرُوا سبَّ الرسول ،

وهذا الشرط[ثابت ] من وجهين : أحدها : أنه موجّبُ عقد الذمة ومقتضاه ، كما أن سلامة الْتَهيِيع من موجب عقد

الهُيُوب وحلول النمن وَدَّلامة المرأة والزَّوج من موانع الوطء ، وإسلام الزَّوج النَّمَةُ تُركافانا وحُرَّيته إذا كانت الزَّوجة حرة مسلمة هو موجّبُ المقد المطلق ومقتضاه ، فإن موجّبَ المقد هو ما يظهر عُرُّفاً أن الماقد شَرَّطه وإنَّ لم يتلفظ به كسلامة المبيم .

> ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسَبَّ الرسول بما 'يمَّمَ أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمت ويطلبونه كما يطلبون الكفَّ عن مقاتلتهم ، وأولى ، فإنه من أكبر المؤذيات ، والكف عن الأذى العامَّ مُوجِبُ عقد الذمة ، و إذا كان ظاهم حال المشترى أنه دخل على أن السَّلمة سليمة من العيوب حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وإن لم يشرطه وظاهرُ حالٍ المسلمين الذين

عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين يكتُونَ عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان ، وأنهم لو علموا أنهم يُظهّرون الطعنَ في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك ، وأهلُ الذمة يعلمون ذلك كملم البائع أن المشترى إنجا دخل معه على أن البيع سالم ، بل هذا أظهر وأشْهَرُ ولا خفاء به .

الوجه الثاني : في ثبوت هذا الشرط أن الذين عاهدوهم أولا هم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرٌ ومَنْ كان معه ، وقد نقلنـــا العهدَ الذي بيننا و بينهم ، وذكرنا أقوال الذين عاهدوهم ، وهو عهدٌ متضمن أنه شُرَطَ عليهم الإمساك عن الطعن في دين المسلمين ، وأنهم إذا فعلوا ذلك حَلَّت دماؤهم وأموالهم ، ولم يَبْقَ بيننا وبينهم عَهْدٌ ، وإذا ثبت أن ذلك مشروطٌ عليهم في العقد فزوالُه يوجب انفساخ العقد ؛ لأن الانفساخ أيضاً مشروط عليهم ، ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجة ، فإذا فات هذا الشرط بَطَلَ العقدُ كَمَا يبطل إذا ظَهَرَ الزوجُ كافراً ، أو المرأة وَثَنيَّـة ، أو المَبيعُ غَصْبًا أو حرًّا ، أو تجدَّد بين الزوجين صِهرْ ۖ أو رَضَاع ُ يُحَرِّمُ ۚ أَحَدَهَا على الآخر ، أو تَلِفَ المبيعُ قبل القبض ؛ فإن هذه الأشياء \_ كما لم يجز الْإِقْدَامُ على العقد مع العلم بها \_ أبطل العقدَ مقارنتُهَا له أو طُرُوهِ ها عليه ، فكذلك وجودُ هذه الأقوال والأفعال من الكافر، لما لم يجز للإمام أن يعاهِدَه مع إقامته عليها كان وجودها مُوجبًا لفسخ عقده من غير إنشاء فسخ ، على أنا لو قَدَّرْنَا أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه بجب عليه فَسْخُه بغـــير تردد ؛ لأنه عَقَدَه للمسلمين ، فإنه لو اشترى الولىُّ سلعة لليتيم فبانت مَعيبة وجب عليه استدراكُ ما فات من مال اليتيم ، وفَسْخُه يكون بقوله و بفعله ، وقتلُه له فسخ ٌ لعقده .

نعم، لا يجوز له أن يفسخه بمجرد القول؛ فإن فيه ضرراً على السلمين ، وليس للسلطان فملُ ما فيه ضرر على السلمين مع القدرة على تركه ، وقولنا : « إن الذمئّ انتقض عهدُه » أى لم يبق له عهد يعصم دمه ، والأول هو الوجه ، فإن بقاء المقد مم وجود ما ينافيه محال .

نهم ، هذا اخْتَلَفَ الفقهاء فيا ينافى العقد ؟ فقائل يقول : جميع المخالفات بيان المخالفات تُنَافِه ، بناء على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من الشروط التي التي تنافى عقد اللهمة شَمَّ ط عمر .

> وقائل يقول : التى تنافيه هى المخالفات الْنُضِرَّةُ بالمسلمين ، بناء على جواز مُصَالحَتهم على ما هو دون ذلك ، كما صالحهم النبئُّ صلى الله عليه وسلم أولاً حالَ ضعف الإسلام .

> وقائل يقول : التي تنافيه هي ما يوجبُ الضّرَرَ العامَّ في الدِّينِ ۚ أَو الدنيا كالطمن على الرسول ونحوها .

> وبالجلة، فحكلُّ ما لابجوز للإمام أن يعاهدهم مع كويهم يفعلونه فهو مُنَافَّبِ للمقد ، كما أن كل ما لا بجوز المتبايعين والمثنا كحين أن يتعاقدا مع وجوده فهو مُنافَّد للمقد.

> و إظهار الطعن فى الدَّين لا يُجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم ، أعنى مع كونهم مُحَكَّنِينَ من فُعله إذا أرادوا ، وهذا بمــا أجم المـــادون عليه ، ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير ، وأكثرهم يعاقبون عليه بالقتل .

> وهو ممــا لا يشك فيه مــلم ، ومن شك فيه فقد خَلَعَ رِبِقَةَ الإسلام من عُنْقه .

> وإذا كان المقد لا يجوز عليه كان منافياً للمقد ، ومَنْ خالف شرطًا مخالفَةً تنافى ابتداء المقد ؛ فإنَّ عقده ينفسخ بذلك بلا ريب ، كأحكِّر الزوجين إذا أحدث ديناً يمنع ابتداء المقد — مثل ارتداد المسلم ، أو إسلام المرأة تحت السكافر — فإن المقد ينفسخ بذلك : إما في الحال ، أو عقب انقضاء المدَّة ،

أو بعد عَرْض القاضي ،كما هو مقرر في مواضعه .

فإحداث أهل الذمة الطُّمَّن في الدين مخالفة لوجب المقد مخالفة تنافى البتداء ؛ فيجب انفساخ عقدهم بها ، وهذا بَيِّن لمن تأمله ، وهو يوجب انفساخ المقد يما ذكر ناه عند جميع الفقها ، وتبين أن ذلك هو مقتضى قياس الأصول . واعلم أن هذه الوجوه التي ذكر ناها من جهة المدى في الذمي أ ، فأما المسلم إذا سبّ فلم يمتح أن يذكر فيه شيئاً من جهة المدى ؛ لظهور ذلك في حقه ، ولكون المحل عمل وفاقى ، ولكن سياقى إن اما الله تعالى تحقيق الأمم فيه هل سبّه ردَّة عَضْمة كما أن الردد الخالية عن زيادة مفلظة ، أو هو نوع من الردة متفلظ بقتله على كل حال ؟ وهل يُقتل للسب مع الحسكم بإسلامه أم لا ؟ والله سبحانه أعلى .

فإن قيل : قلد قال تعالى : ( لَتُبَلُونُ فَي أَمُوالِكِم وَ انْشُكِم وَلَسَّمُونَ مِنَ الذِينَ أَمُوالِكِم وانْشُكِم ولَسَّمُونَ مِنَ الذِينَ أَمْرَ كُوا أَذَّى كَدَيْراً ، و إِنْ الذِينَ أَمْرُ كُوا أَذَّى كَدَيْراً ، و إِنْ الشَّمِر وَاتَقُوا فَانَ ذَلك من عزم الأمُور ) (١٦ فأخير أنا نسمه منهم الأذى الكثير ، ودعانا إلى الصبر على أذاهم ، و إنما يؤذينا أذى عاماً الطمن في كتاب الله ودينه ورسوله ، وقولُه تعالى : ( لَنْ يَضُرُوكُم إِلاَ أَذَى ) (١٦ من هذا الباب . قانا ؛ أولا : ليس في الآية بيانُ أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد ، و إنما هو مسموع في الجلة من السكفار .

وثانيا : إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قسالهم عند المكنة ، وإقامة حدّ الله عليه عند المكنة ، وإقامة حدّ الله عليهم عند القدرة ؛ فإنه لا خلاف بين المسلمين أنا إذا محمنا مُشركا أو كتابياً يؤذى الله ورسوله فلا عهد بيننا وبينه [ بل] وجب علينا أن نقاتله وتجاهده ، إذا أمكن ذلك .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٦ من سورة آل عمران (٢) من الآية ١١١ من سورة آل عمران

أول العز وقعة بدر

وثالثًا : أن هذه الآية وما شابهها منسوخٌ من بعض الوجوه ، وذلك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قَدِمَ المدينة كان بها يهودُ كثير ومشركون ، وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين : مشركا ، أو صاحبَ كتاب ، فهادَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ بها من اليهود وغيرهم ، وأمرهم الله إذ ذاك بالمفو والصفح كما في قوله تمالى : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَا نَكُمُ كُفَّاراً ، حَسَداً مِنْ عِنْدَ أَنْفُيهِمْ ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحقّ فَأَغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يأتَى الله بأَمْرِه )(١) فأمرَه الله بالعفو والصفح عمهم إلى أن يُظْهِرَ الله دينه وُيُمزَّ جنده ، فـكان أول العز وقعة بدر ، فإنها أَذَلَّتْ رقابَ أ كثر الكفار الذين بالمدينة ، وأرهبت سائر الكفار .

وعبد الله ابن أبی

وقد أُخْرَجاً في الصحيحين عن عُرْوَةً عن أسامة بن زبد أن رسول الله بين الرسول صلى الله عليه وسلم «رَكِبَ حَمَارًا عَلَى إِكَا فِ (٢) عَلَى قَطَيْفَة فَدَ كَيَّة وَأَرْدُفَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، يَمُودُ سَمْدَ بنَ عُبَادَةً في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، قبلَ وَقَعَةٍ بَدُّرٍ ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بمجلس فيه عبدُ الله بن أبي بن تسلُولَ ، وذلك قبل أَن يُسْلِم عبدُ الله بن أبَيُّ ، وإذا فَى المجلس أخْلاطُ من المسلمين والمشركين عَبَدَةِ الْأُوثَانِ والمهود ، وفي المجلس عبدُ الله بن رَوَاحَة ، فلما غَشَيَتِ المجلسَ عَجاجَةُ الدابة خَرَّ ان (٣) أبي أنْفَهُ بردَائه ، ثم قال : لا تُفَبِّرُوا علينا ، فسَلَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وقفَ فيزل ، فدَّعَاهم إلى الله ، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبدُ الله بن أبيُّ بنُ سَلُولَ : أيها المره إنه لاأحسَرَ، ثما تقول، إن كان حقًّا فلا تؤذِّ نَا به في مجالسنا ، أرْجِعُ إلى رَحْلِكَ ، فمنْ جاءك فاقصُصْ عليه ، فقال عبدُ الله بن رَوَاحة : كَبْلَى بارسولَ الله فَأَغْشَنَا به في مجالسنا ، فإنا نحبُّ ذلك ، فاستَبَّ المسلمون والمشركون والمهود حتى كادوا يَتَنَاوَرُون ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٩ من سورة البقرة (٢) الإكاف بزنة الكتاب البرذعة (٣) حمر أنفه بردائه : ستره وغطاه به .

فلم يَزَلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخفِّضُهُمْ ﴿ حَتَّى سَكَنُوا ، ثم ركب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَابَّته حتى دخل على سَعْدِ بن عُبَادة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياسعد ألم تَسْمَعُ ما قال أبو حباب ؟ يريدعبدَ الله ابن أبي ، قال كذا وكذا ، قال سعدُ بن عُبَادة : يارسول الله أعْفُ عنه واصْفَح، فوالذي نَزَّلَ عليك الكتابَ لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد أصطلحَ أهلُ هذه البحرة على أن يُتَوَّجُوه فيعصبوه بالعِصاَبة ، فلما ردَّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرق َ بذلك (٢٠)، فذلك الذي فعل به مارأيت ، فعفا عنه رسولُ الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَعفُون عن المشركين وأهل الـكتاب كما أمرهم الله تعالى ، و يصبرون على الأذى ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذينَ أُونُوا السكتابَ من قبلكم ومِنَ الذينَ أَشْرَ كُوا أَذَّى كثيراً ، وأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فإنَّ ذلكَ مِنْ عزم الأمور )<sup>(٣)</sup>، وقال الله عز وجل : (وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا ، حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ ، فَأَعْفُوا واصْفَحُوا حَتَّى يِأْتَى اللهُ بأُمْرِهِ ، إنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شيء قديرٌ )(1) .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوَّلُ فى العفو ماأمره الله تعالى ، حتى أذِنَ الله عز وجل فيهم ، فلما غزا رسول الله صلى الله غليه وسلم بكّراً ، فقتَـل الله تعالى به مَنْ قتل من صناديد قريش ، وقفَلَ (صول اتمه صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين مع أسارى من صناديد السكفار وسادةٍ قريش فقال ابن أبى بن تسلول ومَنْ معه مَن المشركين عَبَدَة الأوثان : هذا

<sup>(</sup>١) يخفضهم : بهدئهم ويسكنهم (٢) شرق : غص ، والمراد أنه حزن

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٨٦ من سورة آل عمران (٤) من الآية ١٠٩ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) قفل قفولا : رجع رجوعا ، المعنى واحد والوزن واحد

أمر قد توجه ، فياتِموا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، فأسلموا . الفظ للبخارى .

وقال على بن أبي طَلَعَة عن ابن عباس قوله تعالى: (وأُعْرِضْ عَنِ المُشركين) (1) وَالَّمْ مِنْ عَنِ المُشركين) (1) وَالَمَّتُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ) (1) ( وَأَنْ تَعْفُوا وَتَعَنَّ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ) (1) ( وَأَنْ تَعْفُوا وَتَعَنَّ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ) (2) ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْمَفَعُوا حَتَى بَأَنِي اللهُ بأمره ) (2) ( وَلَمُ وَاللّهِ بَا اللّهِ بَنْ اللّهُ بأمره ) (1) بغفو والصفح عن المشركين فإنه نَتَحَ ذلك كله قولُه تعالى (فَا قَتْلُوا اللّهُ مُرِكِينَ خَلْكُ لُلّهُ وَلُهُ تعالى (فَا قَتْلُوا اللّهُ مُركِينَ اللهُ ولا باللهِ ولا باللهِ ولا باللهِ ولا باللهِ ولا باللهِ ولا بالله وله (وَلَمُ مَا عَمُورُونَ ) (4) وقت هذا عَنْوَهُ عن المشركين .

وكذا روى الإمام أحمد وغيره عن قَنَادَة ، قال : أمر الله نبيه أن يمغوّ عنهم و يصفح حتى يأتى الله بأمره وقضائه ، ثم أثل الله عز وجل براءة فأنى الله بأمره وقضائه ، فقال تعالى : ( فَآتُلُوا اللّذِنَ لاَ يُؤمنُونَ باللّهِ ولاَ بالنّيَوْم الْآخِر ولاَ يُحْرَّمُونَ بَاللّهِ واللّهِ مَا كان قَسخت هذه الآية ما كان قبلم الله فيها يقتال أهل الكتاب حتى يُشْلُوا أو يُقِرُوا بالجِزْمَيْةِ صَفَارًا ووفقة لهم.

وكذلك ذكر موسى بن عُقبة عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كُفَّ عن قتاله ، كفوله تعالى : ( فإن أغَذَرُ لُو كم فَامَ 'بُقَا تِلوكم وَالْقَوْمُ النِّسِكمُ السَّلَمَ فاجَعَلَ الله لسكم عَلَيْهِمْ سِيدا ) <sup>(45</sup> إلى أن نزلت موامة .

 <sup>(</sup> ١ ) من الآية ٦٠٦ من سورة الأنعام (٣) من الآية ٢٢ من سورة الفاشبة
 ( ٣ ) من الآية ١٣ من سورة النائجة

<sup>(</sup>٣) من الايه ١٣ من سوره الناخم - (٤) من الايه ١٤ من سوره الناقبه (٥) من الآية ١٤ من سورة الجائية

ر ع) من الآية ه من سورة النوبة (٨) من الآية ٢٩ من سورة النوبة

<sup>(</sup> ٩ ) من الآية ٩٠ من سوره النساء

وجملة ذلك أنه لمانزلت ىراءة أمرَ أن يبتدىء جميعَ الـكفار بالقتال وَ ثَمِنْهُمْ وكتابهم ، سواء كَفُّوا عنه أو لم يكفوا ، وأن ينبذ إليهم تلك العهودَ المطلقة التي كانت بينهو بينهم، وقيل له فها:(جاهِدِ الْكُفُّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظْ عَلْمُهُ)(١) بعد أن كان قد قيل له : (وَلاَ تُطِع ِ الْـكافِرِينَ والْمُنافقينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ)(٢٠). ولهذا قال زيد بنأسَّلَم: نَسَخَت هذه الآيةما كان قبلها ، فأما قبل براءة وقبل والفتح تمام. بدر فقد كان مأموراً بالصبر على أذاهم والعفو عمهم، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل مَنْ يؤذيه و يمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشْرَف وغيره ممن كان يؤذيه ، فَبَدَّرْ كانت أساسَ عز الدين ، وفتح مكة كانت كال عز الدين ، فكانوا قبل بَدْر يسمعون الأذى الظاهر وُيُؤْمَرُونَ بالصبر عليه ، و بعد بدر ُيُؤذُونَ فِي السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤورون بالصبر عليه ، وفي تَبُوكَ َ أُمِرُوا بالإغلاظ للكفار والمنافقين ، فلم يتمكن بمدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولاعام ، بل مات بغيظه ؛ لعلمه بأنه 'يَقْتَلُ إذا تكلم ، وقد كان بعد بدر للمهود استطالةُ وأذًى للمسلمين إلى أن قُتل كعبُ بن الأشرف .

قال محمد بن إسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال : فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعد والله ؛ فليس بها يهودى إلا وهو يخاف على نفسه .

وروى بإسناده عن محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَنْ ظَفِرْتُمُ بِهِ مِنْ رَجَالَ يَهُودَ فَاقْتُنْلُوه » فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجاريهود كان يُلاَ بسهم ويبايعهم ، فقتله ، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يُسْلم ، وكان أسَنَّ من محيصة ، فلما قتله جمل حويصة يضر به ويقول : أَىْ عَدُوَّ الله قتلته ، أما والله لَرُبَّ شحم ِ في بطنك من ماله ، فوالله إن كان لأوَّلُ إسلام حويصة ، فقال محيصة : فقلت له : والله لقد أَمَرَنى بقتله مَنْ لُو أَمَرَ نَى بَقَتَلَكُ لَضَرَ بِتَ عَنْقُكُ ، فَقَالَ : لُو أُمْرَكَ مُحَــدُ مُقَتَلَى الْقَتَلَتَني ؟ (١) من الآية ٧٠ من سورة النوبة (٦) من الآية ٤٨ من سورة الأحزاب

مدر کانت أساس العز

مقتل ابن سننة الهودى

فقال محيصة : نهم والله ، فقال حويصة : والله إن دينا كِنْعَ هذا مينكَ لَمَجَبُّ . وذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حَذَرَتُ وَذَلَتْ وَخَافَتَ مَن يوم قَتَل حَذَر الهود ابن الأشرف ، فلما أنى الله بأمره الذى وعَده من ظهور الدَّين وعز المؤمنين أمَرَ وحُوفُهم رسوقه بالبراءة إلى الماهدين ، و بقتال الشركين كافة ، و بقتال أهل الكتاب - \* ثُمَّا لما الذَّرَ مِنْ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَانَةً ، و بقتال أهل الكتاب

عاقبة الصبر والتقوى

حتى 'يُعْطُوا الجزْيَةَ عن يد وهم صاغرون . فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللَّذَيْنِ أمرهم بهما في أول الأمر ، وكان إذ ذاك لا يؤخَّذُ من أحَدِ من المهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزِّيَّةٌ ، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نَصْرُ الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه ، وصارت آية الصَّغَار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوى" يقدر على نَصْر الله ورسوله بيده أو لسانه ، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول اللهصلي الله عليه وسل وعلى عهد خلفائه الراشدين ، وكذلك هو إلى قيام الساعة ، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النَّصْرَ التامُّ ، فمن كان مرس المؤمنين بأرض هو فنها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي اللهورسولَه من الذين أوتُوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآيةٍ قتال أئمة الكفر الذين يَطْعَنُونَ في الدين ، و بآية قتال الذين أوتُوا السكتابَ حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . فإن قيل: فقد قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوكِي ﴾ إلى قوله :(وَإِذَا جَاهُوكَ حَيُّوكَ مَا لَمْ مُبِحَيِّكَ بِهِ اللهُ، وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ :

فإن قبل: فقد قال الله تعالى: ﴿ أَلَمُ تَنَ إِلَى الَّذِينَ مُهُوا عَنِ النَّيْخِوَى ﴾ المىقوله :(وَإِذَا جَاهُوكَ حَيُوكَ مَا لَمَ مُبِحَيْثُ مِهُ اللهِ وَيَقُولُونَ فَى أَنْفُسِهِمْ: لُولاً بَمَذَيْنَا اللهِ عِنَّ تَقُولُ، حَسَبُهُمْ جَهِنَّمُ بِصُلُونَهَا، فَيْشُن الصَيْرُ) (\* فأخبر أنهم يحيُّونَ الرسول تحية منكرة ، وأخبر أن المذاب فى الآخرة يكفيهم عليها ، فعلم أن تعذيبهم فى الدنيا ليس بواجب .

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة المجادلة

وعن أنس بن مالك قال : مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الرسول وعجبه السَّامُ عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وعليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَتَدَّرُونَ ما يقول ؟ » قالوا : لا ، قال : « يقولُ «السَّامُ عليك» قالوا : يا رسول الله ألا نتنله ، قال : « لا ، إذا سَلم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا : وعليكم» رواه البخارى ·

> مثل من حلم الرسول الكويم

يحة الهود

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل رَهُطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا : الــَّامُ عليك ،قالت عائشة : ففهمتها ، فقلت : عليكم السام واللعنة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَهْلاً يا عائشة ، إن الله َ بحبُّ الرِّ فَقَ فِي الأمرِ كلَّهِ » فقلت : يا رسول الله ، ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : « قد قلتُ : وعليكم » متفق عليه .

وعن جابر قال : سلَّم فاس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقال « وعليكم » فقالت عائشة وغَضِبَتْ : أَلم تسمع ما قالوا؟ قال : « كَلَى قَدْ سمعتُ فَرَدَدُتُ عليهم ، و إنَّا نُجُابُ وَلاَ بُجَابُونَ علينا » رواه مسلم .

ومثلُ هذا الدعاء أذَّى للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسَبُّ له ، ولو قاله المسلم لصار به مرتداً ؛ لأنه دُعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بأنه يموت ، وهذا فعل كافر ، ومع هذا فلم يقتلهم ، بل نهي عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله .

قلنا : عن هذا أجو بة :

أحدها : أن هذا كان في حال ضِعف الإسلام ، ألا ترى أنه قال لعائشة : علة صره على هذا الأذى « مهلا يا عائشة ، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله » ، وهذا الجواب كما صلوات الله ذكرناه في الأذي الذي أمرَ الله بالصبر عليه إلى أن أني الله بأمره . وسلامه عليه

ذكر هذا الجواب طوائفُ من المالكية والشافعية والحنبلية : منهم القاضى أبو يَعلىٰ ، وأبو إسحاق الشيرازى ، وأبو الوفاء بن عَقِيل ، وغيرهم ، ومن أجاب بهذا جعل الأمان كالإيمان في انتقاضه بالشتر ونحوه .

وفى هذا الجواب نظر ؛ لمــا رَوَى ابنُ عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن البهود إذا سَلَّم أُحدُهم فإنمــا يقول السَّامُ عليــــكم ، فقولوا : وعليك » .

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سَلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » متفق عليهما .

فعلم أن هذا سنة قائمة في حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة ، وأنه صلى الله عليه وسلم حَالَ عِزَّ الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هـذا ، وقد ركب إلى بنى النَّضِير فقال : « إذا سَلَّمُوا عليكم فقولوا : وعليكم » وكان ذلك بعد قتل ابن الأشرف ، فعلم أنه كان بعد تُقرَّق الإسلام .

نع ، قد قَدَّمَنَا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذَّى كنيراً ، وكان يصبر عليه امتنالا لقوله تعالى : ( وَلاَ تُعْلِيعَ السكافَ فِرِينَ وَللْنَافِقِينَ وَرَعْ أَذَاهُمْ <sup>( ) لا</sup>ن إلى إقامة الحدود عليهم كان <sup>'</sup>يُفْضِى إلى فتنةً عظيمة ومَفَسَدَة أَعْظَم من مفسدة الصبر على كلاتهم .

فلما فتح الله مكة ودخَلَ الناسُ فى دين الله أفواجاً وأنزل الله براءة قال فيها : ( جَاهِدِ السَكَفَّارَ والمُنَا فِقِينَ وَاغَلُظ عَلَيْهِم ) <sup>(٢)</sup> وقال تعالى : ( لَمَنْ لم يَنْتَهِ النَّافِقُونَ والذِينَ فى تُنَاوِيهِمْ مَرَضٌ ۖ ) إلى قوله ( أَيْنَهَا مُقِنُوا أَخِذُوا وُتَتِّلُوا تَغْتِيلً ) <sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) من الآية ٤٨ من سورة الأحزاب (٣) من الآية ٧٣ من سورة التوبة
 (٣) الآيتان ٩٠٥٠ من سورة الأحزاب

متى أصمر المنافقون النفاق ؟

بما يضمرونه في أنفنهم

فلما رأى مَنْ بقي من للنافقين ما صار الأمر إليه من عز الإسلام وقيـــام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمروا النفاق ، فلم يكن يُسْمَع من أحدٍ من المنافقين بعد غَرْوة تَبُوك كلُّة سوء ، وماتوا بفيظهم ، حتى بقي منهم أناسٌ بعــد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، يع فهم صاحبُ السرِّ حُذَّ يُفَةُ ، فلم يكن يُصِّلِّي عليهم هو ، ولا يصلي عليهم من عرفهم بسبب آخرً مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل بَرَاءة ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك ، كا قد كان يحتمل من أذى السكفار وهو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنُّصْرة (٢)، لكن هذه الكلمة لبست من هذا الباب كما قد بيناه .

الجواب الناني : أن هذا ليس من السَّبِّ الذي ينتقص به العهد ؛ لأمهم إنما لاينتقض العيد أظهروا التحية الحسنة والسلام المعروف ، ولم يظهروا سبًّا ولا شتمًا ، و إنمــا حَرَّفوا السلام تحريفاً خفيًا لايظهر ولا يَفطنُ له (٢٠) أكثر الناس، ولهذا لما سلم اليهودى على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الســـام لم يعلم به أصحابه ،حتى أعلمهم وقال : « إنَّ اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السَّامُ عليكم » وعهدهم لا ينتقض بمسا يقولونه سراً من كفر أو تكذيب، فإن هذا لا بد ٠نه ، ركذلك لا ينتقض العهد بما يخفونه من السب، و إنما ينتقض بما يظهرونه.

وقد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون : السام عليك ، فيردُّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « وعليـكم »

<sup>(</sup>٢) دار الهجرة والنصرة :هي للدينة ، وتسميتها دار الهجرة لهجرته إلها صلى الله عله وسلم ، وتسميتها دار النصرة لأن أهلها هم الذبن آووا ونصروا ، كما وصفهم الله (٣) في الهندية «ولا يفطن به» تعالى ، رضى الله تعالى عنهم أحمعين .

ولا يَذْرِي ما يقولون ، فإذا خَرَجُوا قالوا : لوكان نبياً لبذبنا ، واستُتُحِيبَ
فينا ، وعَرَفَ قولنا ، فدخلوا عليه ذات يوم وقالوا : السامُ عليك ، فقطنت
عاشة إلى قولهم وقالت : وعليكم السَّامُ والنَّامُ والنَّامُ واللَّهَ ، قال رسول الله عليه وسلم : « مَمَ أيا عاشة ، إنَّ الله يحيث الرَّفَقَ في الأَثْرِ كُلّه ، ولا يُحِيثُ النَّحْشُ ، وَلا النَّمَعُشُ ، قالت : يا رسول الله ، ألم نسم ما قالوا ؟ فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم : « إذَا سَـلمَ عَلَيْسَكُمُ أَهُلُ السَّكِرَابُ اللَّهُ عَلَيْسَكُمُ أَهُلُ السَّكِرَابُ » . السَّكَابُ فَقُولُوا : وَعَلَيْسَكُمُ أَهُلُ

فهذا دليل على أن النبي سلى الله عليه وسلم لم يكن يُظهر له أنه سبّ ، ولله كن تَبَقهر له أنه سبّ ، ولله كن تَبَى عائمة عن التصريح بشتهم ، وأمهما بالرفق بأن تردَّ عليهم عَيْبهم ، فإن كانوا قد سَيَّوا عَيْهُ سِيمة استجيبَ لنا فيهم ، ولم يُسْتَجَبُ لهم فينا ، ولوكان ذلك من باب سَبِّم النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذي هو السب لسكان فيه المقوبة ولو بالتمزير والسكلام .

فلما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه التحية تعزيرا ، ونهى مَنْ أغلظ عليهم لأجلها ، علم أن ذلك ليس من السب الظاهر ؛ لكونهم أخفوه كما يُخْيِق للنافقون نفاقهم ، ويُمرَ قُونَ فى لحن القول<sup>(١)</sup>، فلا يعاقبون بمثل ذلك ، وسيآنى تمام السكلام إن شاء الله تعالى فى ذلك .

الجواب الثالث : أن قول أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تَقْتُلهُ لمَّ الله الخبرهم أنه قال السام عليكم دليل على أنه كان مستقرًا عندهم قتل الساب من البهود ؛ لما رأوه من قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرهم ، فنهاهم النبئ صلى الله عليه وسلم عن قتله ، وأخبرهم أن مثل هذا الكلام حَقَّه أن يقابل بمثله ؛ لأنه ليس إظهاراً للسَّب والشم من جنس ما فعلت تلك البهودية وابن الأشرف وغيرها ، وإنما هو إسرار" به كياسرار المنافقين بالنفاق .

<sup>(</sup>١) أخذهذا من قوله سبحانه وتعالى: (ولتعرفنهم في لحن القول) ٣٠ من سورة محمد ( ١٥ – الصاره الماول )

الجواب الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه وسَبُّه في حياته ، وليس للأمة أن يَفقُوا عن ذلك .

يوضع ذلك أنه لا خلاف أن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه بعد موته من السلمين كان كافراً حلال الدّم، وكذلك من سب نبيًّا من الأنبياء ، ومع هذا ققد قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسَكُونُوا الأَنبِياء ، ومع هذا ققد قال الله تأول الآم، وقال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى القَوْمِهِ : يَا قَوْمٍ لم تُوذُونَنِي وَقَدْ تَفْلُونَ أَنَّى رَسُولُ الله إليّن الله ين فَكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله اليوم أحدٌ من السلمين وحبّ قتله ، ولم يقتلهم موسى عليه السلام ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قليّدي به في ذلك ؟ فر بما سمم أذَاه أو بَلْمَه فلا يعاقب المؤذى على ذلك ، قال تعالى: ( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤذُونَ الذِي قَوْمُلُونَ هُوَ أَذُنْ ) ( الآية ، قال تعالى: ( وَمِنْهُمُ مَنْ يَلْمُؤُلُونَ أَنْ الشّيَةَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ ) ( الآية ، وقال تعالى: ( وَمِنْهُمُ مَنْ يَلْمُؤُلُونَ أَنْ الشّيةَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ ) ( الّذِينَ بُولُونَ هُوَ أَذُنْ ) ( الله تَعْلَمُوا مِنْهَا رَضُوا ، وَانْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ، وَانْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ، وَانْ أَعْطُوا مِنْها رَضُوا ، وَانْ أَعْطُوا مِنْها رَضُوا ،

وعن الزهرى عن أبي سُلَمة عن أبي سعيد قال : بينا النبيّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِم إذ جاء عبد الله (\*\*) بن ذى الْخُورْيُصِرة التميميّ فقال : أغدلُ وسولَ الله ، قال : « وَيُلِكُ أَ مَنْ يَعْدُلُ إِذَا لَمْ أُعْدُلُ أَدُا لَمْ أُعْدُلُ أَدُا لَا أَعْدُلُ أَدُا لَا عَرْبُنَ اللهُ اصْعَابًا يَعْيُرُ احْدُكُم الطالب : دَعْنِي أَمْرِبْ عنقه ، قال : « دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْعَابًا يَعْيُرُ احْدُكُم صَلَاتُهُمْ مَا صَلَاتِهِمْ ، يَرْدُونَ مِنَ الدَّينَ كَلَ يَتْرُفُ السَّمْمُ مَا لَكُونَ مِنْ الدَّينَ كَلَ يَرْفُولُ السَّمْمُ مَا لَكُونَ مِنْ الدَّينَ كَلَ يَكُوفُ السَّمْمُ مَا لَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة الأحزاب (٢) من الآية ٥ من سورة الصف

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦١ من سورة التوبة (٤) من الآية ٥٨ من سورة التوبة

<sup>(</sup>ه) تكرر ذكر « ذى الحويصرة » ولم يذكر «عبد الله بن ذى الحويصرة» في غير هذا المكان ، وانظر ص١٨٧ و ٢٢٧

قصة

منَ الرَّميَّــة » وذكرَ الحديث ، وفيــــه نزلت ( وَمِنْهُمْ مَنْ بَلْمَزُكُ في الصَّدَقاتِ )(١) .

هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري ، وأخرجاه فى الصحيحين مِن وجوء أخرى عن الزهرى عن أبى سَلَمَة والضحاك الهمداني ذى الحويصرة عن أبى سعيد قال : بينا نحن جلوسٌ عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَقْسِم قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الخَوْ يُصِرَةٍ \_ وهو رجل من تميم \_ فقال : يا رسولَ الله أعْدِلْ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « وَ يَلْكَ ! مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمَ ۚ أَعْدِلُ ؟ قَدْ خَبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمَ أَعْدِلْ » ، فقال عمر بن الخطاب : أَثْذَنْ لَى فيسه فَأَضْرِبَ عَنْقُهُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دَعْهُ ۖ فَإِن له أصحابًا يَحْنَرُ أُحَدُكُمُ صلاتَهُ مع صَلاَتهم وصِيامَهُ مع صيامهم » وذكر حديث الخوارج المشهور، ولم يذكر نزولَ الآية .

وتسمية ذي الخويصرة هو المشهور في عامَّةِ الحديث ، كما رواه عامة أصحاب الزهري عنه ، والأُشْبَهُ أن ما انفرد به معمر وهَمْ منه ، فإن له مثل ذلك ، وقد ذكروا أن اسمه حرقوص بن زهير .

وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : بعث على وضى الله عنه وهو بالْيَمَنِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذُهَيْبَةٍ في تربتها فقسمها بين أربعة نفر ، وفيه : فغضبَتُ قريشُ والأنصار ، وقالوا : يعطى صَنَادِيدَ أهل مجد ويَدَعُنا ، فقال : إنما أَتَأْلُفَهُم ، فأقبل رجل غائر العينين نانيه الجبين كَثُّ اللحية مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْن تَحْلُوقُ الرَّأْس فقال: يا محمدُ اتَّق الله ، قال : « فَمَنْ يُطع الله إذا عَصَيْتُه ؟ أَفِيأْمَنُنَى عَلَى أَهِل الأرض ولا تأمنوني، فسأل رجل من القوم قَتْلَه ، أراه خالد بن الوليد ، فمنمه ،

<sup>(</sup>١) من الآبة ٥٨ من سورة النوبة

<sup>(</sup>٧) ذهبية : تصغير ذهب ، وأدخلت الناء لأن النهب يؤنث ، والثلاثي المؤنث تدخل التاء تصغيره ، وانظر ص ١٩٦ و ٢٣٠و ٣٣١

فلما ولَّى قال: «إنَّ من ضيْفني، <sup>(٧)</sup> هٰذَا قوماً يقرءون القرآن لائجَاوز حَنَاحِرِهُم» وذكر الحديث فى صفة الخوارج، وفى آخره «يتتأون أهْلَ الإسْلَام، ويَدَّعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَانِ، أَيْنِ أَدْرَ كُشُّهُمْ لاَقْتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ » .

وفي رواية لمسلم : « الاَ تَاتَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء يَأْتِينِي خَبَر السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاء » وفيها فقال : يا رسول الله أثنَّي الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وَيُلِكَ ! أَوْ لَمُنتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَمَي الله ؟ » » قال : ثم ولى الرجل ، فقال خاله بن الوليد : يا رسول الله ألا أَشْرِبُ عنقه ، فقال : « لا ، لمسَّله أن يكون يُصَلّى » قال خالد [بن الوليد] : وكم من مُصَلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى لم أومر أن أشْبَ عن قلوب الناس ولا أشَقَّ بطونهم » .

وفى رواية فى الصحيح : فقام إليه ُعَرُّ بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، ألا أضربُ عنقه ؟ قال : « لا » فقام إليه خالدٌ سيفُ الله فقال : يا رسول الله ، ألا أضربُ عنقه ؟ قال : « لا » .

فهذا الرجل الذي قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ( وَمَيْمُمْ مَنْ يَلِيدُكُ وَ يِطِمْنُ عَلَيْكُ ، وقوله الذي صلى الله يَلِيدُكُ ويطمن عليك ، وقوله الذي صلى الله عليه وسلم : اعذِلْ ، واتَّقِ الله ، بعد ما خَصَّ بالمـال أولئك الأربِّمَة نَسَبَ النبي صلى الله عليه وسلم : هار آستُ أحق أهملِ الأرض الذي يتقى الله ؛ ولهذا قال الذي صلى الله عليه وسلم : هار آستُ أحق أهملِ الأرض أن يتقى الله ؟ ألا تأسني وأنا أمين من في السهاء؟ » .

ومثلُ هذا السكلام لا ريب أنه يوجبُ القتل لو قاله اليومَ أحــد ، و إنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كان يُظهِرُ الإسلام وهو الصلاة التي

<sup>(</sup>١) ضَّفَتْهُ: أَصَّلَهُ ، أَو نسله ، وانظر ص ١٧٨ و ١٨١

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٨ من سورة التوبة

يقانَلُ الناس حتى يفعلوها ، و إنما كان نقاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ، وكان له أن يعفو عنه ، وكان يعفو عنهم تأليغًا لقالموب ؛ لئلا يتحدَّثُ الناسُ أن محدًا يقتل أصحابه ، وقد جاء ذلك مُقَدَّرًا في هذه القصة أو في مثلها .

وروى البخارى منه عن عمرو عن جابر رضى الله عنهما : بينها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسم غنيمةً بالجِيرًانة إذ قال له رجل : أعدِّل ، فقال : « لَقَدْ شَقِيتَ إِنْ لَمُ أَعْدِلْ »

وجاء من كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أغلَظُ من هذا ، قال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه : حدثني أبو تَمَيَّدة بن محمد بن حَمَّارِ بن المحمر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال : خَرَجْتُ أَنَا وَلَلِيدُ ( الله كلاب الليني ، فقلنا عبد الله بن حمرو بن العاص يَعُلوف بالسكمية معلقاً نعليه في بديه ، فقلنا له : هل حَضَرْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعنده والمخرَّبَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعد يقيمُ القائم بحَدَّيْنِ ، فقال : يا محمد النيس رسولَ الله عليه وسلم وهو يَقْيِمُ المَنَّامَ بحَدَّيْنِ ، فقال : يا محمد قد رأيت ما صنعت ، فال : « فَكَنْتَ رَأَيْتَ ؟ » فقال : يَمَ عَدَلْتُ مَا صنعت ، فال : « فَكَنْتَ رَأَيْتَ ؟ » فقال : يَمَّ الله عَدَلْتُ ، فقال : يَمَّ عَدَلْتُ مَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم وهو يَقْيِمُ المَنْتَ ، فقال : يَمَّ عَلَيْنَ رَأَيْتَ ؟ » فقال : يَمَّ أَرْكَ عَدَلْتَ ،

<sup>(</sup>١) في الهندية « وبلاد » تحريف ماأثبتناه عن ابن إسحاق

فعضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: « إذا لم يَد ُنِ الْمَدَلُ عندى فعنلُم مَنْ يكون؟ » فقال عمر : با رسول الله ، ألا أفوم إليه فأضرب عقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رَعُهُ ؛ فإنَّهُ سَيْسَكُونُ له شَيعةٌ بَيْمَتَقُونَ فِي الدَّبِنِ حَتَّى بَمُرْقُونَ مِنْهُ كَمَا يَجْرُفُ السَّمْمُ مِنَ الرَّبِيَّةِ » وذكر تمام الحديث. قال ابن إسحاق : حدثنى أبو جعفر محمدُ بن على بن الحسين قال : أنى ذو الخوتيورة النميسيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَفْسِم المقاسم بحنَّيْن، ف

ذو الحكوتيمير"ة النيمية رسول الله حلى الله عليه وسلم وهو بهسيم المقاسم جمسين. وذكر مثل هذا سواء . ورواد الإمام أحمدُ عريمةوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق

ورواه الإمام المحمد على يعموب بن إراسيم بن سند في يد في بدء. تحمو هذا . والما الله من المراس المراس المراس عبد أن ي تُعشدة وعزر محمد

تحقيق لبيان وقال الأموى عن ابن إسحاق ، وذكر الحديث عن أبي عُمَيْدة وعن محد الله على وحل على الله على وحل على الله على وحل على الله على وحل الله على والله على والله على وحل الله على الله على

وكذلك ذكر غيره أن ذا الخويصرة هو الذى اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فى قَـنَـم غنائم حُنَين . وكذلك النافق الذى سممه ابن مسعود فإنه فى غنائم حنين أيضاً .

وأما الذي في حديث اب أبي نعم عن أبي سعيد فإنه كان بعد هذه المرة ؟ لأن فيه أن عليًا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلموهو بالبن يذُ تُعيَّبَةٍ (1) فَسَمَهَا بِين أَدْ بِعَةً مِن أَهَا بَعْدَ ، ولا خلاف بين أهل اللم أن عليًا كان في عَزْوَة حُمَيْن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن البمن فتحت يومئله ، ثم إنه استعمل عليًا على البمن سنة عَشْرٍ بعد تَبُوك و بعد أن بَهَتَهُ مع أبي بكر إلى المؤسِم بنَبْد لله المود ، ووافي النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوَدَاع مُنْفَصَرَفَهُ من الجمِن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوَدَاع مُنْفَصَرَفَهُ من الجمِن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لما بعث على بالصدقة ، ومما ببين ذلك أن

<sup>(</sup>١) ذهبية : تصغير ذهب ، وانظر ص ١٩٦ و ٢٣٧ و ٢٣١

غنائم حُنَين غَلَّ النبي على الله عليه وسلم منها خُلقاً كثيراً من قُرَيش وأهل نجد، وهذه الله هَيّبة إنماتسبها بين أربعة نجديين، و إذا كان كذلك فإما أن يكون المفترض في هذه المرة غير ذى الحُويشيرة، ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين، وعلى هذا ظافى في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذى الخويشيرة ليس بجيد، بل هو مُذرّج في الحديث من كلام الزهرى أوكلام معمر ؛ لأن ذا الحويصرة إنما أذكر عليه قئم الفنائم، وليست هي الصدقات التي جملها الله تحاقب لهانية أصناف ، ولا النفائ إلى ما ذكره بعض للفسرين من أن الآية نزلت في قشم غنائم حُنين ، وإما أن يكون الممقرض ف ذُهيبة على رضى الله عنه هو ذو الخويشيرة أيضاً ، وعلى هذا فتكون أحاديث أبي سعيد كلها في هذه القصة ، لا في قشم الفنائم ، وتكون الآية قد نزلت في ذلك ، أو يكون قد شهد القصتين ما ، والآية نزلت في إحداها .

وقد روى عن أبى بَرْزَةَ الأَشْلَى ( الله الله عليه وسل الله عليه وسل الله عليه وسل الله عليه وسل بقال ، فقسه ، فأعطى من عن بمينه ومن عن شاله ، ولم يُعط من وراءه شيئاً ، فقام رجل من ورائه فقال : واعمد ما عَدَلَت في القسمة ، رجل أَشْوَرُ مُعْلَمُوم الشّم عليه ثوبان أييضان ، فنضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عَضَباً شديداً الشّم عليه وسلم عَضَباً شديداً وقال : « وَالله لا يَجِدُونَ بَهْدِي رَجُلاً هُواَ أَشْدَل مِنْ » ثَمْ قال : « يَخْرُجُ فَي أَعْدَل مِنْ » ثَمْ قال : « يَخْرُجُ فَي أَعْدَل مِنْ » ثَمْ قال : « يَخْرُجُ فَي أَعْدَل مِنْ الرَّمْلِيْ ، عَلَي الله عَلَي وَرَمْ كَنْ هَذَا مِنْهم ، يَقْرُمُونَ الذّرانَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم ، يَمْرُمُونَ الدّرانَ لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهُم ، يَمْرُمُونَ مِنْ الرَّمْلِيْقَ ، سِيامُمُ الشّمِليق ، يَعْرُمُونَ مِنْ الرَّمْلِيْقَ ، سِيامُمُ الشّمِليق ، الله الله عَلى والله الله الله عَلى المُتَلِيق الله عَلَيْ وَاللهِمْ وَاللهِمْ فَي السّمِيعِ الله عَلَى وَاللهِمْ وَاللّهِمْ فِي اللهِمْ اللهِمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُلِمُونُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُونُ الللللّهُمُ اللللّهُمُ الللللهُمُ الللّهُمُمُ اللللهُمُمُ الللّهُمُ الللّهُ

ومن هذا الباب ما خَرَّجَاه في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله قال :

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۸۲

لما كان يوم ُ حَنَين آ تُر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القيشة ، فأعطى الله عليه وسلم ناساً في القيشة ، فأعطى عليفة بن حصن مشل ذلك ، وأعلى عليفة بن حصن مشل ذلك ، وأعلى غلي ناسل في أغطى المقينة من الدراف الله عليه وسلم ، قال يد بها وَجُهُ الله ، فال : فقلت والله وجُهُ الله عليه وسلم على الله عليه وسلم ، قال : فأنيته فأخبرته بما قال ، فتغير وجُهُ على الله عليه وسلم حتى كان كالصَّرف (١٦) ، ثم قال : « تَعْمَر بَهُ بَعْدِل الله وسلم حتى كان كالصَّرف (١٦) ، ثم قال : « تَعْمَر بَهَدُل إِذَا مُ بَهْ بَعْدِل الله وسلم ، قال : فارد عن بقدل المنظول الله عليه وسلم حتى كان كالصَّرف (١٦) ، ثم قال : « تَعْمَل الله عليه وسلم عنى كان كالصَّرف (١٦) ، ثم قال : هذه اوزى با كَثَرَ من هذا أوضِيَ ، فلا أوضَى بالله بمدها حديثاً .

وفى رواية للبخارى قال رجل من الأنصار : ما أراد بها وَجَهَ الله . وذكر الواقدى أن المتسكلم بهذا كان معتب من قشير ، وهو معدود

ود تر انواقده من المنافقين .

فهذا السكلام مما يوجب القتل الانقاق ؛ لأنه جعالانبي صلى الله عليه وسلم ظللاً مُرَّاتِهاً ، وقد صَرَّح الدى صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أذى المُرْسَلين ، ثم اقتدى في الهفو عن ذاك بموسى عليه السلام،ولم يستتب ؛ لأن القول لم يشبت، فإنه لم يُرَّاجِم القائل ، ولا تكلم في ذلك بشيء .

ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وأبو الشيخ فى الدلائل بإسناد سحيح من فقارة عن من عقبة بن وساج عن ابن عمر قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلد من ذهب وفضة ، فقسمه بين أسحابه ، فقال رجل من أهل البادية فقال : يا محد والله اثن أمرك الله أن تمدل فما أراك تمدل ، فقال : «وَ يَحْكَ ! مَن يمدل بعدل بدي ؟ » فلما ولى قال : « رُدُّوه على رويدا » .

ومن ذلك قول الأنصارى الذى حاكم الزبير فى شرّاج ِ اَلحَوْتُهُ لمَا قَالَ لهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وحديث الرجل الذي قَفَى عليه فقال : لا أرضى ، ثم ذهب إلى أبى بكر ، ثم إلى ُحَرَ فقتله .

ولهذا نظائر في الجديث إذا تنبعت ، مثل الحديث الممروف عن بَهْزِ بِحَكَمِ عن أبيه عن جده أن أخاد أنّى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : جبراني على ماذا أخذوا ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الناس بزعمون أنك تنهى عن الني وتستحل به ، فقال : « لئن كنتُ أفعلُ ذَلِكَ إنه لَمَنَى ، وما هو طهم ، خَلُواله جبرانه » رواه أبو داود بإسناد سحيح .

فهذا و إن كان قد حكى هذا القَذْفَ عن غيره فإنما قصد به انتقاصه و إيذاءه بذلك ، ولم يحكه على وجه الرد على مَنْ قاله ، وهذا من أنواع السبِّ .

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ابتاًعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جَزُوراً من أعرابي بوَسُقَ من ثمر الذخيرة ، فجاء به إلى منزله ، فالتمس اللم فلم بجده في البيت ، قال : فخرج إلى الأعرابي فقال : «عابد الله ، إذا ابتمنا منك جَزُورك هذا بوَسُق من ثمر الذخيرة ، وعن برى أنه عنذا ، فلم تَجَدُد » فقال الأعرابي : واغذرًاه وأغذرًاه ، فوكّرة الناسُ وقالوا : لرسول الله صلى الله علية وسلم تقول هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دَعُوه » رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل .

فهذا الباب كله مما يوجب القتل ، و يكون به الرجل كافراً منافقاً حَالَلَ الدَّم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيرُه من الأنبياء يَمْفُونَ و يَصْفحون عن قاله ، امتئالا لقوله تعالى:(خُذِ النَّفُو وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ)(١٠ وكقوله تعالى : ( ادْفَعْ بالنِي هِي أَخْسَنُ )(٢٠) ، وقوله تعالى : ( وَلا تَسْتَوى

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩٩ من سورة الأعراف (٢) من الآية ٩٦ من سورة المؤمنين

الْحَسَنَة وَلاَ السَّيْنَةُ ادْفَعْ بِالنِي هِي أَحْسَنُ ، فإذا الذي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَانَةُ وَكَلَّ حَيْمٍ ، ومَا يُلِقَاهَا إلا ذُو خَلْمَ كَانَهُ وَكَلَّ مَشَرُوا ، ومَا يُلقَاهَا إلا ذُو خَلْمَ عَلَمٍ واللَّهِ عَلَى (وَكَوْ خُلْمَ عَلَمٌ وَالْكَ الْفَلْوِ الْمَعْوَا مِنْ عَلَمْ وَالْكَ اللَّهِ فَيْكُ عَلَيْظً الْفَلْوِ الْمَعْوَا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْتُ عَنْهُ وَالشَّعْفِرُ لَمُمْ وَشَاوِرهُمْ فَى الْأَفْقِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَا اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ، ثم الأنبياء أحق الناس بهذه الدرجة لفضلهم ، وأحوج الناس إليها لما ابناوا به من دعوةالناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات ، وهو أمر لم يأت به أحد " إلا عُودِيّ ، فالسكلام ألذى يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محارباً إن كان ذا عهد ومرتدا أو . مافقاً إن كان من يظهر الإسلام ، ولهم فيه أيضاً حق الآدى ؛ فجعل الله لهم أن يعقوا عن من هذا النوع ، ووَسَّع عليهم ذلك لما فيه من حق الآدى ؛ تغليباً لحق الآدى على حق الله عن القائل.

<sup>(</sup>١) الآيتين ٣٤و٣٥ من سورة فصلت (٣)من الآية ١٥٩ منسورة آل عمران

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٨ من سورة الأحزاب (٤)من الآية ١٣٤ منسورة آل عمران

<sup>(</sup>٥) من الآية ٤٠ من سورة الشورى (٦) من الآية ١٤٩ من سورة النساء

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٣٦ من سورة النحل

والقاذف ، وهم أولى لما فى جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة التعلقة المتالفة وبالدين ، وهذا معنى قول عائشة رضى الله عنها: ما ضَرَب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده خادماً له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ، ولا انتتم لنفسه قط ، وفى لفظ : ما نِهلَ منه شيء فائتقه من صاحبه إلا أن تُمتّمكَ بحارمُ الله ، فإذا انتهكت محارمُ الله لم يقم لفضيه شيء حتى ينتقم لله ، معنق عليه ، شيء حتى ينتقم لله ، معنق عليه ،

كان الرسول يعفو أو ينتقم تبعا للمصلحة سي بعضي المسابد المنطق من انتهاك المحارم ، لكن لما دخل فيها حقّه ومعلوم أن النُّيْلَ منه أعظم من انتهاك المحارم ، لكن لما دخل فيها حقّه كان الأسم إليه في الدفو أو الانتقام ، فكان يختار الدفو، وربما أسر بالقتل إذا رأى الصلحة في ذلك ، بخلاف ما لاحقَّ له فيه من زِنَّا أو سرقة أو ظلم لفيره فإنه نجب عليه القيام به .

وقد كان أسحابه إذا رأوا من يؤذبه أرادرا قنه؛ لملهم بأنه يستحق القتل ، فيمفو هو عنه صلى الله عليه وسلم ، وبيين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله ؛ ولو قتله قاتل في عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لمله بأنه قدا انتصر لله ورسوله ، بل يحمده على ذلك و بثنى عليه ، كما قتل عمر رضى الله عنه الرجمل الذى لم يَرضَ بحكه ، وكما قتل رجل بنت مروان ، وآخر اليهوديّة السابة ، فإذا تمذر عفوه بموته صلى الله عليسه وسلم بقى حمّاً تحضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه ، فيجب إفامته .

و ببین ذلك ما روى إبراهم بن الحسكم بن أبان : حدثنى أبى عن عِيكرِمة عن أبى هر برة رضى الله عنه أن أعمابياً جاء إلى النبي صلى الله عليست وسلم يَشْتَمينه فى شىء ، فأعطاء شيئاً ثم قال : أحْسَنَتُ إليكَ ؟ قال الأعمابي : لا ، ولا أحمَلتَ ، قال : فقض السلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم قام فدخَلَ منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاء إلى البيت ، يعنى فأعطاء فرضى ، فقال: إنَّكَ حِنْنَا قَدَّالُتِنا فَاعْلَمْنِاكُ ، فقلت ما قلت ، وق أَنْضَى المدلمين شي م من ذلك ، فإن أخبَبْتَ فقل بين أبديهم ما قلت بين يَدَى حتى يذهب من صدُورهم ما فيها عليك ، قال : نيم ؛ فلما كان القدُ أو المدثى عجاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناء فقال ما قال ، وإنا دَعُوناه إلى البيت فأعطيناه ، فزعم أنه قد رضى ، أكذلك ؟ قال الأعمالي : نيم ، فَجَزَاكُ الله من أهل وعشيرة خيراً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أكلاً إنَّ مَثْنِي ومَثَلَ هذا الأعرافي كثل رجل كانت له نافةٌ فَشَرَدَت عليه ، فأنبَّهَم الناسُ ، فلم يزيدوها إلا نفوراً ، فنادام صاحبُ الناقة : خَلوا بيني و بين الأرض (1) ، فجاءت فاستناخت ، فشدً عليها رحلكم والشتوى عليها ، وإلى لو الأرض (1) ، فجاءت فاستناخت ، فشدً عليها رحلكم النار »

ورواه أبو أحد المسكرى بهذا الإسناد قال : جاه أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تُعطيني من مالك ولا مِن مال أبيك ، فأغَلَظ للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوتب إليه أصحابه فقالوا : يا عَدُوَّ الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وذكره بهذا بيبن لك أن قَتْلَ ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزاً قبل الاستتابة ، وأنه صار كافراً بنلك السكامة ، ولولا ذلك لما كان يدخل النارّ إذا قُتُل على مجرد تلك السكامة ، بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد، وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمناً متعمداً ، ولسكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكرر السكبائر ، وهذا الأعراف كان مسلماً ؛ وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه لفظ « صاحبكم » ، ولهذا جاده الأعراف يستمينه ، ولو كان كافراً مُحارًر بالما جاء () قالم الأعرض – بضم القاف – جمع قامة ، وهي كالكناسة وزنا ومعنى يستعينه فى شىء ، ولو كان النبئ صلى الله عليه وسسلم أعطاه ليُسلم لذكرَ فى الحديث أنه أشَلَمَ ، فلما لم يجر للاسلام ذكر دكلَّ على أنه كان ممن دخـــــل فى الإسلام وفيه جفاء الأعراب وممن دخل فى قوله تعالى : ( فإنْ أَعْمَلُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُشْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ )(٢)

ومما يوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم ، حتى قال : لو أعلم أبي لو زِ دْتُ على السبعين غفر له لزدت ، حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستفار لهم ، وأمره بالإغلاظ عليهم ، فسكثير مما كان يحتمله من المنافقين من السكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له : ﴿ وَلاَ تُطِيعِ السَكَافَرِينَ والمَنَا فِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ ) <sup>(٢٢)</sup> لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم ، وخشية نقور المرب عنه إذا قتل أحدًا منهم ، وقد صرح صلى الله عليه وسلم لما قال ابن أبي : ( أَلْمَنْ رَجَّمْنَا إلى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ) (٢٠) ، ولما قال ذو الخويصرة : اعْدِلْ فإنك لم تعدل ، وعند غير هذه القصة أنما لم يقتلهم (<sup>4)</sup> لثلا يتحدَّثَ الناسُ أن محمداً يقتل أصحابه ، فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدًا من أصحابه قد قتل ، فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك ، فينفر الناس عن الدخول في الإسلام ، و إذا كان من شريعته أن يَتَأَلُّفَ الناسَ على الإسلام بالأموال العظيمة ، ليقوم دين اللهِ وتعلو كلمته ، فَلَأْن يتألُّفهم بالعفو أو لي وأحْرَى .

فلما أنزل الله تعالى براءة ، وسهاء عن الصلاة على النافقين والقيام على قبورهم ، وأمره أن يُجَاهدَ السكفار والنافقين ويَفْلُظ عليهم ، تَسَخَ جميعٌ ما كان

 <sup>(</sup>١) من الآية ٥٨ من سورة النوبة (٣) من الآية ٤٨ من سورة الأحزاب
 (٣) من الآية ٨ من سورة المنافقين

<sup>(</sup>٤) قوله « أعالم يقتلهم - إلح » معمول لقوله فيا قبل « صرح »

المنافقون ُبِمَاتَلُونَ به من العفو ، كما نسخ ما كان السكِمَار ُبِمَاتَلُونَ به من السكف عن ساكم ، ولمِبيق إلا إقامة الحدود ، و إعلاء كلة الله فيحق كل!نسان

فإن قيل : فقد قال تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الكَمْيَاتِ يُشْتَرُونَ الطَّلَالَةَ ) إلى قوله ( مِنَ الدِّينَ هَادُوا يُحَرُّفُونَ السَّكَلَيمَ عَنْ مَوَاضِمِهِ وَيَقُولُونَ سَمِينًا وَعَصَيْبًا ، والنَّمَعْ غَيْرَ مُسْلَمِ ، وَرَاعِنَا لَبًا ، بأَلْسِنَتِهِمْ وطَمْنَاً في الدَّن ) <sup>(٧)</sup>.

وقولَم : ( اسم غير مُسْمَع ) مثلُ قولم : اسمع لا سمت ، واسمع غسيرَ مقبول منك؛ لأن من لايقصد إسماعه لا يقبل كلامه .

وَقُولُهِم ( راعنا ) قال قتادة وغيره : كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : راعنا تُنمَكُ ، يستهر ثون بذلك ، وكانت في اليهود قبيحة (٢٠)

وروى الإمام أحمد عن عطية قال : كان يأتى ناسٌ من البهود فيقولون : رَاعِنَا تَمْمُك ، حتى قالها ناسٌ من السلمين ، فكره الله له ما قالت البهود .

وقال عطاء الخراسانى :كان الرجل يقول : أرْعِنَا سممكَ ، ويَلْوِي بذلك لسانه ، ويطمن فى الدين.

وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سَبًّا قبيحا بلغة اليهود .

فهؤلا. قد سَبُّوه [ صلى الله عليه وسلم ] بهذا الكلام ، وكَوَّوَّا أَلسَنتهم به ، واستهزءوا به ، وطعنوا فى الدين ، ومع ذلك لم يقتلهم النبئُ صلى الله عليه وسلم .

## قلنا : عن ذلك أجو بة :

<sup>(</sup>١) من الآيات ٤٤-٣٦ من سورة النساء

<sup>(</sup>٧) بريد كانت هذه السكلمة قبيحة العنى في لسان الهود ، كاسيصرح بذلك عن أهل التفسير ؟ فني «كانت » ضمير مستنر يعود إلى السكلمة الفهومة من السياق

أحدها: أن ذلك كان فى حال ضَمْف إلاسلام فى الحال التى أخبر الله عن رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتُوا الكتاب والمشركين أذى كنيراً وأسمِم بالصبر والتقوى ، ثم إن ذلك نُسِخ عند القوة بالأمر, بقتالهم حتى يُمفُلوا الجزية عن يَد وهم صاغون ، والصاغر لا يقعل شيئا من الأذى فى الوَجْهِ ، ومَنْ فعله ليس بصاغر.

تم إن من الناس من يُستَّى ذلك تَنخَا ؛ لتغير الحكم ، ومنهم من لابسيه نسخا ؛ لأن الله أمرهم بالصَّنع والعقو إلى أن يأتى الله بأمره ، وقد أتى الله بأمره من عز الإسلام و إظهاره ، والأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يكو وهم صاغرون. وهذا مثلُ قوله تعالى : ( قَاشْمِكُوهُمْنَ فَى الْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَقَّاهُمُنَّ المُوتَ أَوْ يَعَلَى الله عليه وسلم : « قد جَمَلَ الله لهم من الله عليه وسلم : « قد جَمَلَ الله لهن سيلاً » فبعض الناس يسمى ذلك نسخا ، و بعضهم لا يسميه نسخا ، والخلاف انظى .

ومن الناس من يقول: الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف السلم عن الفتال ، بأن يكون فى وقتر أو مكان لايتمكن منـــ<sup>77</sup> ، وذلك لا يكون منسوخا؛ إذ المنسوخ ما ارتفع فى جميع الأزمنة المستقرلة .

و بالجلة فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروضا عليه أكّا قَوِىَ أَن يَتَرَكُ مَا كَان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومُظَهّرِي النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم و إقامة الحدود علمهم ، سمى نسخا أو لم يُسَمَّ .

الجواب الثاني : أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عن سبه ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة النساء

 <sup>(</sup>٢) الضمير في قوله « منه » راجع إلى القتال ، يعنى إذا صار في زمن أو في
 مكان لايقدر على القتال رجع بالصفح .

وليس للأمة أن تعفو عمن سبه ، كما قد كان يعفو عمن سبه من السلمين ، مع أنه لا خلاف بين السلمين في وجوب قتل من سبه من السلمين .

الجواب الناك: أن هذا ليس بإظهار للسبّ ، و إنما هو إخفاء له ، بمنزلة والسبّ ، و إنما هو إخفاء له ، بمنزلة والسام عليكم » ، و بمنزلة ظهور النفاق في لحن القول ؛ لأنهم كانوا يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كالامهم ، وأن يُراعيهم ، فينتظرهم حتى بقضوا كلامهموحتى يفهموا كلامه و يأنونه على هذا الوجه ، تم إنهم يأدر أن أاسنتهم (١) بالكلام وينوون به الاستهزاء والسّبّ والطمن في الدين ، كا يَلُوونَ السنتهم (١) بالسام وينوون به الدعاء عليه بالموت ، واليهود أمة معروفة بالنفاق والخبث، وأن تظهر خلاف ما تبطن ، ولكن ذلك لا يؤجب إقامة الحد عليهم .

ولوكان هذا سبًّا ظاهرًا لمـاكان المــلمون بخاطبون بمثل ذلك قاصدين به الخبر، حتى نُهُوا عن النسكلم بكلام بحتمل الاستهزاء ويوهمه، بحيث يصير سبًّا بالنية ودلالة الحال.

وذلك أن هذه الفنظة كانت العرب تتخاطب بها لا تقصد سبًا ، قال عطاه : كانت لفة في الأنصار في الجاهلية ؛ وقال أبو العالية : إن مشركي العرب إذا حدَّث بفضهم بعضا يقول أحده لصاحبه : أزعني سمّه لك ، فنهوا عن ذلك ، وكذلك قال الضحاك ، وذلك أن العرب تقول : أزعية سمعى إرعاء ، إذا فرَّغَة لكلامه ؛ لأنك جعلت السمع يرعي كلامه ، ويقول « راعيته سمعى » مؤنّه لكلامه ؛ لأنك جعلت السمع يرعي كلامه ، ويقول « راعيته سمعى » بهذا المنى ، لكن كانت اليهود تتقدها سبًا بينها : إما لما فيها من الاشتراك ، فإنها كما تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمنى المفاعلة كأنه قيل : راعنى حتى أراعيك ، وهذا إنما يكون بين الأمثال والنظراء ، ومرتبة الرئيس أعلى من ذلك . أو أن اليهود ينوون بها معنى الأعقل والنظراء ، ومرتبة الرئيس أعلى من ذلك . أو أن اليهود ينوون بها معنى الأعونية ، أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتمام به ، المناشاة ، ومنه المثالة والكلام والاهتمام به ، المناشاة . المناشاة عن الحفظ والكلام والاهتمام به ، المناشاة .

<sup>(</sup>١) في الهندية «كا لوون السنتهم بالسلام » ولها وجه صحيح

وقد غلبت فى عُرفهم وانتهم على معنى ردى. كاقيل: أسهم كينوُرنَ بها اسم لا المحمد ، و بالجلة إنما يصبر مثل هذا سبًا بالنية ، و لَمَنَّ اللسان ونحوه ، ونعم المسلمون عنها ؛ حَسَّما لمادة التشبه باليهود ، وتشبه اليهود بهم ، وجَمَّل ذلك ذريعة ( ) إلى الاستهزاء به ، ولما يحتمل الفظها من قلة الأدب فى مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم .

الجواب الرابع: ما ذكره بعض أهل النفسير الذى ذكر أنها كانت سبًا تعيمًا بلغة البهود، قال : كان المسلمون يقولون راعنا با رسول الله وأرعنا سممك يمنون من الراعاة ، وكانت هذه اللفظة سبًا قبيمًا بلغة البهود ، فلما سممها البهود أغتنموها وقالوا فيا بينهم : كنّا نسبُ محدًا سرًا فأهليُوا له الآن بالشم ، وكانوا بأثرته و يقولون : راعنا با محمد ، ويضحكون فيا بينهم ، فسمعها سعد بن مُعاذ ، فقيلن لها ، وكان يعرف انتهم ، فقال البهود : عليه لمنة الله ، والذى نفسى بيده يا معشر البهود اثن سمتها من رجل منكم يقولها الله تعالى:(يا أيمًا الذين آمنُوا الا تَقُولُوا راعناً) (أن لمكيلا يتخذ البهود ذلك سبيلا إلى شَمَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فهذا القولُ دليلُ على أن اللفظة مشتركة فى لفة العرب ولفة العبرانيين ، وأن المسابين لم يكونوا يفهمون من البهود إذا قالوها إلا معناها فى لفتهم ، فلما فطيئوا لمعناها فى اللغة الأخرى تهتوهم، عن قولها ، وأعلوهم أن ذلك نافيض لمهدم ، ومبيح لدمائهم ، وهذا أوضح دايل على أنهم إذا تتكاموا بما يفهم منه السبُّ حلت دماؤهم ، وإنما لم يستحلُّوا دماءهم لأن المسلمين لم يكونوا يفهمون السب ، والسكلام في السب الظاهر ، وهو ما يفهم منه السبُّ .

<sup>(</sup>١) قال «هذا الثيء ذريعة لكذا» أى هو وسيلة له ، وسبب يتوصل به إليه (٣) من الآية ١٠٤٤ من سورة البقرة

<sup>(</sup> ١٦ - الصارم المناول )

فإن قيل : أهلُ اللهمة قد أقررناهم على دينهم ، ومن دينهم استحلالُ سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أفَرَّرُ نَاهُم عليه ، وهذا نكته المخالف .

قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسادين، وأخذ أموالهم ، ومحاربتهم بكل طريق ، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد المهد ، ومتى فعلوه نقضوا العهد ، وذلك لأنا وإن كنا أنترجم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفّوا ما يختونه فلم نقرهم على أن يُظهِرُوا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين ، ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمه يقول ذلك أو يَشْهَدَ به المسلمون ، ومتى حصل ذلك كان قد أظهره وأعانه .

وتحرير الجواب أن كلتا المقدمتين<sup>(١)</sup> باطلة .

أما قوله : « أقررناهم على دينهم » فيقال: لو أقررناهم على كل ما يدينون به لمكانوا بمنزلة أهل ماتهم الحجارين ، ولو أقررناهم على كل ما يدينون به لم يعاقبُوا على إظهار دينهم وإظهار الطمن في ديننا ، ولا خارَف أنهم يعاقبون على ذلك ، ولو أقرزناهم على حدّم المساجد ، والمحارف المصاحف ، وقتل العلم، والصالحين ؛ فإن ما يدينون به مما يؤدى المسلمين كثير، والخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ، ثم لاخلاف أنهم لا يترون على شيء من ذلك ، وإنما أقرزناهم كا فال غرفة بن الحارث على ولا تعقبه ما شاءوا مما لا يؤذى المسلمين ولا يضرهم ، فإن الخطيفة إذا أخفيت لم تنضر لا ساحبها ، ولكن إذا أعلنت فلم تُفكرُ ضرّت العالمة ، وشرطنا على مدركا المائمة ، وشرطنا عليهم أن لا يفدهم ، إلا ساحبها ، ولكن إذا أعلنت فلم تُفكرُ ضرّت العالمة ، وشرطنا عليهم أن لا يفدهم المائمة ، وشرطنا عليهم أن لا يفدها المائمة ، وشرطنا عليهم أن لا يفدها المائمة ، وشرطنا عليهم أن لا يفدلوا يشرك المنابقة الولا يشرطنا عليهم أن لا يفدلوا شيئاً يؤذينا ولا يضرنا ، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه عليهم أن لا يفدلوا شيئاً يؤذينا ولا يضرنا ، سواء كانوا يستحلونه أو لا يشرنا ، سواء كانوا يستحلونه ،

<sup>(</sup>١) القدمتان : الأولى هي قول المعترض «إنا أقررناهم على دينهم» والثانية هي قوله « إن استحلال السب من دينهم »

فيى آذَوا الله ورسوله فقد نقصُوا العهد، وشرطُنا عليهم النزامُ حكم الإحسلام وإن كانوا بَرَوْنَ أَن ذلك لا يلزمهم في ديمهم ، وشَرَطُنا عليهم أداه الجزية وإن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام ، وشرطنا عليهم إخفاء ديهم فلا يظهرون الأصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا صَرَّبُ ناقيسٍ ، وشرطنا عليهم أن لا يرتفعوا على السلمين ، وأن مخالفوا بهيا تهم هيئةَ المسلمين على وَجْدِ يتميزون به ويكونون أذلاً ، في تمييزهم ، إلى غير ذلك من الشروط التي يستقدون أنها لا تجب علهم في دينهم .

فعلم أنا شرطنا عليهم ترك كثير نما يعتقدونه ديناً لهم إمّا مباحاً أو واجباً ، وفسل كثير نما يعتقدونه ليس من دينهم ، فكيف يقال : أفررناهم على دينهم مطلقاً ؟ .

وأما القدمة الثانية فنقول: هَبِ أَنا أَفَرِنَاهُمْ عَلَى دَيْمُهُمْ ، فقوله: 8استحلالُ السب من دينهم » جوابُهُ أن يقال : أهو من دينهم قبل العهد أو من دينهم و إن عاهدوا على تركه ؟ .

الأول مُسَلَّم ، لكن لا ينفع ، لأن هؤلاء قد عاهدوا ، فإن لم يكن هذا من دينهم فى هذه الحال لم يكن لمم أن يقملوه لأنه من دينهم فى حال أخرى ، من دينهم فى هذه الحال لم يكن لمم أن يقملوه لأنه من دينه استحلال دمائهم وأحوالهم وأذاهم بالهجاء والسَّبُّ إذا لم نعاهدهم ، فليس لنا أن نؤويهم وتقول : قد عاهدنا كم على ديننا ، ومن ديننا استحلال أذا كم ، فإن الماهدة التى بين المتحال بين تحرَّم على كل واحد منهما فى دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد .

وأما الثاني<sup>(١)</sup> فمنوع ، فإنه ليسمن دينهم استحلال نقض العهد ، ولا مخالفة

<sup>(</sup>١) الثانى : أراد به الشق الثانى من قوله ﴿ أَهُو مِنْ دَيْمِم قِبَلِ العَمِد ، أَوْ مِنْ دِيْمِ وَإِنْ عَاهَدُوا عَلَى نَرِكَه ﴾

مَنَ عاهده في شيء مما عاهده ، بل من دين جميع أهل الأرض الوفاء بالمهد ، وإن لم يكن مُمتَّقَدهم ؛ فنحن إنما عاهدناهم على أن يدينئوا بوجوب الوفاء بالمهد ، فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء به فلم نماهدهم على دين يستحلُّ صاحبه تَقفَى المهد ، ولو عاهدناهم على هذا الدَّين لـكنَّا قد عاهدناهم على أن يَدِينُوا بنقض المهــــد فينقضوه ونحن مُوفونَ بالمهد ، ويُطالانُ هذا واضح .

و إذا لم يكن فيلً ما عوهدوا على تركه من ديسم فنحن قد عاهدناهم على ان يكفؤاعن أذانا بالسنجم وأيدبهم ، وأن لايظهروا شيئاً من أذى الفورسوله، وأن يختفوا دينيم الذى هو باطل فى حكم الله ورسوله ، وإذا عاهدوا على ترك هذا وإخفاء هذا كان فسله حراماً عابهم فى ديبهم ؛ لأن ذلك غَذر وخيانة وترك للوفاء بالعهد ، ومن ديبهم أن ذلك حرام ، ولو أن مساءً عاهده قوم من من ذكر صليبهم لوجب عليه فى ديبهم أن نُسيك عن ذكر صليبهم لوجب عليه فى ديبه أن نُسيك عن ذكر صليبهم لوجب عليه فى ديبه أن نُسيك عن ذكر صليبهم لوجب عليه فى

فقول القائل: هن ديهم استحلال سب نبينا» باطلاً ؛ إذ ذلك مع العبد المنتخلة ورام المنتخلة ورام المنتخلة ورسوله بالسنتهم أو لأجل العهد، وهم يعتقدون عدم أغيم إذا آذوا الله ورسوله بالسنتهم أو ضرًا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في دينه، ويعلمون أن ذلك مخالفة إذا آذاهم بعد العهد فقد فعَل ما هو حرام في دينه، ويعلمون أن ذلك مخالفة للعهد، وإن ظَفُوا أن لاعهد بينتنا وبينهم، وإنما هم مغلوبون تحت يد الإسلام، فذلك أبتد لم عن العضمة وأولى بالانتقام، فإنه لا عاصم لم منا إلا العهد، بينين به يعض فقه المسألة، يتبين به يعض فقه المسألة، يتبين به يعض فقه المسألة، يتبين به يعض فقه المسألة،

ومن الفقهاء مَنْ أَجاب عن هذا بأنا أقررناهم على ما يعتقدونه ، ونحن إنما نقول بنقض العهد إذا سُنبُوه بما لا يعتقدونه من القَدْف ونحوه ، وهذا التفصيل ليس بمرضى "، وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقُ ذلك .

فإن قيل: فَهَبُ أنهم صولحوا على أن لا 'يظهرُوا ذلك ، لكن مجرد إظهار دينهم كيف ينقض العهد ؟ وهل ذلك إلا بمثابة ما لو أظهرُوا أصواتهم بكنابهم أو صليبهم أو أعيادهم ؟ فإن ذلك موجِبُ لتنكيلهم وتعزيرهم ، دون نقض العهد .

قلنا : وأى ناقض للعهد أعظم من أن 'يظهروا كلة الكفر و'يمُكُوها ، و يَخْرُجُوا عن حد الصَّفار ، و يطعنوا فى ديننا ، و يَوْدُونا أذَّى هو أَبلغ من قتل النفوس وأخذ الأموال ؟

وأما إظهار تلك الأشياء بعد شرط عمر العروف ففيها وجهان عندنا : أحدها : ينتقض العهد فلا يلزمنا ، والآخر : لا ينتقض العهد .

والفرق بيمهما من وجهين :

أحدها: أن ظهور تلك الأشياء ايس فيه ظهور كلة الكفر وعلوها ، وإنما فيه ظهور" لدين المشركين ، و بين البابين فَرَق" ، فإن السلم لو تكلم بكلمة الكفر كُفّر ، ولو لم يفعسل إلا مجرد مشاركة الكافر في هَدْيه عوف ولم يكفر ، وكان ذلك كإظهار الماصى من المسلم يوجب عقوبته ، ولا يبعلل إنمائه ، وللتكلم بكلمة الكفر يبعلل إيمائه ، كذلك أهل العهد : إذا أظهروا الكفر ونحو، نقضوا أمانهم ، وإذا أظهروا زيَّهُمْ عَصَوًا ولم يقضوا أمانهم .

وهذا جواب من يقول من أصحابنا وغيرهم : أيهم لو أظهروا التتليث ونحوه بما هو ديمهم نَقضُوا العهدَ .

الجواب الثانى: أن ظهور تلك الأشياء ايس فيها ضرر عظم على السلمين، ولا مَمَرَّة فى ديهم، ولا طمن في ملتهم، و إنما فيه أحد أمرين: إما اشتباه زِيَّهم بزىً المسلمين، أو إظهار لمنسكرات ديهم فى دار الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه، وأما سبُّ الرسول والطمن فى الدين ونحو ذلك فهو مما يضر ولأجل هذا الفرق قصّل أصحابنا وأسحاب الشانعي الأمور الحُرمة عليهم في العهد الذي بيننا و بينهم إلى ما يضر السليين في نفني أو مال أو دين ، و إلى ما يضر السليين في نفني أو مال أو دين ، و إلى ما يكر ألم يقض المهد حيث لا يقضه القسم الثانى ؛ لأن يحرّ ألمهد ومطاقه يوجب الامتناع عما يضر السلين ويؤذيهم ، فحصوله تغويت المقصود العقد ، فيفسخه ، كالوفات مقصود البيع بتلك الموض قبل القبض ، عقو بة السلم بالقتل ، فلأن يوجب عقو بة الماهد بالقتل أو الى وأخرى ؛ لأن كلام المنزم إما بإيمانه أو بأمانه أن لا يغملها ، ولأن تلك المضرات من جنس المحاربة والقتال ، وذلك لإبقاء المهد ممه ، مخلاف المامي التي فيها مراغة ومصارمة .

فإن قيل: فقد أفرُّوا على ما هم عليه من الشرك الذى هو أعظم من سَبُّ الرسول عليه الصلاة والسلام ، فيكون إقرارهم على سب الرسول أولى ، بل قد أقروا على سَبُ الله تعالى ، وذلك لأن النصارى يستقدون التثليث ونحوه ، وهو شمَّهُ فَهُ تعالى ؛ لما روى البخارى في صحيحه عن أبى هر برة قال : قال رسول الله شمَّهُ الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : كَذَّبَى أَنُ آدَمَ وَلَمَّ يَكُنْ لَهُ كَلَكَ ، وأَمَّ يَكُنْ لَهُ كَلَكَ ، فأمَّا تَكَذَيبُهُ إِنَّى مَنْ وَلَمَّ يَكُنْ لَهُ كَلَكَ ، فأمَّا تَكَذَيبُهُ إِنَّا مَنْ يُعِيدَنِي كَا بَتَكُنْ الله عَلَى الله عَلَيْكُنُ الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) الصمد : الذي يقصد في جميع الحوائج ، والكفء : المثل والنظير

ورَوَى في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

وكان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : لا ترحموهم ؛ فلقد سَبُّوا الله سَنَةُ مَا سَه إياها أُحدُّ من البشر .

وقد قال الله تعالى (وَقَالُوا : أَغَذَ الرَّاحُونُ وَلَهَا ، لَقَدْ حِثْتُمْ شَيْئًا لِوَّا ، تَسكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرَنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأرْضُ وَتَخَوِّهُ الْجِبْالُ هَدًّا ، أَنْ دَعُوا لِلرَّاحُنِ وَلَذَا }<sup>(1)</sup> الآية .

قلنا : الجوابُ من وجوه :

أحدها: أن هذا الدؤال فاصد الاعتبار؛ فإن كُونَ الشيء في نفسه أغظمَ إِثمَا مِن غيره يظهر أثره في العقوبة عليه في الآخرة ، لا في الإقرار عليه في الدنيا، ولا تمرى أن أهل الذمة بَيَرُون على الشرك ، ولا يقرون على الزنا ، ولا على السرة ، ولا على عاد به المسلمين ، ولا على عاد به المسلمين ، ولا على عاد به المسلمين ، وهذه الأشياء دون الشرك ، بل سنة الله في خلقه كذلك ؛ فإنه عَجَّلَ أقوم لوط المقوبة ، وفي الأرض مدائن مملوءة من الشرك لم يساجلهم بالعقوبة ، لاسيا والحميم بهذا السكلام برى أن قَتْلُ الكفار أيما هو لحجرد المحاربة ، سواء كان كفره أصلياً أو طارئًا ، حتى إنه لا يرى قتل للرتدة ، ويقول : الدنيسا ليست دار المبنأ أو طارئًا ، حتى إنه لا يرى قتل للرتدة ، ويقول : الدنيسا ليست دار فقط الدفع أذاه .

ثم لا يجوز أن يقال : إذا أقررناهم على الكفر فَلَأَن نقرَّهم على الححار بة

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٨ – ٩١ من سورة مريم

التى هى دون الكفر بطريق الأولى ، وسبب ذلك أنَّ ماكان من الذنوب يتمدَّى ضررُه طاحلًا عبد السنوب يتمدَّى ضررُه طاحلًا عبد المصاحبة المقوبة في الدنيا تشريعاً وتقديراً ، ولهـذا قال صلى الله عليه وسلم : « ما من ذَنْبِ أَحْرَى أَنْ تُمتَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْمُفُوءَةُ مِنْ الْبَنْنِي وَقَطِيمَةً الرَّحِمِ » لأن نأخير عقوبته فساد لأهل الأرض ، بخلاف ما لا يتمدى ضررُه فاعلَه فإنه قد تؤخرُ عقوبته و إن كان عظم كالمبكن ونحوه ؛ فإذ المتراتم على الشرك أكثر ما فيه تأخير المقوبة عليه ، وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة ما يضرُّ بالمسلمين ؛ لأنه دونه كما قدمناه .

الوجه الثانى : أن يقال : لا خِلاَفَ أَنهم إذا أَوَّوْرًا على ما هم عليه من الكَنر غير مضارين للسُلمين لا يجوز أذاهم ، لا فى دمائهم ولا فى أبشـــارهم ، ولو أظهروا السَّبَّ وَنمُوه عوقبوا على ذلك إما فى الدماء أو فى الأبشَارِ .

ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالنعزير على الشرك لم يعساقبوا على السب الذى هو دونه ، وإذاكان هذا السؤال معترضاً على الإجماع لم يجبجوابه ، كيف والمنازع قد سَمَّم أمهم يُعَاقَبُونَ على السبَّ ؟ فعلم أنهم لم يقرهم عليه ، فلا يقبل منه السؤال .

والجواب عن هذه الشبهة مشترك ؛ فلا يجب علينا الأنفراد به .

الوجه الثالث: أن السابَّ ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه ، بخلاف المشرك الذي لم يسبّ ، ولا يلزم من الإقرار على ذنبٍ مُفْردِ الإقرارُ عليه مع ذنبٍ آخر ، وإن كان دونه ، فإن اجماع الذنبين يوجب جرما مُفَلَّقًا ، لا يحصل خال الانفراد .

الوجه الرابع : قوله « ما هم عليه من الكفر أعظم من سبّ الرسول » ليس مجيد على الإطلاق ، وذلك لأن أهل الكتاب طائفتان :

أما اليهود فأصلُ كفرهم تكذيب الرسول، وسَبُّه أعظم من تكذيبه،

فليس لهم كذار أعظر من سبّ الرسول ؛ فإن جميع ما يكفرون به \_ من الكفر بدين الإسلام و بعيسى و بما أخبر الله به من أمور الآخرة ، وغير ذلك \_ متملق" بالرسول ، فسبه كفر بهذا كله ، لأن ذلك إنما عمر من جهته ، وليس عند أهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث يشهد عليه أنه من عند الله إلا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ، وما سوى ذلك مما 'يؤ ثَرَ عن غيره من الأبيساء فقد اشتبه ، واختلط كثير منه ، أو أكثره ، والواجب ُ فها لا يعلم حقيقته منه أن لا يصدق ولا يكذب .

وأما النصارى فسبتم لمارسول طَمَنْ فيا جاء به من التوحيد وأنباء الفيب والشرائع ، وإنما ذنبه الأعظم عندهم أن قال : إن عيسى عبد الله ورسوله ، كا أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن عَبِّرَ شريعة التوراة ، و إلا ظانصارى ليسوا محافظين على شريعة مورَرَّتَه ، بل كل برهة من الدهم تَبْتَذَكُ علم الأحبار شريعة من الدهم تَبْتَذَكُ علم الأحبار شريعة من الدهم تَبْتَذَكُ علم الأحبار شريعة من الدين لمِياذن الله بها ، ثم لايرَّ عَوْ يَهم كُونَ رَعايِتها ؛ فَسَبُهُمُ له متضمن للطامن في التوحيد ، وللشرك ، وللتحكذيب بالأنبياء والدين ، ومجود شركهم ليس متضمناً لتحذيب جميع الأنبياء وردَّ جميع الدين ، فلا يقال : ما هم عليه من الشرك أعظم من سب الرسول ، بل سب الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] فيه ما هم عليه من الشرك وزيادة .

و بالجلة ، فينبنى للماقل أن يعلم أنَّ قيامَ دين الله فى الأرض إنما هو بواسطة المرساين صلوات الله وسلامه عليهم أجمين ، فلولا الرسل لمما عَبُدَ الله وَحُدَّه لا شريك له ، ولمَـاً علم الناس أكثر ما يستمعة سبحانه من الأُسمـــاء الحسنى والصفات الكلىٰ ، ولا كانت له شريعة فى الأرض .

ولا تحسبن أن العقول لو تُرِكَت وعلومهـــــــا التي تستفيدها بمجرد النظر عَرَفَتِ الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين ؛ فإن عامَّة مَنْ تسكلم فى هذا الباب بالمقل فإنما تسكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرُّمُسل واستصفى بذلك ، واستأنس به ، سواء أظَهْرَ الانقياد للرسل أو لم 'يُظهر ، وقد اعترف عامة الرؤرس منهم أنه لا يُمَال بالتَقْلِ عِلْم صبازم فى تفاصيل الأمور الإلهابة ، وإنما ينال به الظانُّ والحسبان .

والقدر الذي يمكن الدقل إدراكه بنظره فإن المرساين صلوات الله وسلامه ا عليهم نَبَهُوا الناس عليـه ، وذكرٌ وهم به ، ودعوهم إلى النظر فيه حتى فتحو أعينًا تُعميًا ، وآذانًا مُميًا ، وقلو بًا غَلْفًا .

والقَدُّر الذي يعجز المقل عن إدراكه عَلَمُوهم إياه ، وأنبأوهم به ؛ فالطمن فيهم طَمَّنٌ في توحيد الله وأنبيائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه و بين خلقه ، بل يقال : إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة ، و إن كل خير في الأرض فن آثار النبوات ، ولا يَسْرَ يبَنَّ الماقل في هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مشال البراهمة والصابئة والجوس وتحوهم فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيده، وأقبلوا على عبادة الكواكب والنيران والأصنام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت ، فلم يبق بأيديهم لا توحيد ولا غيره .

وليست أمة ستمسكة بالنوحيد إلا أتباع الرسل ، قال الله سبحانه : ( شَرَعَ لَكُمُ مِنَ الدَّمِنِ مَا وَشَى مِهِ نُوحًا واللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَما وَسَيْنَا به إِبْرَاهِمَ وَمُومَى وعِيتَى أَنْ أَقِيمُوا الدَّيْنَ ، ولا تَتَفَرَّتُوا فِيهِ ، كَبَرَ عَلَى الشُرِكِينَ مَا تَذَخَرُهُمْ إِلَيْهِ )<sup>(1)</sup> ، فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه الرسلون كَبُرُ عَلى الشركين ، فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك ، وهذا حق لا ريب فيه ؛ فعلم أن سب الرسل والعلمن فيهم ، ينبوع جمع أنواع السكفر ، وجماع

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة الشورى

جميع الضلالات ، وكل كفر ففرع منه ،كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإبمان ، وجماع مجموع أسباب الهدى .

الوجه الخامس: أن نقول: قد ثبت بالسنة ثبوتا لا يمكن دَفّهُ أن النبي صلى الله على دَفّهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر بقتل مَنْ سَبّه ، وكان السلمون تُحرَّضون على ذلك مع الإمساك عن هو مثل هذا السساب في الشرك أو أسوأ منه من محارب ومعاهد ؛ فلوكانت هذه الحجة مقبولة لتوجَّه أن يقال : إذا أمسكوا عن المشرك فالإمساك عن الساب أولى ، وإذا عوهد الذي على السب أولى ، وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل قياس عارض السنة فيه ورد دُنّه .

الوجه السادس: أن يقال: ما هم عليه من الشرك و إن كان سبًا لله فهم لا يعتقدونه سبا، إنما يعتقدونه تمجيداً وتقديساً، فليسوا قاصدين به قصد السب والاستهانة ، مخلاف سب الرسول ؛ فالايلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرار هم على ما يقصدون به الاستخفاف ، وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب الرسول ، ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم .

الوجه السابع : أن إظهار َ سبَّ الرسول طَمْنُ فيدين السلمين و إضرار بهم ، ومجرد التسكلم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين ؛ فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة ، يعاقبون عليهما ، و إن كانت دون الشرك ، وهذا أيضاً جواب هذا القائل

الوجه النامن : منع الحكم فى الأصلالفيس عليه ، فإنا نقول : متى أظهروا كفرهم ، وأعلنوا به ، نقضوا العهد ، بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم ؛ فإنه ليس كل ما فيه كفر ، ولَسْنَا نفقه ما يقولون ، و إنما فيه إظهار شيئارِ الكفر، وفرق بين إظهار الكفر و بين إظهار شعار الكفر. أو نقول: متى أظهروا الكفر الذى هو طعن فى دين الله نقضوا به العهد ، مجلاف كغر لايطمنون به فى ديننا ، وهذا لأن العهد إنمــا اقتضى أن يقولوا ويقعلوا بينهم ما شاءوا نما لا يضرُّ المـلمين ، فأما أن يُظهِرُوا كلة الـكفر أو أن يؤذوا المـلمين فلم يعاهدوا عليه ألبتة ، وسيأتى إن شاء الله تعالى الـكلام على هذين القولين واللَّذِن قبلهما .

قال كثير من فقهاء الحديث وأهل المدينة من أصحابنا وغيرهم : لم نقرهم على أن يظهروا شيئًا من ذلك ، ومتى أظهروا شيئًا من ذلك نقضوا العهد .

قال أبو عبد الله فى رواية حنيل : كل من ذكر شيئًا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه الفتل ، مسلمًا كان أوكافرًا ، وهذا مذهب أهل المدينة .

وقان جمفر بن محمد : سممت أبا عبد الله يُشأل عن يهودى مَرَّ بمؤذن ٍ وهو يؤذن فقال له : كذبت ، فقال : يقتل ؛ لأنه شتم .

ومن الناس مَنْ فرق بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه ، ومن الناس مَنْ فرق بين ما يعتقدونه و إظهارُه يضرُّ بنا لأنه قدح فى ديننا ، و بين ما يعتقدونه و إظهارُه ليس بطَمْنِ فى نفس ديننا ، وسيأتى إن شاء الله تعالى ذلك ، فإنَّ فروع الممالة تُظهر مأخذها .

وقد قدمنا عن عمر رضى الله عنه أنه قال بمحضر من الهاجرين والأنصار للنصرانى الذى قال إن الله لا يصل أحداً : إنا لم نُعْطِكَ ما أعطيناك على أن تُدُخِل علينا فى ديننا ، فوالذى نفسى بيده أَنْ عُدْتَ لَآخُدُنَّ الذى فيسه عيناك (١).

وجميع ما ذكرنا من الآيات والاعتبار يجيء أيضاً في ذلك ؛ فإن الجهاد والجب حتى تسكمون كلة الله هي العليا ، وحتى يكون الدين كله الله ، وحتى معالد النظر ص ١٨٨٠ ٢٠ ٢٩ وقد نقدم هناك « لأضر بن الذي فيه عيناك » أو « لأضر بن عنفك »

يُظْهَرُ مِنْ الله على الدين كُلَّه ، وحتى يُعطُوا الحِذْرِيّةَ عن يد وهم صاغرون . والنهى عن إظهار المسكر واجب بحسب القدرة ، فإذا أظهروا كليسة السكفر وأعلنوها خَرَجُوا عن المهد الذي عاهدونا عليه والصَّفَارِ الذي النزموه ، ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلة السكفر ، وجهادُهم بالسيف ؛ لأنهم كفار لا عهد لهم ، والله سبحانه أعلم .

## المســـــــــألة الثانية

أنه يتمين قَشُلُه ، ولا يجوز استرقاقه ، ولا النُّ عليه ، ولا فداؤه.

أما إن كان مسلما فبالإجماع ؛ لأنه نوع من الرتد ، أو من الزنديق ، والمرتد يتمين قتله ، وكذلك الزنديق ، وسواء كان رجلاً أو امرأة ، وحيث قتل يقتل مع الحسكم بإسلامه ، فإن قتله حدِّ بالانفاق ، فتجب إقامته ، وفيا قدمناه دلالة واضعة على قتل السابة السلمة من السنة وأقاويل الصحابة ، فإن في بعضها تصر بحا بقتل السابة السلمة ، وفي معضها تصر بحا بقتل السابة الذميّة ، و إذا قتلت الذمية للسبُّ فقتل المسلمة أو في كا لا يخفي على الفقيه .

ومن قال من أهل الكوفة (1 : « إن الرتدة لا تُمتن » قنياسُ مذهبه أن لا تقتل السابة ؛ لأن الساب عنده مرتدً ، وقد كان بحتل مذهبه أن تقتسل السابة حدًا كفتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطمة الطريق ، ولكن أصوله تأيي ذلك .

والصحيح الذي عليه العامَّةُ قتلُ للرِندَة ، فالسابة أو لى ، وهو الصحيح لما تقدم ، وإن كان الساب مُعاهَدًا فإنه يتعين أيضا قتله ، سواء كان رجلاأو امرأة، عند عامة الفقهاء من السلف ومَنْ تبعيم .

وقد ذكرنا قول ابن المُنْذِرِ فيا بجب على من سَبَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) هو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه

قال: أجمع عوامُ أهل الملم على أن من سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم فحدُّه الفتل ، وبمن قاله مالك ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ؛ وهو مذهب الشافعي.

قال : وحكى عن النُّمْكَ ن : لا يقتل مَنْ سبه من أهل الذمة ، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتل عند العامة ، وهذا مذهّبُ مالك و إسحاق ، وسائر فقها. للدينة ، وكلام أصحابه يقتضى أن لقتل مأخذين :

أحدهما : انتقاض عهده .

والثانى : أنه حَدُّ من الحدود ، وهو قول فقياء الحديث .

قال إسحاق بن رَاهُويَه : إن أظهروا سَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُميعَ منهم ذلك أو تُحُقَّق عليهم تُخلوا ، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : « ما هم فيه من الشرك أعظم من سَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال إسحاق : يقتلون ؛ لأن ذلك نقض للهمد ، وكذلك فَعَلَّ عرُ بن عبد العزيز ، ولاشبهة في ذلك ؛ لأنه يصير بذلك ناقضا للصلح ، وهو كما قَتَلَ ابن عمر الراهيب الذي سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « ما على هذا صالحناهم » .

وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتفاض عهده ، وقد تقدم بمض نصوصه فى ذلك<sup>(٢)</sup> ، وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا الساب ، ذكروء تخصوصه فى مواضع ، وهكذا ذكروه أيضا فى جملة ناقضى المهد من أهل الذمة .

ثم المتقدمون منهم وطوائف من التأخرين قالوا : إن هذَا وغيره من ناقضى العهد يتمين قتلهم كما دلّ عليه كلام أحمد .

وذكر طوائف منهم أن الإمام تحقّر فيمن نقض العهد من أهل الذمة ، كما يخير فى الأسيرِ بين الاسترقاق والقتل والذّيّ والفداء ، وبجب عليه فعل الأصلح

<sup>(</sup>١) انظر مثلا ص ع من هذا الكتاب

للأمة من هذه الأو بعة بعد أن ذكروه فى الناقضيين للعهد ، فدخل هذا الساب فى عوم هذا السكلام و إطالاقه ، و إلا وجب أن يقال فيه بالتخيير إذا قبل به فى عيره من ناقضى العهد ، لكن قَيلًا محققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم منالقاضى أبى رَهل فى كتبه للتأخرة وغيره هذا السكلام ، وقالوا : التخيير فى غير ساب الرسول ، وأساب أبه فإنه يتمين قتله ، و إن كانغيره مخيراً فيه كالأسير ، وعلى هذا فإما أن لا يمكى فى تعيين قتله خلاف ؛ لسكون الذين أطلقوا التخيير فى موضع قد قالوا فى موضم آخر بأن الساب يتمين قتله ، وصرَّح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنى بمن ذلك الإطلاق ، أو يمكى فيه وَجْه ضعيف ؛ لأن اللغير قالوا به فى موضم تَشُوا على خلافه فى موضم آخر .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً فيه ؛ فمنهم من قال : يجب قتل الساب حتما ، و إن خُرَّر في غيره .

ومنهم من قال : هو كغيره من الناقضين للمهد ، وفيه قولان : أضغهما أنه يلمحق بمأمّنيه ، والصحيحُ منهما جواز قتله ، قالوا : ويكون كالأسير بجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلج للأمة من القتل والاسترقاق وأنثّ والفداء .

وكلامُ الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم الحربي؛ فلهذا قىل : إنه كالأسير، وفي موضع آخَرَ أَمَرَ بقتله عينا من غير تخيير.

وتحرير السكلام فى ذلك يمتاج إلى تقديم مقدمة فيا ينتفض به العهد ، وفى حكم ناقض العهد على سبيل العموم ، ثم يتسكلم فى خصوص مسألة الستً .

أما الأول فإن ناقض العهد قسان : 'تُمْتَنَعْ لا 'يُقْدَرَ عليــه إلا بقتال ، ومَنْ هو فى أيدى السلمين .

أما الأول فأن يكون لهم شَوْ كَهْ وَمَنَمَة فيمتنموا بها على الإمام من أداء الجزية والنزام أحكام اللّه إلواجية عليهم ، دون ما يظلمهم به الوُشأة ، أو يلعقوا بدار الحرب مستوطنين بها ؛ فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع ، فإذا أُمِرَ الرجل منهم فحكه عند الإمام أحدق ظاهر مذهبه حكم أهل الحرب إذا أُمِرُوا ، يفعل بهم الإمام ما يراد أصلح .

قال في رواية أبي الحارث — وقد سُمُّالَ عن قوم من أهل العهد تقضوا العهد وخرجوا بالذرَّية إلى دار الحرب فيمث في طلبهم فاحقوهم فحار بوه — قال أحد: إذا نقضوا العهد قمن كان منهم بالغا فيجرى عليه ما يجرى على أهل الحرب من الأحكام إذا أسرُوا ، فأمرُّم اللي إلى الم يحمح فيهم بما يرى ، وأما اللدرَّية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة مَن نقض العهد ، ومن كان عن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء ، وذلك أن ادرأة عَلقَمَة بن عُلائة قالت : إن كان علقمة ارتَدُ فأنا أم أرتَدً ، وكذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد : يس على النساء شيء .

وقال في رواية صالح — وقد اسئل عن قوم من أهل العهد في حيضن ومعهم مسلمون ، فتقضوا العهد والسلمون معهم في الحسن : ما السبيل فيهم؟ — قال : ما وُلد لهم بعد تَقَض العهد ظافريَّة بَمَزَلة مَنْ فقض العهد يُسَبُّونَ ، ومن كان قبل ذلك لا يُسَبُّونَ ؟ فقد نص على أن ناقض العهد إذا أبيرَ بعد الحاربة يخبر الإمام فيه ، وعلى أن الدَّيَّة الذين و لِدُوا بعد ما فقضوا العهد بمثرلة مَنْ فقض العهد يُسَبُّونَ ، فعلم أن ناقض العهد يجوز احترقاقه ، وهذا هو المشهور من مذهبه .

وعنه : أنهم إذا قُدِرَ عليهم فإنهم لا يُستَرَّقُونَ ، بل يردُّون إلى الذمة ، قال فى رواية أبى طالب. فى رجل من أهل السهد لحق بالمدوّ هو وأهله وولده ووُ إِنَّهُ له فى دار المدو \_ قال: يسترق أولادهم الذين ولدوا فى دار المدو ، و يردون هم وأولادهم الذين ولدوا فى دار الإسلام إلى الجزية ، قبل له : لا يسترق أولادهم الذين ولدوا فى دار الإسلام ؟ قال : لا ، قيل له : فإن كمانوا أدخلوهم صغاراً نم صاروا رجالا ، قال : لا يسترقُونَ ، أذخِلُوهم مَأْتَهُمُ مَ

وكذلك قال في رواية ابن إراهم \_ وقد أنه عن رجل لحق بدار الحرب مذهب احمد هو وأهله ووألد له في بلاد المدو وقد أخذه السلمون \_ قال : ليس على ولده فى نافض السهد وأهله شيء ، ولسكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ، و يردون هم إلى الجزية وقد فقد نص على أن الرجل الذي عض المهد يردُّ إلى الجزية هو وولده الذي عض المهد يردُّ إلى الجزية هو وولده الذي تحدَّنُوا بهد الحجار بة يسترقون ، وذلك لأن صِفار ولده سبى من أولاد أهل الحرب ، وهم يسيرون يسترقون . وذلك لأن صِفار ولده من أولاد أهل الحرب ، وهم يسيرون رقيقاً بنفس السبى ، فلا يدخلون في عقد الذمة أولا ولا آخراً ، وأما أولاده الذي الذي الذي الدين ولدوا قبل النقت فلم حكم الذمة التقدمة .

فعلى الرواية الأولى الشهورة يجير الإمام فى الرجال إذا أسروا ، فيقعل ما هو الأصلح المسلمين مِن قتل واسترقاق ومن وفقاه ، وإذا جاز أن يمن عليهم جاز أن يُطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانياً ، لكن لا يجب عليه فلك ، كا لا يجب عليه فى الأسير الحربي، الأصلى إذا كان كتابياً، وقد قَتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أشرى بنى قريّطَة وأشرى من أهل خير، ، ولم يَدَّتُومُ إلى إعطاء الجزية ، ولو دعاهم إليها لأجابوا .

وعلى الرواية الثانية بجب دعاؤهم إلى العَوْد إلى الذمة كما كانوا ، كما يجب دعاء المرتد ، دعاء المرتد ، دعاء المرتد ، دعاء المرتد ، ومتى بذلوا العَوْدَ إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كا بجب قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الأصلى إذا بذلها قبل الأسر ، ومتى امتنعوا فقياسُ هذه الرواية وجوب قتلم دون استرقاقهم ، جَمَلاً لفقض الأمان كنفض الإيمان ، ولو تكور النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيهن تكورت ردته . (١٧ صـ العارم المدلول)

و بنحو من هذه الرواية قال أشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء ، قال : لا يمود الحرقينًا ، ولا يسترق أبداً بحالي ، بل يُرَدُّون إلى ذِسَّتْهم بكل حال .

شافى وكذلك قال الشافعى فى الأم \_ وقد ذكر نواقض المهد وغيرها \_ قال: وأيهم قال أو فعل شيئاً مما وصفته نقضاً للعهد وأشرًا لم يقتل إذا كان ذلك قولاً ، وكذلك إذا كان ذلك فيلا لم يقتل ، إلا أن يكون فى دين المسلمين أن مَنْ فعلد قتل حدًّا أو قصاصاً ، فيقتل بمدأو قصاص لا بنقض عهد .

وإن فعل بمما وصفنا وشرط أنه نقض لعبد الذمة فلم يُسُلم ولكنه قال «أنوب وأُعلى الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده » عوقب ولم يقتل، إلا أن يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص والحد، فإن فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يمل دمه فَظَفِرْنَا به فامتنع من أن يقول «أملم أو أُعلى جزية» قعل ، وأخذ ماله فيئاً .

فقد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا بَدَّلها وهو فى أيدينا ، وأنه إذا امتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله ، ولم يخير فيه .

ولأصحابه فى وجوب قبول الجزية من الأسير الحربيّ الأصلّ وجهان . وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أنهم بصيرون رقيقًا إذا أسروا .

وقال فى رواية ابن إبراهيم : إذا أُسَرَ الروم من البهود ، ثم ظهر المسلمون عليهم فإنهم لا ببيعونهم ، وقد وجبت لهم الحرمة ، إلا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المعلوك .

وهذا هو المشهور من مذهب مالك ، قال ابن القاسم وغيره من المالكية : إذا خرجوا ناقضين للعهد ، وننعوا الجزية ، وامتنعوا مثًا من غير أن يظلموا ، ولحقوا بدار الحرب ، فقد انتقض عهدُهم ، وإذا انتقض عهدهم ثم أسروا فهم قية ، ولا يردُّون إلى ذمتنا .

مذهبالشافعي

مذهب مالك

وشره ة-ا

عود

مذهب أي حنفة

وقال أصحاب أبى حنيفة : مَنْ نقض العهد فإنه يصير كالمرتد ، إلا أنه بجوز للمند استرقاقه، والمرتدلانجوز استرقاقه .

فاما إن لم يُقدَّر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا الموَّد إلى الذمة فإنه بجوز عَقَدُها لهم ؛ لأن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدوا الذمة لأهـــل السكتاب من أهل الشام مرة ثانية وماانة بعد أن نقضوا المهد، والقصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام ، وما أحسب في هذا خلافا ، فإن مالسكا وأصحابه قالوا: إذا منعوا الجزية وقائلوا السلدين والإمام عَدَّل فإنهم يقاتلون حتى يردُّوا إليه ، مع أن المشهور عندهم أن الأسير منهم لا يردُّ إلى الذمة ، بل يكون فَيْنًا ، فإذا كان مالك لايخالف في هذه المسأة فغيره أولى أن لايخالف فيها ؛ لأنه هو الذى اشتهر عنه القول بمنع عَوْد الأسير منهم إلى الذمة .

فإن بذل هؤلاء المؤدّ إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الأصلى ؟ إن قلنا إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمت فهؤلاء أولى ، وإن قلنا لايجب هنا أيضاً ، لأن بنى قينتُقاع لما نقضوا الهبد الذى بينهم و بين النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتلهم حتى ألح عليه عبد الله ابن أبي في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى أذرعات ، ولم يُقرَّم بالمدينة ، مع أن القوم كانوا حرّاصاً على القام بالمدينة بعدر يحدُّدُونَه ، وكذلك بنو قُويْطَة لما طرب أرادوا الصلح والعود إلى الذمة ، فلما لم يُحينهمُ النبي صلى الله عليه وسلم على الحكر من المدينة ، مع أن مؤل على المقام المرد فحاصرهم أنزلم على الحكرة من المدينة ، مع أنهم كانوا أخرَّص شيء على المقام بدارهم بأن يعود إلى الذمة ، وهؤلاء الموانف كانوا أخرَّص شيء على المقام بالنبي صلى الله عليه يعود الى الذمة ، وهؤلاء الموانف كانوا أخرَّص شيء عاهدوا النبي صلى الله عليه يعود الى الذمة ، وهؤلاء الموانف كانوا أخرَّص شيء عاهدوا النبي صلى الله عليه يعود الى الذمة ، وهؤلاء الموانف كانوا أخرَّص شيء عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم أن الدار دار الإسلام يَجْرِى فيها حكم الله تعالى ورسوله ، وأنه مها كان النهى الله المهد من المسلمين و بين هؤلاء المتعاهدين من حَدَث فأمره إلى النهى صلى الله عليه وسلم ، هكذا في كتاب الصلح ، فإذا كانوا نقضوا العهد فيمضا أجلى ، ولم يقبل منهم ذمة أنهة مع حرّصهم على بَدْ لها ، علم أن ذلك لابجب ، ولا يجوز أن يكون ذلك ، لكون أرض المجاز لا يُقرّ فيها أهل بين ، ولا يمكن شرع بعد ، بل قد تُورَق موسول الله عليه وسلم ودر تُه مرهونة عنسد أبى شحمة الهجودى بالمدينة ، و بالمدينة غيره من البهود ، ويخيسبر خلائق منهم ، وهى من المبود ، ويخيسبر خلائق منهم ، وهى من المبحدا ، ولمنكن عَمِد النهي من طالبه عليه وسلم في مرضه أن مجرح الهبود ، وان لابيق بها دينان ، فأغذ عهده في خلافة عمر وانتصارى من جزيرة العرب ، وأن لابيق بها دينان ، فأغذ عهده في خلافة عمر ابناطاب رضى الله تعالى عنه .

الفرق بين الناقض والمرتد

والغرق بين هؤلاء و بين المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أنى المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أنى بالناية التى يُقاتَلُ الناسُ حتى يَصِّلُوا إليها ، فلا يطلب منه غير ذلك ، و إن ظفياً أن باطنه خلاف ظاهره ، فإنا لم تؤسم أن نشقٌ عن قلوب الناس ، وأما هؤلا ، فإن الكمّنُ عهم إنما كان لأجل العهد ، ومن خفقًا منه الخيانة جاز لنا أن نتبذ إليه انعهد ، و إن لم يحز نبيذ العهد إلى من خفقًا منه الردة ، فإذا نقضُوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوقاء ، وأن إجابتهم إلى العهد إعسا فعلوه حوا وتقيّق ، ومنى قدروا فيكون هذا الخوف مجوزًا لغراك معاهدتهم على أخذ المهد إلى أهل أهد إلى ألم الحد إلى أهل أهد إلى الحرابية على الحد المهد إلى أهل أهدة عاريق الأولى

وفي هذا دليل على أنه لا مجب ردَّ الأسير الناقض للعهد إلى اللمنة بطريق الأولى؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يردَّهم إلى اللمنة وقد طلبوها ممتنعين فأنَّ لا يردَّهم إذا طلبوها مُو تَقِينَ أولى ، وقد أسر بني قُرَيْظُةً بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردُّهم إلى العهد ، ولأن الله تعالى قال : ( وَمَنْ مَسَكَمْتُ أَعَانَكُ يَنَكُتُ كُلِّي نَفْسِهِ )(١) فلو كان الناكث كلا طلب المهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقو بة يخافها ، بل ينكث إذا أحبُّ ، لكن يجوز أن نميدهم إلى الذمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَهَبَ الزبيرَ بن باطا القرظي لثابت بن قيس ابن شماس هو وأهله وماله ، على أن يسكن أرض الحجاز ، وكان من أشرى بني قريظة الناكثين ، فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد النكث ، وإجلاء بعد النكث ، وإذا جاز النُّ على الأسيرالناكثِ وإقراره في دار الإسلام فالمُفَاداة به أو لي .

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناقضـين تدلُّ على جواز القتل والمنُّ على أن يقيموا بدار الإسلام وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك ، وفي ذلك حجة على مَنْ أوجب إعادتهم إلى الذمة ، وعلى من أوْجَبَ استرقاقهم

فإن قيل : إنما أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة ومُفاَرقتهم لجاعة المسلمين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جماعة المسلمين ، أو نقض الأمان كنقض الإيمان ، فإذا كان المرتد عن الإسلام لا يُقبِّلُ منه ما يقبل من الكافر الأصليُّ ، بل إما الإسلام أو السيف ، فكذلك المرتدُّ عن العمد ، لا 'يُقْتِلُ منه با يقبل من الحربي الأصلي ، بل إما الإسلام أو العهد و إلاّ فالسيف ، ولأنه قد صارت لهم حُرْمَة العهد المتقدم ، فمنعت استرقاقهم ، كما منع استرقاق المرتدُّ حرمة ُ إسلامه المتقدم .

قلنا : المرتد بخروجه عن الدين الحقِّ بعد دُخوله فيه تغلُّظ كفرهُ ، فلم يُهُرَّ عليه بوجه من الوجوه ، فتحتم قتله إن لم يسلم عصمةً للدين ، كما تَحتم غيرُه من الحدود حفظًا للفروج والأموال وغير ذلك، ولم يجز استرقاقهُ ؛ لأن فيه إقرارًا له

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ من سورة الفتح

على الردة لتشرقه بدين قد تبدّ آنه ، وناقش العهد قد نقض عَهدة الذى كان يرعى به ، فوالت حومته ، وصار بأيدى السلمين من غير عَقَد ولا عَبد ، فصار كوبي أسرناه وأسوراً حالا منه ومنل ذلك لابجب الن عليه بجزية ولا بغيرها، لأن الله تعالى إنا أمرزاً أن نقاتاتهم حتى يعطوا الجزية عن يمد وهم صاغرون ، في أخذناه قبل أن يُعطى الجزية لم يدخل في الآية ؛ لأنه لا قتال معه ، بل قد خيرنا الله إذا شدد تا الوسمال السلمين فيه حق بإمكان استعباد، والمفاداة به، فلا يجب عليهم تبذل حقهم منه بحالاً ، وجاز قتله ؛ لأنه كافر لا عهدله ، وإنما هو باذل للمهد في حالي لا يجب معاهدته ، وذلك لا يصعم دمه .

وإن قال مَنْ منه من إعادته إلى الذمة وجمله فيثًا : هذا من ٌ على الأسبر يجانًا ، وذلك إضاعة لحقّ المسلمين ؛ فلم يجز إتلاف أموالهم .

قاناً : هذا مبنى على أنه لا بجوز النَّ على الأسير ، والمرضيُّ جوازُهُ كَا دَلَ عليه الكتاب والسنة ، ومُدَّعِى النَّسْعِ يفتقر إلى دليل

فإن قيل : خروجُه عن العهد مُوجِّبُ للتفليظ عليه ، فينبغى إما أن يقتل أو يسترق ً ، كما أن المرتدَّ يفلظُ حاله بتمين قتله ، فإذا جاز في هذا ما بجوز في الحربي الأصلى لم يبق بينجا فرق .

قانا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المائع ُ مِقَا لَهُ ؟ لأنه ليس في ذلك إلا فَوَاتُ مِلْكِ رقبته ، وقد يرى الإمام أن في إقراره بالجزية أو لمائح عليه والمُفَاداة به مصلحة أكبر من ذلك ، بخلاف المرتد ؟ فإنه لا سبيل إلى استبقائه ، وبخلاف الوشي إذا جَوَّزَقًا استرقاقه ؟ فإن المانع من إقراره بالجزية حق الله وهو دينه ، وناقض المهد دينه قبل التقض و بعده سواء ، ونقضه إنما يعود ضرره على من بحار به من المسلمين ، فسكان الرأى ، فيه إلى أميرهم .

فإن قيل : فبلا حكيتم خلافا أنه يتعين قتل هذا الناقض للمهد كما يتمين هل يتبين قتل قتل غيره من الناقضين كا سياتي ، وقد قال أبو الخطاب : إذا حكمنا بتقض عهد ناقض المهد ؟ الذمى ، فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقتل في الحال ، قال : وقال شيخنا : يخير الإمام أحمد أنه يقتل في الحال ، قال : وقال شيخنا : يخير طائقة على الإطلاق ، ومن قيد ويد من فقض المهد مطلقا ، وتبعه طائقة على الإطلاق ، ومن قيد ويد ويد ويد في المحمد والمال نقضة بمجرد الأحق بدار الحرب فهو كالأمير ، ويؤيد هذا ما رواه عبد الله بن أحمد ، قال : مألت أبي عن قوم نصارى تقضوا العهد وقائلوا المسلمين ، قال : أرى أن لا يقتل الذرية ولا يُشتمون ، ولكن يقتل رجائم . قال : أرى أن لا يقتل الذرية ولا يُشتمون ، قال : أرى أن يوبيد وبيا أولك و يقتلوا . قال : أرى أن المحرب من الذرية إلى دار الحرب أحمد وبيا أولك و يقتلوا . قال يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا يقتلون ؟ فسام المسلمون ، ترى لهم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا يقتلون ؟ فسام المسلمون ، ترى لهم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية ولا يسترقون ولا يقتلون ؟ فعد أم رحمه الله بقضوا هم ، إنما نقض الههد رجا كم ، وما ذنب هؤلاء ؟ فقد أم رحمه الله بقتلون المناتاة من هؤلاء إما لمجون النقض أو للنقض والقتال .

قلنما : قد ذكرنا فيا مفى نص أحمد على أن مَنْ نقض العهد وقاتل المسلمين فإنه بجرى عليه ما بجرى علىأهل الحرب من الأحكام، و إذا أسر حَكَمَ فيه الإمام بما رأى .

ونص رحمه الله فيمن لحق بدار الحرب على أنه يسترق في رواية ، وعلى أن يماد إلى دمته في رواية أخرى ، فلم يجز أن يقال : ظاهر كلامه في هذه الصورة بدل على وجوب قتله ، مع تصريحه بخلاف ذلك ، كيف والذين قالوا ذلك إنما أخذوا من كلامه في مسائل شمي ليست هذه الصورة منها ؟ على أن أبا الخطابوغيره لم يذكروا هذه الصورة ، ولم يدخل في كلامهم أعنى صورة اللحاق بدار الحرب ، وإنماذ كروا من نقض العهد بأن ترك ما يجب عليه في العهد ، أو فعل ما ينتقض به عهده وهو في قيضة المسلمين .

من لحق بدار

وذِكروا أن ظاهر كلام أحمد يمين قتله ، وهو صحيح فين فَهمَ من كلامهم عمومَ الحـكم في كل من انتقض عهده فَمَنْ فَهْمِهِ أَتِّي لا من كلامهم ، ومَنْ ذَكُرِ اللَّحَاقِ بِدارِ الحربِ وقتالِ السلمينِ والامتناعِ من أداء الجزية ، وغير ذلك من النواقض ، فإنه احتــاج أن يفرق بين اللحاق بدار الحرب وبين غيره ، كما ذكرناه من نصوص الإمام أحمد وغيره من الأثمــة على الناقض المتنع .

والفرق بينهما أنه مَنْ لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يَجْنِ جناية فيهـــا ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها ، وإنمــا ترك العهد الذي بيننا وبينــه ، فصار كــكافر لا عَهْدَ له كما سيأتي إن شاء الله

ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربيًا ، فما وجد منه من العهد كالحربي الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربيُّ لا يؤخذ بها إن أسلم أو عاد إلى الذمة ، وكذلك قال الخرقي: ومن هَرَبَ مِنْ ذِمَّتنا إلى دار الحرب ناقضاً للميدعاد حربيا ، وكذلك أيضًا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزيَّة أو الحسكم ولهم شُوكَةً وَمَنْعَةً قَاتُلُوا بِهَا عَنِ أَنْفُسِهِم ، فإبهم قد قاتُلُوا بَعَدُ أَنْ انْتَقَضَ عَهِدُهُم ، وصار حكمهم حكم المحلوبين ، فلا يتميُّنُ قتلُ من استرقَّ منهم ، بل حكمه إلى الإمام ، ويجوز استرقاقه كما نصَّ الإمام أحمد على هذه بعينها ؛ لأن المــكان الذي تحيَّرُوا فيه وامتنموا بمزلة دار الحرب ، ولم يَجْنُوا على المسلمين جناية ابتدهوا بها للمسلمين ، وإنما قاتلوا عن أنفسهم بمد أن تحيِّزُوا وامتنعوا وعم أنهم محار بون ، فمن قال من أصحابنا إن من قاتل المسلمين يتمين قتله ، ومَنْ لحق بدار الحرب خُيِّر الإمام فيه ، فإنما ذاك إذا قاتلهم ابتداء قبل أن يظهر ۖ نَقُضُ المهد وُيُظْهِرِ الامتناعِ بأن يُعِينَ أهل الحرب على قتال المسلمين ونحو ذلك ، فأما إذا قاتل بعد أن صار فى شَوَّ كَة ومَنْعَة يمتنع بها عن أداء الجزية فإنه يصير

كالحر بى سواء كانتدم ، ولهذا قانا على الصحيح: إن المرتدين إذا أتْلَقُوا دَمَّا أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه ، وما أنْلَقُومُ قبل الامتناع ضمنوه ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تمامُ السكلام فى الفرق .

وأما ماذكره الإمام أحمد فى رواية عبدالله فإنما أراد به الفرق بين الرجال ذرية الناقضين والذرية ، ليتبين أن الذرية لايجوز قتلهم وأن الرجال يقتلون كايقتل أهل الحرب ، ولهذا قال فى الذرية الذين وُلدُوا بعد التقض « يُسْبُونَ وَيُقتَلُون » و إنما أراد أنهم يُسْبُونَ إذا كانوا صفارا ، ويقتلون إذا كانوا رجالا ، أى يجوز قتلهم كأهل الحرب الأصليين ، ولم يُردُ أن القتل يتمين لهم ، فإنهم على خلاف الإجماع ، والله أعلم .

ريب من التانى: إذا لم يكن ممتنماً عن حكم الإمام، فذهب أبي حنيفة أن مثل النوع الثانى السم الثانى النوع الثانى هذا لا يكونوا أهل هذا لا يكونوا أهل شوكة ومنتمة و يتندو إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنتمة و يتندوا بذلك عن الإمام ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم أو تخلقوا المجاهزة والمجاهزة بدار الحرب الأنهم إذا لم يكونوا ممتندين أمكن الإمام أن يقيم عليهم الحدود، ويستوفى ملهم الحقوق ، فلا يَخْرُجُونَ بذلك عن العصمة الثابتة كن خرج عن طاعة الإمام من أهل البغى ولم تكن له شَوَّكة .

وقال الإمام: مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن مخرجوا ناقضين للمهد، ومَنْماً للجزية ، وامتنموا منامن غير أن يظاموا أو يَلْحقُوا بدارالحربقد انتقض عهدهم، لكن يقتل عنده السابُّ والمستكر هُ المسلمة على الزنى وغيرها.

وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد فإنهم قــَّمُوًا الأمور المتعلقة بذلك قــمين ؛ أحدهما يجب عليهم فعله ، والثاني يجب عليهم تركه .

فأما الأول فإنهم قالوا: إذا امتنع الذمى نما بجب عليه فعله \_ وهو أدا. الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حَـكمَ بها حاكم السلمين \_ انتقض العهدُ بلا تردد. حجمانه الجزية قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية : إن كان واحداً أكره عليها وأخدت منه ، وإن لم يُعطِم أضربت عنقه ، وذلك لأن الله تعالى أصر بقنالهم إلى أن ويُمطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، والإعطاء له مُبتَداً وتمام ، فيتداه الألزام والضان ، ومنتهاء الأداء والإعطاء ، ومن الصَّفَار جريان أحكام السلمين عليم ، فقى لم يتشُوا إعطاء الجزية أو أغطَوها وليسوا بصاغرين ، فقد زالت الفاية التي أمرنا بقتالهم إليها ، فيمود القتال ، ولأن حقن دمائهم إنما تُبتَن بتبذل الجزية والنزام جَريان أحكام الإسلام عليهم ، فتى امتنموا منه وأتوا بصده صادوا كالمسلم الذى ثبت حَمَّن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر . وعلى ما ذكره الإمام أحمد فلا بد أن يمتنع من ذلك على وَجُه لا يمكن أستيفاؤه منه ، مثل أن يمتنع من حق بدّن يدت في السلم إذا امتنع من الصلاة أو الزكاة ، فأما إن قائل الإمام على ذلك فذلك هو الفاية في انتقاض العهد أو الزكاة ، فأما إن قائل الإمام على ذلك فذلك هو الفاية في انتقاض العهد كن قائل على قائل على تزلك الصلاة أو الزكاة .

أما القسم الثانى \_ وهو ما يجب عليهم تركه \_ فنوعان : أحدهما ما فيه 
ضَرَرُ على للسلدين ، والثانى مالا ضَرَرَ فيه عليهم ، والأول قسمان أيضا : أحدهما ما فيه ضَرَرُ على المسلمة ، في أنفسهم وأموالهم : مثل أن يقتل مسلماً ، أو يقطم 
الطريق على المسلمين ، أو يُسِينَ على قسال المسلمين ، أو يتجسّس المقدُونُ 
بمكاتم أو أن ما فيه أذى وغضافة عليهم : مثل أن يذكر الله أو كتابه 
أو رسوله أو دينه بالسوء ، والنوع الثانى مالا ضَرَرَ فيه عليهم : مثل أن يلائم أو أطارة 
أصواتهم بشمائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك ، ومثل مشابمة 
المسلمين في هَياتهم ونحو ذلك ، وقد تقدم القول في انتقاض المهد بكل واحد 
من هذه الأقسام .

ما بجد

فإذا نقض الذم المهدّ بيعضها ، وهو في قَبْضَة الإسلام — مثل أن يتبل ، يقل ، يتبل أن يتبل أن يتبل أن يتبل أن الإسلام أحد أنه يقتل ، واله تحبّل أن يتبل أن رواية حُبْل : كلَّ من أَقَضَ المهدّ ، أو أحدث في الإسلام حَدَّثًا مثل هذا \_ يمنى سب الذي صلى الله عليه وسلم \_ رأيتُ عليه القتل ، ليس على هذا أعْلُوا المهد والدمة ؛ فقد نص على أن مَنْ نقض المهد وأنى بَمُنْسَدَة على المهد بالا متاع عينا ، وقد تقدمت نصوصه أنّ مَنْ لم يوجد منه إلا نقض المهد بالامتناع فإنه كالحربي .

وقال فى مواضع متمددة فى ذمى فَجَر بامرأة مسلمة : يقتل ، ليس على هذا سُولحوا ، والمرأة إن كانت طاوَعَته أفيم عليها الحد ، وإن كان استكرهها فلا شىء عليها .

وقال فی یمودی زنی عسله : یقتــــل : لأن عمر رضی الله عنه أنی بیمودی خَش بمسلمه ثم غشیها فقتله ، فالزنی أشد من نقض العهد ، قیل : فعبد نصرانی زنی مسلمه ، قال : یقتل أیضاً ، و إن كان عَبداً .

وقال فى مجوسى نَجَر بمسلة : يقتل ، هذا قد تَفض العهد، وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضاً ، قد صَلَبَ عمر رجلا من البهود فَجَر بمسلمة ، هذا نقض العهد ؛ فقيل له : "رى عليه الصَّلْبُ مع القتل؟ قال : إن ذَهَبَ رجل إلى حديث عمر، كأنه لم يعب عليه .

وقال مهنا: سألت أحمد عن يهودى أو تَصْرافِي فَجَر بِأَمراة مسلة : ما يُصْنَمَ به ؟ قال : 'يقتل ، فأعَدْتُ عليه ، قال : يقتل ، قلت : إن الناس يقولون غير هذا ، قال : كيف يقولون ؟ فقلت : يقولون عليه الحدُّ ، قال : لا ، ولكن يقتل ، فقلت له : في هذا شيء ؟ قال : نعم ، عن عمر أنه أمر بقتله . وقال فى رواية جماعة من أصحابه فى ذمى فَجَر بمسلمة : يقتل ، قيل : فإن أسلم ، قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه

فقد نصر ّ رحمه الله على وجوب قتله بحكل حال ، سوا، كان محصناً أو غير محصن ، وأن القتل واجب عليه وإن أسلم ، وأنه لايقام عليه حد الزنا الذى يُمْرَقَ فيه بين المحسن وغير المحسن ، وانهم في ذلك ما رواه خالد الحذاً ، عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوق ف بن مالك أن رجلا عَمَن بالمرأة فتجلَّها ، فأمر به عمر من أهل الذه تحر تحسن بالمرأة من المسلمين بالشام ، وهي على حار ، فصر عما أوالتي نفسه عليها ، فرآه عَوْف من مالك ، فضر به فشبعً ، فانطلق إلى عمر يشكو عَوْفًا ، فأنى عوف عمل حديثه ، فأرسل إلى المرأة يسألما، فصد قت عوفًا ، فقل عوف على عرب شمكو فقال : قد شهدت أختنا ، فأمر به عمر فصلب ، قال : فسكان أول متمالوب في فقال : فسكان أن قال عرب أيها الناس اتقوا الله في ذمّة عجد على الله عليه وسلم ، ثم قال عرب أيها الناس اتقوا الله في ذمّة عجد على الله عليه وسلم ، ولا تظلموم ، فن فعل هذا فلا ذمّة له .

وروى سيف فى الفتوح هذه الفصة عن عوف بن مالك مبسوطة ، وذكر فيها أن الحمار صَرَّع المرأة ، وأن النبطئ أرادَكما فامتنمت واستغاثت ، قال عوف: فأخَذْتُ عصاى فمشيت فى أثره فأدركته فضر بت رأسهضر بة ذا عجر ورَجَّمْت إلى منزلى ، وفيه : « فقال للنبطى : اصدُّقى ، فأخبره » .

وقال الإمام أحمد أيضاً في الجاسوس: إذا كان ذميا قد نقض العهد يقتل، وقال في الراهب: لا يقتل ولا بُؤذَى ولا يُشأل عن شيء، إلا أن نعلم منه أنه يَدُلُّ على عَوْرَات المسلمين ، ويخبر عن أمرهم عَدُوَّهم فيستحل حيننذ دمه.

وقد نص الإمام أحمد على أنه مَنْ نَقَضَ العهِدَ بسبِّ الله أو رسوله فإنه يقتل. تم اختلف أصحابنا بعد ذلك ، قال القاضى وأكثر أصحابه مثل أبيه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي المواهب السكيرى وانن عقيل وغيره وطوائف بعدهم: إن مَنْ نقض المهربهذه الأشباء وغيرها فحسكه حكم الأمير ، يخبّر الإمام فيه كا يخير في الأمير بين القتل والنَّ والاسترقاق والقداء ، وعليه أن يختر من الأربعة ما هو الأصلح للمسلمين ، قال القاضى في الجيرد: إذا قانا قد انتقض عهده فانا نستوفى منه المُقُوق والقتل والحد والتعزير ؛ لأن عقد الذمة على أن تجرى أحكامنا عليه ، وهذه أحكامنا ، فإذا استوفينا منه فالإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق ، ولا "يردَّ إلى مَاتَمته ، لأنه يفعل هذه الأحياء فد بين القتل والاسترقاق ، ولا "يردَّ إلى مَاتَمته ، لأنه يفعل هذه الأحياء فد بين القتل والاسترقاق ، ولا "يردَّ إلى مَاتَمته ، لأنه يفعل هذه الأحياء بدار الإسلام .

ثم إن القاضى فى الخلاف قال : 'حكم ناقض العهد حكم الأحير الحربى ،
يتخير الإمام فيه بين أربعة أخياه : القتل ، والاسترقاق ، رالن ، والذاء ؛ لأن
الإمام أحمد قد مَص فى الأحير على الخيار بين أربعة أشياء وحكم الأسير ؛ لأنه
كافر حصل فى أيدينا بغير أمان ، قال : ويحمل كالام الإمام أحمد إذا رآم الإمام
صلاحاً ، واستثنى فى الخلاف وهو الذى صنفه آخراً ساب النبي صلى الله عليوسلم
خاصة ، قال : فإنه لا تُستمل توبته ، ويتحتم قتله ، ولا يُخير الإمام فى قتله
وتركه ؛ لأن قَدْف النبي صلى الله عليه وسلم حق لميت فلا يسقط بالنو بة

وقد يستدل لمؤلاء من المذهب بعموم كلام الإمام أحمد وتعليله ، حيث قال فى قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجــوا بالذرية إلى دار الحرب فيعث فى طلبهم فلحقوهم فحاربوهم ، قال : إذا نقضــوا العهد فَعَنْ كَانَ مَهُم بالنّا فيجرى عليه ما يجرى على أهــــل الحرب من الأحكام إذا أمروا فأمْرُهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وعلى هذا نقول : فللامام أن يميدهم إلى الذمة إذا رأى المصلحة فى ذلك ،كما له مثلُ ذلك فى الأسير الحربى الأصلى .

وهذا القول فى الجلة هو الصحيح من قولى الإمام الشافى، والقول الآخر الشافى أن من تفضالهمد من هؤلاه برد الى مأمنه، ثم من أسحابه من استنى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، فجمله مُوجِ اللقتل حقيداً دون غيره ، ومنهم من عَمَّم الحكم ، هذا هو الذى ذكره أسحابه ، وأما لفظه فإنه قال فى الأم: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب ، وذكر الشروط ، إن أن قال : وعلى أن أحداً منسكم إن ذكر محمداً ملى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لاينبنى أن يذكره به فقد برنت منه ذمة ألله ثم ذمة أحير المؤمنين ماأنه ودمه كا يحل الموال المل الحرب ودماؤهم ، وعلى أن أجداً من رجالهم إن أصاب على المحال بين على المسلم إن قتل الوابين على مسلم أو فَتَنَ مسلماً عن دينه أو أعان المحال بين على المسلمين بقتال أو دلالة على عَوْرات المسلمين أو الإالم الميوسم فقد فقضً عهدًا ، وأحل دمه وماله ، وإن نال مسلماً بما دون هذا فى المهاورة فيه الحسلم عالم الحرب وده فيه الحرب ودمائه ، وإن نال مسلماً بما دون هذا في ما الم أو عَراضِه نوء فيه الحسلم عالم أو عَراضِه نوء فيه فيه الحسلم عالم أو عَراضِه نوء فيه الحسلم عالم أو عَراضِه نوء فيه الحسلم عاله أو عَراضِه نوء فيه الحسلم عالم أو عَراضِه نوء أَسْه نوء أَسْه نوء أَسْه أَسْهُ عَرَابُه عَرَابُه عَلَا أَسْهُ عَلَا يُسْهُ عَنْهُ عَرَابُه عَلَا العَراضِة عَلَا عَرَاسُه عَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ عَنْه

ثم قال : فهــذه الشروطُ ُ اللازمة إن رضيها ، فإن لم يَرْضَهَا فلا عُقَدَّةَ له ولا جزية .

ثم قال : وأيهم قال أو فعل شيئاً عا وصَعْتَه نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا ، وكذلك إذا كان فعالا لم يقتل إلا أن يكون في دين السلمين أنَّ مَنْ فعله تُقتل حدًا أو قصاصا ، فيقتل بحد أو قصاص ، لانقض عهد ، و إن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد اللمة فلم يسلم ولكنه قال «أنوب وأعظي الجزية كا كنت أعطيها أو على صلح أجَدَّه » عوقبٍ ولم يقتل ، إلا أن يكون فَمَلَ فعلاً يوجِبُ القصاص أو الحدِّ ، فأما مادون هذا من الفعل أو القول فكلُ قولِ فيماقب عليه ولا يقتل .

قال: فإن فعل أو قال ماوصفنا وشرط أن محل دمه فَطُفِر به فامتنع من أن يقول «أسلم، أو أعطى جزبة » فَتُلِ ، وأخِزَ مالُه فيثا ، وهذا اللفظيمطى وجوب قتله إذا امتنم من الإسلام والمَّوْد إلى الذمة .

وسالت أبر الخطاب في « الهسداية » والحواني و كثير من متأخري أصحابنا مَسْنَكَ التقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها، وهو الصواب ، فإن الإمام أحمد قد نص على القتل عينا فيمن زُنى بمسلمة حتى بعد الإسلام ، وجعل هذا أكمد من نقض العمد باللحاق ودار الحرب ، ثم إنه نص هناك على أن الأمر إلى الإمام كالأسير ، ونص هنا على أن الإمام يخير أن يقتل ، ولا يختى لمرت تأمل نصوصه أن القول بالتخيير مطاقاً نخالفٌ لما .

وأما أبو حنيفة فلا تجىء هذه للسألة على أصله ؛ لأنه لاينتقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شَوْكة ومَنتَمَة فيمتنمون بذلك على الإمام ، ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم .

ومذهب مالك لاينتقض عهدهم إلا أن تجرُّ جوا محتنين منا مانمين للجزية من غيرظم ، أو يلحقوا بدار الحرب ، لكن مالسكا يوجب قتل سابً الرسول صلى الله عليه وسلم عينا ، وقال : إذا استكره الذي مسلمة على الرُّنَى قتل إن كانت حرة و إن كانت أمة عوقب المقوية الشديدة ، فذهب ه إنجابُ القتل عينا لومض أهل الذمالذين يفعون مانه عرب على المدين ، فن قال هانه كبرة ألم المنه مال الذه تصلى في دار الإسلام بأمان ، فل يَجْوُقلُه حتى بردً إلى مَامَنَه ما فل وخطها مأمنه من بعد عهدهم وطنتُول في دينا أن ذات ألم الملم، من بعد عهدهم وطنتُول في دينكم نقانُوا أنمَّة المكفر، المنهم من بعد عهدهم وطنتُول في دينكم نقانُوا أنمَّة المكفر، الملم، ينمون ، الا تُتقانِوا أن قام الملم، الآية الكفر، المنهم من بعد عهدهم وطنتُول في دينكم نقانُوا أنمَّة المكفر، المنهم بنمون ، الا تُتقانِوا أن قوماً نسكَنُوا أعلم، الآية الكفر، المنهم الملم، ينمون ، الا تُتقانِوا أن قوماً نسكَنُوا أعلم، الآية الكفر، المنهم الملم، ينمون ، الا تتقانِوا أن المن الله تتقانُوا أنهان المام، الملم، ينمون ، الا تتقانُوا أن قوماً نسكَنُوا أعلم، الآية الكفر، المنهم الملم، ينمون ، الا تتقانُوا أن قوماً نسكَنُوا أعلم، الآية الكفر، المناه الملم، الملم، ينمون ، الا تتقانُوا أن قوماً نسكَنُوا أعلم، الآية الكفرة المنه الملم، ينمون ، الا تتقانُوا أن قوماً نسكَنُوا أعلم، المنهم ينمون ، الا تتقانُوا أن قوماً نسكَنُوا أنهان المناه الملم، ينمون ، الا تتقانُوا أن قوماً نسكَنُوا أنهان المناه المنهم المنه المنه ينمون ، الا تتقانُوا أنهان المناه المناه المنه المناه المناه

<sup>(</sup>١) من الآيتين١٢و١٣ من سورة النوبة

فهذه الآية و إن كانت نزلت في أهل البُهدُ نة فعمومُها لفظا ومعنى يتناول كلَّ ذى عهد على مالا يخنى ، وقد أمر سبحانه بالمُقَانلة حيث وَجَدُ نَاهم فعمَّ ذلك مأمنهم وغير مأمنهم ، ولأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يُعْطُوا الجزَّيَة عن يَدروهم صاغرون ، فتي لم يُقتُطوا الجزية أو لم بكونوا صاغر بن جاز قتالُهم من غير شرط على معنى الآية ، ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتـــل من.رأوه من رجال يهود صَبيحَة ۚ قتل ابن الأشرف وكانوا معه معاهدين ، ولم يأمر بردُّ مم إلىمأمنهم ، وكذلك لمانقضت بنو قَيْنُقاًعالمهِدَ قاتالهِمولم بردَّهم إلى مأمنهم ، ولما نقضت بنو قُرَّ بْظَةَ العهدُ قاتلهم وأَسَرَهم ولم يُبُلُّفهُمْ مأمنهم ، وكذَّلك كعب إِنْ الْأَشْرَفَ إِنْهُ أَمْرِ بَقْتُلُهُ غَيِلةً وَلِمْ يَشْعُرِهُ أَنْهُ بِرِيدٌ قَتْلُهُ ، فَضَلاعن أن يُبْلِغُهُ مأمنــه ، وكذلك بنو النَّصْير أجلاهم على أن لا ينقلوا إلا ماحَمَــلَته الإبل إلا الحلقة ، وليس هذا بإبلاغ العأمن ؛ لأن من بلغ مأمنه يؤمن على نفسه وأهــله وماله حتى يبلغ مأمنه ، وكذَّلك ــالام بن أبي الْخَفِّينِي وغيرُه من يهود لما نقضوا العهد قَتَكُوم نو بة خيبر ولم 'يُبلغهم مأمنهم ، ولأنه قد ثبت أن أصحاب رسولالله النَّصْراني الذي أراد أن يَفْجُر بالمسلمة وصَلَبُوه ، ولم ينكره منسكر ، فصار إجماعا ولم يردُّوه إلى مأمنه ، ولأن في شروط عمر التي شَرَ طها على النصاري « فإن نحن خَالَفَنَا عن شيء شَرَطناه لـكم وضمنًاه على أنفسنا فلا ذِمَّةَ كنا ، وقد حلَّ لكم منا ماحَلَّ لأهل الماندة والشَّقاق » رواه حرب ْ بإسناد صحيح، وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل أبي كمر وابن عبر وابن عباس وحالد بن الوليد وغيره رضوانُ الله تعالى علمهم أنهم قتَلوا أو أمروا بقتل ناقض ِ العهــدِ ، ولم بقى على الإباحة، ولأن الـكافر لو دَخَل دار الإسلام بفير أمان وحصل في أبدينا جاز قتله في دارنا ، وأما من دخل بأمان صبى فإنما ذلك لأنه يعتقد أنه مستأمن

فصارت له شبهة أمان ، وذلك يمنع قتله ، كن وطي، قَرْجًا يعتقد أنه حلال لا حدَّ عليه ، وكذلك ينسب في دخوله دار الإسلام إلى تغريط ، وأما هذا فإنه ليس له أمان "ولا شبهة أمان ؛ لأن مجرَّ حصوله في المادر ليس بشبهة أمان بالانفاق ، بل هو مُقدِم على ما ينقض به المهد ، مفرط في ذلك ، عالم أنالم نصالحه على ذلك ، فأي عذرله في حقن دمه حتى يلحقه بمأمنه ؟ نعم لو فعل من نواقض المهد مالم يعلم أنه يضرنا حمثل أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بشء يحسبه جأنرا عندنا ـ كان معذورا بذلك ، فلا ينقض المهد كما تقدم ، مالم يتقدم بالم عرق بقسود ألى عرق بقسود ألى عرق بقسوان المقدل عمر بقسطنطين النَّهْمر أنى .

وأما من قال إنه كالأسير الحربي إذا حصل في أيَّد بنا فقال : لأنه كافر حلالُ الدم حصل في أيدينا ، وكلُّ مَنْ كان كذلك فإنه مأسور ؛ فلنا أن نقتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطِ والنَّضْرَ بن الحارث ، ولنا أن نمُنَّ عليه كَما مَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم على ثمَامة بن أثال الحنفي وعلى أبي عَزَّةَ الجمحي ، ولنا أن نُفَادِيَ به كما فادى النبي صلى الله عايه بققيل وغيره ، ولنا أن نسترقه كما استرق المسلمون خَلْقًا من الأشرَى مثل أبى لؤاؤة قاتل عبر ومماليك العباس وغيرهم ، أما قَتْلُ الأسير واسترقاقه فما أعلم فيه خلافا ، لــكن قداختلف العلماء في المنُّ عليه والمفاداة ، هل هو باق أومنسوخ ؟ على ما هو معروف في مواضعه ، وهذا لأنه إذا نَقَضَ العبد عادكما كان ، والحر بي الذي لا عبدله إذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه ، ولأنه ناقضٌ للعهد فجاز قتــله واسترقاقه ، كاللاحق بدار الحرب والمحارب في طائفة ممتنعة إذا أسر ، بل هذا أولى، لأن نقض العيد بذلك متفق عليه، فهذا أغلظ ، فإذا جاز أن يحكم فيه محكم الأسير ففي هذا أولى ،نعم إذا انتقض العهد بفعل له عقو بة تخصه \_ مثلأن يقتل مساماً، أو يقطع الطريق عليه ، ونحو ذلك \_ أقيمت عليه تلك العقوبة ، سواء كانت قتلا أو جلدا ، ثم إن بق حيا بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لا حد عامه.

( ۱۸ - الصاوم المساول )

ومن فَرَّقَ بَين سَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين سائر النواقض قال: لأن هذا حَقُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَهْفُ عنه ، فلا يجوز إحقاطه بالاحترفاق ولا بالتو بة كسبُّ غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير مأخذ السب .

وأما من قال إنه يتمين قتله إذا تَقَضَه بما فيه مضرة على السامين دون ما إذا لم يُوجَدُ منه إلا مجردُ اللحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلأن الله تَمَالَى قَالَ : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَعَانِهِم مِن بِعِدْ عَيْدِهِم وَطَّمَنُوا فِي دِينَكُمْ فَقَاتُلُوا أَثْمَة الكفر ؛ إنهم لا أعان لهم ، لعلهم ينتهون ، ألا تُقَاتِلُون قوماً نكثوا أعامهم ، وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرسول ، وَهُمْ بِدَأُوكُمْ أُوَّلَ مَهُ } إلى قوله : ﴿ قَانُوهُمْ يُمَدِّنُّهُمُ الله بأيديكم، ويُنخره، ويَنْصُرُكم علمهم، ويَشْف صُدُورَ قوم مؤمنين)(١) فأوْحَبَ سبحانه قتالَ الذين نكثوا العيد وطعنوا في الدين ، ومعلومُ أن مجرد نَكَتُ العبد موحبُ للقتال الذي كان واجبًا قبل العبد وأو كُد ، فلا بدأن يفيد هذا زيادةً توكيد ، وما ذاك إلا لأنَّ الكافر الذي ليس بمعاهد بجوز الكف عن قتاله إذًا اقتضَت المصلحة ذلك إلى وَقْتِ فيجوز استرقاقه ، بخلاف هذا الذي نقض وطمن فإنه يجب قتالُه من غير استتابة ، وكل طائفة وجب قتالها من غير استثناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه بجب قتل الواحد منهم إذا فعله وهو في أيدينا كالردة والقتل في الحاربة والزي ونحو ذلك ، بخلاف البغي فإنه لايبيح دمَ الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة ، و مخلاف الكفر الذي لا عَهْدَ معه فإنه نجوز الاستيناء بقتل أصحابه في الجلة ، وقوله سبحانه : ( يُعذبهم الله بأيديكم و يخزهم ) دليلٌ على أن الله تعالى يريد الانتقام مهم ، وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل ، ولا يحصل إن منَّ عليه أو فُودى به أو استرقُّ ، نعم دَلَّت الآية على أن الطائفة الناقضةَ الممتنعة بجوز أن يتوبَ الله على مَنْ يشاء منها بعد أن يعذبها

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٢ و ١٣ من سورة التوبة .

و يخزيها بالنلبة ؛ لأن ما حاق بهم من المذاب والخزَّى يَكُنَى فَى رَدْعِهم ورَدْع أمنالهم عما فعلوه من النقض والطمن ، أما الواحد فلو لم يقتل بل منَّ عليه لم يكن هناك رادع قوى عن فعله .

وأيضاً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تسبّى بني تُورَيَّفَة قتل المقاتلة واسترق الدرية ، إلا امرأة واحدة كانت قد النّت رخى من فوق الحِصْنِ على رجل من المسلمين فقتلها لذلك ، وحديثها مع عائشة رضى الله عنها معروف" ، ففر ق صلى الله عليه وسلم بين من اقتصر على نفض المهد و بين من آذى المسلمين مع ذلك ، وكان لا بيلفه عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسلمين إلا نَدَبُ إلى قَعْله ، وقد أُجِلَى كنيراً ومِنَّ على كنير عن نفض المهد فقط .

وأيضاً ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدوا أهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم، سرتين أو ثلاثا ، وكذلك مع أهل مصر ، ومع هذا فلم يُظفُروا بماهد آذى المسلمين بطَمْن فى الدين أو زفنَ بمسلمة ونحوذلك إلا قتلوه ، وأمروا بقتل هؤلاء الأجناس عيناً من غير تخيير ، فعلم أنهم فرقوا بين النوعين .

وأيضاً ، فإنالني صلى الله عليه وسلم أحر, بقتل مَعْيَس بن حَبابة (١) وعبد الله بن خَطَل ونحوها بمن ارتَدَّ وجمع إلى ردَّ به قَتَلَ مسلم ونحوه من الضرر ، ومع هذا فقد ارتدَّ في عهد أبي بكر رضى الله عنه خلق كثير وقتلوا من المسلمين عدداً بعد الامتناع مثل ما قتل طُليَّعة الأسدِي عُكَسَاتَةً بن محصن وغيره، ولم يؤخذ الدامنياع من أحد منهم بقصاص بعد ذلك ، فإذا كان المرتد يؤخذ بما أصابه قبل الامتناع من الجنايات ، ولا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع، فكذلك الناقض للعهد ، لأن كَليَّهُما خرج عا عصم به دمه : هذا نقض إيمانه ، وهذا نقض أمانه ، وإن كان في هذا خلاف بين الفقما ، في المذهب وغيره ، فإنما قيناً على أصل ثبت بالسنة و إجماع خلاف بين الفقما ، في المذهب وغيره ، فإنما قيناً على أصل ثبت بالسنة و إجماع

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۷ .

الصحابة ، نعم الرتد أذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من حد 'يُمتَل بمثله السلم ، والماهد يقتل على ما فعله من الجنايات الفترة بالسلمين ؛ لأنه يصبر مُباّحا بالنقض ولم يقدل إلى شيء بمصم دمه فيصير كر بي يفلظ قتله ، يبين ذلك أن الحربي على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آذى السلمين وصَرَّح مقله عقوبة له على إلى بذلك ، ألا ترى أنه لما منَّ على أبي عَزَّة الجمّى وعاهده أن لا يعين عليه فغلا بدلك ، ألا ترى أنه لما منَّ على أبي عَزَّة الجمّى وعاهده أن لا يعين عليه فغلا به في مقوبة الله وتقول : سخرت بمحمد مرتين » ثم قال : « لا يُحدَّعُ الوَّمن من جعُر واحد مرتين » فلما قلل عن المن عليه ؛ لأنه ضَرَّة بعد أن كان عاهده على رك في مراكز هم كذلك من النَّ عليه ؛ لأنه ضَرَّة بعد أن كان عاهده على رك فراره ، فكذلك من عاهد من أهل الله أنه لايؤذى المسلمين ثم آذاهم لو اطأقوه للدغوا من جعُر واحد مرتين ، ولمسح المشرك المسلمين ثم آذاهم لو اطأقوه للدغوا من جعُمْ واحد مرتين ، ولمسح المشرك سيلانه وقال : سَخِرتُ تُح بهم مهتين .

وأيضًا ، فلأنه إذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين ، و إنما أبطل السقد الذي بينهم وبينه فصار كربي أصلى ، أما إذا فعل ما يضر بالمسلمين - من مقالة ، أو زَنَّى بسلمة ، أو تَعلَّ علر بق ، أو حس ، أو نحو ذلك - فإنه يتمين قتله ؛ لأنه لو لم يقتل خلت هذه المغاسد كو به المقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم لا يجوز المفو عن عقوبتها في حق النمى أو لى وأخسرى ، فالأن لا يجوز المفو عن عقوبتها في حق الذي أو أخسرى ، فلا يجوز أن يقام عليه حده ها معنورة كا يقام عليه مثن بقيت ذمته الحلا لأن صاحبها صار حربياً ، والحربي لا يقام عليه إلا القتل ، فتيت ذمته الحلا لأن هذه اكالأمير اقتضت المصاحبة قتله الملها أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله لا يجوز الن عليه ولا الفاداة ، انفاقاً ، ولأن الواجب في مثل هذا إما القتل أو الله أو الاسترقاق أو الفداه ،

فأما الاسترقاق فإنه أبق له على ذمته بنحو مما كان فإنه كان تحت ذمتنا نأخذ منه الجزية بمراق العبد ، ولهذا قال بعض الصحابة اممر في مسلم قتل ذميا : أتقيد عَبدَدُكُ من أخيك (١٦) بل ربما كان استعبادُه أَنْفَعَ له من جله ذمياً ، واستعباد مثل هذا لا تُوامن عاقبته وسوء مَفَيْته ، وأما المن عليه والمُفَادَاة به فابلغ في المَشَدَدُ ، وإعادته إلى الذمة ترك المقوبته بالسكلية ، فعين قتله .

يوضح ذلك أنا على هذا التقدير لا نماقيه إذا عاد إلى اللدمة إلا بما يعاقب فيه المسلم أو البابق على ذمته ، وهذا فى الحقيقة يؤول إلى قول من يقول : إن المهد لا ينقض بهذه الأشياء ، فلا معنى كجلمل هذه الأشياء ناقضة العهد وإيجاب إعادة أصحابها إلى العهد وأن لا يعاقبوا إذا عادوا إلا بما يُعاقبُ به المسلم .

يؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رَفَتَ العهد وفسخته فلا أن يمنم ابتداء بطريق الأولى ، لأن الدوام أفرى من الابتداء ، ألا ترى أن الديدة والرَّدَّة تمنع البتداء عقد النصرات بمنع دوام ابتداء عقد النصرات بمنع دوام المعقد في المنتجاء المن وجود هذه المضرات بمنع دوام المنتجاء أولى ، ولأن الله تعلى أمر بقتـل جميع المشركين إلا أن المشركين إلا أن المشركين إلا أن المشامة بما ترى ، والحارج عن العبد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه ، كا أن الخمارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه ، كا أن الخمارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه ، كا أن الخمارج عن الدين ليس المنزلة الذي لم يدخل فيه ، فإن الذي لم يدخل فيه ، كا أن الخمارة عن الدين المن والخمان الذي شمن الخمارة والأمان قد أحدرت فماداً ؛ فلا يلزم من احتمال الفيادة على الدوام أفوكي من الإبتداء .

<sup>(</sup>١) يريد بالعبد الذمى ، وبالأخ المسلم .

يبين ذلك أن كل أسير كان يؤذى المسلمين مع كفره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قَقَله مثل النَّضْرِ بن الحارث وعُقْبة بن أبي مُعَيَّظ ومثــــل أبي عزَّة الجمعى فى الرة النانية .

وأيضاً، فإنه إذا امتنه بطائفة أو بدار الحرب كان مايتَوَقَّى من ضرره متعلقا بعزه ومَتَقَتَه كالحربي الأصليِّ، فإذا زالت النَّمَة بأسره لم يَبْقَ منه مابهقي إلا من جمة كونه كافراً ققط، فلا فرزق يبنه و بين غيره، أما إذا أضر السلمين وآذاهم بين ظهرانيهم أو عَرَّدَ عليهم بالامتناع بما أوجبته الذمة عليه كان صَرَرَه بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب إذهاق نفسه التي لا عِشْمَةٌ لها فوهي منشأ للشرد و ينبوع لأذى المسلمين، ألا ترى أن المتنم ليس فيا فعله إغراه اللّا حاد غير ذرى النَّمَة بخلاف الواحد فإن فيا يفعله فَتَحَ باب الشر، فإن لم يعاقبٌ فَعَلَ

وأيضا ، فإن المنتبع منهم قد أمرنا بقتاله إلى أن يُعظى الجزية عن يد وهو صاغر ، وأمرنا بقتاله حتى إذا أنحنّاه فشدُّوا الوَّنَاق ، فكل آية فها ذكر القتال دخّل فها ، فينتظمه حكم غيره من الكفار المتنمين ، و يجوز إنشاء عقد ثانر لم واسترقاقهم ونحو ذلك ، أما من فعل جناية انتقض بها عهدُه وهو في أيدينا فل يدخل في هذه العمومات ؛ لأنه لايقائل وإنما يقتل إذ القتال الممتنع ، وإذا كان أخذُ الجزية والمن والفداء إنما هو لمن قوتل وهذا لم يقائل ، فيبقى داخلا في قوله ( فاقتلوا المشركين ) غير داخل في آية الجزية والفداء .

وأيضًا ، فإن الممتنع بصير بمترلة الحربي ، والحربي يندرج جميع ُ شأنه تحت الحراب ،مجيث لو أحم لم يؤاخذ بضان شيء من ذلك ، مجلاف الذي في أيدينا، وذلك أنه مادام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه لا تأويل له في ضرر المسلمة لبي و إيذائهم ، أما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شهة في دينه برى أنه إذا تمكنَ من الحرب هرب، لاسها و بعض فقهاتنا يبيح له ذلك ، فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يُتنافهُ أهل البغى والعــدل حال القتال لاضمان فيه ، وما أتلغوه فى غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للأخرى ، فليس حالٌ مَنْ تأوّل فيا فعله من النقض كحال من لم يتأول .

وأيضاً ، فإنَّ مايفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهدُ. لابدًّا له من عقوبة ؛ لأنه لا يجوز إخلاء الجرأم التي تَدْعو إلىها الطباع من عقوبة زاجرة ، وشَرْعُ الزواجر شاهدٌ لذلك ، نم لا يخلو إما أن تكون عقو بتُه من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم أو ذمى بامرأة ذمية أو دون ذلك أو فوق ذلك ، والأول باطل ۚ ؛ لأنه يلزم أن يكون عقو بة المعصوم والمباح سواء ، ولأن الذي نقض العهد يستحق العقو بة على كفره وعلى ما فَعَلَهُ من الضرر الذي نقض به العهد، و إنما أخرت عقو بة الكفر لأجل العهد، فإذا ارتفع العهدُ استحقَّ العقو بة على الأمرين ، وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين مَنْ فعل ذلك وهو معصوم و بين مُبَاحٍ رَمُه لم يفعل ذَلك ؛ لأن هذه المعاصي إذا فعلها المسلم فإنها مُنْجبرة يما يلتزمه من نَصْر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم ، فلم يتمحض مضرا للمسلمين لأن فيه منفعة ومضرة وخيراً وشراً ، بخلاف الذمى فإنه إذا ضرَّ المسلمين تمحَّض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته ووجود هــذه الأمور المضرة ، و إذا لم بجز أن يعاقب بمثل ما يعاقب به المسلم فأن لا يعاقبَ بما هو دونه أولى وأخرَى، فوجب أن يعاقب بما هو فوق عقو بة المسلم ، ثم المسلم يتحتّم قتلهُ إذا فعل مثل هذه الأشياء فتحتم عقو بة ِ ناقض العهد أولى ، لـكن مختلفان في جنس العقوبة فهذا عقوبتُهُ القتلُ فيجب أن يتحتم ، وذلك عقوبتُه تارةً القتلُ وتارةً القَطْع وتارةً الرجمُ أو الجلد .

## فه. ل

تلخيص كم إذا تلخّصت هــذه القاعدةُ فيمن نقض العهد على العموم فنقول: شأتُم شاتم الرسول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما قد نص عليه الأُمَّة .

أما على قول من يقول: يتدين قتل كل من نقض المهدوهو في أيدينا أو يتمن قتل كل من نقض العهد بما فيه ضرر على المسامين وأذى لهم كما قد ذكر ناه في مذهب الإمام أحمد وكما قد دل عليه كلام الشافعي الذي نقلناه، أو نقول: يتمين قتل من نقض العهد بسبّ الرسول صلى الله عليه وسلم وَحده كما قد ذكره الفاضى أبو يعلى وغيره من أصحابنا، وكما ذكره طائف تمن أصحاب الشافعي، وكما نص عليه عامة الذبن ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخبر فيمن نقض العهدعلى سبيل الإجمال فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل بن غير غير فظاهر.

وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للمهد فإن الإمام يتخبر فيه كالأسير، فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفى منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجرى أحكامنا عليه ، وهذه أحكامنا ، ثم إذا استوفيناً منه ذلك فالإمام مخبر فيه كالأسير، وعلى هذا القول فيمكنهم أن يقولوا: إنه يقتل ؛ لأن سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للقتل حدا من الحدود كما لو نقض العهد بزنى أو قطع طريق فإنه يقام عليه حدث ذلك فيقتل إن أوجب القتل ، بل قد يقتل الذي حداً من الحدود و إن لم ينتقس عهد مكا لو قتل ذمياً آخر أو زكى بذمية فإنه يستوفى منه القود و وحد الزفى وعهده باقى ، ومذهب مالك ممكن أن يوجّه على هذا المأخذ إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده .

و بالجلة فالقول بأن الإمام يخبر في هذا إنما يدلُّ عليه كلامُ بعض الفقهاء أو إطلاقه ، وكذلك القولُ بأنه يلحق بمأمنه ، وأخدتُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولُهم مجرُّ الى مذاهب قبيحة ، فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا لما قديمتاه وتوجيهما لما سنذ كده . الدلىل على تدبين قتله

والدليل على أنه يتمين قتلُه ، ولا مجوز استرقاقُه ولا المنُّ عليه ولا المُفَاداة به، من طريقين .

أحدها : ما نقدم من الأدِّلةِ على وجوب قتل ناقض العهد إذا نَقَضَه بما فيه ضرر على المسلمين مطلقاً .

الثاني : ما مخصُّه ، وهو من وُجُوه :

أحدها : من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين .

الثاني : حديث الرجل الذي قَتَلَ المرأة المهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهْدَر النبئ صلى الله عليه وسلم دمها، وقد تقدُّم من حديث على وابن عباس ، فلو كان سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العهدَ فقط ولا يوجب القتل لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرية أسيرة. ، و بمنزلة كافرة يردخات إلى دار الإسلام ولا عهد لهـــا ، ومعلوم أنه لانجوز قتلهًا ، وأنها تصير رقيقة للسلمين بالسيى، وهذه المرأة المقتولة كانت رقيقة "، والمسلم إذا كانت له أمَّـة كافرة حَرْبية لم يَجُزُ له ولا لغيره قتلُها لحِرد كونها حربية ، بل تـكون ملـكا لسيدها تُرَدُّ عليه إذا أخذها المسلمون، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن المرأة لايجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن مُماَهَدة كا يقتل الرجل لذلك ، ولا نعلم خلافًا في أن المرأة إذا ثَبَتَ في حقها حكم نقض العهد فقط مثل أن تكون من أهل الهُدُّنة وقــد نقضوا العهد فإنه لابجوز قتل نسائهم وأولادهم، بل يسترق النساء والأولاد ، وكذلك الذميُّ إذا نقض المهد ولحق بدار الحرب ، فمن وُلد له بعد نقضالمهد لم بجز قتل النساء منهم والأطفال ، بل يكونون رقيقاً للمسلمين، وكذلك أهل الذمة إذا امتنعوا بدار الحرب ونحوها.

فين الفقياء من قال : العهد باق في ذريتهم ونسائهم كما هو المعروف عن الإمام أحمد، وقال أكثرهم: ينتقض العهد في الذرية والنساء أيضاً، ثم لايختلفون أن النساء لا يُقْتَلُنَ ، وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول : في كتابه

( وَقَاتِلُوا فَى سَيِيلِ اللهِ الَّذِينَ كَيْقَاتِلُونَـكُمْ ، وَلاَ تَمْتَدُوا ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ النُمَدِينَ ) (أَ فَامَرَ بِقَالَ الذِينِ يَقَاتَلُونَ ، فَعَلَمُ أَنْ شَرِطُ القِتَالَ كُونُ النُفَاتَلِ مَقَـــانَادً .

> النهى عن قتل النساء

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : وُ'جدت امرأة متنولة فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنعى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان .

وعن رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غَرْوَة غزاها وعلى مُقدَّمته خالد بن الوليد ، فمر رباح وأسحاب رسول الله عليه وصلم على امرأة مقتولة بما أصابت المقدمة ، فو فَقُوا ينظرون إليها ، يعنى ويتعجبون من قتاما ، حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، فانفرَّ جُوا عنها ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « مَا كَانَتْ هَذْهِ لِتَقَاتِلَ » فقال لأحدم « أَخْقَ خالداً فَقُلْ له : لاَنَقَتْلُوا دُوَّيَّةً ولا عَسِيفًا » رواً و الإمام أحمد وأبود اود وابن ماجة .

الذى جمل الله ورسوله عَدَته مانما من قتلها بقوله على الله عليه وسلم « مَا كَانَتْ هَدُه لَتَعَاتَلَ الكَنْ عليه وسلم « مَا كَانَتْ هذه لَتَعَاتَلَ الله على الله عليه وسلم عُهُوز أن تُقْصَدُ بالقتل كما يقصد الرجل أو يقصد كفها كما يقصد كف المرأة مثل ذلك وقد أهدُر النبي على الله عليه وسلم دم امرأة فرسية لأجل سبها ، مع أن قتلها لو كنا حراما لأنكر، والنبي على الله عليه وسلم كما أذكر قتل المرأة التي وَجَدها مقتولة في بعض مغاذ به وإن لم تكن مضوونة بدية ولا كفارة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن إنكار النكر ، بل إقرارُه دليل على الجواز والإباحة ، وقد علم أن النابة ليست بمنزلة الأسيرة السكافرة ؛ لأن تلك لا مجوز قتلها ، وعُم أن السب أو جب قتلها بالرحّة عند جاهير العلاء .

فإن قيل : بجوز أن يكون سبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قتالها ، والمرأة إذا قاتلت وكانت مُكاهدَة انتقض عبدُ ها كالرجل إذا فعل ذلك ، و مجوز أن تكون حينئذ بمنزلة المرأة المقاتلة إذا أسرت يتخير إذا الإمام فيها بين أربعة أشياء كا يتخير في الرجل المقاتل إذا أسر .

قتل السابة لاينافى النهى عن قتلاالنساء

## قلنا : الجواب من وجوه :

أحدها: أن هذه المرأة لم يَصْدُرُ عنها إلا مجرد شَتْم النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة سيدها المسلم ، ولم تحضر أحدا من المشركين الفتال ، ولا أشارت على السكفار برأى تُمينُ فيه على قتال المسلمين ، ومعلوم أن من لم يقاتل بيده ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه ، ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله داراهب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد وتحوهم إذا كان لهم رأى في القتال وكلام بعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين ، لسكن مجرد سب المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوم مسلمين ليس من هذا القبيل ، و إنما هو أذى لله وارسوله ابلغ من القتال من بعض الوجوه ، فلو لم يكن موجباً للفتل لكانت المرأة الكافرة قد تتلت لأمها مقاتلة وهي لم تقاتل ، وذلك غير جائز، فعلم أنه موجب للقتل و إن لم يكن قتالا ، وقد يكون قتالا إذا ذكر في مَثْرِض الحض على قتال المسلمين و إغراء الكفار بحربهم ، فأما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف .

الجواب الثانى: أنا نسمً أن سبً النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة محاربة المسلمين ومقاتلتهم من بعض الوجوه ، كما كتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه أن حدًّ الأنبياء المين يشبه الحدود ، فمن تماطى \_ يعنى سب الأنبياء \_ من مسلم فهو مرتد ، أو معاهد فهو محارب غادر ، بل هو من أبلغ أنواع الحرب كما تقدم تقريره ، لكن الجواب نوعان :

أحدها : ما ينقطم مَنْتَدَتُه بالتنل تارة ، وبالاستراق أخرى ، وبالرأ أو الفسداه أخرى ، وهو حرّابُ السكافر بالقتال بداً ولساناً ؛ فإن الحربي والحربية المقاتلة إذا أسرا فاسترقًا انقطع عن السدين ضررهما كا يزول بالقتل ، وكذلك لو من عليهما رجاء أن يسلما إذا بدت مخال الإسلام ، أو رجاء أن يكفّا عن الإسلام شر من خلفهما ، أو فُودِي بهما، فهنا مفسدة الحجارية قد تزول بهذه الأمور .

الثانى: مالا تزول مَتَسَدَّتُه إلا بإقامة الحد فيه ، مثل حراب المسلم<sup>(1)</sup> أو العاهد فى دار الإسلام بقطع الطريق وتحوه ؛ فإن ذلك يتحتم إقامة الحد فيه بإنفاق الفقهاء .

فهذه الأمّة ُ التي كانت تسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم قد حار بت في دار الإسلام، فإن قيل « تُعاقَبُ بالاسترقاق » فعى رقيقة لا يتغير حالها ، و إن قيل « بجنُ عليها ، أو يُقادَى بها » لم بجز؛ لوجهين :

أحدهما : أنها ملك مسلم ، ولا بجوز إخراجها عن ملسكه مع حياتها .

<sup>(</sup>١) في الهندية « مثل جواب السلم » تحريف ماأثبتناه

الثانى : أن ذلك إحسان إليها و إزالة للرقُّ عنها ، فلا يجوز أن يكون جزاء لسما وحرابها ، فتعين قتلها .

الجواب النالت: أن مفسدة السبّ لا ترول إلا بالقتل ؟ لأمها متى استبقيت طمعت هى وغيرها فى السبّ الذى هو من أعظم الفساد فى الأرض كفاطع الطريق سواه ، مخالاف المرأة الفائلة إذا أسرت فإن تمفّدة مقابلتها قد زالت بأسرها ، ولا يمكنها مع استرقاقها أن تقاتل ، و يمكنها أن تظهر السب والشتم ، فصار سبها من جنس الجنايات التى توجب المقويات، لا تزول مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها ، وعلم أن الذمية التى تسبه ليست بمنزلة الحربية التى تقاتل إذا أسرت ، بل هى بمنزلة الذمية التى تقطع الطريق وتُنْرِني .

الجواب الرابع: أن الحديث فيه حُكم وهو القتل ، و-بب القتسل هو السبّ ، فيجب إضافة الحكم إلى السبّ ، والأصّل إبجاد الحكم ، فن زعم أن السبب حكم آخَرُ احتاج إلى دايل ، وقيامُه على الأسيرة لا بصح لما سيأتى إن شاء الله تمالى .

الجواب الخامس: أنها لو كانت بمنرلة الأميرة ليكان النظر فيها الإمام، لا يجوز لآحاد الرعية تمثيرُ واحدة من الخصال الأربع فيها ، ومنّ فتاما ضمنها بقيمها للسلمين إن كانت فيئاً وللمانمين إن كانت منها ، فعلم أن القتل كان واجباً فيها عَيْناً .

يبقى أن يقال : الحدودُ لا يُقيمها إلا الإمام أو نائيـــهُ ، وجوابه \_إقامة الحد من وجوه :

أحدها: أن السيد له أن يُقيم الحمد على عبده ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « أقيمُوا الحدود على ما مَلَسَكَتْ أيسانكم » وقوله: « إذا زَنَتْ أمانً أحدكم فليحدها » . ولا أعم خلافاً بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحدٌ مثل حدًّ الزنا والقذف والشرب ، ولا خلاف بين المملين أن له أن

يُمزَّرُه ، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قَتَلاً أو قَطْماً ، مثل قَتْله لَدَّته أو لبه النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة ؟ وفيسه عن الإمام أحمد روايتان : إحداها : بجوز ، وهو النصوص عن الشافعى ، والأخرَّى : لا بجوز ، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعى ، وهو قول مالك ، وقد صحَّ عن ابن عمر أنه قَطَم يَمَد عبد له سرق ، وصحَّ عن حَقْسَة أَمها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر ، وكان ذلك برأى ابن عمر ، فيكون الحديث حجة لمن بجوَّز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه على عبده مطلقا ، وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحدد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايين عن مالك ، والنبيَّ صمل الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الأمة بيئة على سه ، بل صدَّقه في قوله « كانت تسبك وتشتمك » فتي الحديث حجة لهذا القول أيضاً .

الوجه الثانى : أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام ، والإمامُ له أن يمفو عمن أقام حدا واجبا دونه .

الوجه الناك : أن هذا و إن كان حدا فهو قتل حربى أيضاً ، فصار بمنزلة قتل حربي تَعَدَّمَ قَشْلُه ، وهذا بجوز قتله لكل أحد ، وعلى هذا مجمل قول ابن عمر فى الراهب الذى قيل له إنه بسبُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمته لقتلته .

الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل النافق الذى قَتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يَرْضَ عَمَكُم ، فنزل القرآن بإقراره ، ومثل بنت تروّان التي قتلها ذلك الرجل حتى تتمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ناصرا لله ورسوله ، وذلك أن من وجب قتله لمنى يصحيد به الدين ويُغيده ليس بمنزلة مَنْ قتل لأجل معصيته من زنّى ونحوه .

الجواب السادس : أن الفقهاء قد اختلفوا في المرأة المقاتلة إذا أسرت ، هل

يجوز فتلها ؟ ومذهب الشافعي أنها لا تقتل ، فلوكانت هذه إنما تُقتَلَتْ المكونها قد قاتلت لم يجز أن تقتل بعد الأسر عنده ، فلا يصح أن يُورَدَ هذا السؤال على أصله .

الدايل الناات: أن الساب لو صار بمنرلة الحربي فقط لكان دمه معصوماً بأمان يعقد له أو دُمة أو هُذَة ، ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حَقَّن الدم ، والنفر الذين أرسلهم النبي صلى الله على أن يسبخ الأشرف جازًا إليه على أن يسبخ المنافر منه وحادثوه وماشوه وقد آمهم على دمه وماله وكان بينه وبينم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاده ثم إسهم استأذنوه في أن يشموا ربح الطيب من رأسه كون كافر احربياً لم يجز قتل بعد أمانه إليهم و بعد أن أظهروا له أنهم يؤمنون له واستثذائهم إياه في إمساك بديه ، فعلم بذلك أن إيذاه الله ورسوله مُوجب للفتات لا يمصم منه أمان ولا عهد ، وذلك لا يكون إلا فيا أو جب القتل عينا من الحدود كحد الزني وحد قطم الطريق وحد المرتد ونحو ذلك ، فإن عقد الأمان هم للعمين من الحدود كد الزني وحد قطم الطريق وحد المرتد ونحو ذلك ، فإن عقد الأمان قتل مع تعدين ، بل يجوز اغتيالهم والفتاك بهم لتعين من المحدود كد لك.

يؤ يد هذا ما ذكره أهلُ المنازى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إنه لو قَرَّ كَا فَرَّ غيره ما اغتيل ، والكنه لمال منا الأذى وهَجَانا بالشعر ، ولم يفعل هــذا أحد منكم إلا كان السيف » فإن ذلك دليل على أن لا جزاء إلا القتل .

الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم إن كان ثابتا « مَنْ سبَّ نبياقُتُل ، ومَنْ سبَّ أَسحابه جلد » فأوجب القتل عينا على كل ساب ، ولم يخير بينه و بين غيره ، وهذا نما يعتمد في الدلالة إن كان محفوظا .

الدليل الخامس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دَعَا الناسَ إلى قتل ابن الأشرف؛ لأنه كان يؤذى الله ورسولَه ، وكذلك كان يأمر بقتل من يسهه أو يهجوه إلا من عفا عنه بعد الدَّدُرَة ، وأَمرُّ صلى الله عليه وسلم لنزيجاب ، فعلم وجوب قتل الساب و إن لم يجب قتل غيره من الحجار بن و كذلك كانت سيرته ، لم يُملم أنه ترك قتل أحد من السابين بعد التَّدَرَة عليه إلا من تاب أو كان ون المنافقين ، وهذا يصلح أن يكون امتنالا للأمر بالجهاد و إقامة الحدود ، فيكون على الإيجاب ، يؤيد ذلك أن في ترك قتله تركا لنَصْر الله ورسوله ، وذلك غير جائز .

الدليل السادس: أقاو بل الصحابة ، فإنها نصوص في تمين قتله ، مثل قول عرضى الله عنه « مَنَّ سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه » فأمر بقتله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه » فأمر بقتله أحدا من الأنبياء أو جور به فقد غض المهد ، فاقتلوه » فأمر بقتل المحاهد إذا من الأنبياء أو جور به فقد غض المهد ، فاقتلوه » فأمر بقتل المحاهد إذا سب به إلى المهاجر بقتلها ؛ لأن حبًّ الأنبياء لا يشبه الحدود ، فن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ، بقتلها ؛ لأن حبًّ الأنبياء لا يشبه الحدود ، فن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ، وماهد فهو محارب غادر » فبين أن الواجب كان قتلها عينا لولا قوات ذلك ، ومال وقول ابن عمر في الراهب الذى بلغه أنه يسب النبي صلى الله عليه على وسلم الله على الأهام ، ولا سها والسابة امرأة ، وذلك وَحدُد دليل كما وسلم الله على الله عليه الم يَجْزُ فيسه الإمام لم يَجْزُ فيسه الإمام المَّذي المنا الدي يغير فيسه الإمام لم يَجْزُ فيسه الإمام لم يَجْزُ فيسه الإمام لم يَحْزُ فيسه الإمام لم يَجْزُ فيسه الإمام المَّذي الذي يُعْرَفُ وسه الإمام لم يَحْزُ فيسه الإمام لم يَحْزُ فيسه الإمام لم يَحْزُ في المَّذِ الدين عرب المنا الدي يغير فيسه الإمام لم يَحْزُ فيسه الإمام المَّذي الذي يؤمِّ الدين الذي يؤمُّ الد

الدايل السابع : أن باقض النهد بسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه حاله أغْلَظُ من حال الحربي الأصْلِقَ ، وخروجُه عما عاهدَنَا عليه بالطعن فى الدين وأذَى الله ورسوله ، ومثلُ هذَا يجب أن يعاقبَ عقو بة يزجر أمثاله عن مثل حاله ، والدايل عليه قوله سبحانه وتعالى : (إنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِنْدَ اللهِ الدِّين

كَفَرُ وَا فَهُمْ لَا رُواْمُنُونَ ، الذينَ عَاهَدُتَ مِنْهِمْ ثُمَّ أَيْنَفُسُونَ عَهْدُهُمْ في كُلُّ مَزَّةٍ ، وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ، فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرُّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ )(١) فَأَمَرَ الله رسولَه إذا صادَفَ الناكثين للمَهُد في الحرب أن يُشرِّد بهم غيرهم من الكفار بأن يفعل بهم ما يتفرق به أوائك ، وقال تعالى : ( ألا ُنَقَاتِيلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيَمَانِهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَّسول وهم بدأوكم أوَّلَ مَرَّةً)(\*\*)فحضً على قتال مَنْ نكث العين وهمَّ بإخراجالرسول و بدأ بنقض المهد، ومعلوم أن من سبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل ماهو أعظم من الهم بإخراج الرسول و بَدْثِيناً أول مرة . ثم قال تعالى : ( قَاتَلُوهُمْ بُعَذَّبْهُمُ الله بِأَيْدِيكُمُ ، وَيُخْزِهِمْ ، وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهُمْ ، وَبَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَوَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُومٍ مَ ) "فالمأن تعذيب هؤلاء وإخْزُ اهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم ممـــا آذوهم به أمرُّ<sup>و</sup> مقصودٌ للشارع مطلوب في الدين ، ومعلومٌ أن هذا المقصود لا يحصل ممن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وآذي الله تعـالى ورسوله وعباده المؤمنين إلا بقتله ، لا يحصل بمجرد استرقاقه ، ولا بالنِّ عليه ، والمفاداة به .

وكذلك أيضاً تنكيل غيره من الكفار الذين قد يريدون إظهار السبّ لا يحصل على سبيل التمام إلا بذلك ، ولا يُعارضُ هذا مَنْ نفض العهد في طائفة ممتنعة إذا أسرنا واحداً منهم ؛ لأن قتال أولئك والظهور عايهم يَّصُل هذا المقصود ، مجالاف من كان في أيدينما قبل السبِّ و بعده ، فإن لم تُحدُث فيه قتلا لم يحصل هذا المقصود.

رجاعُ ذلك أن ناقض العهد لا بُدَّ له من قتال أو قَتْل ؛ إذ لا يحصل المتصود إلا بذلك ، وهـذا الوجه و إن كان فيه عوم لمكل مَنْ نقض (١) الآيات دهـ٧٠٠ من سورة الأنقال (٣) من الآية ١٣ من سورة الثوبة

 <sup>(</sup>٣) من الآيتين ١٤و٥؛ من سورة التوبة
 (١٩ - المارم المباول )

العهد بالأذى ، لكن ذكرناه هنـــا لخصوص الدلالة أيضاً ، فإنها تدل عوماً وخصوصاً .

إلا سب الذمى الدليل النامن: أن الذمئ إذا سبّ الذي صلى الله عليه وسلم فقد صدر منه الذي فقد صدر فقد صدر فقل تضمن أمرين؛ أحدهما: انتقاض الدمد الذي بيننا وبينه ، النانى: جنايته على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتها كه حرمته وإيذاء الله ورسوله والمؤمنين وطَمْنُه في الدين ، وهـذا معنى زائد على مجرد كونه كافراً قد نقض الديد .

ونظيرُ ذلك أن ينقضه بالزنى بمداء أو يقطع الطريق على المداين وقعلهم وأخذ أموالهم أو يقتل مسلم ، فإن يقلة \_ مع كونه نقضاً للعهد قد تضمن جناية أخرى ، فإن الزنى وقطع الطريق والقتل من حيث هو هو جناية ، ونقض المهد جناية ، كذلك هنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو هو جناية ، منقضالة عن نقض العهد ، له عقوبة تخصه في الدنيا والآخرة زائدة على يودُونُونَ الله وَرَسُولَهُ لَمَتَهُمُ اللهُ في الدنيا والآخرة والعذاب المهدين بنيض أذى الله ورسوله ، يُودُونَ الله في الدنيا والآخرة والعذاب المهدين بنيض أذى الله ورسوله ، فعلم أنه أنه مؤجبُ ذلك ، وكذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ النَّهُ مِنْ المُمْ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة آمن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك، والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه إلا نفرا مهم القينتان اللتان كاننا نفنيان بهجائه وسارة مولاة بني عبد الطلب التي كانت تؤذيه بمكة ، فإذا كان قد أمر بقتل التي كانت تهجوه من النساء مع أن قتل (١) من الآية ٥٧ من سورة الاحزاب (٧) من الآية ١٢ من سورة النوية المرأة لابجوز إلا إذافاتلت، وهو صلى الله عليه وسلم قد آمن جميعأهل مكة منكان قد قاتل ونقض المهد من الرجال والنساء \_ علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتالوالحرّاب ؛ لأن التفريق بين المهائلين لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم كَاأَنه أمر بقتل ابن خَطَلَ لأنه كان قد قتل مسلماً ، ولأنه كانمُرْ تداً ، ولأنه كان يأمر بهجائه ، وكل واحد من القتل والردة والأمر بهجائه جنايةٌ زائدةٌ على مجرد الكفر والحراب، ومما يبين ذلك أنه قد كان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة - مثل ابن الزُّ بَمْرَى ، وكعب بن زهير ، والحويرث بن نقيد ، وابنخطل، وغيرهم — مع أمانه لسائر أهل البلد، وكذلك أهدر دم أبي سفيان بن الحارث، وامتنع من إدخاله عليه وإدخال عبدالله بن أمية لما كانا يَقَمَان في عرضه ، وقتل ابن أبي مُعَيْط والنضر بن الحَارث دون غيرها من الأسرى ، وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصر الله ورسوله ، وكان يندب إلى قتل من يؤذيه ويقول «من يكفيني عدوى» وكذلك أصحابه يسارعون إلى قتل من آذاه بلسانه، و إن كان أباً أو غيره وينذرون قتل من ظَفَرُوا به من هذا الضرب، وقد تقدم من بيان ذلك مافيه بلاغ، ومن المعلوم أن هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر السكفار الذين لاعهد لهم لم يقتلهم ولم يأمر بقتلهم في مثل هذه الأوقات التي آمن فيها الناس وكفَّ عن هو مثلهم فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر، وقد تقدم تقرير ذلك في المسألة الأولى على وجه يقطع العاقلُ أن سَبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم جناية لها موقع يزبد على سائر الجنايات ، مجيث يستحق صاحمها مرخ العقوبة مالا يستحقه غيره وإن كان كافراً حربياً مبالغا في محاربة المسلمين، وأن وجوب الانتصار ممن كان هـــذه حاله كان مؤكداً في الدين ، والسعى في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وابتفاء رضوان الله تعالى فيه ، وأبلغ الجهاد الذى كتبه الله على عباده وفَرَضَه عليهم ،ومن تأمل الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم فى نفس الحرم وأعرض عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وَجدً لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك ، وجُرْمُ أكثرهم إنما كان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذه بالسنتهم ، فأى دليل أوضح من هذا على أن سَبَّه وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كا يدخل سائر المعاصى في ضمن الكفر ، وعلى أن المعاهدين إذا نقضوا العهد وفيهم من سب الله صلى الله عليه وسملم ، كان للسب عقوبة " زائدة عملى عقوبة مجرد نقض العهد ؟

ومما يدل على أن السب جناية زائدة على كونه كفراً وحراباً – وإن كان متضناً لذلك \_أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يَسفُو عمن يؤذيه من المناقبين كا تقدم ينانه ، وقد كان له أن يقتلهم كا تقدم ذكره في حديث أي بكر وغيره ، ولو كان السب مجرد ردِّة ولوجب تقدله كالرتد يجب قتله ، فعلم أنه قد تغلّب في السب حقُّ النبي صلى الله عليه وسلم مجيث بجوز له المغو عنه .

ومما يدل على أن السب جناية مفردة أن الذمى ً لو سَبُّ واحداً من المسلمين أو المعاهدين ونقض العهد لسكان سَبُّ ذلك الرجل جناية عليه يستحق بها من العقوبة مالا يستحقه بمجرد نقض العهد ؛ فيكون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سب واحد من البشر .

وما يدل على ذلك أن سابً النبي صلى الله عليه وسلم وشأته، يؤذيه شقمهُ وهجاؤه كما يؤذيه التعرضُ لدمه وماله، قال الله تعالى لما ذكر النبيّةَ : (أُنجِبُ أَحَدُكُمُ انْ يَمَا كُولَ خَمْمَ أَخِيدِ مَيْنَاً فَسَكَرِ هُتُمُوهُ ) (`` فجعل النِيبَةَ التي هى كلام سحيح بَمْرَلة أكل لحم المنتاب ميتاً ، فكيف بهتانه ؟ وسَبُّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بهتاناً .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ منسورة الحجرات

وفى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لَمَنُ الْمُؤْمِن كَــقَمْلهِ ﴾ وكما يؤذى ذلك غيره من البشر .

وأيضاً ، فإن ذلك يؤذى جميع المؤمنين ويؤذى الله سبحانه وتعالى ، ومجرد الكفر والحار بة لا يحصل بهما من أَذَاه ما يحصل بالوقيمة في اليرض مع المحار بة ، فلو قيل « إن الواقع في عرضه بمن انتقض عهده بمنزلة غيره بمن انتقض عهده » لـكانت الوقيمةُ في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذا. بذلك جُرْماً لا حَزَاء له من حيث خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وخصوص أذاه ، كما لو قتل رجلٌ نبيًا من الأنبياء فإن لقتله من العقو بة ما لا يستحق على مجرد الـكمفر والمحاربة ، وهذا كله ظاهر لا خفاً. به ، فإن دماء الأنبياء وأعراضهم أجَلُّ من دماء المؤمنين وأعراضهم ، فإذا كان دماء غيرهم وأعراضهم لاتندرج عقو بتُهُما في عقو بة مجرد نقض العهد فأنْ لا تندرج عقو بة دمائهم وأعراضهم في عقو بة نقض العهد بطريق الأولىٰ .

سب الرسول ومما يوضح ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة ُ حقوق: يتعلق به جملة حقوق

حق الله سبحانه من حيث كَـفَرَ برسوله وعادَى أفضـلَ أوليائه وبارَزَّه بالمحاربة ، ومن حيث طمن في كتابه ودينه ، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة ، ومن حيث طمن في ألوهيته ؛ فإن الطمن في الرسول طمن في المرسِل وتكذيبَه تكذيبٌ لله تبارك وتعالى و إنكارٌ لـكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته ، وتعلَّقَ به حقُّ جميع المؤمنين من هــذه الأمة ومن غيرُها من الأمم ؛ فإن جميـم المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته فإن قيـام أم دنياهم ودينهم وآخرتهم به ، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوَسَاطَتِه وسفارته، فالسبُّ له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبأتهم وأبنائهم وسب جميعهم ، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمين ، وتعلق به حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص نصه ؛ فإن الإنسان تؤذيه الوقيمة أنى عرضه أكثر مما يؤذيه الغرب ، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه ، خصوصا من يجب عليه أن يظهر الناس كال عرضه وحُلو قدره لينفعوا بذلك في الدنيا والآخرة ، فإن مقتلك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله ، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبدوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك ، بخلاف الوقيمة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النُفرة عنه وسوه الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم ، وبرجب لهم خمارة الدنيا والآخرة ، فكيف مجوز أن يعتقد عاقل أن هذه الجناية بمنزلة ذمي كان في ديار المسلمين فلجيق بيلاد الكفار مستوطناً لها مع أن ذلك المحاق ليس في خصوصه حق تله ولا لرسوله ولا لأحد من المسلمين ؟ أكثر ما فيه أن الرجل كان ممتصا بحبلنا فحرق تلك المصمة ، فإنما أشرً بنفسه لا بأحد من المؤمنين .

فعلم بذلك أن السبُّ فيه من الأذى لله وارسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة ، وهذا ظاهر إن شاء الله .

إذا ثبت ذلك فتقول: هذه الجنابة جنابة السبّ موجّبُم النقل؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ الكعب بن الأفشرَفِ فإنه. قد آذى الله ورسوله » فعلم أن مَنْ آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل، ولما تقدم من إهدار النبيّ صلى الله عليه وسلم دَمَ المرأة السابة مم أنها لا تُقتَل لمجرد نقض العهد ، ولما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بقتل من كان يسبه مع إمساكه عن هو بمنزلته في الدين ، ونذيه الناسَ في دلك ، والمتقدم من الحديث المرفوع

ومن أقوال الصحابة رضى الله عنهم أن مَنْ سَبَّ نبيًا قتل ، ومن سَبًّ غير نبى جلد .

والذى بخنص بهذا الموضع أبن نقول : هذه الجناية إما أن يكون مُوجِبُها مخصوصها الفتل َ أو الجلدَ ، أو لاعقو بة لها ، بل تدخل عقو بَنَهَا في ضِمْن عقو بة الكذر والحراب .

وقد أبطلنا القسم الثالث، والقسم الثـــانى أيضاباطلُ لوجوه .

أحدها : أنه لو كان الأمر كذلك لمكان الذمي إذا تقمّن العهد بسبّ النبي صلى الله بسبّ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه حق آدمى ، ثم يكون كالمكافر الحربي يقتل للمكفر، ومسلم أن المذا خلاف ما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة ، فإنهم انققوا على الفتل فقط ، فعلم أن موجّب كلا الجنايتين القتل ، والقتل لا يمكن يقتل يقتل لردته ، كرند سبّ بعض السدين ، فإنه يُستَوزِفَى منه حق الآدمي ثم يقتل ألا ترى أن السارق يقط لسرقه التي هي حق فه ، و برد المال السروق إذا كان بابقيا على القالمة على وحق الأدمى في المناق المدرق إذا كان الماليون إنها الماليون إنها المناق المدرق إذا كان المناق ، و يترم بدله إن كان تالفاً عند أكثر الفقهاء ، ولا يدخل حق الآدمى في حق الله عن حق الله عن عن المدرق وذا كان

الثانى: أنه لو لم يكن مُوجَب القتل و إنما القتل موجب كونه ردة لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه ؛ لأن إقامة الحد على الرند واجبة بالانفاق، لا يجوز التفوُّ عنه ، فلما عفا عنده النبي صلى الله عليه وسلم فى جناية دل على أن السب تفشه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ويدخل فيه حق الله تعالى ، ويكون سابه وفاذنه بمنزلة سابً غيره وقاذنه ، قد اجتمع فى سبه حقان : حتى فمه ، وحتى لآدمى،فلو أن المسبوب والمقذرف عماً عن حقه لم يُمرَّز والفاذف (1)

<sup>(</sup>١) فى الهندية « لم يغدر » تحريف ماأثبتناه .

والسابُّ على حق الله ، بل دخل فى العنو، كذلك النبى علىه الصلاة والسلام إذا عنا عن سبه دخل فى عنوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره ، كما يعزَّر سابُّ غيره لمصيته ، مع أن المصية الجردة عن حق آدمى توجبُّ التعزير .

وضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه كما في حديث أي بكر، وحديث الذي أمم بقتله لما كذب عليه ، وحديث الشعبى في قتل الخارجي ، وكا دلت عليه أمم بقتله لما كذب عليه ، وحديث الشعبى في قتل الخارجي ، وكا دلت عليه أمن بعد وجابر وغيرهم ، فعلم أن سبه بوجب القتل كما أن سبه يوجب القتل كما أن سبه يوجب عبره يوجب الجلد ، وإن تضمن سبه المكفر بالله كما تضمن سبه المحقية أنه ، ويكون المكفر والحراب نوعين : أحدهما حق فحالص، والثاني من لله وحق لآدى كما أن المصية قسيان : أحدهما حق فحالص أنه والثاني حق لله ولادى ، ويكون هذا النوع من المكفر والعراب بمزلة غيره من والكفر والعراب بمزلة غيره من المكفر والعراب بمزلة غيره من المفر والمراب بمزلة غيره من المفي استحقاق فاعلم الجلد ، ويفارق فيرها من الماصى في استحقاق فاعلما الجلد ، ويفارق غيرها في أن الاستيفاء فيها إلى الآدى

وضح هذا أن الحق الواجب على الإنسان قد يكون حقاً تخضاً لله ، وهو ما إذا كفر أو عصى على وَجِه لا برؤدى أحداً من الحلق ، فهذا إذا وجب فيه حد لم يجز المقوعته بحال ، وقد يكون حقا محضا لآدمى بمنزلة الدُّيُون التي تجب للانسان على غيره من بمن مبيع أو بدل قرّ ض ونحو ذلك من الديون التي تثبت بوجه مباح ، فهذا لاعقو بة فيه بوجه ، وإنما يعاقب على الدَّين إذا المتنع من وفائه ولائمتنا عمصية ، وقد يكون حقا لله ولآدمى — مثل حد القذف والقرّ وعقو بة السب ونحو ذلك — فهدا الأدمى : إن أحبً استوفى القرّ ير ، والاستيفاء فيا مغوض إلى اختيار الآدمى : إن أحبً استوفى القرّ وَحَدً القذف ، وإن شاء عقاء فسبه النبي صلى الله عليه وسالم لوكان من القسم الثانى ، وقد ثبت أن

عقو بنه الفتل ، فعلم أن سب النبي عليه الصلاة والسلام \_ من حيث هو \_ سب له وحق لآدى عقو بنهُ الفَتلُ ، كا أن سب عيره من حيث هو سب له وحقٌ لآدى عقوبته الجلدُ ، إما حدًّا أو تمرزًا ، وهذا منى محيح واضح .

وسِرُّ ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلابد من عقوبة ؛ لأن معصية الله توجب المقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة ، فإذا كان الاستيفاء جمل الله ذلك إلى المستعق من الآدبيين ، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك ، فن عمل علما أشرك فيه غيره فهو كاه للذى أشرك ، كذلك ، ن عمل عملا لفيره فيه عقوبة جمَل عقوبته كلما للذك الدن اشرك ، كذلك من عمل عملا لفيره فيه عقوبة جمَل عقوبته وتمام همذا المدنى أن بقال : بعد موت الذي صلى الله عليه وسلم يتعين النتال ؛ لأن المستحق لا تمكن منه المطالبة والمقو ، كما أن من سب أو شم أحداً من أموات المدلين عُزَر على ذلك الفل ، لمكونه معصية ألله ، وإن

الوجه النالث: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون - من لا يجوز كون حيث هو سبّ - بمنزلة سب غيره من المؤمنين ، لأنه عليه الصلاة والسلام يبابن سب الرسول سائر المؤمنين من أمته في عامة الحقوق قرّضاً وخطراً وغيرها ، مثل وجوب طاعته كسبغيره ووجوب مجيته وتقديمه في الحجية على جميع الناس ، ووجوب أبى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى ، وفي سبه إبداً، فه ولرسوله والنسلم ، إلى غير ذلك من مافيذاك أن سبه كفر ومحاربة، وسبه غيره ذنب ومعصية ، ومعلوم أن المقوبات على قدر الجرائم ، فلو سوى بين سبه وسب غيره لكان تسوية بين السبين على قدر الجرائم ، فلو سوى بين سبه وسب غيره المكان تسوية بين السبين المتبايين ، وذلك لا يجوز ، فإذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلا وجب أن يكون سبه مع كونه كفراً يوجب القبل ، ويصير ذلك نوعا من أنواع السب من وجه ، فمن حيث

هو من جنس الكفر أوجب القتل ، ومن حيث هو من جنس السبكان حقا لآدمي .

الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أحداً منهم إلابالفتل ، ولوكان هو بانفراده لا يوجب القتل و إنمــا يوجب مادونه وهو صلى الله عليه وسلم قد عفا عن عقوبته فيا دونه وآمَنَ مَنْ فعل ذلك لــكان صاحب ذلك لاينبني قتله ؛ لأن دينه الذي يختصه لا يقتضي القتل .

فإن تيل: فقتله بمجموع الأمرين

قلنا : وهــــذا المقصود ؛ لأن السب حيث كان فإنه مســتلزم لـكفر لاعهد معه .

وقد اختلف الناس فى قتل الرتدة ، و إن كان المختار قتلها ، ونمر. قد قدمنا نصوصا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى قتل السابة الذمية وغير الذمية ، والمرتد يستتاب من الردة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فَتَكُوا السابَّ ولم بسستتيبوه ، فعلم أن كفره أغْلَظُ ، فيكون تعيين قتله أونى .

تطير الأرض الدليل العاشر : أن تطيير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله من سب النبي هليه وسلم واجب " بحسب الإسكان ؛ لأنه من عام ظهور دين الله وعلو كلة الله واجب بقدر الدين كله لله ، فحيث ماظهر سبه ولم ينتقم عن فعسل ذلك لم يكن الدين ظاهراً ولا كان الله عالية ، وهذا كما يجب تطهيرها من الزُّناة والسُّرَاق وقطَّاع الطريق بحسب الإمكان ، مخلاف تطهيرها من أصل الكفر فإنه ليس بواجب، وجواز الرَّام الكفات بين على دينهم بالذمة ملتزمين جَرَّايان حكم الله ورسوله عليم لايناني إظهار الدين وعلو الكلمة ، وإنما بحوز أو المصاحة الرجُروَّة في ذلك ، وكل جناية وجب تطهير الأرض منها المعجز أو المصاحة الرجُروَّة في ذلك ، وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة يتمين عقو بة فاعلها المقوبة المجدودة في الشرع إذا لم يكن لها مستحق معين ، فوجب أن يتمين قتل هدفا ؛ لأنه ليس لهذه الجناية مستحق معين ، لأنه تمين بها حق الله ورسوله وجميم المؤمنين ، وبهذا يظهر الذرق بين الساكافي ، خواز إقرار ذلك على كفره مستخفياً به مامزماً حكم الله ورسوله ، بخلاف المفاهر السب .

الدليك الثاني عشر: أن نَصْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره (١) في الهندية «كجواز إقرار - إلح، (٢) كذا، ولما « وهوحق - إلح،

نصر الرسول وتوقيره واجب موقعل سابه مشروع كما تقدم ، فلو جاز ترك قفله لم يكن ذلك وتوقيره واجب نصراً له ، ولا تعزيراً ، ولا توقيراً ، بل ذلك أقل نصره ، لأن الساب في أبدينا وتحقيره واجب نصراً له ، ولا تعزيراً ، ولا توقير أن قتله جائز لسكان ذلك غاية في الحذلان وترك التعزير له والتوقير ، وهذا ظاهي .

واعلم أن تقر بر هذه المسألة له طرق متعددة غير ماذكر ناه ، ولم نطل الكلام 
هنا لأن عامة الدلائل المذكورة في المسيسأة الأولى تندل على وجوب قتله لمن 
تأملها ، فا كتفينا بما ذكر ناه هناك ، و إن كان القصد في المسألة الأولى بيان جواز 
قتله مطلقاً ، وهنا بيان وجوب قتله مطلقا ، وقد أجبنا هناك عن ترك اللبي صلى 
الله عليه وسلم قَتْلَه من أهل السكتاب والمشركين السابين، و بينًا أن ذلك إنما كان 
في أول الأسم حين كان مأمورا بالعفو والصفح قبل أن يؤمر بقتال الذين أوتوا 
السكتاب حتى يُمتُولُ المجزية ويجاهد السكنار والمنافقين ، وأنه كان له أن يعفو 
عن سبه لأن هذه الجربمة عُلب فيها حقه ، وبعد موته لاعاتي عنها ، والله أعلم .

أنه يقتل ولا يُسْتَتَاب، سواء كان مسلماً أو كافراً

وقال : كل مَنْ نقض العهد وأُحْدَثَ فى الإسلام حَدَثَا مثل هذا رأيت عليه الفتل ، ايس على هذا أغطُوا العهدَ والذمة .

وقال عبد الله : سألت أبى عَمَّنْ شتم النبى عليه الصلاة والسلام بستتاب ؟ قال : قد وجب عليه القتل ، ولا بستتاب ، خالدٌ مِن الوليد فَقَلَ رجلا شُنمَ النبى صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه .

هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلماً ، وأنه قد نقض العهد إن كان ذميا ، وأطلق في سائر أجو بته أنه يقتل ، ولم يأمر فيه باستنابة ، هذا مع أنه لا مختلف نصه ومذهبه أن المرتد المجرد يستتاب الاثاء إلا أن يكون من وُلد على الفطرة ، فقد روى عنه أنه يقتل ولا يستتاب، والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين ، وأنَّبَحَ في استتابته ما صَسحٌ في ذلك عن عمر وعمان وعلى وابن مسعود وأب موسى وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة ، وقدرها عمر رضى الله عنه ثلاثاً . وفسر الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ بَدَّلَ دينه فاقتلو، » بأنه المقيمُ على التبديل النابتُ عليه ، فإذا تاب لم يكن مبدًا لاً ، وهوراجم يقول: قد أسلت .

حَمِ استتابة المرتد وهمل استنابة المرتد واجبة أو مستحبة ؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان ، وكذلك الخرق أطلق القول بأن مَن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافراً ، وأطلق أبو بكر أنه يقيل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك غيرها ، مع أنهم في المرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى يستناب ، فإن تاب كان مسلما و يُقلِع عن السب فقال القامق في الحجود وغيره من أصحابنا : وازرة تحصل بجعفد الشهادتين ، و بالتمر يض بسب الله تبارك وتمالى ، و بسب اللبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المرتزقة تلحق المبي عليه الصلاة والسلام بذلك ، وكذلك قال بان عقيل : قال أسما انتهل قسب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ، وكذلك قال من نقلك ؛ لما تُذخل من المرتزة من السب على النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لما تحبيل من المرتزة من السب على النبي عليه الصلاة والسلام ، فه والسلام ، وهو حق أدى لم يعلم إسقاطه .

وقال القاضى فى خلافه وأبنه أبو الحسين : إذا سب النبى عليه الصلاة النصوص فى والسلام قتل ، ولم تقبل ثو بته ، مسلمًا كان أو كافراً ، و يجعله ناقضا للمهد ، تستالية نص عليه أحيد .

وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل

ولا يســـتناب ، وقد وجب عليه القتل ، فال القاضى : لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان : حق لله ، وحق لآدمى ، والعقو بة إذا تعلق بها حق لله وحق لآدمى لم تسقط بالتو بة كالحدق الحجار بة ؛ فإنه لو تاب قبل القُدْرة لم يسقط حق الآدمى من القصاص ، وسقط حق الله .

وقال أبو المواهب الممكبرى : يجب لقَذُف النبي عليه الصلاة والسلام الحَدُّ المُمَّاظُ وهو القتل ، تاب أو لم يتب ، ذميًا كان أر مسلمًا .

وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل سابُّ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تقبل تو بته ، سواء كان مسلماً أو كافراً ، ومرادهم بأنه لانقبل تو بته أن القتسل لا يسقط عنه بالتو بة ، والنو بة أم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره ، فلذلك أتوابها ، وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإسلام أو المائلات أتوابها ، وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو مؤلاه لما ذكروا هذه المائلة قالوا : إن كان مسلماً يستقب ، فإن تاب و إلا قتل كالمرتد ، وإن كان ذميا فقال أو حنيفة : لا ينتقض عهده ، واختلف أصحاب الشافعي فيه ، فعلم أنهم أرادوا بالتو بة تو بة للمرتد لومي الإسلام ، وهذا ظاهر فيه ، فإن كل من ارتدً بقول فنو بته أن يرجع إلى الإسلام ، وهذا ظاهر فيه ، فإن كل من ارتدً بقول فنو بته أن يرجع إلى الإسلام ، وهذا ظاهر فيه ، فإن كل من ارتدً بقول فنو بته أن يرجع إلى الإسلام ، ويتوب من ذلك القول ، وأما الذمي فإن تو بته لما

إحداهما : أن يُقلِم عن السب ، ويقول : لا أعود إليه ، وأنا أعود إلى الذمة ، وأنتزم موجّبَ العهد .

والثانية : أن يسلم ، فإن إسلامه تُوْ بَهُ من السب .

وكلا الصورتين تُدخل فى كلام هؤلاء الذين قالوا : لا تقبل تو بته مسلما كان أو كافرًا ، و إن كانت الصورة الثانية أدْخَلَ فى كىلامهم من الأولى ، اسكن إذا لم يسقط عنه القتل بتو به هي الإسلام فأن لا يسقط بتو به هي المقوّدُ إلى الله م أولى ، و إنما كانت أدْخَلَ لأنه قد علم أن التو به من المسلم إنما هي الإسلام ، فَسَكَذَلك من السكافر؛ لذكرهم توبّه الانتين بلفظ واحد ، ولأن تعليلهم بكونه حقّ آدى ، وقيامه على الحارب دليل على أنه لا يسقط بالإسلام ، ولأبهم قد صَرّحُوا في مواضـــع يأتي بعضهًا أن التوبة من السكافر هنا إسلامه .

وقد صرح بذلك جماعة غيرهم ؛ فقال القاضي الشريف أبو على بن أبي.موسى في « الإرشاد » وهو ممن يعتمد نقله : ومن سَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يُستَنَبُ ، ومن سبه صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل وإن أسلم .

وقال أبوعلى بن البناء في « الخصال والأقسام » له : ومن سَبَّ النبيَّ عليه الصلاة والسسلام وجب قتله ، ولا تقبل توبته ، و إن كان كافراً فأسلم فالصحيحُ من المذهب أنه يقتل أيضًا ولا يستتاب . قال : ومذهبُ مالك كذهبنا .

وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا فى وجوب قتل المسلم والسكافر، وأنه لا يشقط بالتوبة من الإسلام وغيره ، وهذه طريقة القاضى فى كتبه المتأخرة من « التعليق الجديد » وطريقة من واققه ، وكان القاضى فى «التبليق القديم» وفى « الجلمم الصغير » يقول : إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته ، وفى السكافر إذا أسلم روايتان ، قال القاضى فى « الجلمم الصغير » الذى صَمَّنَه مسائل التعليق القديم : ومن سبّ أمَّ الذي عليه الصلاة والسلام قتل ولم تقبل توبته ، فإن كان كافراً فأسلم ففيه روايتان ؛ إحداهما : يقتل أيضا ، والثانية : لايقتل وبتتاب قياسا على قوله فى الساحر : إذا كان كافراً لم يقتل ، وإن كان مسلما قتل ، وكان تقل من « التعليق القديم » مثل الشريف أبي جمفر ،

قال : إذا سب أم النبي عليه الصلاة والسلام قتل ولم تقبل توبته ، وفى الذمى إذا سبُّ أمَّ النبي عليه الصلاة والسلام روايتان ، إحداهما : يقتل ، والأخرى : لا يقتــل .

قال : وبهذا التفصيل قال مالك ، وقال أكثرهم : تقبـــــــل توبته في الحالين .

لنا أنه حَدٌّ وجَبَ كَقَدُّف آدى فلا يسقط بالتو بة كقدف غير أم النبي عليه الصلاة والسلام .

وكذاك قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل: إذاقذف أم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل النو بة منه وفي المكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي: نقبل تو بته في الحالين.

لنا أنه حدّ وجب كقذف آدى فلا يسقط بالتو بة ، دليله قذف غير أمالنبي صلى الله عليه وسلم .

و إنما ذكرتُ عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالنوبة هنا من الكانو الإسلام، ويظهر أن طريقتهم بعينها هي طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا سبَّ لم تقبل تو بته، وأن الذي إذا سب ثم أحلم قتل أيضاً في الصحيح من المذهب. فإن قيل: فقد قال القاضي في خلافه ﴿ فإن قيل: أليس قد قلم لو نقَضُ المهدّ بغير سب الذي صلى الله عليه وسنم — مثل أن فقضه بمنم الجزية، أو قدل

العهدَ بغير سب النبي صلى الله عايه وسنم — مثل أن نقضه بمنع الجزية ، أو قدل المسلمين ، أو أذيتهم — ثم تاب قبلم تو بنه ، وكان الإمام فيه بالخيار بين أو بعة أشياء ، كالحربي إذا حصل أسيراً في أيدينا ، هلا قاتم في سب الذي صلى الله عليه وسلم قذف " لميت فلا يسقط بالثوبة ، كما لو قذف ميتاً » ، وهدذا من كلامه بدل على أن التو بة غير الإسلام ؛ لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يتخبر الإمام فيه .

قلنا: لا فرق فى التخيير بين الأربعة قبل التوبة التى هى الإقلاع وبعده عنده من يقول به ، و إنما أراد الحالف أن يقيس على صورة تُشبه صور النزاع ، وهى الحـكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله

نوبة الذمى لها صورتان على أن تو بة الذمى الناقض العهد لها صورتان :

إحداها : أن يُسْلم ، فإن إسلامه تو بة من الكفر وتوابعه .

والثانية: أن يرجم إلى النمة تائباً من الذنب الذي أحَدَثه حتى انتقض عهده؛ فهذه توبة من نقض العهد، فإذا تاب هذه التوبّة وهو مقدور عليه جاز اللإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكه حكم الأسير، كاأن الأسير إذا طلب أن تمقدله الذمة جاز أن مجاب إلى ذلك.

فالرم المخالف القاطئ على طريقته أن الناقض التائب من القض يخير الإمام فيه ، فهلا خبرتموه في الساب إذا تاب تو به يمكن التخيير بعدها ، بأن يُقلِم عن السب و يطالب تقدّ اللهمة له ثانياً ، فاذلك قبل في هذه الصورة : هلا خُيرً الإمام فيه بعد التو بة ، و إن كان في صورة أخرى لا يمكن التخيير بعد تو بة هي الإسلام .

وقد تقدم ذكر ذلك ، وقد قدمنا أيضاً أن الصحيح أنه لا مجيَّر فيين فض السهد بما يضر المسلمين بحال ، وقد ظهر أن الرواية الأخرى التي حسكوهاً في الفرق بين المسلم والسكافر تحرَّبة من نصه على الفرق بين الساحر السكافروالساحر المسلم ، وذلك أنه قد قال في الساحر الذي : لا يُعتَل ، ما هو عليه من السكفر أعظم ، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن أغضم لما سحَمَوه ، والساحر السلم يقتل عنده ؛ لمساحاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعمان وان عمر وحَقْصَة رضى الله عنهم من الأحاديث ، ووجه الترجيع أن ( \* \* — العاد المساول ما السكافر عليه من الشرك أعظمُ مما هو عليه من السب والسحر، قديمةُ السبّ والسحر إليه واحدة ، مخلاف السلم ، فإذا تُقبل الساحر السلم دون الذمي فكذلك السابُّ الذمي دون السلم ، لكن السبُّ ينقض المهد ؛ فيجوز قتله لأجل نقض المهد ، فإذا أسلم امتنه قتله لنقض المهد ، وهو لا يقتل لخصوص السبكا لايقتل لخصوص السحر ، فيبتي دمه معصوماً .

وقد حكى هذه الرواية الحطابي عن الإمام أحمد نفسه فقال: قال ماللك بن أنس و مَن شَمَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهود والنصارى قتل ، إلا أن يسلم » وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وحكى آخرون من أصحابنا رواية من الإمام أحمد أن المسلم تقبل تو بته من السب ، بأن يسلم و يرجع عن السب، كذلك ذكر أبو الخطاب في « المداية » ومن احتذى سذرًه من متأخرى أصابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين : هل تقبل تو بته أم يقتل بكل حال ؟ روايتان .

فقد تلخص أن أصحابنا حكموا في الساب إذا تاب ثلاثَ رواياتٍ .

أحداهن : يقتــل بكل حال ، وهي التي نصروها كلهم ، ودلًّ علمها كلامُ الإمام أحمد في نفس هــذه المسألة ، وأكَثَرُ محققيهمُ لم يذكروا سواها .

والثانية : تقبل تو بته مطلقاً .

والنائة : تقبل تو بة السكافر ولا تقبل تو بة المسلم ، وتوكّةُ الله ما التي تقبل إذا قلنا بها أن يُسُلم ، فأما إذا أقلع وطلب عقد الدّمة له ثانيًا كم يَعْصِمُ ذلك دَمَه رواية واحدة كما تقدم .

وذكر أبو عبد الله السامرى أن من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين فبل تقبل توبته ؟ على روايتين ، قال : ومن سبه من أهل اللهمة قتل و إن أسلم ، ذكره ان أبى موسى ؛ فعل ظاهر كلامه يكون الخلاف ُ في المسلم حکمالساب إذا تاب دون الذى ، عكس الرواية التي حكاها جماعة من الأصحاب ، وليس الأحمة كذلك ، فإن ابن أبي موسى قال : ومن سب وسول الله صلى الله عليه وسلم قُتُل ولم يستتب ، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم ، فلم يذكر خلاقًا في شىء من ذلك كا دل عليه المأثور عن الإمام أحمد ، وكتاب أبي عبد الله السامرى تضمن كفل أبي الخطاب وتفل آبن أبي موسى كما اقتضى شرطه أن يُضمنه عدة كتب صفار ، فلما ذكر ما حكاه أبو الخطاب من الروايتين في المسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمى إذا أسلم ظهر نوع خَلل ، و إلا فلا رئيب أنا قبلنا تو بة السلم بأم وفي المسلم ونيادة ، فإنهما يشتركان في أذى ريفوش في صلى الله عليه وسلم ، وينفرد سب السلم بأنه يدل على زَلْدُقه ، وأن سابه منافق ظهر نفاقه ، بخسلاف الذمي فإنه سب مستنداً إلى اعتقاد ، وذلك الاعتقاد ذا لا الإسلام .

نهم، قد يوجه ما ذكره السامرى بأن يقال: السبئ قديكون غَالها من السلم لا اعتقادا، فإذا تاب منه قبلت تو بته ؛ إذ هو عشرة لسان وسوه أدب أو قلة علم ، والذمئ سبه أذّى تحفّن لا ريب فيه ، فإذا وجبّ الحد عليه لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود ، وقد ينزع هذا إلى قول من يقول : إن السبّ لا يكون كفراً في الباطن إلا أن يكون استيخلالا ، وهو قول مرغوب عنه كما سيأتى إن شاه الله تعالى .

واعلم أن أصابنا ذكروا أنه لا تقبسل توبته ؛ لأن الإمام أحمد قال : لا يستتاب ، ومن أصليه أن كل من قبلت تو بته فإنه يستتاب كالمرتد ، ولهذا لمما اختلفت الرواية عنه في الزنديق والساحر والكاهن والمرّاف ومن ارتفَّ وكان مسلم الأصل ، هل يستتابون أم لا ؟ على روايتين ، فإن قلنا : « لا يستتابون » قلوا بكل حال و إن تابوا . وقد صرح فى رواية عهد الله بأن من سبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجب عليه القتل ولا يستتاب؛ فنبين أن القتل قد وجَبَ ، وما وجب من القتل لم يسقط بحال .

يُوْ بِد هذا أنه قد قال في ذمى فَجَرَ بحسلة : يقتل ، قيل له : فإن أَسْمَمُ ؟ قال: يقتل ، هذا قد وجب عليه ، فتبين أن الإسلام لا يُشْقِط القتل الواجب ، وقد ذكر في الساب أنه قد وجب عليه القتل .

وأيضًا ، فإنه أو جَبَ على الزانى ، عسلة بعد الإسلام القتل الذى وجب عقوبة على الزنى عسلة ، حتى إنه يقتله سواء كان حرا أو عبدا أو تحضناً أو غير تحضن ، كما قد نص عليه فى مواضع ، ولم يسقط ذلك القتل بالإسلام و يُوجِب عليه عجره حد الزنى ؛ لأنه أد خَلَ على المسلمين من الضرر والمرَّة ما أوجب قتله ونقض عهده ، فإذا أسلم لم تَزَلُ عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطمه للطريق لو أسلم ، ولم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كسلم فعل ذلك يُممَّل به ما يفعل بالمسلم ؛ لأن الإسلام يمنم ابتداء المقوبة ولا يمنع دوامها ، الأن الدوام أقوى ، كما لو قتل ذعي ذمياً ثم أسلم قتل ، ولو قد سسله وهو مسلم لم يقتل .

ولهذا ينتقض عهد الذمى بأشياء : مثل الزنى بالمسلمة و إن لم يكن محضناً ، وقتل أى مسلم كان ، والتجشسُ للكفار ، وقتالُ السفين ، واللحاق بدار الحرب ، و إن كان المسلم لا يقتل جذه الأشياء على الإطلاق ، فإذا وَجَبَ قتل الذمى بها عيناً ثم أسلم كان كما أو وجب قتله بذمى ثم أسلم ؛ إذ لا فرق بين أن يجب عليه حد لا يجب على المسلم فيسلم أو بجب عليه قصواً ص لا يجب على المسلم فيسلم ، فإن القصاص في اندرائير بالإسلام كالحدود ، وهو يسقط بالشبهة فيسلم ، الإسلام ابتداءه دون دوامه ، فكذلك العقوبات الواجبة على الماهد، وهذا ينبنى على قولنا : يتمين تتل الذى إذا فعل هذه الأشياء ، وأن لخصوص هذه الجنايات أثراً فى قتله وراء كونه كافراً غير ذى عهد ، و يقتضى أن قتله حدّ من الحدود التي تجب على أهل دار الإسلام من سلم ومعاهد ، ليس بمنرلة رجل من أهل دار الحرب أخير أسيراً ؟ إذ ذاك المقصود بقتله تطهيرُ دار الإسلام من فتار هذه الجنايات وحسّمُ مادة جائية المعاهدين ، وإذا كان قد نص على أن لا ترول عنه عقو بة ما أدخله على السلمين من الضرو فى زناه بالمسلمة فأن لا ترول عنه عقو بة إضراره بسب رسول الله عليه السلاة والسلام أولى ؟ لأن ما يلحق المسلمين من الفرة فى دينم بسبة رسول الله عليه وسلم أكثر مما يلحق المسلمة إذا أقبر على الزانى الحد .

ونصه هذا يدل على أن الذمئ إذا قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سَبَّهُ ثَمَّ أَسلم قتل بذلك، ولم يقم عليه مجرد حد قذف واحدٍ من الناس وهو ثمانون أو سبّ واحدٍ من الناس وهو التعزير، كما أنه لم يوجب على من زَكَى بمسلمة إذا أسلم حَدَّ الزَّنَى ، و إنما أوجب القتل الذي كان واجباً ، وعلى الرواية الأخرى التي خرَّجها القاضى في كتبه القديمة ومن اتَّبعه فإن الذمي يستناب من السب، فإن تاب و إلا قتل.

وكذلك يستناب المسلم على الرواية التى ذكر أبو الخطاب وغيره، كا يستناب الزنديق والساحر ، ولم أجد للاستنابة فى كلام الإمام أحمد أصسلا ، فأما استنابة السلم فظاهرة كاستنابة من ارتد بكلام تكلم به ، وأما استنابة الذي فأن يُدَّعى إلى الإسلام ؛ فأما استنابته بالموّد إلى الذمة فلا يكنى على للذهب ؛ لأن قتله متمين .

فأما على الوجه الضطرب الذي يقال فيه « إن الإمام بخير فيه » فيشرع استنابته بالعَوْدِ إلى الذمة ، لأن إقراره بها جائز بعد هذا ، لكن لاتجب هذه الاستنابة رواية واحدة ، وإن أوجينا الاستنابة بالإسلام على إحدى الروايتين ، وأما على الرواية التي ذكرها الخطابي فإنه إذا أسلم الذي سقط عنه القتل م أنه لا يستناب ، كالأسير الحربي وغيره من الكفار يتنابن قبل الاستنابة ؛ ولو أسلموا سقط عهم القتل ، وهذا أوجه من قول من يقول بالاستنابة ، فإن الذي إذا شف العهد جاز قتله لكونه كافراً عارباً ، وهذا لا يجب استناجه بالانفاق، جاز أن يقال : عصم دمه ، كالحربي الأصلى ، مخلاف السلم فإنه إذا تُجلت تو بته فإنه بيتناب، ومع هذا فمن تقبل تو بعه فقد بجوز استنابته كا يجوز استنابة الأسير، فإنه من حنس دعاه الكافر إلى الإسلام قبل فتله ، لكن لا يجب ، لكن لا يجب ، لكن المسموس عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له : أسلم ولا لا تسلم ، لكن إذا المسموس عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له : أسلم ولا لا تسلم ، لكن إذا المرسم قبل تو بتها في المشهور ، فإن نابا لم تقبل تو بتها في المشهور ايفاً .

وحكى عنه فى الذمى أنه إذا أسلم مقط عنه الفتل ، و إن لم يستتب . وحكى عنه أن المسلم يستتاب وتقبل تو بته، وخرج عنه فى الذمى أنه يستتاب، وهو بعيد .

وفَرَقَ الشيخ أبو محمد القدسي رحمه الله بين القذف والسب ، فذكر الروايتين في السلم وفي السكافر في القذف ، ثم قال : وكذلك سبه بغير القذف ، لم قال أن سبه بغير القذف يتنقط بالإسلام ؛ لأن سبّ الله تمالى يسقط بالإسلام ، فسبأ النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك إذا فدر أبراع السب ، فهذا مذهب الإمام أحمد .

وأما مذهب مالك رضى الله عنه فقال مالك في رواية ابن القاسم ومطرف: من سَبِّ النيِّ صلى الله عليه وسلم قتل ولم يُسْتَتَبُّ ﴾ قال ابن القاسم : من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقَّمه فإنه يقتـــل كالزنديق ، وقال أبو مصعب وابن أبى أو بسُ : سمعنا مالكا يقول : من سِبَّ النهيُّ صلى الله عليه وسلم أو شتمه أوعابه أو تنقُّصه قتل ، مسلما كان أو كافراً ، ولا يستتاب . وكذلك قال محمد ان عبد الحكم : أخبرنا أصحاب مالك أنه قال : من سَبِّ النهيُّ صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين مسلما كان أو كافراً قتل ، ولم يستتب ، قال : وروى لنا مالك إلا أن يسلم الكافر ، قال أشهب عنه : من سَبُّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب ؛ فهذه نصوصه نحو من نصوص الإمام أحمد، والشهور من مذهبه أنه لا تقبل تو بة السلم إذا سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وحُكمه حكم الزنديق عندهم ، ويقتل عندهم حَدًّا لا كَغُرًا إذا أظهر التو بة من السب، وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه جمل سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم ردة ، قال أصحابه : فعلى هــذا يستناب ، فإن تاب نُكلِّل ، وإن أبي قتل ، وبحكم له بحكم المرتد ، وأما الذمى إذا سَبُّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فهل يَذْرًا عنه الإســـلامُ القتلَ ؟ على روايتين ذكرها القاضى عبد الوهاب وغيره ، إحداها : يسقط عنه ، قال مالك في رواية جماعة منهم ابن القاسم : من شتم نبينا من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء قتل ، إلا أن يسلم ، وفي رواية : لا يقال له أُسْلِمْ ولا لا تسلم ، ولكن إن أُسْلَمَ فذلك له تو بة ، وفي رواية مطرف عنه : من سَبُّ النبي صلى الله عليه وسلم من السلمين أو أحدا من الأنبياء أو أنْتَقَصه قتل وكذلك من فعسل ذلك من اليهود والنصارى قتل ، ولا يستتاب ، إلا أن يسلم عبد الحكم : وقال لى أصبغ عن ابن القاسم ، فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم : قال مالك : إن شم النصرانيُّ النبي صلى الله عليه وسلم شمًّا يعرف فإنه يقتـــل ، إلا أن يُسْرًا ، قاله طالك غير ممرة ، ولم يقل : يستتاب . قال ابن القاسم ومحد : قوله عندى إن أسلم طائما ، وعلى هذا فإذا أسلم بعد أن يؤخذ وتَدَبَّتَ عليه السبُّ ويعلم أنهم يريدون قتله إن لم يُسْلم لم يسقط عنه القتل ، لأنه مُسكرًا م في هذه الحال . والرواية الثانية : لا يَدْرَأُ عنه إسلامُه القتل . قال محمد بن سحنون : وحَدُّ القذف وشبه من حقوق السباد لا يسقط عن الذي يؤسلامه ، و إنحسا تسقط عنه بإسلامه حدودُ الله ، فأما حد القذف فحد للعباد كان ذلك من نبي أو غيره .

وأما مذهب الشافعي رضي الله عنه فلهم في سابٌّ النبي صلى الله عليه وسلم وَجُهَان ، أحدها : هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل ، وهذا قول جماعة منهم ، وهو الذي يحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي ، والثاني : أن حدًّ من سبه القتل، فكما لا يسقط حـــد القذف بالتوبة لايسقط القتل الواجب بسب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة ، قالوا : ذكر ذلك أبو بكر الفارسي ، وادعى فيه الإجماع ، ووافقه الشيخ أبو بكر القفال ، وقال الصيدلاني قولا ثالثا ، وهو أن السابُّ بالقذف مثلا يستوجب القتل للردة لا للسب، فإن ناب زال القتل الذي هو مُوجّبُ الردة ، وجلد ثمانين للقذف ، وعلى هذا الوجه لو كان السبُّ غير قذف عزر محسبه ، ثم منهم من ذكر هذا الخلاف في السلم إذا سَبُّ ثم أسل، ولم يتعرض للسكلام في الذمي إذا سب ثم أسلم ، ومنهم من ذكر الخسلاف في الذمي كالخلاف في المسلم إذا جَدَّد الإسلام بعدالسب، ومنهم من ذكر في الذمي إذا سَبَّ ثم أسلم أنه يسقط عنه القتل ، وهو الذي حكاه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي، وعليه يدل عموم كلام الشافعي في موضع من « الأم » فإنه قال بعد أن ذكر تواقض المهد وذكر فيها سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم: وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نَقْضًا للمهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين السلم أن من فَعَلَه قتل حداً أو قصاصاً ،

فيقتل بحد أو قصارص لاغض عهد ، وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فل بسلم ولسكنه قال لا أتوب وأعطى الجزية كما كنت أعطمها أو على صلح أجدده » عرقب ولم يقتل ، إلا أن يكون فعل فعلا وجب القصاص أو القود كا فأما مادون هذا من الفعل أو القول فيكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل ، قال : فإن فعل أو قال عما وصفنا وشرط أنه محل دمه فظفرنا عليه فامتنع من أن يقول « أحم أو أعطى الجزية » قتل ، وأخذ ماله فينا ، فقد ذكر أن من نقض العهد فإنه تمبل أو بأن يعود إلى الذمة .

وذكر الخطابي قال : قال مالك بن أنس : من شم النبي صلى الله عليه وسلم من البهود والنصارى قتل ، إلا أن يسلم ، وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وقال الشافعي : يقتل الذي إذا سبالنبي صلى الله عليه وسلم ، وتَرَرَأ منه الله قه ، واحتج في ذلك مخبر كب بن الأشرف ، وظاهم هذا القتل والاستدلال يقتفي أن لا يكف عنه إذا أظهر التوبة ؛ لأنه لم يمك عنه شيئاً ، ولأن ابن الأشرف كان مظهرا الذمة مُجيبًا إلى إظهار التوبة ، لوقبات منه .

والـكلام فى فصلين :

أحدهما: في استتابة المسلم ، وقبول تو بة من سب النبي صلى الله عليه وسلم اقوال العلما.
وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لايستتاب ، ولا تُستقطُ الفتال عنه في نوية الساب
توبّه ، وهو قول الليث بن سـمد ، وذكر القاضى عياض أنه المشهور من قول
وقبولها
السلف وجهور الملما ، وهو أحد الوجهين لأسحاب الشافعى ، وحكى مالك وأحمد
أنه نقبل تو بته ، وهو قول الإمام أبى حنيفة وأصحابه ، وهو المشهور من مذهب
الإمام الشافعى بناء على قبول تو بة المرتد ، فتتكلم أولا في قبول توبته ، والذى
عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل تو بة المرتد في الجلة ، وروى
عن الحسن البصرى أنه يقتل و إن أسلم ، جَمّلَه كالزاني والسارق ، وذكر عن
أهل الظاهم نحو ذلك أن تو بته تنفعه عند الله ، ولكن لا يُذرّأ القتل عنه ،

وروى عن أحمد أن من ولد فى الإسلام تعلى، ومن كان مشركا فأسلم استنيب ، وكذلك روى عن عطاه ، وهو قبول إسحاق بن راهو به ، والشهور عن عطاه وأحمد الاستنابة مطلقاً ، وهو قبول إسحاق بن راهو به ، والشهور عن عطاه عليه وسلم و من بَدَّلُ دِينه أَقْتُلُوه ، وراه البخارى ، ولم يستن ما إذا تاب، وقال صلى الله عليه وسلم و من بَدِّلُ إِنه أَنْ مُن مُ الْمِي هَ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلله الله وَأَنَّى رَسُولُ الله إلا إلى أَن رَسُولُ الله إلا إلى التقال والرائى التقال والرائى التقال والرائى لا يستقط عبها القل بالتو بة ، فكذلك التارك لدينه المفارق المجاهة ، وعن حكم بن جاءة عن أبيه أن رسول الله صلى الله على وسلم قال و لا يقبلُ الله توافي والمقاربة ؛ لأنه لو كان كذلك لا تقل المراء أحمد ، ولأنه لا يقتل لمجرد الكف والحاربة ؛ لأنه لو كان كذلك لا تقل الزهبة حسد من الحدود ، والحدود ، والمدود ، والمدود ، والمدود ، والمدود ، والمدود ، والحدود ، والمدود ، والمدود ،

والصواب ماعليه الجماعة ، لأن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه : (كَيْتُ مَهْدِي الله فَوْتًا كَثَرُولَ جَنَّى ، وَجَاءَهُمْ الْمَبْدُولَ أَنَّ الرَّسُولَ جَنَّى ، وَجَاءَهُمْ الْمَبْدُاتُ ، وَاللهُ لاَ يَهِمْدُى الْقَوْمُ الظَّلَانِ ) (1 إلى السَّذِينَ الْمُبْدُاتُ مَوْلُهُ تعالى : ( إلاَّ السَّذِينَ تَهُولُ رَحِمْ ) (2 فَأَخْبُر أَنَّهُ عَفُورُ تَرَحِمْ ) (2 فَأَخْبُر أَنَّهُ عَفُورُ تَرَحِمْ ) (2 فَأَخْبُر أَنْهُ عَفُورُ مَحِمْ لنَ تَابِ بعد الردة ، وذلك يقتضى مففرته له فى الدنيا والآخرة ، وَتَنْ هَذَا حَالُهُ لِمِعْلَى اللّهَ اللّهُ عِلَانَهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

يبين ذلك مارواه الإمام أحمد قال: حدثنا على بن عامم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلامن الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٦ من سورة آل عمران (٢) من الآية ٨٩ من سورة آل عمران

بالمشركين ، فأنزل الله تعالى: (كَيْفَ بَهِنْدِى الله قَوْمًا كَفَرُوا) إلى آخرالاية <sup>(۱)</sup> فيمث بها قومُه إليه ، فرجع تائبًا ، فقبل النبي صلى اللهعليه وسلم ذلك منه وخلّ عنه ، ورواه النسائى من حديث داود مثله .

وقال الإمام أحمد: نسب على عن خالد عن عكرمة بمناه ، وقال : واقد ماكذَ بَنِي قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وماكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدّقُ الثلاثة ، فرجع نائبًا ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه .

وقال: ثنا عبد الرزاق أنا جعفر عن حديد عن مجاهد قال: جاء الحارث ابن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه ، فأنزل الله فيه القرآن (كَيْفَ كَهِدى) الله قولة كفروا ببد إيمانهم — إلى قوله غفور رحيم ) <sup>(7)</sup> قال: فحيلها إليه رجل من قومه ، فقرأها عليه ، فقال الحارث: والله إنك ما علت الصادق" ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمشد قُل منك ، وإن الله لأصد قُل إسلامه .

وكذلك ذكر غبر واحد من أهل العلم أنها نزلت فى الحــارث بن سويد وجاعة ارتدُّوا عنالإسلام وخرجوا من الدينة كهيئة البَّدْء، ولحقوا بمكة كغارًا،

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٦ من سورة آل عمران (٢) من الآية ٨٩ من سورة آل عمران

فأنزل الله فهم هذه الآية ، فندم الحارثُ وأرسل إلى قومه: أن سَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : هَلْ لَى تُو بَهُ ؟ فَعَمَاوَا ذَلِكَ ، فَأَنْزُلَ الله تَمَالَى: ﴿ إِلَّا اللَّهِ يُن تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )(١) فحملها إليه رجل من قومه ، فقرأها عليه ، فقال الحارث : إنك والله ماعامتُ لَصَدُوقٌ ، و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصْدَقُ منك، و إن الله عز وجل لأصْدَقُ الثلاثة، فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحَسُنَ إسلامه .

فهذارجل قد ارتد وليقتله الني عليه الصلاة والسلام بمدعود و إلى الإسلام، ولأن الله تعالى قال في إخبــاره عن المنافقين (أبا لله وَ آيَاتِهِ وَرَسُو لِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزُوْنَ ، لاَ تَمْتَذِرُوا ، قَدْ كَفَرْتُمْ بَمْدَ إِيمَانِكُمْ ، إنْ نَفْفُ عَنْ طَأَثْفَةٍ مِنْكُمُ نُمَذِّبُ طَأَيْفَةً ﴾(٢) فدل على أن الـكافر بعد إعانه قد يعني عنه وقد بعذب، و إنما يعني عنه إذا تاب، فعلم أن تو بته مقبولة .

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة ، وأن الذي تاب منهم رجل واحد يقال له تَخْشَى بن حمير ، وقال بعضهم : كان قد أنكر عليهم بعضَ ما سمم ، ولم يمالئهم عليه ، وجمل يسير مجانباً لهم ، فلما نزلت هذه الآيات برىء من نفاقه ، وقال : اللهم إنى لا أزال أسمع آية تقر عيني تقشعر منها الجلود وتَجِبُ منها القلوب ، اللهم فاجمل وفاتى قَتْلاً في سبيلك ، وذكروا القصة .

وفي الاستدلال بهذا نظر ، ولأنه قال - الى : (يا أبها النبيُّ جَاهِد الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ ) (٢٠ إلى قوله : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كُلَّةَ السَّكَفِرِ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَّمِهِمْ، وَهَوُّوا بِمَا لَمَّ يَعَالُوا وما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ ورَسُولُه مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ ، و إِنْ

<sup>(</sup>١) منالآية ٨٩ من سورة آلعمران (٢)منالآيتين ٢٥و٢٦من سورة النوبة

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٣ من سورة التوبة

يَتَوَلُوا بُعَدَّ بُهُمُ اللهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، وما لَهُمْ فِي الأرْضِ مِنْ ولِيَّ ولاَ نَصِيرٍ)<sup>(١)</sup>.

وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه ، وأنهم لا يعذبون في الدنيا ولا في الآخرة عذاباً الحياً : بمنهوم الشرط ، ومن جمة التعليل ، ولسياق السكلام ، والنقل عذاب النيل ، فعلم أن من تاب منهم لم يعذب بالنقل ، ولا أن الله مبعدا، قال : (من كفر بالله بين "بعد إيمانيه ، إلا بمن أكر و رقلبه منهم عَدَّبُ مِن الله ولا يأن والكين أمن شرح بالكفر صدراً ، فكتابهم عَضَبْ مِن الله ولهم عَذَاب عَليم " ذَلِك بالهم المتحقول الذيل الذيل عَليم الله عَلى الآخرة والله الله كان يأم المتحقول القوت المتحلوم ، وأولالك تم النافيلون ، لا جَرِمَ المتحقول المتحدول أن المتحدول عن الله على المتحدول أن الله عنه الله عنه الله عنه المتحدول وصركوا ، إن " بله عنه المتحدول وصبركوا إلى دار الإسلام بعد أن تعنوا عن دينهم بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبركوا إلى دار الإسلام بعد أن تعنوا عن دينهم بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبركوا إلى المتحدول المتحدول والكون الله المتحدول المتحدول والكون الذي المتحدول المتحدول والكون المتحدود .

وقال سنيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة : خرج ناس من المالح بن من المالح بن من أعلوم الفتنة ، المسلمين ـ بعنى من المالح بن ـ فأدركهم الشركون ، فنتنوهم ، فأعلوم الفتنة ، فنزلت فهم ( ومن الناس من يقول : آمنا بالله ، فإذا أوذي في الله جمل فتنة الناس كقدّاب الله ي (٢٠ الآية ، ونزل فهم ( من كفر بالله من بعد إيمائه ) (٢٠ الآية ، ثم إيم خرجوا مرة أخرى فانقلبوا حتى أثوًا المدينة ، فأنزل الله فيهم : ( ثم إن راك الذين هاجووا من بعد ما فتنوا ) (٢٠ إلى آخر الآية ، ولأنه سبحانه

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٤ من سورة التوبة(٣) من الآيات ١٠٦ ـ ١١٠ سورة النحل (٣) من الآية ١٠ من سورة العنكبوت

قال : (ومَنْ يَرْتَدِهُ مِنْكُمُ عَنْ دِيهِ فَيَنَتْ وَهُوَ كَافِرْ فَاوَلَيْكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَاكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَاكَ عَبِطَ اللهِ عَلَى قبول التو به وصع الإسلام ، فلا يكون تاركا لدينه ، فلا يقتل ، ولمدوم قوله تعالى : (فِإِذَا انْسَاعَ النَّهُمُ أَلَفُهُمُ فَلَقَتُمُوا النَّهِمُ يَكِنَ تَارَكُ النَّهُمُ أَنْقَدُمُوا النَّهُمِ يَكِنَ اللهُ اللهُ وَلَا يَنْ أَبُوا وَأَقَلُمُوا الشَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا السَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وأيضاً ، فإن عبدالله بن سعد بن أبى سترحكان قدارتد على عبداللبى صلى الله عليه وسلم ، ولحق بمكة ، وأفترى طى الله ورسوله ، ثم إنه بعد ذلك بابعه النبئ صلى الله عليه وسلم ، وحَقَنَ دمه ، وكذلك الحارث بن سويد ، وكذلك جماعة من أهل مكة السفوا ثم ارتداء أثم عادوا إلى الإسلام ، فختِيَتْ دماؤهم ، وقِيسَصُ هؤلاء وغيرهم مشهورة عند أهل العلم بالحديث والسيرة .

وأيضاً، فالإجاعين الصحابة رضى الله عنهم على ذلك، فإن النبئ صلى الله عليه وسلم لم التوفى الدينة والطائف، وانبع قوم "من تها لم مكة وللدينة والطائف، وانبع قوم "من تها لم مثل مسيلة والتنسي و طليعة الأسدى، فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضى الله عنهم، حتى رجع اكثرهم إلى الإسلام، فأقروهم على ذلك، ولم يقتلوا واحداً ممن رجع إلى الإسلام، ومن رؤس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدى المنبئ ، والأشمث بن قيس، وحَلقى كثير لا تُحِقَون ، واللم بذلك ظاهر لا خَفاء به على أحد، وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر، فإن مثل هذا لا مخفاء به على أحد، وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر، فإن مثل هذا لا مخفاء به على أحد، وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر، فإن مثل هذا لا مخفاء بالم

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١٧ من سورة البقرة (٣) من الآية ٥ من سورة التوبة

عليه ، ولعله أراد نوعاً من الردة كظهور الزندةة ونحوها ، أو قال ذلك في المرتد الذي وُلد مسلماً ، ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف .

وأما قوله مسلمالله عليه وسلم : « مَنْ بَدُلُ وينهُ فَاقْتُلُوه ، فنقول بموجه ، فإنما بكون مبدًلا إذا دام على ذلك واستمر عليه ، فأما إذا رجم إلى الدبن الحق فليس بمبدًل ، وكذلك إذا رجم إلى المسلمين فليس بعارك لدينه مقارق للجهاعة ، بل هو متمسك بدينه ، ملازم للجهاعة ، وهذا بخلاف القتل والزنى ، فإنه فيشُلْ صدر عنه لا يمكن دوامه عليه مجيث إذا تركه يقال إنه ليس بزان ولا قاتل ، فمنى وجد منه ترتب حدَّه عليه ، وإن عزم على أن لا يمود إليه ؛ لأن العزم عَلَى

على أن قوله و التارك لدينه المغارق للجاعة » قد يفسر بالحارب فاطلم العلم بين عاشة رضى الله هنها العلم بين عاشة رضى الله هنها قالت : قال رسول الله صلى الله عله وسلم : « لا مجل دَمَّ امرى ه مسلم يشعبد أن لا إله إلا الله وإن محمدًا رسولُ الله إلا يأخدى ثلاث : رجلى زَمَى بعد إحسان فإنه يُرْجَم ، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يُقتل أو يُمثل الله يقتل بها » فهذا المستشى هو المذكور في قوله و التارك لدينه المفارق للجاعة » وإنما يكون هذا وصتمة بغراق الجاعة ، وإنما يكون هذا الحار، به .

ويؤيد ذلك أن الحديثين تضنّنا أنه لا يحلُّ دم مَنْ يشهد أن لا إلهُ لا الله وأن محمدًا رسول الله ، والمرتد لم يدخل في هذا العموم ، فلا حاجة إلى استئنائه ، وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن مُوجب الدين ، ويفرق بين ترك الدين وتبديله ، أو يكون المراد به من ارتدُّ وحارب كالمُرُنيِّينَ ومُغْيَس بن حبابة ممن ارتدُّ وقتلَ وأخذ المال ، فإن هذا يُقتل بكل حال إن تاب بعد القدرة عليه ، ولهذا والله أعلم استثنى هؤلاء النلائة الذين يقتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة ، ولوكان أريد المرتد ألجمود لما احتيج إلى قوله ( المفارق للجماعة ) فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل وإن لم يفارق جماعة الناس؛ فهذا وَحَهُ مجتمله الحديث ، وهو ــ والله أعم ــ مقصود هذا الحديث .

وأما قوله « لا يقبل الله تو بة عبد أشرك بعد إسلامه » فقد رواه ابن ماجه من هذا الوجه، ولفظه ﴿ لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين » وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجم إلى المسلمين ، وبيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مُكَثِّرًا لسوادهم ، كحال الذين قتلوا ببدر ، ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتدٌّ فإنه لا تقبل تو بته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين ، وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْتُلَائِكُمُّهُ ظَالمِي أَنْفُسِهِمْ )<sup>(١)</sup> الآية ، وأيضاً فإن ترك الدين وتبديله وفراق الجاعة يدوم و يستمر ؛ لأنه تابع للاعتقاد ، والاعتقاد دائم ، فتى قطعه وتركه عاد كاكان ، ولم يبق لما مضى حكم أصلا ، ولا فيه فساد ، ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدِّل للدين ، ولا أنه نارك لدينه ، كما يطلق على الزاني والقائل بأن هـــذا زان وقاتل ، فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافراً عند الإطلاق ، ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الأصلى والحرّابِ في كومهما كذلك ، فإذا كان زوال الـكفر بالإسلام أو زوال الحجار بة بالعهد يقطم حــك الكفر فكذلك زوالُ تبديل الدين وتركه بالقود إلى الدين وأخذه يقطع حكم ذلك التبديل والترك.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٧ من سورة النساء

## فصل

إذا تقرر ذلك فإن الذى عليه جاهير أهل السلم أن المرتدّ يستتاب ، مذهب العلماء ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب ، ويؤجّلُ بسـد الاستتابة ثلاثَةَ أيام ، في حج وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ على روايتين عنهما ، أشهرهما عنهما : أن استنابة المرتد الاستنابة واجبة ، وهذا قول إسحاق من راهويه .

> وكذلك مذهب الشافعي هل الاستنابة واجبة أو مستحبة على قولين ، لمكن عنده فى أحد القولين بستناب ، فإن تاب فى الحال و إلاَّ تُعنل ، وهو قُول ابن النذر والمزى ، وفى القول الآخر يستناب كذهب مالك وأحمد .

> > وقال الزهمري وابن القاسم في رواية : يستتاب ثلاث مرات .

ومذهب أبى حنيفة أنه يستتاب أيضًا ، فإن لم يتب و إلا قتل ، والمشهور عندهم أن الاستتابة مستحبة ، وذكر الطحاوى عنهم : لا يقتل المرتد حتى يستتاب ، وعندهم 'يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم و إلاَّ قتل مكانه ، إلا أن يطلب أن يؤجَّل ، فإنه يؤجَّل ثلاثةً أيام .

وقال الثورى : يؤجل ما رُجِيَتْ تو بته ، وكذلك معنى قول النخمى .

وذهب عبيد بن عمير وطاوس إلى أنه 'يقتــل ، ولا يستتاب ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمم بقَتَل الميدَّل دينه والتارك لدينه المنــارق للجماعة ، ولم يأمر باستتابته ، كا أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غـــير استتابة مم أنهم لو تابوا لكففنا عنهم .

يؤيد ذلك أن المرتدّ أغْلَظُ كفراً من السكافر الأصلى ، فإذا جاز قتل الأسير الحربي من غير استنابة فقتلُ المرتدّ أوثلُ .

وسرُّ ذلك أنا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيه ، بأن يكون قد بانته دَعُورَة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، فإنَّ قتل مَنْ لم تبلغه الدعوة غير جائز ، (1 – العالم المعلول) والمرتد قد بلنته الدعوة ، فجاز قتله كالكافر الأصلى الذى بلغته ، وهـذا هـو علةٍ مَنْ رأى الاستنابة مستحبة ، فإن الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوة قد بلغتهم ، فكذلك المرتد ، ولا يجب ذلك فيهما .

نهم ، لو فرض المرتد من تَحْمَقَى عليه جواز الرجوع إلى الإسلام ، فإن الاستنابة هنا لا بد منها .

ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ألهذر يوم فتح مكة دَمَ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ، ودَمَ مِعْيَس بن حبابة ، ودَمَ عبد الله بن خَطَل ، وكانوا مرتدين ، ولم يستتجم ، بل تُتلِ ذانك الرجلان ، وتوقف صلى الله عليه وسلم عن مبايعة ابن أبي سَرْح لمل بمض المسلمين بقتله ، فعلم أن قبل المرتد جائز مالم يسلم ، وأنه لا يستناب .

وأيضاً، فإن النبي ملمالله عليه وسلم عاقب الدر يَشِين الذين كانوا في اللّفاح مراتباً ، فإن النبي ملمالله عليه وسلم عاقب الدر يقتل من الإسلام عما أوجب موتهم ولم يستنجم ، ولأنه فعل شيئا من الأسهاب المبيعة للدم فقتل قبل استنابته كالحكافر الأصلى وكالزاف وكقاطع الطريق ونحوهم ، فإن كل هؤلاء - من قبلت تو بته ومن لم تقبل - يقتل قبل الاستنابة، ولأن المرتدلو المتنح. بأن يلحق بدار الحرب ، أو بأن يكون المرتدون ذرى شو كة عمتدون بها عن حكم الإسلام - فإنه يقتل قبل الاستنابة بلا تردد ، فكذلك إذا كان في أيدينا .

وحبة ُ من رأى الاستنابة إما واجبة أو مستحبة قولُه سبحانه وتعالى: ( ُقَلَ الِّذِينَ كَغَرُوا إِنْ يَلِنَّهُوا يُشْتَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) (٢ أَمَّو الله رسوله أَن يَخبر جميع الذين كغروا أنهم إن انتهوا غفر لهم ما سلف ، وهذا معنى الاستنابة ، والمرتد من الذين كغروا ، والأمر للوجوب ، فعلم أن استنابة المرتد

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٨ من سورة الأنفال

واجبة ، ولا يقال « فقد بلغهم عموم الدعوة إلى الإسلام » لأن هذا الكفر أخص من ذلك الكفر ، فإنه وجب قتل كل من فعله ، ولا يجوز استبقاؤه ، وهو لم يستتب من هذا الكفر .

وأيضاً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبعث بالتو بة إلى الحارث بن سو بد ومن كان قد ارتدَّ معه إلى مكة كا قدمناه ، بعد أن كانت قد نزلت فيهم آية التو بة ، فيكون استنابته مشروعة ، ثم إن هذا الفعل منه خرج امتثالا للأمر بالدعوة إلى الإسلام والإبلاغ لدينه ، فيكون واجباً .

وعن جابر رضى الله عنه أن امرأة يقال لهـــا « أم مروان » ارتدَّتُ عن الإسلام ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يُعرَّضَ عليهــا الإسلام ، فإن رجعت و إلاّ قنلت .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ارتدَّتِ امرأة يوم أُحُد ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب ، فإن تابت و إلاّ قتات ، رواهما الدارقطني .

وهذا \_ إن صح \_ أمر بالاستنابة ، والأمر للوجوب ، والمدة فيه إجماع الصحابة ، عن محمد بن عبد الله بن عبد القارى ، قال : قدم على عر بن الخطاب رحل من قبل أبى موسى الأشعرى ، فسأله عن الناس ، فأخبره ، ثم قال : ها فعلتم به ؟ هل من مُشْرِ يَّهُ خَبِرَ ؟ قال : نما خر : فهالا تحقيشتموه ثلاثا ، وأطممتوه كل يوم رغيناً ، واستنتبموه لعله يتوب و برجع إلى أمر الله ، اللهم إنى لم أحضر ، ولم آمره ولم أرض أذ بلغنى ، رواه مالك والشافعى وأحد وقال : أذَهَبُ إلى حديث عمر، وهذا يدل على أن الاستنابة واجبة ، وإلا إيقل عر : لم أرض إذ بلغنى .

وعن أنس بن مالك قال : لما افتتحنا تُستُرَّرَ بعنى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب، فلما قدمت عليه قال : ما فعل البكريون ؟ قال : فلما رأيته لا يُقلع قلت : يأمير المؤمنين، مافعلوا ؟ إنهم قَتالُوا ولحقوا بالمشركين، ارتذُوا عن الإسلام قاتلوا مع الشركين حتى قتلوا ، قال : فقال : لأن أكون أخذتهم سلماكان أَحَبُّ إلى مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء ، وقال : فقلت : وماكان سيلهم لو أخذتهم سلما ؟ قال : كنت أغرِضُ عليهم الباب الذى خرجوا منه ، فإن أبوً" استودعتهم الحبس .

وعن عبد الله بن عُتيبة قال : أخذ ابن مسعود قوماً ارتذوا عن الإسلام من أهل العراق ، قال: فكتب فيهم إلى عنمان بن عنان رضى الله عنه ، فكتب إليه أن أعرض عليهم دين الحق رشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوا فحل عنهم، و إن لم يقبلوا فاقتلهم ، فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله ، رواهما الإمام أحمد بسند صحيح .

وعن العلاء أبى عمد أن عليًا رضى الله تعالى عنه أخَذ رجلا من بنى بكر ابن واثل قد تنصَّر ، فاستتابه شهراً ، فأبى ، فقدَّمه ليضرب عنقه ، فنادى : يا تَبَـكُرٍ ، فقال علىّ : أما إنك واجدُه أمامك فى النار ، رواه الخلال ، وصاحبه أبو بكر .

وعن أبى موسى رضى الله عنه أنه أنى برجل قد ارتدَّ عن الإسلام ، فدعاًه عشر بن ذيلة أو قريباً منها ، فجاء مُماذ ، فدعاه ، فأبى ، فضرب عنقه ، رواه أو داود .

وروى من وجه آخر أن أبا موسى استنابه شهراً ، ذكره الإمام أحمد . وعن رجل عن ابن عمر قال : يُستَنابُ المرتدّ ثلاثا ، رواه الإمام أحمد .

وعن أبى وائل عن أبى معين السعدى ، قال : مررت فى السَّحرَ بمسجد بنى حنيفة وهم يقولون : إن مُسَيِّلة رسول الله ، فأتيت عبد الله فأخبرته ، فبنت الشرط ، فجادوا بهم ، فاستتابهم ، فتابوا ، فخلَّ سبيلهم ، وضرب عنق عبد الله بن النواحة ، فقالوا : أحَدَث قوم فى أمر فقتك بعضهم وتركت بعضهم، فقال: إنى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم إليه هذا وابن أثال فقال: أنشهدانى رسول الله ؟ فقالا: أتشهد أنت أن سيلمة رسول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسسلم: « آمنت بالله ورُسُل، ولو كنت فاتلا وَفَداً لقتلتكما » قال: فلذلك قتائم ، رواه عبد الله من أحمد بإسناد صحيح.

فهذه أقوال الصحابة فى قضايا متعددة ، لم ينكرها منكر ، فصارت إجماعا .

والفرق بين هذا و بين الكافر الأصلى من وجوه :

الفرق بين الـكافرالأصلى والمرتد

أحدها : أن تو بة هذا أقرب ، لأن للطلوب منه إعادة الإسلام ، والمطلوب من ذاك ابتداؤه ، والإعادة أشتهلُ من الابتداء ، فإذا أسقط عنا استنابة الكافر لصعو بتها لم يلزم سقوط استنابة المرتد .

الثالث : أن الأصلى قد بلنته الدعوة ، وهي استتابة عامة من كل كفر ، وأما هذا فإنما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه ، ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع .

وأما ابن أبى صَرْح وابن خَطَل ومَقْيَس بن حبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة ، وكذلك العُرَيْشِينَ ؛ فإن أكثر هؤلاء قَتْلوا مع الردة وأخذُوا الأموال ، فصاروا قُطَاع الطريق محاربين فله ورسوله ، وفيهم مَنْ كان يؤذى بلسانه أذّى صار به من جنس الحجاربين ؛ فلذلك لم يُسْتَقابوا ، على أن الممتنع لا يستتاب ، و إنما يستتاب القدور عليه ، ولعـــل بعض هؤلاء قد استتيب فنَـــكَلّ .

الساب والمرتد ذكرنا حكم المرتد استطراداً ؛ لأن السكلام في السّابُ متعلقٌ به تعلقاً شديداً، فمن قال « إن سابُّ النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يستتاب » قال : إنه نوع من السكفر، فإن من سبِّ الرسول أو جَحَد نبوته أو كذّب بآية من كتاب الله أو تهوَّد أو تنصر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بذّلوا دينهم وتركوه ونارقوا الجاعة ، فيستناون وتُقبَّل تو بنهم كغيرهم.

يؤيَّد ذلك أن فى كتاب أبى بكر رضى الله عنه إلى المهاجر فى المرأة السابة ﴿ أَن حَدَّ الْأَنبِيَاء لِيس بُشُبِه الحدود ؛ فمن تَماطَى ذلك من مسلم فهو سمتد ، أو معاهَد فهو محارب غادر » .

وعن ابن عباس رضى الله عنه : ﴿ أَيَّا مُسلِّمُ سُبُّ اللهُ أَو سُبُ أَحْدًا مَنَ الأَنبِياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهى ردة يستتاب منها ، فإن رجم ، و إلا قتل » .

والأعمى الذى كانت له أم ولد نسب النبيّ صلى الله عليه وسلم كان ينهاها فلا تنتهى ، ويزجرها فلا تنزجر ، فقتلها بعد ذلك ، فإن كانت مسلمة فلم يقتلها حتى استتابها ، وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة المسلم أولى .

وأيضًا، فإما أن يُعتَّل السابُّ الكونه كَفر بعد إسلامه ، أو خصوص السب ، والتانى لا يجوز ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لاَ يَحَلُّ دَمُ اسهى، مُسْلم يَسْهدُ أَنْ لا إِلهُ إلا اللهِ إلا عليه إلى المحدى ثلاث : كُفرٍ بعد إسلام ، أو زَنَى بعد إحْصَانِ ، أو تَقْلِ نفسِ فِيقَلْ بها » وقد صبح ذلك عنه من وجوه متمددة ، وهذا الرجل لم يَرْن ولم يقتل ، فإن لم يكن وقد عنه أنه إنما يقتل لأنه فإن لم يكن قَتْلُه لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قنه ، فنبت أنه إنما يقتل لأنه كفر بعد إسلامه ، وكل من كفر بعد إسلامه فإن تو بته تقبل ، لقوله تعالى : (كثيف يَهدِي الله قومًا كفرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم ) إذا إلى قوله ( إلاّ الذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) (أ) الآية ، ولما تقدم من الأدلة الدائة على قبول توبة للرّد .

وأيضًا ، فعمومُ قوله تعالى : ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَبْتَهُوا يُفَوَّرُ لَمْ مَا قَدْ سَلَفَ <sup>(٣)</sup> ، وقولُه صلى الله عليه وسلم : ﴿ الإسلامِ بَجِبُ ما قبلُه ، والإسلام يَهِذِمُ ما كان قبله ﴾ رواه مسلم ، يوجب أن مَنْ أسلم غفر له كل ما مضى .

وأيضاً ، فإن المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى : ( وَسِمِمُ الذِّنِ يُووْدُونَ الذَّيِّ ، وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ ، قُلْ أَذُنُ خَيْرِ كَكُمْ اللَّيْ اللَّيْ قوله ( لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَهِدَ إِيَكِنَكُمْ ) (٢٠) ، وقد قبل فيهم : ( إِنْ تَعْفُ عَنْ طَائِقَةً مِنْكُمُ نُدَدُّبُ طَائفةً ) (٢٠) . مع أن هؤلاء قد آذَوْهُ بالسنتهم و بأيديهم أيضاً ، ثم العفو مَرْجُونٌ لهم ، و إِنما يرجى العفو مع التوبة ، فعلم أن توبتهم مقبولة ، ومن عنى عنه لم يعذب فى الدنيا ولا فى الآخرة .

وأيضاً ، فقوله سبحانه وتعالى : ( جَاهِدِ الْـكَمَّارُّ وَالْنَافَقِينَ ) إلى قوله : ( فَإِنْ يَقُوبُوا يَكُ خَـيْرًا لهم ، و إِنْ يَقَوَلُوا 'يُمَدُّبُهُمُ اللهُ عذابًا النما (<sup>4)</sup> الآية ؛ فإنها تدل على أن النافق إذا كغر بعد إسلامه ثم تاب

<sup>(</sup>۱) من الآییات۸۹-۸۹ من سورة آل عمران(۲) من الآیة ۳۸من سورة الأنفال (۳) من الآیات ۲۱ - ۲۹ من سورة التوبة

<sup>(</sup>٤) من الآيتين ٧٣ و٧٤ من سورة التوبة

لم يمدَّبُ عذابًا ألمًّا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، والقتلُ عذابٌ ألم ، فعلم أنه لا يقتل .

وقد ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهما تزلت فى رجال من المنافقين اطّام أحدهم على النبى عليه الصلاة والسلام ، فقال : عَلاَمَ تَشتعنى أنت وأصحابك؟ فاطلق الرجلُ فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ما قالوا شيئاً ، فأنزل الله هذه الآية .

وعن الضحاك قال: خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تَبُوك ،
فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سَبُّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وطعنوا فى الدين ، فنقَلَ ما قالوا حذيفة للى النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ يا أهلَ النَّفاق ما هذا الذي بَلَغي عَنكم ؟ ٥ فلفوا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا شيئًا من ذلك ، فأنزل الله هذه الآبة
كذابًا لهم .

وأيضاً ، فلا رَيْبَ أن تو بتهم فيا بينهم و بين الله، و إن تضمنت التو بة من حقوق الآدميين لأوْجُهِ :

الفرق بين سب الرسول وغيره

أحدها : أنه قد قيل كفارة الغيتمة الاستفنار لمن استغيبه ، وقد ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك ، فجاز أن يكون[ما]قد أنى ' به من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب لأنواع الثناء عليه والتعظيم له موجبا لما ناله من عرضه .

الثانى: أن حقّ الأنبياء تابع لحق الله ، و إنما عظّمُت الوقيمة في أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيمة في دين الله وكتابه ورسالته ، فإذا تبعت حقّ الله في الوجوب تبعته في السقوط ، لثلا ليكون أعظم منه ، ومعلوم أن الكافر تصحّ توبته من حقوق الله ، فكذلك من حقوق الأنبياء المتملقة بنبوتهم ، مجلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على بعض

النالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عُلم منه أنه يدعو للتأمَّى به وانباعه ، ويخبرهم أن منَّ فعل ذلك فقد غفر له كل ما أسلفه فى كفره ، فيسكون قد عفاً لمن قد أسلم عما الله من عرضه

وبهذه الوجوه يظهر الغرق بين سب الرسول صلى الله عليه وسلم و بين سب وارسد من الناس ، فإنه إذا سبّ واحداً من الناس لم يأت بعد سبه ما يناقض موجرة السب ، وسبه حق آدمى محض لم يعف عنه ، والمقتضى للسب هو موجود بعد التو بة ، والإسلام كما كان موجوداً قبلهما إن لم يزجر عنه بالحد ، وهنا كان الله الكذو وقد زال بالإيمان ، و إذا ثبت أن تو بته و إيمانه مقبول منه فيا بينه و بين الله فإذا أظهرها وجب أن يقبلها منه ؛ لما روى أبو سعيد في المنبي ملى الله عليه وسلم في حديث ذى الخُونيشِرَ والميمي الذى اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في المؤسسة ؛ فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ، ألا أضربُ عنقه ؟ فقال ذ لا ، لما أن يكون يسلى » قال خالد : وكم من مُون مُصل تيقول بلمانه ما ليس في قله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لم أومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قلوبِ الناس وَلا أشَيَّ

وقال لأسامة فى الرجل الذى قتله بعد أن قال لا إله إلا الله « كيفَ قَتَلته بعد أنْ قال لا إله إلا الله » قال : إنما قالها تَموُّذاً ، قال : « فهلاّ شُققت عن قلبه » .

وَكَذَلَكَ فَي حَدِيثُ القَدَادَ نَحُو هَذَا ، وَفَي ذَلَكُ نِمَلُ تُولُوا تَمَالُى : ( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ الْفَى النِّسَكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، تَنْبَتُنُونَ تَرَضُ الطّياقِ الدَّنيا )<sup>(۱)</sup> ، ولا خلاف،ين السلمين النالح بي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مُطاق أو مقيد

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٤ من سورة النساء

يصح إسلامه وتقبل تو بته من الكفر ، و إن كانت دلالة الحال تقتضى أن باطنَه خلاف ُ ظاهر .

وأيضاً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المنافقين عَلاَ نَيْتَهُمْ وَكِلُلُ سِرَاتُوهُمْ إِلَى الله ، مع إخبار الله له أنهم اتخذوا أيمانهم جُنّة ، وأنهم (يمكنون بالله ما قالوا ، ولقد المكفر ، وكفروا بعد إسلامهم ، وهموا بما لم ينالوا) (17 فعلم أن من أظهر الإسلام والتوبة من المكفر تُحِيلَ قلك منه ، فهذا قول هؤلاء ، وسيأتى إن شاء الله تعالى الاستدلال على تعين قتله من غير استنابة ، والجواب عن هذه الحبيح .

## الفصل الثاني

## فی الذمی إذا سبَّه ثم تاب

وقد ذكرنا فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : يقتل بكل حال ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ومذهب الإمام مالك إذا تاب بعد أخذه ، وهو وَجْه لأصحاب الشافعي .

الثانى : يقتل إلا أن يتوب بالإسلام ، وهو ظاهر الرواية الأخرى عن مالك وأحمد .

والنالث: يقتل إلا أن يتوب بالإسلام أو بالمؤد إلى الذمة كما كان ، وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي ، إلا أن يتأول ، وعلى هذا فإنه 'يماقبُ إذا عاد إلى الذمة ولا يقتل .

فن قال « إن القتل يسقط عنه بالإسلام » فإنه يستدل بمن ما ذكرناه في المسلم ، فإنه كناه يدل على أن الكافر أيضاً إذا أسلم مقط عنه موجب السب، ويدل على ذلك أيضاً أن المسحابة ذكروا أنه إذا فمل فلك فهو فادر محارب ، وأنه ناقض العهد ، ومعلوم أن كن حارب ونقض العهد إذا أسلم

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٤ من سورة التوبة

عَصَمَ مه وماله ، وقد كان كثير من المشركين مثل ابن الرَّبَشِي وكمب بن رُحَتِر وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم يهنجُونَ الذي على الله عليه وسلم بأنواع الهجاء ثم العلوا فقصم الإسلام دماهم وأمواضي، وهؤلاء وإن كانوا محاويين لم يكونوا من ألهل العد ، فهو دليل على أن حقوق الآدميين الذي بسخطها السكافر، إذا قمكامًا ثم أسلم سقطت عنه كالمنظ سقوق الله، ولهماذ الجعم المسكافر، إذا قمكامًا ثم أسلم سقطت عنه كالمنظ سقوق الله، ولهماذ الجعم المسكون إجماعا مستنده كتاب الله وسنة في الظاهرة أن السكافر الحربي إذا أمل لم يوخذ بحماكان أصابه من للمدين من هم أو مال أو عرض ، والفائمية لم يوجب عليه تحريم ذلك ، فإذا أسلم لم يؤشذ به ، تحريم ذلك عليه منا كا يوجب تحريم ذلك علينا منه ، وإن كان سيد من السكفة عن سب ويهم والطين فيه ، فهذا أفرب ما يتوجه به الاستدلال يقصص هؤلاء ، وإن كان الاستدلال به خطأ .

وأيضاً ، فإن الذمح " إما أن يقتل إذا سنذ المكاور أو حرا إه كا يقتدل به يته الحوى السامية ، أو يقتل حداً من الحدود أنا يتال إذا رئيل بأسرة وقطع أنيار بيق منى المنات السام ؛ فعي النات السام ؛ فعي النات السام ؛ فعي المنات التمال التمال كان من المنال التمال التمال كان من المنال التمال كان المنات عدم والان المنات على الخوجب على الفني ديئاً لا متاده ولل قلمان على المناق عدا من المنات عدا منات المنات عدا حكم شرعى ، فعقل المناز كون السام ولا يمل المنات عدا حكم شرعى ، فعقل عدا المنات على دايل ولا يمون المنات على دايل على دلك على دلك على دوايا ولا كان المنات كوم المنات عدا المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات عدا المنات ا

الأسباب

مِنَ الدُّبْنِ مَالَمَ ۚ يَأْذَنَ بِهِ اللهِ ) (٢٦ والقياسُ في المسألة متعذر لوجهين : رأى العاماء في أحدهما : أن كثيرًا من النُّنظَّار يمنع جريان القياس في الأسباب والشروط القياس في والموانع ؛ لأن ذلك يفتقر إلى معرفة ِ نويِّع الحكمة وقدرها ، وذلك متمذر ، لأن ذلك يخرج السبُّ عن أن يكون سبا ، وشرطُ القياسِ بقاء حــكم الأصل ، وتحوها

ولأنه ايس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يمكن إلحاق السب بها ، لاختلافهما نوعا وقدرا ، واشتراكُهُمَا في عموم المَفسَدة لا يوجبُ الإلحاق بالانفاق ، وكون هذه المفسدة مثلَ هذه المفسدة يفتقر إلى دليل ، و إلا كان شرعا بالرأى ، ووَضْماً للدين بالمعقول، وذلك انحلالٌ عن معاقد الدين، وانسلالٌ عن رَوَابِطُ الشريعة ، وانخلاعُ من ربَّق الإسلام ، وسياسة للخلق بالآراء الملكية

والأنحاء العقلية ، وذلك حرام بلا ريب ، فثبت أنه إنمــــــا يقتل لأجل كفره وحرابه، ومعلوم أن الإسلام بُسْقِط القتل الثابت للـكفر والحراب بالاتفاق.

وأيضًا ، فالذمى ُ لوكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فما بينــه وبين الله تمالى ويقول فيه ما عسى أن يقول من القبائح ثم أسلم واعتقد نبوته ورسالته لَمَحَا ذلك عنــه جميعَ تلك السيئات، ولا يجوز أن يقال: « إن النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بموجب سبه في الدنيا ولا في الآخرة » ومن قال ذلك علم أنه مُبْطل في مقالته ، للعلم بأن الكافرين يقولون في الرسول شر المقالات وأشْنَمُهَا ، وقد أخبر الله تمالى عنهم في القرآن ببمضها ، مثل قولهم ساحر وكاهن ومجنون ومُفْتِرَ ، وقول اليهود في مريم بهتانًا عظما ، ونسبتها إلى الفاحشة ، وأن المسيح لغير رشَّدَةٍ ، وهذا هو القَدُّف الصريح ، ثم لو أسلم اليهودي ُ وأقر بنبوة المسيح وأنه عبدُ الله ورسولُه وأنه برىء مما رمته المهود لم يبق للمسيح عليه تَبعةٌ . ونحن نعتقد أن من الكفار من يعتقد نبــــوة نبينا إلى الأميين، ومهم من يعتقد نبوته مطلقا لكن إلف الدين وعادته وأغرَاضُ أُخَرُ

(١) من الآبة ٢١ من سورة الشوري

تمع الدخول في الإسلام ، ومنهم المُعرِضُ عن ذلك الذي لا ينظر إليه ولا يتفكر ، فهؤلاء قد يسبونه ، ومنهم من يعتقد فيه العقيدة الردِّيَّة ويكف عن سبه وشتمه أو يَسَبُهُ و يشتمه بما يعتقده فيه بما يكفر به ولا يظهر ذلك ، ومنهم من يسبه بما لم يكفر به مما يكون سباً للنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي كالقَدْف وتحدوه ، وإذا أمم السكافر غفر لهم جميع ذلك ، ولم يجمى في كتاب ولا سنة أن السكافر إذا أمم يبقى عليه تميّمة من التّبيات ، بل السكان والسنة دليلان على أن الإسلام عليه تميّمة من التّبيات ، وإذا كان إنم السبّ منفوراً له لم يجز أن يماقبَ عليه بعد الإسلام .

وأيضاً، فلو سبّ الله سبحانه نم أسلم لميؤو غذ بموجب ذلك، وقد قال النبي سلم الله عليه وسلم فيا بروى عن ربه تبارك وتعالى: « شَتَمَنِي ابنُ آم، وَمَا يَنْجَنِي لَهُ ذَلِكَ، أما شَتَمُهُ إِنَّاى فَقَوْلُهُ: إِنِّى الْخَذَلْتُ وَلَدًا، وأنا الأحدُ السَّدُ في ثُم نُو تاب النصرافي وعنه من شَتْم الله سبحانه لم يساقب على الله في الآخرة بالانفاق، قال تعالى: ( لقَدْ كَثَرَ الذِينَ قَالُوا الله فَالَتُ فَالَتُ الله فَالَتُ وَقَا مِنْ إلله إلا إلله الله والله والله

قد زال موجّبه بالإسلام، وتبدّل بالتعرير له والتوقير والثناء عليه والدّجة له كما تبدّل السب لله بالإيمان به وتوحيده وتقديمه ومحميده وعبادته .

يوضح ذلك أن الرسول له نعتُ البشريَّة ونعتُ الرسالة ، كا قال : ( سُبُحَانَ رَبِّى مَلُ كُفْتُ إِلاَ بَشِرًا رَسُولاً ) فن حيث هـ و بشر له أحكامُ البشر ، ومن حيث هو رسيل قد ميزه الله سبحانه وقصّله بمـا خصه به ، فسيّد موجبُ المقورة من حيث هو بشر كغيره من المؤمنين وموجب المقوبة من حيث هو رسول نتا خصه الله به ، لكن إنحا أوجبَ القتل من حيث هو رسول نقط ؛ لأن السر التعلق بالبشرية لا يوجبُ قتلا وسه من برسائته ، كا أنشلم حكم السباً المتنق بالمرسل ، فسقط القتل الذى هو موجب برسائته ، كا أنشلم حكم السباً المتنق بالمرسلي ، فسقط القتل الذى هو موجب برسائته ، كا أنشلم حكم السباً المتنق بالمرسلي ، فسقط القتل الذى هو موجب برسائته ، كا أنشلم حكم السباً المتنق بالمرسلي ، فسقط القتل الذى هو موجب برائد كا المين .

فن قال ﴿ إِنه بجار لقذَف بعد إسلامه و بعزر لسبه لغير القذف » ، قال : إن الإسلام يُشقط حق الله وحق الرسالة و بيقى حق خصوص الآدمية كغيره من الآدميين ، فيؤدب سائع، كما يؤذب ساب جميع المؤمنين بعد إسلامه .

ومن قال « إنه لا يعاقبُ بشى » قال : هذا الحق المدكر في حق النبوة، وانغمر في حق الرسالة ، فإن الجربة الواحدة إذا أوجبت القتل لم توجب معه عقو به أخرى عند أكثر النقها ، وفذا المذرج حق الله التعلق بالقتل والقذف في حق الادمى ؛ فإذا عُنِيّ الجاني عن القصاص وحدً القذف لم يعاقب على ما أنبكه من الحرمة ، كذلك أندرج هنا حق البشرية في حق الرسالة ، وفي هذبن الأصابن التقيس عليها خلاف بين النقها ، فإن مذهب مالك أن القائل يهزرُهُ الإمامُ إذا عنا عنه وفئُ الهم .

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٣ من من سورة الإسراء

وعند أبى حنيفان حَدًّ القذف لا يسقط بالدفو، وكذا تردَّ من قال: «إن القتل يسقط بالإسلام » هل يؤدب حَدًّا أو نعز براً على خصوص القذف والسب؟ ومن قال هذا القول قال: لا يُستَدَلُّ علينا بأن الصحابة قتلوا سابًه أو أمهوا بفتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير استتابة ، فإن الذميّ إذا سبّه لا يُستَتاب بلا تردد، فإنه يقتل لكفوه الأصلى كا يقتل الأسير الحربي ، ومثلُ ذلك لا يستاب كاستابة الرند إجماعا ، لمكن لو أشارً عَصَير دمه.

كذلك يقول فيمن شَتَمَه من أهل الذمة ، فإنه 'بُقْتَلَ ولا يستتاب كأنه حربي آذى المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله ، فإن أسلم سقط عنه القتل .

وكذلك أكثر نصوص مالك وأحمد وغيرهم إنما هي أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا لا تردد فيه إذا سبه الذي

ومن قال : ﴿ إِن الذَّى يَسْتَنَابِ ﴾ فقد يقول : إنه قد لاَيْهُمْ أَنْهُ إِذَا أَسْمُ سقط عنسه القتل فيستناب كما يستناب للرتد وأوَّلى \* ، فإن قتل الكفار قبل الإعذار إليهم وتبليغهم رسالات الله غيرُ جائز .

ومن لم يستتبه قال: هذا هو القياس؛ لما جاء في الكتب في قتل كل كافر أصلي أسير، وقد ثبت ثبونا لا يمكن دفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم وخُلفاءه الراشدين كانوا يقتلون كثيراً من الأشرى من غير عرَّ من الإسلام عليهم الراشدين كانوا ناقضين المهد، وذلك في قصة قرُّ يُطَاة وشَيْبَر طاهم "لا يختلف فيه اثنان من أهسل السلم بالسيرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخَذا م أَسْرى بعد أن نقضوا المهدة ، وفررَب رقابهم من غير أن يعرض عليهم الإسلام ، وقد أمر بقتل إن الأشرف من غير عرض الإسلام عليه ، وإنما قتله لأنه كان يؤذى الله ورسوله ، وقد نقض الههد .

ومن قال : ﴿ إِذَا تَابِ بِالدَّوْرِ إِلَى اللَّمَاءَ قَبُلُت تُو بِنَهُ أُو خُبِّرُ الإِمَامِ فِيهِ﴾ قال : إنه في هذه الحال بمنزلة حربي قد بَذَلَ الحِزِّيَةِ عن بَدِّ وهو صاغر ؛ فيجب الكف عنه .

حکم إسلام الحربی بعد أسره

واعلم أن هنا معنى لابُدَّ من التنبيه عليه ، وهو أن الأسير الحربى الأصل لوأسلم فإن إسلامه لا يزيل عنه حكم الأسر ، بل إما أن يصير رقيقا المسلمين بمبرلة النساء والصبيان كأحد القولين في مذهب الشانعي وأحمد ، أو يخبر الإمام فيه بين الثلاثة غير القتل على القول الآخر في المذهبين .

والدايل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حُسين قال:
كانت ثقيف كان عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أسحاب النبي
صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني
عقيل، وأصابوا معه العَشَباء، فأنى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق
فقال: يامحد، فأناد، وقتال: ما شائلك؟ فقال: يم أفحلة تني وأخذت سابقة
المطبح؟ يعنى العضباء، فقال: أخذتك بحريرة حُلفائك من ثقيف، ثم
انصرف عنه، فناداه: يامحد، يامحد، وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم رحيا رقيقاً، فوجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إلى مُسلم ، قال:
يامحد، يامحد، فأناد فقال: ما شأنك؟ قال: إلى جائم فأطعفي ، وظمان
يامحد، يامحد، فأناد فقال: ما شأنك؟ قال: إلى جائم فأطعفي ، وظمان
وسلم أنه إذا أسلم بعد الأسر لم يفلح كل الفلاح، كما إذا أسلم قبل الأسر،
وأن ذلك الإسلام لا يوجب وإطلاقه.

وكذلك العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه أظهر الإسلام بعد الأسر ،

بل أخبر أنه قد أسلم قبل ذلك ، فلم يُطْرِقْه النبئ صلى الله عليه وسلم حتى

بل أخبر أنه قد أسلم قبل ذلك ، فل يُطْرِقْه النبئ صلى الله عليه وسلم حتى

دوام رقه ، فكذلك إسلام الأسير لا يمنع دوام أشره ، لأنه نوع رق ومجوز

للاسترقاق ، كا أن إسلامه لا يوجب أن يرة عليه ما أخذ من ماله قبل الإسلام،

فإذا كان هذا حال من أسلم بعد أن أسر عن هو حربي الأصل ، فهذا الناقض

العهد حاله أشد بلاريب ؛ فإذا أسلم بعد أن تقفى العهد وهو فى أيدينا لم بحر أن يقال : إنه يُطأنَى ، بل حيث قانا قد عَمم دمه فإما أن يصير رقيقاً وللإمام أن يبيعه بعد ذلك وثمته لبيت المال ، أو أنه يتغير فيه ، وهذا قياسٌ قول من مُجوَّرٌ استرقاق ، القمن العهد ، ومن لم يجوز استرقاقهم فإنه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول : إذا عاد إلى الإسلام لم يسترق ولم يقتل ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لو أسدَّتَ وأنت تملكُ أشرتك الأفاتحت كلَّ الفلاح » دليل على أن من أسلم وهو مالك أمره ، على أن من أسلم ولا يملك أمره ، فلا يجعب إطلاقه بالإسلام فببذل الجزية أو بأن الجزية أو بأن الجزية أو يكن ما ينفي استرقاقه .

## فصـــــــل

والدليلُ على أن المسلم يقتل من غير استتابة و إن أغلهر التو بة بعد أخذه كما دليل أن المسلم الساب يقتل هو مذهب الجمهور قولُه سبحانه : ( إنَّ الذينَ 'يؤذُونَ الله ورسولَه لمنهمُ الله فى بغير استتابة اللهنيا والآخرةِ ، وَأَعَدٌ للم عذابًا مُهِينًا ﴾('')

وقد تقدم أن هذا يقتضى قتله ، و يقتضى تَعَثَّمَ قتله ، و إن تاب بعد الأخذ ، لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ؛ فإذا كانت عقو بة أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الأخذ فعقو بة هؤلاء أولئ وأخرى ؛ لأن عقوبة كليهما على الأذى الذى قاله بلسانه ، لا على مجرد كفر هو باقى عليه .

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٨ من سورة الأحزاب

وأيضًا ؛ فإنه قال (أثنَّ لمَّ يَنْتَكِ للنَاقِتُون)<sup>(1)</sup>إلى قوله (مَلمونينَ أَيْنَا تَقَوُّوا أَخَذُوا وَقَتَّلُوا تَقَنِّيلًا <sup>(10)</sup> ، وهو يقتضى أن منّ لم ينته فإنه يؤخذ و يقتل ؛ فعلم أن الانتهاء العاصرَ ماكن قبل الأخذ .

وأيضًا ؛ فإنه جمل ذلك تفسيرًا للمن ؛ فعلم أن لللمون متى أخذ قتل إذا لم يكن انتحى قبل الأخذ، وهذا ملمون ؛ فدخل فى الآية .

يؤيد ذلك ما قدمناه عن ابن عباس أنه قال فى قوله تسالى : ( إنَّ الذين يَرْمُونَ الْمُحُصَّنَاتِ الْفَاقِلَاتِ اللَّوْمَنَاتِ لَمِنوا فى الدنيا والآخرة ، وَلَمْمُ عذابٌ عظيم " الله عليه وسلم خاصة ، ليس فيها تو بة ، ثم قرأ (والذين يَرْمُونَ المُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمَّ يَأْتُو ابْرُبُهِمْ شُهُدًا ، ) " إلى قوله ( إنَّ الذينَ تابُوا مِنْ بعد ذلك وأصلحوا) " ؛ فبعمل لمؤلاء تو بة ، ولم بحمل لأولئك تو بة ، قال : فهم رجل أن يقوم فيقبل رأمه من حُسن ما فسر ؛ فهذا ابن عباس قد بين أن من لمن هذه اللمنة لا تَوْبة له ، واللمنة الأخرى أبلغ منها .

يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما استحقَّ هذه اللمنة على قوله لأجل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعلم أن مؤديه لا تو بة له .

وأيضاً ؛ قوله سبحانه ( إنمَا جَزَاه الذينَ بحَارِبُونَ اللهِ ورسولَهُ ۚ وَيَسَمُونَ في الأرض فساداً )<sup>(4)</sup> الآية .

وهذا السابُ محاربُ لله ورسوله كما تقدم تقريرُه من أنه محادٌ لله ورسوله ، وأن المحادُ لله ورسوله مشاقٌ لله ورسوله محارب لله ورسوله ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠من سورة الأحراب (٢) من الآية ٢٣من سورة النور (٣) من الآية ٤ من سورة النور (٤) من الآية ٣٣من سورة المائدة

ولأن المحارب ضدُّ المسالم ، والمسالم الذي تَسَلَّم منه ويَسَلَّم منك ، ومن آذاه لم يسلّم منك ، ومن آذاه لم يسلم منه ، فليس بمسالم ، فهو محارب ، وقد تقدم من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام سَمَّاء عَدُوَّا له ، ومن عاداه فقد حار به، وهو من أعظم الساعين في الأرض بالنساد ، قال الله تمالى في صفة المناقين : (وَ إِذَا قِيلَ لَمْم الانفُيدُ وَ في الأَرْضِ قَالُوا إِنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ، أَلاَ إِنّهُمْ مُمُ الْفَسِسدُونَ وَلَسْكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) (أَلَّ إِنْهُمْ مُمُ الْفَسِسدُونَ وَلَسْكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) (أَلَّ اللهَمُ مُنْ المُنْسِسدُونَ وَلَسْكِنْ . لا يَشْعُرُونَ ) (أَلَّ

وكل ما في الترآن من ذكر الفساد – كقوله (وَلاَ تُغْسِدُوا في الأرضِ بَمَدَّ إصْلاحِها )<sup>(77)</sup> ، وقوله (وَ إذا تَوَلَّى سَمَى في الأرْضِ لِيُغْسِدَ فيها )<sup>(77)</sup> إلى قوله (وَاللّهُ لاَ يُحْبِثُ الْفَسَادَ )<sup>(77)</sup> وغير ذلك – فإن السب داخلُ<sup>،</sup> فيه ؛ فإنه أصسل إسكل فساد في الأرض؛ إذ هو إفساد للنبوة التي هي عِمادُ صلاح الدين والدنيا والآخرة .

و إذا كان هذا الساب محار باً لله ورسوله ساعياً في الأرض بفساد وجب أن يماقب بإحدى المقو بات للذكورة في الآية إلا أن يتوب قبل القدرة عليه ، وقد قدمنا الأدلة على أن عقو بته متعينة بالقتل كمقو بة من قَتَلَ في قطع الطريق ، فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة ، وهذا الساب الذي قامت عليه البيئة ثم تاب بعد ذلك إنما تاب بعد القدرة ؛ فلا تسقط المقو بة عنه ، ولهذا كان الكافر الحربة إذا أسلم بعد الآخذ لم تسقط عنه العقو بة مطلقاً كما قال الني صلى الله عليه وسلم للمقيسلي هر أو قلتماً وأنت تابك أشراك أفراك أفلحت كل الفلاح » بل يعاقب بالاسترقاق أو بجواز الاسترقاق وغيره ، لكن هذا مُر تك عالب ، غم يكن استرقاق كالمُر يَّين ؟ إذ المحاربة باللسان كالمحاربة باليد ، فدمين عقو بته بالقتال .

<sup>(</sup>١) من الآيتين ١٢٥١ من سورة البقرة (٣) الآيتان٥٦ من سورة الأعراف (٣) من الآية ٥٠٪ من سورة البقرة

وأيضاً ؛ فسُنَّة ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَأَتْ من غير وجه على قتل الساب من غير احستتابة ، فإنه أمر بقتل الذي كذب عليه من غير احتتابة ، وقد ذكرنا أن ذلك يقتضى قتل السابُّ سواء أُجْرَيْنا الحديثَ على ظاهره أو حَمَلنا، على من كذب عليه كذباً بَشِيئه ، وكذلك فى حديث الشعبى أنه أمر بقتل الذي مَلَمَنَ عليه في قَدْم مال المَرَّى من غير استتابة .

وفى حديث أبى بكر لما استأذه أبو بَرْزَة أن يقتل الرجل الذى شتمه من غير استنابة قال : إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فعلم أنه كان له قتل من من عير استنابة ، وعمر رضى الله عنه قتل الذى لم يَرْضَ بحكه صلى الله عليه وسلم من غير استنابة أصلا ، فعزل القرآن بإقراره على ذلك ، وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به ، فكيف بأعلاما ؟

وأيضاً ؛ فإن عبد الله بن سُمد بن أبي تسرّح لما طمن عليه وافترى افتراء عابه به بعد أن أسلم أهدر دمه وامتنع عن مبايعته ، وقد تقدم تقر بر الدلالة منه على أن الساب يقتل وإن أسلم ، وذكرنا أنه كان قد جاء مسلماً تائباً قد أسلم قبل أن يجيء إليه كما رويناه عن غير واحد ، أو قد جاء بريد الإسلام ، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء بريد الإسلام ثم كَفَّ عنه انتظار أن يقوم إليه رجل فيقتله .

وهذا نصى فى أن مثل هذا المرتدَّ الطاعنِ لا يجب قبولُ تو بته ، بل يجوز قتله و إن جاء تائباً و إن تاب ، وقد قررنا هذا فيا مضى ــ وهنا ــ من وجوه أخرى أن الذى عَصَم حمّة عَفْوُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، لا مجرد إسلامه ، وأن بالإسلام والتو بة انمحى الإثم ، و بعفورسول الله صلى الله عليه وسلم احتقن الدم ، والعنو بطل بموته صلى الله عليه وسلم ، وليس للأمة أن يعفوا عن حقه ، وامتنائهُ من بيمته حتى يقوم إليه بمضُ القوم فيقتله نصُّ فى جواز قتله و إن جاء تائباً .

وأما عصمة ' وَمِو بعد ذلك فليس دليلا على أن نعصم دم من سَبّ وتاب بعد أن قدرنا عليه ؛ لأنا قد بينًا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعفو عمن سبه بمن لاخلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك ، وتعذر عفسو النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، وقد ذكرنا أيضًا أن حديث عبد الله بن خَطَل يدلُ على قتل الساب ؛ لأنه كان مسلمًا فارتدً ، وكان يهجوه فقتل من غير استنابة .

وأيضاً ؛ فما تقدم من حديث أنس الرفوع وأثر أبي بكر فى قتل مَنْ آذاه فى أرواجه وسَرَاريه من غير استنابة ، وما ذلك إلا لأجل أنه من نوع الأذى ، ولذلك حَرَّمه الله ، ومعلوم أن السبّ محرم منه ، بدليل أن السبّ محرم منه ، ولما ومن غيره ، ونكاح الأزواج لا محرم إلّا منه صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك فى تحريم ما يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه أى أذّى كان من غير استنابة .

وأيضاً ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أسر بقتل النسوة اللآنى كن يؤدينه بالسنتهن بالهجاء مع أمانه لعامة أهل البلد ، ومع أن قتل الرأة لا يجوز إلا أن تغلل ما يوجب القتل ، ولم يستتب واحدة منهن حين قتل مَن قَتل ، والكافرة الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل ، والرتدة لا تقتل حتى تستناب ، وهؤلا، النسوة تُقِلُن من غير أن يقاتلن ولم يُستَقَبَن ؟ فعلم أن قتل من فعل مثل فعلمن جائز بدون استتابة ؛ فإن صدُورة ذلك عن مُستلمة أو معاهدة أعظم من صدوره عن حربية

وذكرنا أن الشنة تدلأ على أن السبّ ذَنْبٌ مقتطع عن عوم الكنر ، وهو من جنس المحاربة ، والتوبة ألى تحقيق ُ مم المرتد إنما هى التوبة عن المكفر ، فأما أن أرتد بمحاربة عن المكفر ، وأحذ المال ، كا فعل المرّنيئون وكا فعل مقيسَ بن حبابة حيث قتل الأنصاري واستاق المال ورجم مرتداً \_ فهذا يتمين قتله كما قتل رسول الله صلى الله على وسلم مقيس بن حبابة ، وكما قبل له فى مثل المُرتبين وإنما جزاؤم أن يقتلوا» الآية ، فلذلك من تمكلم بكلام من جنس المحادّة والمحادّة والمحادّة والمحادّة والمحادّة والمحادّة والمحادّة والمحادّة والمحادّة الم

وأيضاً ؛ ما اعتمده الإمام أحمد من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا بين الساب و بين المرتد الحجرد ، فقتلوا الأول من غير استتابة ، واستنابوا الثانى وأمروا باستتابته ، وذلك أنه قد ثبت أنهم قتلوا سابه ، وقد تقدم ذكر بمض ذلك ، مع أنه قد تقدم عنهم أنهم كانوا يستتيبون المرتد ، ويأمرون باستنابته ، فثبت بذلك أنهم كانوا لا يقبلون تو بة من يسبه من المسلمين ؛ لأن تُو بِنه لو 'قبلَتْ لشرعت استنابته كالمرتد فإنه على هذا القول نوع من المرتدين ، ومن خص المسلم بذلك قال : لا يدلُّ ذلك على أن الكافر السابُّ لا يُسْقِط عنه إسلامُه القتل ، فإن الحربي يقتل من غير استتابة ، مع أن إسلامه يُسْقِط عنه القتل إجماعا، ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر باستتابة الساب، إلا ما روى عن ابن عباس ، وفي إسناد الحديث عنه مَقال ، ولفظه « أعياً مُسْلِم سَبِّ الله أوسَبِّ أحَدامن الأنبيا. فقد كَذَّبَ برَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي ردَّةُ ، يُسْتَنَاب ، فإن رجم و إلا تُتلَ » وهذا \_ والله أعلم \_ فيمن كذب بنبوة شخص من الأنبياء وسبه بناء على أنه ليس بني ، ألا ترى إلى قوله « فقد كذب برسول الله عليه الصلاة والسلام » ولا ريب أن من كذب بنبوة بعض الأنبياء وسَبَّه بناء على ذلك ثم تابقبلت توبته ، كمن كذِّب بيمض آيات القرآن ؛ فإن هذا أظهر أمر ، فهو كالمرتد، أما من كان يظهر الإقرار بنبوة النبي ثم أظهر سبه فهذا هو مسألتنا .

يؤيد هذا أنا قد روينا عنه أنه كان يقول د ليس لتاذف أزّواج النبي عليه الصلاة والسلام تو بة ، وقاذف غيرهن له تو بة » ومعلوم أنّ ذلك رعاية لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فعلم أن مذهبه أن سابّ النبي عليه الصلاة والسلام وقاذفه لا تو بة له ، وأنّ وجه الرواية الأخرى عنــــــ إن صحت ما ذكرناه أو نحوه .

وأيضاً ؛ فإن سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به ، بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف مجرمته ، فإن مَنْ وَقَرَ الإيمانُ به في قلبه ، والإيمانُ موجبٌ لإكرامه و إجلاله ، لم يتصور منه ذمه وسبه والنَّقُص به ، وقد كان من أُقبِح المنافقين نفاقاً مَنْ يستخف بشتم النبي عليه الصلاة والسلام ، كما روى عن ابن عباس قال : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جالساً في ظِلِّ حُجْرَة من حُجّر نسائه في نَفَر من السلمين قد كان تَقَلُّسَ عنهم الظل، فقال: سيأتيكم إنْسَان ينظر بعين شيطان، فلا تكلموه ، فجاء رجل أزْرَقُ ، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : على مَ نَشْتُهُنَى أَنْتَ وَفُلَانٌ وَفُلَانَ ؟ دعاهم بأسمائهم ، فانطلق فجاء بهم ، غَلَمُوا له ، واعتذروا إليـه ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( يَحْلِفُونَ كَـكُمْ · لتَرْضُوا عنهم )(١) الآية ، رواه أبو مسعود بن الفرات . ورواه الحاكم في صميحه ، وقال : فأنزل الله تعالى ( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ )(٢) الآية ، و إذا ثبت أنه كافر مستهين به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الـكفر والاستهانة ؛ لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمداً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه ، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٩٦ منسورة النوبة (٢) من الآية ١٨من سورة المجادلة

ليس للحناكم

ولهـذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحـكم مخلاف علمه ، المَـكِم عَلاف وإن شهد عنده بذلك المدُولُ ، وبجوز له أن يحـكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها ، وكذلك أيضًا لو أقرَّ إقرارًا علم أنه كاذب فيه \_ مثل أن يقولُ لمن هو أكبر منه « هذا ابني » \_ لم يثبت نسبه ولا ميراثه ، باتفاق العلماء ، وكذلك الأدلَّة الشرعية \_ مثل خير العَدْل الواحد ، ومثل الأمر والنهي والمموم والقياس \_ يجب اتباءُها إلا أن يقوم دليلٌ أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف لظاهرها ، ونظائر هذا كثيرة .

فإذا علمت هذا فنقول : هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته ، وتكذيبه به ، واستهانته له ، فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا ، وهذا القدر بطلت دلالته ، فلا بجوز الاعتماد عليه ، وهذه نكتة مَنْ لا يقبل تَوْ بَهَ الزنديق ، وهو مذهب أهل للدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد ، وهو المنصور من الروابتين عن أبي حنيفة ، وهو إحدى الروايات عن أحمد، نَصَرَها كثيرمن أصحابه ، وعنهما أنه يستتاب ، وهو المشهور عن الشافعي.

وقال أبو يوسف آخراً : أفتله من غير استتابة ، لكبن إن تاب قبل أن أقتله قبلت تو بته ، وهذا أيضاً الروآية الثالثة عن أحمد .

وعلى هذا المـأخذ فإذا كان السابُّ قد تكرر منه السبُّ ونحوُه مما يدل على الكفر اعْتَضَد السبُّ بدلالات أخَرَ ، من الاستخفاف بحرمات الله ، والاستهانة بفرائض الله ، ونحو ذلك من دلالات النفاق، والزنديق كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته وكفره ، وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يُظهر من الإسلام مع ثبوت هــذه الأمور ، وما ينبغي أن يُتَوَقَّفَ في قتل مثل هذا ، وفي أن لا يسقط عنه القتل بما يُظْهِر من الإسلام ؛ إذ تو بة هذا بعد أخذه لم تُجدَّدُ له حالًا لم تكن قبل ذلك ، فكيف ُتَقطُّل الجدود بغير موجب ؟ نعم لو أنه

قَبَل رَفْهِ إلىالسلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال مابدلُّ على حسن الإسلام وكَفَّ عن ذلك لم يقتل فى هذه الحال ، وفيه خلاف بين أهل هذا القول سيآتى إن شاء الله تعالى ذكره .

وعلى مثل هذا ومن هو أخف منه نمن لم يظهر نفاقه قط نُحُمَلَ آيات التو بة من النفاق ، وعلى الأول تحمل آيات ُ إقامة الحد .

ثم مَنْ أسقط القتل عن الذي ً إذا أسلم قال : بهذا يظهر الفرق بينه و بين السكافر إذا أسلم ، فإنه كان كيظير لدين بيبح سبه أو لا يمنعه من سبه ، فأظهر دين الإسلام الذي يوجب تعز بره وتوقيره ؛ فسكان ذلك دليلا على صحة التقاله ، ولم يعارضه ما يخالف ؛ فوجب العمل به ، وهذه الطريقة كمينية على عدم قبول تو بة الزنديق كا قررناه من ظهور دليل السكفر مع عدم ظهور دليل الإسلام ، وهو من القياس الجلى .

دليلجوار قتل المنافق والزنديق

ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استنابة قولُه تعالى : ( وَمِثْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمُدَّنَ لِي وَلاَ تَقْنِقَ <sup>(٢)</sup> إلى قوله : ( قُل مَل تَرَبَّسُونَ بِنَا الا إِحْدَى الْمُدْنَيْنِ ، وَتَحَنُّ تَعَرَّبُّسُ بِهِمْ الْنَ يُصِيبَهُمْ اللهُ بِسَدَابِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَلْدِينَا ) <sup>(٢)</sup>.

قال أهل التفسير: (أو بأيدينك) بالقتل: إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم ، وهو كما قالوا ؛ لأن العذاب على ما يُيقِطنونه من النقاق بأيدينك لا يكون إلا القتل لكفرهم ، ولوكان النافق يجب قبول ما يُظهر من التوبة بعد ما ظهر نقاقه وزندقته لم يمكن أن يتربص جهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا ؛ لأناكل أردة أن نمذيهم على ما أظهروه أظهروا التوبة .

<sup>(</sup>١) من الآيات ٤٩-٥٢ من سورة النوبة

وقال قَتَادَة وغيره : قوله (وَ عِنْ حَوْلَـكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَاقِقُونَ )<sup>(1)</sup> إلى قوله (سُنَمَدُّ بُهُمْ مَوَّتَـيْنِ )<sup>(1)</sup> ، قالوا : فى الدنيــا القتل ، وفى البرزخ عذاب القبر .

دَلَت هذه الآليات كلمًا على أن النافقين كانوا 'يُرضُون المؤمنين بالأيمان الكاذبة ، وينكرون أنهم كفروا ، ويحلفون أنهم لم بتكلموا بكامة الكفر .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠١ من سورة التوبة (٢) من الآية ٢٣ من سورة التوبة (٣) من الآية ٩٥ من سورة التوبة (٤) من الآية ٩٦ من سورة التوبة

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٤ من سورة التوبة

 <sup>(</sup>٦) الآيتان ١و٢ من سورة المنافقين (٧) الآيات ١٨-١٨ من سورة المجادلة

وذلك دليل على أُنهِم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه .

أحـدها: أنهم لوكانوا إذا أظهروا النوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف والإنـكار ، وليكانوا يقولون: قلنا وقد تبنا ، فعلم أنهم كانوا بخافون إذا ظَهَرَ ذلك عامِم أنهم يعاقبون من غير استنابة .

الثانى: أنه قال تعالى (اتحذّوا أعانهم جُنّة (١) والعين إما تحكون جُنّة إذا لم نأت ببينة عادلة تتكذّبها؛ فإذا كذّبتها بينة عادلة انحرقت الجُنّة، فهاز قتلهم، ولا يمكنه أنْ يُحمّنُ بعد ذلك إلا مجنة من جنس الأولى ، وتلك جنة محروة.

الثالث : أن الآيات دليل على أن للناقيين إنمـــــا عصم دمادهم الكذبُ والإنكار ، ومعلوم أن ذلك إنما يصمم إذا لم تقم بينة مخلافه ، ولذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم.

و يدل على ذلك تجوله سبحانه ( يا أيها النبئ كجاهد الكذّار وَالنّا فَعَينَ وَاغْلُطُ عَلَيْمٍ ، وَتَأُولُهُمْ جَيْمَ ، وَيَشْنَ اللّهِيرُ ، يَخْلِفُونَ اللّهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كُلِمَةَ الْسَكْفُرِ (٢٣٪) الآية ، وقوله تعالى في موضع آخر ( جاهيد السكفّارَ والنّا فقين (٢٠) قال الحسن وقتادة ، بإقامة الحدود عليهم ، وقال ابن مسعود : بيده ، قَإِن لم يستطع فَلِفُلْهُ ، فإن لم يستطع فيقلهه ، وعن ابن عباس وابن مُجرّتج: باللسان ، وتعليظ السكلام، وترك الرفق .

ووجه الدليل أن إلله أس رسوله عليه الصالة والسلام بجهاد الناقين كا أمرهُ بجهاد السكافرين ، وأن يجهادهم إنما يمكن إذا ظَهَرَ منهم من القول أو الفعل مايوجب المقوبة ، فإنه ما لم يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا سبيل عليسه ، فإذا ظهر منه كلة السكنر فجهادة القتل، وذلك يقضى أن لا يسقط عنه بجديد الإسلام (١) من الآية ٢ من سورة الناقين ﴿ (٢) من الآيتين ٣٧ و٢٧ من سورة الثوبة

<sup>(</sup>٣) من الآية به من سورة التحريم (٣)

له ظاهراً ؛ لأنا لو أسقطنا عهم القتل بما أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة السكفار، وكان جهاده من حيث م كنار فقط، لا من حيث هم منافقون، والآية تقتضى جهادهم لأنهم صنف غير الكفار، لا سيا قوله تعالى ( جاهير السكفار والثنافيتين (۱۲) يقتضى جهادهم من حيث هم منافقون؛ لأن تعليق الحسكم باشم مشتق مناصب يدل على أن موضع الاشتفاق هو العلة، فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما بجاهد الكفاؤ لأجل الكفر.

ومعلوم أن السكافر إذا أظهر التوبة من الكفركان تركاله فى الظاهم، ولا يُملم ما بخالفه .

أما المنافق فإذا أظهر الإسسلام لم يكن تركا النفاق؛ لأن ظهور هذه الحال منه لاينافي النفاق ، ولأن النافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه كجهاد الذي في قلبه مَرَض وهو الزافي إذا زفي لم يسقط عنه حده إذا أظهر النوبة بعد أخذه لإقامة الحد عليه كما قد عرف ، ولأنه لو قبلت علاً يُبِتُهم دأمًا مع ثبوت ضدها لم يكن إلى الجماد على النفاق سبيل ، فإن النافق إذا ثبت عنه أنه أظهر السكفر فلو كان إظهار الإسلام حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده .

ويدل على ذلك قوله ( أنن أم ينتقع النستأقفُونَ وَالدَّينَ فَالُوبِهِمْ مَ ثُمُ لاَ يُجَاوِرُو تَلكَ فِيهِمْ الْمَ لَوَيْهِمْ مَ ثُمُ لاَ يُجَاوِرُو تَلكَ فِيهَا إلاَّ فَيْهَا إلاَّ فَيْهَا اللهِ يَشْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى فَيْهِمَا اللهُ يُشْرِى خَلُوا مِنْ قَبلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وكذلك قال الحسن : أراد المنافقون أن يُظهروا مافي قلوبهم من النفاق ، (١) من الآية ٣٣ من سورةالتوبة(٢) من الآيات ٢-٢٣مس سورة الأحزاب يؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى جَمَلَ جزاهم أن يُقتلوا ، ولم بجمل جزاهم أن يُقتلوا ، ولم بجمل جزاهم أن يُقال أهل به بحراء م أن يُقال أهل بين حال التوبة كما استثناه من قتل الحاربين وقتل المشركين وقتل المشركين وقتل المشركين وقتل وقتل في أخراء أن وقال في المحاربين تأبُو أوَاقَلُمُوا المَهْمِ عَلَى مَرْصَدٍ ، فإن تأبُو أوَاقَلُمُوا المَهْمِ (") ، وقال في الحاربين تأبُو أوَاقَلُمُوا المَهْمِ (") ، وقال في الحاربين (إنحا جَزَاه الذين في الأربين فَسَاداً أن يُقتلوا أو يُستَعُون في الأربين قَسَاداً أن يُقتلوا أو يُستَعُون في الأربيم ما يُقلورونه عَبر استتابة ، وأنه لا يقبل منهم ما يُظلورونه من التوبة .

و يوضيح ذلك أنه جمل التهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقيسل الأغذا والتغنيل ، وهناك جمل النو بة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل ، فعلم أن الانتهاء بعد الإغراء بهم لا ينفعهم كما لا تنفع الحارب التوبئة بعد القدرة عليه ، و إن نفعت المشرك من مرتد وأصلى الثوبة بهد القدرة عليه ، وقد أخبر سيحانه أن سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدُر عليه أن يؤخذ و يقتل ، وأن هذه السنة لا تبديل لها ، والانتها، في الآية إما أن يعنى به الأنتهاء عن النفاق بالتو بة الصحيحة أو الانتهاء عن إظهاره عند شياطينه وعند بعض الؤمنين .

والمنى الثانى اظهر ، فإن من المنافقين مَن ۚ لم ينته عن إسرار النفاق حتى (١) من الآية ٥ من سورة المائدة (٢) من الآية ٣ من سورة المائدة

دليل

المنافق

مات النبي صلى الله عليه وسبلم وانتهوا عن إظهاره حتى كان في آخر الأمر لا يكاد أحد بحترى، على إظهار شيء من النفاق ، نعم الانتهاء يعم القسمين ، فمن انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره و إعلانه خرج من وعيد هذه الآية ، ومن أظهر لحقَّهُ وعيدُها .

ومما يشبه ذلك قوله تعالى ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كُلِّمَـةَ الْكُنْرِ )(١) إلى قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا كُمُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلُّوا ا يُمُذُّ مُهُمُ اللهُ عَذَابًا أليمًا في الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ (١) ) فإنه دليل على أن المنافق إذا لم يَتُب عذَّ به الله في الدنيا والآخرة ، وكذلك قوله تِه لي ( وَيَمْن حَوْلُكُم مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾<sup>(٢)</sup> إلى قوله : ( سَنَمَذَّ بُهُمْ مَرَّ نَيْنِ <sup>(٢)</sup> ) ، وأما قوله ( لئن لمَ يَنْقَهِ الْمُعَافِتُونَ وَالذِينَ فِي كُلُوبِهِمْ مَرَّضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَة (٢) ) ، فقد قال أبو رزين : هــذا شيء واجد ، هم المنافقون ، وكذلك قال مجاهد: كل هؤلاء منافقون ، فيكون من باب عطف الخاص على العام ، كقوله تعالى : ( وَرَجِبْرِيلَ وَمِيكا لَ (<sup>4)</sup> ) وقال سلمة من كهيل وعـكرمة : الذين في قلوبهم مرض أصحاب الفواحش والرُّ نَاة ، ومصلوم أن مَنْ أَظْهَرَ الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحدِّ عليه ، فكذلك من ألحم النفاق .

و يدل على جواز قتل الزُّ نْدِيق المنافق من غير استنابُتماخَرَ جَاه فيالصحيحين قتل الرنديق عن على في قصة حاطب بن أبي بَلْتُعة فقال عمر : دَعُني يا رسول الله أَضْرِبُ عُمْنَىَ هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّهُ قَدْ شُمْهُ كَدْرًا ، ومَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ الله الطَّلَعَ عَلَى أَهْــل بَدْر فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْمُ فَقَدْ عَفَرْتُ لكمُ ﴾ فدلَّ على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروعٌ ؛ إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضَرْبِ عنق المنافق ، ولـكن أجاب (١) من الآية ٧٤ من سورة التوبة (٢) من الآية ١٠١ من سورة التوبة

(٣) من الآية ، ٣من سورة الأحزاب (٤) من الآية ٨٨ من سورة البقرة

بأن هذا ليس بمنافق ، ولكنه من أهل بَدْر للنقور لهم ، فإذا أظهر النفاق الذي لاريب أنه نفاق فهو مُباح الدم .

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها في حديث الإفكِ قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن نومه ، فاسْتَمَدَّرَ من عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر « مَنْ يَعْسَدْرُكَى مِنْ رَجُل. بَلَغَنَى أَذَاهُ فِي أَهْلِي ؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَيْرًا، ومَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي، فَقَامَ َ سَمْدُ بنُ مُمَاذِ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الأَثْمَولَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ أَبَّا واللهِ أَعْذِرُكَ مِنْكُ : إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخُزْرَجِ ِ أَمَوْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيسِهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ وَهُو َ سَيَّدُ الْخُرْرَجِ ، وَكَانَتَ أَمُّ حَسَّانَ بَنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِسَدُهِ ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا ولٰ يَكِن أَحْتَمَلَتُهُ ٱلْحِمِيَّةُ ، فَقَالَ لَسَفْد بن مُعَاذِ : كَذَ بْتَ لَعَشُرُ الله لانقتله وَلا تقدرُ على ذلكَ ، فقامَ أُسيدُ بنُ حُضَيْرٍ وهُوَ ابنُ عَمَّ سَمدير يَعْنِي ابنَ مُعَاذِ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بن عُبَادَةً : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهُ لَنَقْتُكَنَّهُ فإنَّكَ مُنافقٌ تجادل عن المنافقين ، فثار الميَّان الأوْسُ والحررجُ حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم معلى المنبر ، فلم يَزَلُ النبي صلى الله عليه وسلم ُخفصُهُمْ حتى سكتوا وسكت » متفق عليه .

 دعوها فإنها خبيثة ، وقال عبد الله بن أبى ابن سُلُولَ : أقد تداعوا علينا ؟ لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ ، قال عمر : ألا نقتلُ يا نبيًّ الله هـذا الخبيث ، لعبد الله ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام « لا يتحدُّثِ الناسُ أنَّ محدًا يقتل أمحابه »

وذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن هذه القصة كانت في غزوة بني المُصْطلق: اختصم رجلُ من المهاجرين ورجلُ من الأنصار حتى غضب عبد الله ابن أبي وعنده رَحْسط من قومه فيهم زيد بن أرقم عُلام حديث السن ،وقال عبدالله بن أبي : أَفَمَلُوها؟ قد نافرونا وكابرونا في بلادنا ، والله مامَثَلُناً وَمَثَلُهُم إلا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبك يأكلك ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذل، يعني بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هـذا ما فعالم بأنفسكم ، أحالتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله أبن أمسكم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ، ولأوشكوا أن يتحوَّلُوا عن بلادَكم ، ويلحقوا بعشائرهم وموالمهم ، فلا تُتنْفِقوا عليهم حتى يَنْفَضُّوا من حَوْل محمد ، فقال زيد بن أرقم : أنتَ والله الذليلُ القليلُ المبغض في قومك ، ومحمد في عزّ من الرحمن ، ومَوَدَّة من المسلمين ، والله لا أحبك بعد كلامك هذا ، فقال عبد الله : اسكتُ فإنما كنت ألْعَبُ ، فمشى زيدُ بن أرقم بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، وذلك بعد فراغه من الغزوة ، وعنده عمر بن الخطاب ، فقال : دُّعْني أضرب عُنقه يارسول الله ، فقال « إِذَا تُرْعَدُ لَهُ آ نُفُ كَثيرةٌ بَيْثُرُبَ » فقال عمر : فإن كرهت بارسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاد أو محمد ابن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتلوه ، فقـال رسول الله عليه الصلاة والسلام « فَكَيْفَ يَا عَمْرِ ؟ إِذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسِ أَنْ مُحَدَّاً يَقْتِلُ أَصْحَابِهِ ، لا، ولَكُنْ أَذَّ نُ بالرحيل » وذلك في ساعة لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرتحل فيها ،

وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي ، فأناه ، فقال : أنت صاحبُ هذا الكلام ؟ فقال عبد الله : والذي أنزلَ عليك الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئًا ، و إن زيدًا لـكاذب ۗ ، فقال مَنْ حضر من الأنصار : يا رسول الله شيخُناً وكبيرُنا ، لأَتُصَدِّق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار ، عسى أن يكون هذا الفلامُ وَهمَ فِي حديثه ولم يحفظ ما قال ، فعَذَره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَفَشَت الملامة في الأنصار لزيدٍ ، وكَذَّ بوه ، قالوا : و بلغ عبدَ الله بن عبد الله بن أبي \_ وكان من فُضِّلاء الصحابة \_ ماكان من أمر أبيه ، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله ، بلغني أنك تريد قَتْلَ عبد الله ابن أبي لما بلغك عنه ، فإن كنت فاعلا فَمُرْ بي فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت ِ الخزرجُ ما كان بها رجلٌ أبرُ بوالديه منى ، وإنى أخشى أن تأمر به غبرى فيعله ، فلا تَدَعُني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي " يمشى في الناس ، فأقتله ، فأقتل مؤمناً بكافر ، فأدخــل النار ، فقال له النبي عليه الصلام والسلام: ﴿ بَلْ نَرْفُقُ مِهِ ، وَنُحْسِنُ صَحْبَتُهُ مَا بَغَيَ مَعْنَا » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَتَحدَّث الناسُ أَنه يقْتُـل أصحابه ، ولكن بر أباك وأحسن صُعبته » وإذ كروا القصة ، قالوا : وفي ذلك تزلت سورة المنافقين .

وقد أخرَجا في الصحيحين عن زيد بن أرقم ، قال : خَرَجًا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تسفّر أصاب الناس قيه شدَّة ، فقال عبد الله بن أبي لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا من حوله ، وقال : لأن رجعنا إلى المدينة للخرجن الأعرُّ منها الأذلُّ ، فأتيتُ النبي عليه المسلاة والسلام فأخرته بذلك ، فأرسل إلى عبد الله بن أبي ، فسأله ، فاجمد عبيته ما فال ، فقال : كذّب زيد يارسول الله ، قال: فوقع في نفسى مما قالوه شدة ، حتى الساره السادول )

أنزل الله تصديقي ( إذَا جَاءكَ المَالَقونَ )<sup>(١)</sup> قال : ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم اليستففر لهم ، فلورا رؤسهم .

ييان أن قتل في هذه القصة بيان أن قُتْلَ النافق جأثر من غير استنابة ، وإن النافق جأثر أظهر إنكار ذلك القول ، وتَبَرَّأ منه ، وأظهر الإسلام ، وإنما منع النيّ صلى الله عليه وسّلم من قتله ما ذكره من تحدث الناس أنه يقتل أسحابه ؛ لأن النفاق لم يتبت عليه بالبينة ، وقد حلف أنه ما قال ، وإنما علم بالوّشي وخبر زيد إن أرقم .

وأيضاً ، لما خانه من ظهور فتنة بقتله ، وغضــب أقوام يخاف افتتانهم بقتله .

وذكر بعض أهل التفسير أن النبى صلى الله عليه وسلم عَدَّ المنافقين الذين وقفوا له على العقبة فى غزوة تَبُوك ليفتكوا به ، فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم فتقتلهم ، نقال « أكرَّ مُ أن يقول العربُ لما ظفر بأسحابه أفبدل يقتلهم ، تهلْ يكفيناهم الله بالرسالة » .

وذكر بعضهم أن رجلا من المنافقين خاصم رجلا من البهود إلى النبي عليه السلاة والسلام للبهودي ، فلما غرجا من عنده نزيمه المنافق ، وقال : النبيق بنا إلى عر بن الخطاب ، فأقبل إلى عر بن الخطاب ، فأقبل إلى عر ب فقال البهودى : اختصمتُ أنا وهذا إلى عجد ، فقفى لى عليه ، فلم تخسر أليك ، وتعلق بى ، فبخت معه ، فقال عر المنافق : أكذلك ؟ قال : نعم ، فقال لما : ركويدُ كا حتى أخرُج إليكما ، فدخل عر البيت فأخذ السيف، والشمل عليه ، ثم غرج به إليهما فضرب به المنافق حتى تركز ، فقال : هكذا أقضى بين من لم يرض

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة النافقين

بقضاء الله وقضاء رسوله ، فنزل قوله ( أَلمَّ تَرَ إلى الذين يَرْ مُحُون )<sup>(1)</sup> الآية ، وقال جبريل : إن عمر فَرَق بين الحق والباطل ، فسمى الفاروق ، وقد تقدمت هذه القصة مروَّيَّة من وجبين .

فنى هذه الأحاديث دلالة على أن تَقُيلُ النافق كان جائزاً ؟ إذ لولا ذلك لأنكر الذي عليه الصلاة والسلام على من استأذنه فى قتل المنافق ، ولأنكر على عر إذ قَتَلَ من قتل من المنافقين ، ولأخبر الذي عليه الصلاة والسلام أن الدَّمَّ معصوم " بالإسلام ، ولم يمال ذلك بكراهية غضب عشائر النافقين لهم، وأن يتحدث الناس أن محداً يقتل أصابه ، وأن يقول القائل : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم ؟ لأن الذم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عديم الثأثير فى عصمة دم المصوم ، ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له ، ونزل تعليله بالوصف الذى هو متاطأ الحكم ، وكما أنه دليل على القتل فهو دليل على القتل من غير استتابة ، على ما لا يختى .

فإن قيل : فَلِمَ لَمْ يَقتَلَهُم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاق بعضهم وقبل عَلاَنيتهم؟

قلنا : إنما ذاك لوجهين :

أحدها: أن عامتهم لم يكن ما يتكامون به من الكفر ما يثبت عليهم بالبينة ، بل كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهُم يُمر ف نارة بالكلمة يسممها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لا يحلفون ، وتارة بما يَظهر من تأخرهم عن الصلاة والجمهام واستقالهم للزكاة وظهور الكراهة منهم لكثير من أحكام الله ، وعامتهم يُمرَّفُونَ في لحن القول ، كا قال الله (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن أن يخرج الله

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٠ من سورة النساء

أَضْعَانِهِم ؟ وَلَوْ نَشَاءَ لأَرَيْنَا كَهُمْ فَلَقَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ ، وَلَتْعَرِفَنَّهُمْ فِي أَحْن الْقَوْلُ )(١) ، فأخبر سبحانه أنه لوشاء لَمَرَّفهم رسولَه بالسماء في وجوههم ، ثم قال : ( واتمرفَنَهُمْ في أَحْنِ القَوْل )<sup>(١)</sup>فأقسم أنه لا بُدَّ أنّ يمرفهم في لحن القول ، ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل ، فينزل القرآنُ يخبر أن صاحب ذلك القول والعمل منهم ، كما في سورة براءة ، ومنهم من كان المسلمون أيضاً يملمون كثيراً منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات ، ومنهم ، مَنْ لم يكن يُمْرف كما قال تعالى : ﴿ وَمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنافقونَ وَمِنْ أَهْلِ المدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ، لا تَمْلَمُهُمْ ، نَحْنُ نَمْلَمَهُمْ )(٢) ثم جميم هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ، و يحلفون أنهم مسلمون ، وقد اتخذوا أيمانهم جُنَّة ، ببينة أو إفرار و إذا كانت هذه حاكم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن رُيقيمُ الحدود بعلمه ، ولا مخبر الواحد ، ولا بمجرد الوحى ، ولا بالدلائل والشواهد ، حتى يثبت الموحب للحدِّ ببينة أو إقرار ، ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن جاءت بالوَلد على مَعت كذا وكذا فهو للذى رُمِيَتْ به ، وجاءت به على النعت المـكروه ، فقال « لَوْلاً الإيمانُ لَــكانَ لِي ولها شأن » .

لا شت الا

وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر ، فقال « لو كنتُ رَاجًا أحداً من غير سنة لرحمتها » .

وقال للذين اختصموا إليه « إنكم تختصمون إلى " ، ولعل بعضكم أن يكون أَكُنَ بحجته من بعض فأقضىَ بنحو مما أسمم ، فمن قَضَيْتُ له من حق أخيه شيئًا فلايأخذه ، فإيما أقطم له قطمة من النار» ؛ فكان ترك ُ قَتْلهم مع كونهم كفاراً \_ لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية .

ويدل على هذأنه لم يستتبهم على التميين ، ومن المعلوم أن أحْسَنَ حال

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٩ و ٣٠ من سورة محمد (٦) من الآية ١٠١ من سورة النوبة

من ثبت نفاقهُ وزندقتُه أن يستتاب كالمرتد ، فإن تاب و إلا قتل ، ولم يبلغنا أنه استتاب واحدًا بعينه منهم ؛ فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتًا يوجب أن يقتل كالمرتد، ولهذا 'تقبل عَلاَنيتهم، ونَكلُ سرائرهم إلى الله ؛ فإذا كانت هذه حال من ظَهر نفاقه بغير البينة الشرعية فـكيف حال من لم يَظْهر نفاأُته ؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « إنِّى لم أُومَرُ أَن أَنفُبَ عن قلوب الناس ، ولا أشُقُّ بطونهم » لما استؤذِنَ في قتل ذي الْخُورَيْسِرَةِ ، ولما استؤذِنَ أيضًا في قَتْل رجل من المنافقين قال«ألَيْسَ يَشهدُ أَنْ لا إِلَّهِ إِلا الله؟» قيل: بلي ، قال « أليسَ يُصَلَى ؟ » قيل: بلي ، قال « أولنْكَ الذَّنْ نَهَا بِي اللهُ عن قتلهم » فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نُهي عن قتل مَنْ أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة \_ و إنْ ذكر بالنفاق ورُ مي به وظهرت عليه دلالته \_ إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر، وكذلك قوله في الحديث الآخر: « أبيرْتُ أَن أَقَاتِل النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أَن لا إِلَّهِ إِلاَّ اللَّهِ وأَنَّى رسولُ اللهِ ، فإذا قالوها عَصَمُوا منى دِماءهم وأموالهم، إلا بحقَّها، وحسابُهم على الله ٢ إلى الله ، والزنديقُ وَالمُنافقُ إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر ، وقامت عليه بذلك بينة ، وهذا حكم بالظاهر، لا بالباطن ، وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة .

الوجه الثانى: أنه عايه الصلاة والسلام كان بخناف أن يَمَّوَ لَدَّ مِن قتلهم من الفساد أكثرُ مما في الناسُ أن الفساد أكثرُ مما في استبقائهم ، وقد بين ذلك حين قال «لايتَحدَّثُ الناسُ أن عملاً بقتلُ أصابه »وقال « إذا تُرْعَدُ له آنُثُ كَثِيرة بِيَثْرِبَ » فإنه لوقتلهم بما يسلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظانُ أنه إما قتلهم لأغراضٍ وأحقادٍ ، وإنما يسلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظانُ أنه إما قتلهم لأغراضٍ وأحقادٍ ، وإنما قصدُ ، الاستعانة بهم على الملك ، كا فال « أكرَ ، أنْ تقولَ المربالاً الحَمْوِرَ باصحابه

أَقْبَلَ يَقْتَلُهُمْ » وأن مخاف مَنْ يريد الدخول فى الإسلام أن يُقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره

وقد كان أيضاً يغضب لقتل بعضهم قبياتُه وأناس آخرون فيكون ذلك سبباً للفتنة ، واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرض سمد بن معافر بقتله خاصم له أناس صالحون ، وأخذتهم الحميية حتى سكتهم وسسول الله عليه الصلاة والسلام لما التأذيه عرد في قتل ابن أبي ، قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففاً عن القتل .

فحاصله أن الحدّ لم يتم على واحد بعينه ، لمدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام ، أو لمدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام، وارتداد آخر بن عنه ، وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يُرْ بي نسادُه على فساد ترك قتل منافق ، وهدذان المعنيان حكمها باقي إلى يومنا هذا ، إلا في شيء واحد وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما خاف أن يظان الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الموك ، فهذا مُشتَدَع اليوم .

والذى ببين حقيقة الجواب النانى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مُستَضْفَةً هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين ، فلما هاجروا إلى للدينة وصار له دارٌ عِزَّق ومتنمة أمرهم بالجهاد وبالكفت عن سالهم وكف يده عنهم ؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لَنفَرَ عن الإسلام أكثر العرب إذا رأوا أن بعض تمن دخل فيه يُقتل ، وفي مثل هـنده الحال نزل قوله تعالى ( وَلاَ تُطلِعَ اللّهُ عَلَى اللهُ ، وَكَنّى باللهُ وَكلاً ) ، وهذه المودوة نزلت بالمدينة بعد المختذف ، فأمره الله في تلك الحال أن يترك المورة نزلت بالمدينة بعد المختذف ، فأمره الله في تلك الحال أن يترك المدورة نزلت بالمدينة بعد المختذف ، فأمره الله في تلك الحال أن يترك الدورة نزلت بالمدينة .

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٨ من سورة الأحزاب

الـكافرين والمنافقين له ، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة ، ولم يَوْلَ الأمر كذلك حتى فتحت مكة ، ودخلت العربُ في دين الله قاطبة ، سورة براءة ، وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف ، فحكان كال الدين حين نزل قوله تعالى ( الْيَوْمَ أَ كُمَاتُ لَـكُمْ دَيْنَكُمْ ' ) قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر، ولما تزلت بواءة أمره الله بنبد المهود التي كانت المشركين وقال فيهـ ا ( يا أيها النبيُّ جَاهِدِ السَّكُفَّارَ وَالْمُنَا فَقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَمْ مُ (٢٠) وهذه ناسخة لقوله تعالى ﴿ وَلاَ تُطِمِّ الْكَافَوينَ وَلَمُنَافَقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ ﴿ ٣٣ ﴾ وذلك أنه لم يَبْقَ حينثذ للمنافق مَنْ يعينه لو أقبِ عليه الحد، ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدَّث بأن محداً يقتل أصحابه ، فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم ، وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهـــذه الآية ونحوها، وقال في الأحراب ( لَثَنْ لَمْ ۖ يَنْتَهَ ِ الْمُسَافِقُونَ وَالذِّينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ والمُرْجُفُونَ في المَدِينَةِ لَنَفُرْ يَنَّكَ بِهِمْ ، ثُمُّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلاًّ قَلِيلاً، مَلْمُو نَينَ ، أَيْهَا تُقَفُوا أَخِذُوا ( \* ) الْآية ، فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا علمها في المستقبل لما أعز الله دينه و نَصَرَ رسوله ، فحيث ماكان للمنافق ظهور وُتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه علمنا بآية ( دَعْ أَذَاهُمْ)(٢) كما أنه حيث مجزنا عن جماد الكفار عملنا بآية الكف والمنافقين )(٢).

فهذا يبين أن الإمساك عن قتل مَن أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله عليه الصلاة والسلام إذ لا نَشخَ بعده ، ولم نَدَّع أن الحسكم تفير بعــده لتغير

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة الماثدة
 (٣) من الآية ٣ من سورة الأحراب (٤) من الآيتين ١٩٦٦ من سورة الأجراب

المصاحة من غير وَحْي نزل ، فإن هذا تَصَرُّفْ في الشريعة ، وَتَحُويلُ لها المُرافِقة ، وَتَحْوِيلُ لها بالرَّاق ، ودعوى أن الحسكم المعللق كان لمسنّى وقد زال ، وهو غير جانُز ، كما قد نسبوا ذلك إلى من قال : إن حكم المؤلفة انقطع ، ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصاحة .

وبدل على المسألة ما روى أبو إدريس قال : أيّى على من رضى الله غنه بناس من الزنادقة أر تَدُّوا عن الإسلام ، فسألم ، فجحدوا ، فقامت عليهم البينة المعدول ، قال : فقالم ولم يستنجم ، قال : وأتى برجل كان نصرانياً وأسلم ، ثم رجع عن الإسلام ، قال : فسأله فأقرَّ بما كان منه ، فاستنابه ، فتركم ، فقيل له : كيف تستنيب هذا ولم تستنب أولئك ؟ قال : إن هذا أقرَّ بما كان منه ، وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البينسة ؛ فلذلك لم أستنبهم ،

وروى عن أبي إدريس قال : أنى على " برجل قد تنصر ، فاستنابه ، فأبي أن يتوب ، فقتله ، وأنى برخمطر يصلون القبلة وهم زنادقة ، وقد قامت عليهم بذلك الشهود المدول ، فجحدوا ، وقالوا : ليس لنا دين " إلا الإسلام ، فقتلهم ولم يستنهم ، ثم قال : أنذر ون لم استنبث هذا النصراني ؟ استنبته لأنه أظهر دينه ، وأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة وجحدوني فإنما قتأنهم لأنهم جحدوا وقامت عليهم البينة .

فهذا من أمير المؤمنين على " بيان" أن كل زنديق كتم زندقته وجَحدَها حتى قامت عليه البينة أثيل ولم يستتب ، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لميقتل من جحد زندقته من المنافقين لدرم قيام البينة

ويدل على ذلك قوله تعالى (وَ يَّنَّ حَوْ لَـكُمُّمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَا فَقُونَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ <sup>(١)</sup> إلى قوله (وَآخَرُونَ اغْتَرَاوُا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠١ من سورة التوبة

صالحًا وَآخَرَ سَيِّنًا) (<sup>17</sup>فعلم أن من لم يعترف بذنيه كان من المنافقين ، ولهذا الحديث قال الإمام أحمد فى الرجل يُشْهَد عليه بالبدعة فيجحد : ليست له تو بة ، إنما النو بة لن اعترف ، فأما من حَجَد فلا تو بة له .

قال القاضى أبو يَملَى وغيره : وإذا اعترف بالزندق ثم تاب قبلت تو بته ؟ لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة ؛ لأن الزنديق هو الذى يَستَيْمُطن السكفر ولا يظهره ، فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن حَدَّه ، فلهـذا قبلنا تو بته ، ولهذا لم يقبل علىُّ رضى الله عنه تو بة الزنادقة لما جحدوا .

وقد يستدل على المسألة بقوله تمسالى ( ولَيَشْتِ التَّوْبَةُ للذَّنِ يمعلون السيئات أَنَّوْبَهُ للذَّنِ يمعلون السيئات أَنَّوْبَهُ للذَّنِ يمعلون السيئات عن أبى العاليسة في قوله تعالى ( إنما التو بة على الله للذَّنِ يمعلون السوء بجهالة ثم يتو بون من قريب (٢٠) قال : هده في أهل الأيان ، ( وليست التو بة للذَّنِ يمعلون السيئات حتى إذا حضر أَحَدُمُ الوَنَ الذَّنِ تَعالَى اللهُ اللهُ اللهُ يَن يَوْنُون السيئات عتى إذا حضر وهم كنّار) (٢٠ قال : هذه في أهل النفاق ( ولا اللهِ بن يَوْنُون ولا اللهُ بن يَوْنُون على اللهُ ال

و بدل على ما قال أن النافق إذا أخذ آيةتل ورأى السيف ققد حضره الموت، بدليل دخول مثل هذافي عوم قوله تعالى ( كُتِبَ عليكم إذا حضراً حَدَّ كما لموت) ( <sup>(2)</sup> ، وقوله تعالى (شهادة بينكم إذا حضراً حدكم الموت) ( <sup>(و)</sup> وقدقال حين حضره الموت ( إلى تبت الآن افليستله تو به كاذكره القسيحانه ، نهم إن تاب توبة تحييحة فيابينه و بين الله لم يكن عن قال (إف تبت الآن) ( <sup>(7)</sup> بل يكون عمن تاب عن قو بيب، لأن القسيحانه إنما ننى التو بة عن حضره الموت وتاب بلسانه فقط ، ولهذا قال في الأول ( أيم يتوبون) ( <sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) من الآية ١٠٠٧ من سورة التوبة (٢) من الآية ١٨ من سورة النساء
 (٣) من الآية ١٧ من سورة النساع
 (٥) من الآية ١٨٠ من سورة المنافة

وقال هنا ( إنى تبت الآن ) فمن قال « إنى تبت » قبل حضور الموت ، أو تاب تو بةً صحيحةً بعد حضور أسباب الموت صحت تو بته .

ور بما استدل بعضهم بقوله تعالى: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وقوله وحدد (١) الآيتين ، و بقوله تعالى (حقى إذا أدر كه المترث (١٦) الآية ، وقوله سيمانه ( فقولاً كانت قراية آمنت فنقتم إيمائم) (١٦) الآية ؛ فوجه الدلالة أن عقو بة الأمم الحالية بمزلة السيف المنافقين ، ثم أوائك إذا تابوا بعد مُماينة المذاب ينفعهم فكذلك المنافق ، ومن قال هذا فرق بينه و بين الحرى بأنا لا نقائله عقوبة له على كفره ، بل نقائله ليسم ، فإذا أسم فقد ألى بالمقصود ، والمنافق إنحا يقائل عقوبة لا ليسلم ، فإذا أسم فقد ألى بالمقصود ، بالتو بة بعد مجيء البأس ، وهذا كمقوبات سائر المُشاة ، فهذه طريقة مَن يقتل الساب كونه منافقاً .

وفيه طريقة أخرى ، رهى أن سَبَّ النبي صلى إلله عليه وسلم بنفسه موجب القتل ، مع قطع النظر عن كونه مجرد ردة ، فإنا قد بيئًا أنه مُوجِبُ القتل ، وبيئًا أنه جناية غير الكفر ؛ إذ لو كان ررِّةً كخشةً وتبديلا للدَّين وتركا له لمَّا جاز النبي عليه الصلاة والسلام العفو عن كان يؤذيه ، كما لا يجوز العفو عن المرتد ولما قتل الذين سَبُّوه ، وقد عفا عن قاتل وحارب .

وقد ذكرنا أدلة أخرى على ذلك فيا تقسدم ، ولأن التنقُض والسب قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النيوة والرسالة ، لسكن لمسا وجب تعزير الرسول وتوقيره بكل طريق فُلقَلَتْ عقوبة ُ من انتهك غرضته بالقتل ، فصار قتله حدًّا من الحدود ؛ لأن سبه نوع من الفساد في الأرض كالخاربة باليد ، لا لمجرد كونه بدَّل الدين وتَرَّكه وفارَق الجاعة ، وإذا كان كَفِلك لم يسقط بالتوبة كسائر

<sup>(</sup>۱) من الآية A2 من سورةغافر (۲)سن الآية ، ٩منسورة يونس (٣) من الآية ٩٨ من سورة يونس

الحدود غير عقو بة الكفر وتبديل الدين ، قال الله تعالى : ( إنما جَزَاء الله عُمَارِ بُونَ الله وَرَسُولَه وَ يَسْمَوْنَ فَى الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ مُقَتَّلُوا ، أَوْ يُسَتَّلُوا ، أُو تَقَلُّهُ آيَٰذِيهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَف ، أَوْ يُنقُوا مِنَ الأَرْضِ ، ذَلِكَ آهم خِرْثَ فِي الدُّنِيَا ، ولهم في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِم ، إلاَّ اللهِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَدُرُوا عَلَيْهِمَ، فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنُورٌ رَحرٌ ( ( ( ) ( ) ) .

فثبت بهذه الآية أن من تاب بعد أن تُدرِّ عليه لم تسقط عنه العقوبة ، وكذلك قال سبحانه : ( والسَّارِقُ وَالسَّارِقُ فَاقطَعُوا الْمِدِيمُهُ عَرَّا اللهِ عِمَّا كَتَبَا فَلَنَّ اللهِ عِنْ اللهِ وَاللهِ وَأَصْلَحَ فَلِلْ مِنَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَأَصْلَحَ فَلِنَّ اللهِ يَعُوبُ عَلَيْهُ ، واللهُ عَزَرٌ حَرِيمٌ ( اللهُ يَقُوبُ اللهُ يَقُوبُ ( وَحَيمٌ ( اللهُ يَقُوبُ اللهُ يَقُوبُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعُوبُ عَلَيْهُ مَا وَلَمُ عَلَمُ اللهُ يَعُوبُ اللهُ يَعُوبُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ يَعُوبُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مَن هذه سبيله كا الل من عرضه واستخفُّ محرمته أن مجدِّد إسلامه ، مخلاف الردة المجردة عن الدين ؛ فإن سقوط القتل فيها بالعود إلى الإسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة أو الانتقال عن الدين [ لأن الانتقال عن الدين ] لا يقم إلا عن شهة قادحة في القلب أو شهوة قامعة للعقل ، فلا يكون قبول التو بة من المرتد محرضاً للنفوس على الردة ، ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجرا له عن الكفر ، فإنه إذا أظهر ذلك لا يتم مقصوده ، لعلمه بأنه ُبجُـبر على العَوْد إلى الإسلام ، وهنا من فيه استخاف أو اجتراء أو سفاهة تمكن من انتقاص الني صلى الله عليه وسلم وعيبه والطمن عليه كما شم مجدد الإسلام ويظهر التوبة ، وبهذا يظهر أن السب والشتم يظهر الفساد في الأرض الذي يوجب الحدُّ اللازم من الزني وقطع الطريق والسرقة وشرب الخر ، فإن مريدَ هذه الماصي إذا علم أنه تسقط عنه المقوبة إذا تاب فعلهاً كما شاء ، كذلك مَنْ يدعوه ضعف عقله أو ضعف دينه إلى الانتقاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم أن التو بة تقبل منه أنى ذلك متى شاء ثم ناب منه ، وقد حصل مقصوده بما قاله كا حصل مقصود أولئك بما فعلوه ، بخلاف مريد الردة فإن مقصوده لا يحصل إلا بالْقَام عليها ، وذلك لا محصل له إذا قتل إن لم يرجع ، فيكون ذلك رادعا له ، وهذا الوجه لا يخرج السب عن أن يكون ردة ، ولكن حقيقته أنه نوع من الردة يفلظ بما فيه من انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قد تتغلظ ردةٌ بعض الناس بأن ينضم إليها قتل وغيره فيتحتم القتل فيها ، دون الردة الحجردة ، كما يتحتم القتلُ في قتل من قطع الطريق لغلظ الجرم ، و إن لم يتحتم قتلُ من قتل لفرض آخر ، فعودُه إلى الإسلام بسقط موجبَ الردة المحضة ، ويبقى خصوص السبُّ، ولا بد من إقامة حده ، كما أن تو بة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل ، ويبقى حق أولياء المقتول من القتل أو الدية أو العفو ؛ وهذه مناسبة ظاهرة ، وقد تقدم نص الشارع وتنبيمه على اعتبار هذا للمني .

فإن قبل : نلك الماصى يدعو إليها الطمع مع سحمة الاعتقاد ، فلو لم يُشرع علم إذه عليه علم إذه عليه الله عليه وسلم ، فإن الطبع لا يدعو إليه إلا بخال في الاعتقاد أكثر ما يوجب الردة ، فعلم أن مصدر رَدُ أكثر ما يكون الكفر ، فيلزمه عقو بة الكافر ، وعقو بة الكافر ، وعقو بة الكافر ، وعقو بة الكافر ، ويان كان حراماً كلاستخفاف في الكتاب والدين ونحو ذلك .

قلنا : بل قد يكون إليه باعث طبعي غير الخال في الاعتقاد ، من الكثر الموجب للاستخفاف ببعض أحواله وأفعاله ، والغضب الداعي إلى الوقيعة فيه إذا خالف الغرض بمض أحكامه ، والشهوة الحاملة على ذم ما يخالف الغرض من أموره ، وغيرذلك ؛ فهذه الأمور قد تدعو الإنسانَ إلى نوع من السبُّ له وضرب من الأذى والانتقاص و إن لم يصدر إلا مع ضعف الإيمان به ، كما أن تلك المعاصيّ لا تصدر أيضاً إلا مع ضعف الإيمان ، و إذا كان كذلك فقبولُ التو بة ممن هذه حالُه يوجبُ اجتراء أمثاله على أمثال كلاته ، فلا يزال العرضُ منهوكا ، والحرمة مخفورة ، بخلاف قبول التوبة ممن يرمد انتقالاً عن الدين إما إلى دين آخرَ أو إلى تعطيل ، فإنه إذا علم أنه يستتَأبُ على ذلك فإن ناب و إلا قتل لم ينتقل ، بخلاف ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به ، فإن علمه بأنه إذا أظهر السب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف يردعه عن هذا السب ، إلا أن يكون صريدا الاسلام ، ومتى أراد الإسلام فالإسلام بجب ما كان قبله ، فليس في سقوط القتل بإسلام الكافر من الطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطُهُ بتجديد إسلام من 'يظهر الإسلام .

وأيضاً؛ فإن سبِّ النبي صلى الله عليه وسلم حقُّ آدى ، فلا يسقط بالنو بة كحد القذف وكَسَبِّ غيره من البشر . ثم مَنْ فرق بين السلم والذمى قال: السلم قد النزم أن لا يسبّ ، ولا يعتقد سبه ، فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده ، كما يقام عليه حد الخر ، وكما يعزر على أكل لحم الميت والخدر ، وكا يعتقده ؛ فلا يحب عليه إقامة حده ، كما لا تجب عليه إقامة حد الخر ، ولا يعزر على الميت والخر بر ، ولا يعزر على الميت والخر بر .

نمم ، إذا أظهره نَقَضَ العهدَ الذي بيننا وبينه ، فصار بمنزلة الحربي ، فنقتله لذلك فقط ، لا الكونه أتى حدا يعتقد مجرمته ، فإذا أسلم مَقَطَ عنه العقوبة على السكنو ، ولا عقوبة عليه لخصوص السب ، فلا يجوز قتله .

وحقيقة هدذه الطريقة أنَّ سَبُّ الذي عليه الصلاة والسلام لمما فيه من النصَّاصة عليه يوجِبُ القتلَ تعظيا لحرمته وتعزيرًا له وتوقيرًا ، و تسكالاً عن التصَّاصة عليه يوجِبُ القتل تعظيا لحرمته وتعزيرًا له وتوقيرًا ، و تسكله إذا أظهر ما يعتقد حيَّه من الحرمات عندنا زُحِرَ عن ذلك وعوقب عليه ، كما إذا أظهر الحر والخذير بن فاظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه بعض الناس ، أو يكون تَقْسًا للمهد كما تَقَلَ للمُحين ، وعلى التقديرين فالإسلام بُستقِطً تلك المقوية ، يخلاف ما يصيبه المسلم بُستقِطً المعالم المسلم عالي وجب الحد عليه .

وأيضاً، فإن الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مُذَلَظة شرع القتل على خصوصها ، وكل منهما قد قام الدايل على وجوب قتل صاحبها ، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تسم السمين ، بل إيما تدل على الفسم الأول ، كل يظهر ذلك لمن تأكّل الأدلة على قبول توبة الرئد ، فيبقى القسم الذانى ، وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ، ولم يأت نَصِّ ولا إجماع اسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الغرق الجلى ، فانقطم الإلحاق .

والذى محقق هـ ذَه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجساع أن كل من ارتدً بأى قول أو أى فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجباع قد قرَّقَ بين أنواع الرتدين كما سنذكره ، و إنما بعضُ الناس يجعل برأيه الردة حِنْسًا واحداً على تباين أنواعه ، ويقيس بعضَها على بعض ، فإذا لم يكن معه عوم " نطقى يعمُ أنواع المرتد لم يبقى إلا القياسُ ، وهو فاسد إذا فارق الغرعُ الأصلَ بوصف له تأثير في الحسكم ، وقد دلَّ على تأثيره نصُّ الشارع وتنبيهه ، والناسبة المشتدلة على المصلحة المفتيرة .

متى تقبل توبة المرتد ؟ وتقرير هذا من ثلاثة أوجُه ٍ:

أحدها: أن دلائل قبول تو بة المرتد مثل قوله تعالى: (كَيْف يَهِمْرِي اللهُ وَوَلَّهُ عَرَّمُوا اللهُ وَلَهُ : ( إِلاَّ اللّذِينَ يَهْرِي اللهُ وَلَهُ : ( إِلاَّ اللّذِينَ تَابُوا بَهْدُ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) ('') ، وقوله تعالى: ( مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدُ إِيَانَهِ ) ('') ، وتحوها ليس فيها إلا تو بة من كفر بعد الإيمان فقط ، ودن من انضم إلى كفره مرزيدُ أَذَى و إضرار ، وكذلك سنة رسول الله عليه السلام والسلام ، إنما فيها قبولُ توبه من جرَّد الردة فعلما ، وكذلك سنة الخلقاء الراشدين ، إنما قضمت قبول توبه من جرَّد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة السكافر الأصلى على كفره ؛ فين زعم أن في الأصول ما يعمُّ توبة كل مرتد سواء جرد الردِّة أو غلظها مأت من عرب كان فقد أخطأ ، وحيئذ فقد قامت الأداث على وجوب قتل الساب ، وأنه مرتد ، ولم تدل الأصول على أن مثله بسقط عنه القتل ، فيجب قتاه بالدليل السالم عن العارض .

الثانى : أن الله سبعانه قال : (كَيْتَ يَهِذِي اللهُ قُومًا كَفُرُوا بَمْدُ إِيمَانِهِمْ ، وَسَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ مُوجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ ، والله لا يَهْدِي القُومَ الطَّالَمِنَ ، أُولِنَكَ جَزَاوُهُمُ أَنَّ عَلِيهِمَ لَمْنَةً اللهِ وَالتَالَّالَكِمَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، خالدِينَ فيها لا يُخْفَثُ عَيْهُمُ الْمَدَّابُ ولا هُمُ يُنْظَرُونَ ، إلا الذينَ تابُولُ مِنْ (١) من الآية ٨، من سورة آل عمران (٢) من الآية ٨، من سورة العلم يُمَّدُ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِإِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَحِمٌ ، إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا بَمَدُ إِيمَامِهِمَّ ، وَأُو أَلِكَ مُمُّ الضَّالُونَ (<sup>(1)</sup> وَأَخْبَرَسِهِمَانَهُ أَنَّ الْمَالُونَ (<sup>(1)</sup> وَأَخْبَرَسِهِمَانَهُ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللْمُنْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الل

وهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر اللَّمَامُ عليه إلى حين الموت ، وإن التوبة للنفية هى توبته عند الفرغرة أو يوم القيامة ؛ فلآية أعمّ من ذلك .

وقد رأينا سنة رسول الله عليه السلاة والسلام قرّقَتْ بين النوعين ، فقبل 
تو بة جماعة من المرتدين ، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح من غير 
استتابة أساً هُمَّ إلى ردته قُقل السلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه ، 
وأمر بقتل الله تربّية على المحتمل المحتمل الله وكذلك أو كذلك أمر بقتل 
ابن خَطَل أَسُا ضمَّ إلى ردته السبّ وقَتْسلَ السلم ، وأمر بقتل ابن أبي سرح 
من المحتمل عليه والافقراء ، وإذا كان الكتاب والسنة قد سكما 
عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، وإن تاب مطلقا ، دون من بدل وينه فقط ، 
لم يصح القول بقبول تو بة المرتد مطلقا ، وكان الساب من القسم الذي لا يجب 
عظم المسلمين أعظم عليهم من الحاربة باليد كما تقدم تقريره ، فيجب أن 
يتحتم عقوبة فاعله ، ولأن المرتذ المجارة باليد كما تقدم تقريره ، فيجب أن 
يتحتم عقوبة فاعله ، ولأن المرتذ المجارة باليد كما تقدم تقريره ، فيجب أن 
يتحتم عقوبة فاعله ، ولأن المرتذ المجارة إلى المنتل المتبع لهم التبديل ، 
فإذا عاود الدُّين الحق زال المبيح لهمه كا يتول المبيح لهم السكافر الأصل

<sup>(</sup>١) من الآيات ٨٦ - ٩٠ من سورة آل عمران

بإسلامه ، وهذا السابُّ أتى من الأذى فه ورَسوله ـ بعد الماهدة على ترك ذلك ـ بما أتى به ، وهو لا يقتل لمقامه عليه ؛ فإن ذلك ممتنع ، فصار فتسلُه كقتل الحارب باليد .

و بالجلة فن كانت ردته محارَبَةً لله ورسوله بيدٍ أو لسانٍ فقد دلت السنة الغسرة للسكتاب أنه مَنْ كفر كفراً مزيداً لا تقبل تو بته منه.

الردة قد تتجرد عن السب الوجه الناك : أن الردة قد تنجرد عن السبّ والشّر ؛ فلا تنضمه ، ولا تستلزمه ، كا تتجرد عن ققل المسلمين وأخذ أموالهم ؛ إذ السبّ والشّم إفراط فى المَدَاوَة ، وإبلاغ فى المُحَادَّة مَصْدَرُه شُدَّة سُعه السكاف ، وحرصه على فساد الدين و إشرار أهله ، ولربما صَدَرَ عن يعتقد النبوَّة والرَّسالة ، لكن لم يأت بوجب هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد ، فصار بحرلة إبليس ، حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه بقوله ( رَبَّ ) وقد أيثن أن الله أمرَ ، بالسجود مم بأت بموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والانقياد ، بل استكبر وعائد مماندة معارض طاعن فى حَكْمة الآمر .

ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه ، وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول:
إنه لا يطبعه ؛ لأن أمره ليس بصواب ولا سدّاد ، و بين من يعتقد أن محداً
رسول الله وأنه صادق واجب الانباع في خبره وأمره ، ثم يسبه أو بعيب أمره
أو شيئاً من أحواله ، أو تنقصه انتقاماً لا يجوز أن يستحقه الرسول ، وذلك أن
الإيمان قول وعمل ؛ فن اعتقد الوحدائية في الأفرهية فله سبحانه ومالل ،
والرسالة لمبده ورسوله ، ثم لم يُتنبع هذا الاعتقاد مُوجِبَه من الإجلال
والإحمال حالتي هو حال في القلب يَنظير أثرَن ملي الجوارح ، بل قارته
الاستخفاف والنسفية والازدراء بالقول أو بالقمل كان وجود ذلك الاعتقاد المواجد ذلك الاعتقاد ، وكز يلا لما فيه من المنفعة والصلاح ؛ إذ الاعتقادات الإبائية تُرَسمي النفوس وتصلحها ؛ فتي لم توجب

زكة النفس ولا صَلاَحَهَا فَحَا ذَاكَ إِلا لاَنْهَا لَمْ تَرْسَعْ فِى القلب ، ولم تَصِرْ صفة ونَمَتًا للنفس ولا صلاحا ، وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفةً لقلب الإنسان لازمَةً له لم ينفعه ؛ فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب ، والنجاةُ لا تحصل إلا بيقين في القلب ، ولو أنه مثقالُ ذَرَّة .

هذا فيما بينه و بين الله ، وأما فى الظاهم فيجرى الأحكام على ما يُظهِّره من القول والفعل .

والفرضُ بهذا التنبيةُ على أنْ الاستهزاء بالقلب والانتقاصَ ينافى الإيمان الذى فى القلب منافاةَ الضد ضدَّه ، والاستهزاء باللسان ينافى الإيمانَ الظاهر باللسان كذلك .

والغرضُ بهذا التنبيهُ على أن السبُّ الصادرَ عن القلب يوجب الكفر ظاهرًا وباطنًا .

هذا مذهَبُ الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجاءة ، خلاف ما يقوله بعضُ الجَهْمِيةِ وَللَّرْحِيثَة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب من أنه إنما ينافيه فى الظاهر ، وقد بجامعه فى الباطن ، وربما يكون لنا إن شاء الله تعالى عَوْدة إلى هذا الموضع .

والغرضُ منا أنه كما أن الردة تتجرد عن السبَّ ، فَكَذَلِكَ قَدْ تتجرد عن قَصْدِ تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ، كما تجرد كُفُرُ إبليس عن قَصْد التكذيب بالربوبيَّة ، وإن كان عدمُ هذا القصد لا ينفعه ، كا لا ينفع من قال: الكذر أن لا يقصد أن يكفر .

و إذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول تو بة مَنْ قصد تبديل دينه الحق وغَيَّرَ اعتقاده وقوله ، فإنما ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارى. و إعدام الاعتقاد الأول ، فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإيمانى ، وزال هذا الطارى. ، كان بمنزلة الماء والمصير : يتنجس بتغيره ، ثم يزول التغير فيعود حلالا ؛ لأن الحكم إذا ثبت بملة زال بزوالها ، وهذا الرجل لم يُظهُو مجرد تغير الاعتقاد حتى يعود معصوماً بعَوْدِهِ إليه ، وليس هذا القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه ؛ إذ قد يتغير الاعتقاد كثيراً ، ولا يكون به أذى لله ورسوله .

الإضرار بالمسلمين أشد من تغير الاعتقاد و إضرار المسلمين بزيد على تغير الاعتقاد ، ويفعلُه مَنْ يظن سلامَةَ الاعتقاد وهوكاذب عند الله ورسوله والمؤمنين فيهذه الدعوى والظن ، ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغير الاعتقاد من هذين الوجهين : من جية كونه إضراراً زائداً ، ومن جهة كونه قد يظن أو يقال إن الاعتقاد قد يكون سالما معه ، فيصدر عمن لا يريد الانتقال من دين إلى دين ، ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال ؛ إذ الانتقالُ قد علم أنه كُفر ، فنزع عنه ما نزع عن الكفر ، وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالا ، بل هو معصية ، وهو من أعظم أنواع الـكفر ، فإذا كان الداعي إليه غير الداعي إلى مجرد الردة ، والمفسدَةُ فيه مخالفة لمفسدة الردة ، وهي أشدُّ منها ، لم يجز أن يُلْحق التائب منه بالتاثب من الردة بالردة ؛ لأن من شرط القياس قياس المعنى استواء الفرع والأصل في حكمه الحسكم باستوائهما في دليل الحسكمة إذا كانت خفية ، فإذا كان في الأصل معان مؤثرةٌ بجوز أن تكون التو بة إنما تُعبلت لأجلها ، وهي معدومة في الفرع ، لم بجز ؛ إذ لا يلزم من قبول توبة مَنْ خففت مفسدة جنايته أو انتفت قبولُ تو بة من تغلَّظت مفسدتُه أو بقيت .

وحاصلُ هذا الوجه أن عصة دَم هذا بالنوبة قياساً على الرتد متمدُرُ لوجود الفرق المؤثر ، فيكون المرتدُّ المنتقلُ إلى دين آخَوَ ، ومَنْ أنى من القول بما يضرُّ المسلمين ويؤدى الله ودرسواه وهو موجب للسكفر على نوعين تحت جنس السكافر بعد إسلامه ، وقد شرعت النوبة في حق الأول ، فلا يلزم شرع التوبة في حق الثانى ، لوجود الفارق من حيث الإضرار ، ومن حيث ان مفسدته لا ترول بتبول النوبة .

## فصل

قد تضمن هذه الدلالة على وجوب قبل السابّ من السلمين وإن تاب وأسلم ، و يوجبه قولُ مَنْ فَرَقَى بينه و بين الذي إذا أسلم ، وقد تضمن الدلالة على أن الذي إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القبل بطريق الأولى ؛ فإن عَرْدَ السلم إلى الإسلام أحْقَنْ لدمه من عود الذي إلى ذمته ، ولهذا عامّة ألمالما الذين حقّتُوا دم هسذا وأمثاله بالمود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذي إذا عاد إلى الذمة .

ومن تأثل سنة رسول الله عليه السلاة وسلام في قتله ليني فرينظة و بعض أهل خَيْبر و بعض بني النّضير و إجلائه لنبي النضير و ببني قينُقاع بعد أن نقض هؤلاء الذمة وحرّصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانياً فإيفهل، ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل هذا المؤدى وأمناله ، مم العلم بأنه كأن أحرّص ثيء على المود المي الذمة قول عالمت ولا نظهر أم لأمينيمنا القول وجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قول عالفت للسنة ولإجماع خير القرون ، وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقهن العهدمطلقا ، ولولا ظهر موند من له بها علم ، فإنهم لا يسترببون أنه لم يكن الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المبود هذئة مؤقعة ، وإنما كانت ذمة مؤ بدة على أن الدارد اراً الإسلام ، وأنه يجرى عليهم حكم الله ورسوله فها مختلفون فيه ،

وأما من قال ﴿ إِنَّ السَّابِ يقتل و إن تابِ وأسلم ، وسوَّاء كان كافرا أو مسلما » فقد تقدم دليله على أن المسلم يقتل بعد التوبة ، وأن الذَّمَّيُّ يقتل و إن طلب التودَّ إلى الذَّمة .

لأن ذلك لم يكن شُر ع بعد .

سنة الرسول تدل على أن الساب يقتل وإن تاب طرق الاستدلال على تحتم قتلاالذمى والمسلم بالسب وأما قَتَلُ الذي إذا وجب عليه القتل بالسب و إن أسلم بعد ذلك فلهم فيه طرُقْ ، وهي دالة على تحتم قتل السلم أيضاً كما تدل على تحتم قتل الذي : الطريقة الأولى: قوله تمالى : ( إنما جَزَاه الذينَ بحار بونَ الله ورَسولَهُ ويسمون في الأرض فحاداً أن يُقتَّلوا ، أو يُقتلبوا ، أو تقطع أيديم وأرجابِم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزى في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم " ، فإلا الذينَ تابوا من قبل أن تقدروا عليم " ، فاعلوا أن الله عقور " ) فوجه الدلالة أن هذا الساب الذكور من الحار بين أنه ورسوله ، الساعين في الأرض فصاداً ، الداخلين في هذه الآية ، سواء كان مسلماً أو معاهداً ، وكل من كان من الحار بين الداخلين في هذه الآية ، سواء كان مسلماً أو معاهداً ، وكل قبل التوبة ، سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب ، فهذا الذي أو السلم إذا سب ثم أسلم بعد أن "كل واحد قد قدر عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه ، وحدُّه القتل ، فيجب قتله سواء تاب أو لم يتب .

والدليل مبنى على مقدّمتين :

إحداهما : أنه داخل في هذه الآية .

والثانية : أن ذلك بُوجب قتله إذا أخذ قبل التو بة .

أما المقدمة الثانية فظاهرة ؛ فإنا لم نعل مخسألفا في أن المحار بين إذا أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم ، وإن تابوا بعد الأخذ ، وذلك بَيِّن في الآية، فإن الله أخبر أن جزاءهم أحدُ همـذه الحدود الأربعة -إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فالثائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك ، وغيره أحد هذه جزاؤه ، وجزاه أصحاب الحدود تجب إقامته على الآية ؛ لأن جزاء العقوبة إذا لم يكن حفًا لآده – وجب استيفاؤه بانفاق

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٣٤و٣٤ من سورة المائدة

المسلمين ، وقد قال تعالى فى آية السرقة ( فَاقَطُمُوا أَيْدِيَهُمُا ، جِزَاء بِمَا كَسَيَا ( ) فَأَمْ بِالنَظم جزاء على ما كسباه ، فلو لم يكن الجزاء الشروع المحدود من المقوبات واجب لم يُكن الجزاء الشائم من الحكم وأجبا لم يُكنل وجوبُ القطع به ؟ إذ العلة المطاوبة بجب أن تسكون أبلغ من الحكم وأقوى منه ، والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به ، ولهذا قوى، قوله تعالى ( فَجْرَاكُ مِثْلُ مَاقَتُلَ ( ) بالتنوين و بالإضافة ، وكذلك الثواب والمقاب وغيرها ، فالقتل والفقائم قد يسمى جزاء ونكالا ، وقد يقال فعل هذه ليجزيه ، وللجزاء .

ولهذا قال الأكثرون : إنه نصب على المفعول له ، والمعنى أن الله أحمر بالقطع ليجزيهم وليدكل عن فعلهم .

وقد قبل: إنه نصب على الصدر؛ لأن ممنى « اقطعوا » اجزوهم وتكلوا وقبل: إنه على الحال، أى فاقطعوهم بحزين مشكلين هم وغيرهم، أوجازين مشكلين و بكل حال فالجزاء مأمور به ، أو مأمور لأجله ، فنبت أنه واجب الحصول شرعاً ، وقد أخبر أن جزاء الحاربين أحد الحدود الأربعة ، فيجب تحصيلها ؛ إذ الجزاء هنا يتحد فيه منى النمل ومعنى الحجزى به ؛ لأن القتل والقطع والصلب هى أفعال ، وهى عين ما يجزى به ، وليست أجساماً بمنزلة الميذلي

يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمامُ بمعلمها ليستـعن|لحكم|لذى/يحَـرُ فيه بين فعله وتركه ؛ إذ ليس فله أحكام فيأهم|الذنوب يخير الإمام بين فعلمها وترك جميمها .

وأيضًا ؛ فإنه قال (ذلك لهم خزِرَى ۚ فى الدنياً) ، والخزى لا يحصل إلا بإقامة الحدود ، لا بتعطيلها .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٨ من سورة المائدة (٢) من الآية ٩٥من سورة المائدة

وأيضًا فإنه لوكان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب إلى العفو كما فى قوله تعالى: ( و إن تاقيتُتُم فعاقبوا بمثلٍ ما تحوقبم به ، واثن صَبَرْ نَم لهنَّ خيرٌ الصَّابَرِينَ ) (10 وقوله: ( والجرُوحُ يُقعاصٌ ، فين تصدُّق به فهو كفارة ) (10 وقوله: ( رَدِيةٌ مسلمة إلى أهلٍ ، إلا أن يصدقوا ) (10

وأيضاً ؛ فالأدلة على وجوب إذاه ألحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة، ولم نعلم مخالفا فى وجوب جزاء المحاربين ببعض ما ذكر الله فى كتابه ، و إنما اختلفوا فى هذه الحدود : هل بخير الإمام بينها بحسب المصلحة أو لسكل جُرِّم جزاء محدود شرعا ؟ كما هو مشهور ، فلا حاجة إلى الإطناب فى وجوب الجزاء ، لسكن نقول : جزاء السائب القتل عينا بما نقدم من الدلائل السكتيرة ، ولايخير الإمام فيه بين القطع والإنفاء ، وإذا كان جزاؤه الفتل من هدف الحدود وقد أخذ قبل التوبة — وجب إقامة الحد عليه إذا كان من الحاربين ملا تمدد .

فلنبين المقدمة الأولى ، وهي أن هــذا من الحجار بين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً ، وذلك من وجوه :

أحدها : مارويناه من حديث عبدالله بن صالح كاتب الليث قال : ثنامعاوية بيان أن الساب ابن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وقوله (إنحا فه ولاسوله جزاء الذين يحار بون الله ورسوله و يسمون فى الأرض فساداً ) . قال : كان قوم فه ولسوله من أهل الكتاب بيمهم و بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق ، فنقضوا السهد وأفسدوا فى الأرض ، فخير الله رسولة صلى الله عليه وسلم : إن شاء أن أن يقطم إيديهم وأرجلهم من خلاف .

 <sup>(</sup>١) من الآية ١٣٦ من سورة النحل
 (٣) من الآية ٩٦ من سورة النساء

وأما النقى فهو أن يهرب فى الأرض ، فإن جاء تائياً فدخل فى الإسلام قَبُلِ منه ، ولم يؤاخذ بما سلف منه ، ثم قال فى موضع آخر ، وذكر هذه الآية : من شَهَرَّ السلاح فى قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظَنُّر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ثم قال (أو ينفوا من الأرضى ) يُحَرِّجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب ( فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم )

وكذلك روى محمد بن يزيد الواسطى عن جُوّيبر عن الضحاك قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين محار بون الله ورسوله و يَسْمَوْن في الأرض فساداً ) قال : كان ناس من أهل الكتاب بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق ، مقطعوا الميثاق ، وأفسدوا في الأرض ، فخيرالله رسوله أن يقتل إن شاء ، أو يصلب ، أو يقطع أيديهم وأرجَّهم من خلاف . وأما الذي فهو أن يهرب في الأرض ولا يقدر عليه ، فإن جاء تائبا داخلا في الإسلام قبدل منه ولم يؤاخذ بما عمل .

وقال الضحاك : أيما رجل مسلم قتل أو أصــاب حدًّا أو مالا لمسلم فلحق بالمشركين فلا تو بة له حتى برجم فيضع بده فى يدالمسلمين فيقر بما أصاب قبل أن يهرب من دم أو غيره أثم عليه أو أخذ منه .

فني هذين الأثرين أنها نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا العهد وأفسدوا في الأرض ، وكذلك في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس و إن كان لايتمد عليه إذا انفرد — أنها نزلت في قوم مُوّادِعينَ ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عو يمر — وهو أبو بردة الأسلمي — على ألاً يسينه ولايمين عليه ، ومن أند من السلمين فهو آمن أن بهاج ، ومن مر بهلال بن عُوّير إلى رسول أله على وسل فهو آمن أن بهاج ،

قال: فرَّ قوم من بنى كنانة بريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال ابن عوَ بُم، ولم يكن هلال يومئذ شاهدا ، فَهَدُوا السِم ، فقتاوهم وأخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل عليه جبريل بالقصة فيهم ؛ فقد ذكر أنها نزلت في قوم معاهدين ، لسكن من غير أهل السكتاب .

وروى عكرمة عن ابن عباس — وهوقول الحسن — أمها نزلت في المشركين ، ولعله أراد الذبن نقضوا العهد كما قال هؤلاء ؛ فإن السكافر الأصلى لا ينطبق عليه حكم الآية .

والذي يحقق أن ناقض العهد بما يضر المسلمين داخل في هذه الآية من الأثر ما ماقدمناه من حديث عر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أنى برجل من أهل الذمة تحسّن بامرأة من المسلمين حتى وقعت ، فتجللها ، فأمر به عر فقتل وصلب ، فكان أول مصلوب في الإسلام . وقال : ياأيها الناس ، انقوا الله في ذمة محمدعليه الصلاة والسلام ، ولانظام م ، فن فعل هذا فلا ذمة له ، وقد رواه عنه عوف إبن مالك الأضجمى وغيره كما تقدم .

وروى عبد الملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبد الله الأشعرى، قال : مَرَّتَ إسمأة تسير علي بنل ، فنخس بها عِنْج، فوقعت من البفل ، فبدا بعضً عَوْرَتُها ، فَكَتَب بذلك أَو عُبَيْلَة بن الجرَّاح إلى عمر رضى الله عنه ، فكتب إليه عمر : أن أَصْلُبِ المِنْج في ذلك المسكان ، فإنا لم نماهدهم على هذا ، إنما عاهدناهم على أن يُعْقُلوا الجزية عن يَدِد وهم صاغرون .

وقد قال أبو عبد الله أحمد بن حنيل فى مجوسى فَجَرَ بمسلمة : يقتل ، هذا نقض العبد ، وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضاً ، قد صلب عمر رجلا من اليهود فَجَرَ بمسلمة ، هذا نقض العبد ، قيل له : ترى عليه الصلب مم القتل؟ قال : إن ذَهَبَ رجل إلى حديث عمر ، كأنهل يعب عليه . فهؤلاء أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عر، وأبو عبيدة ، وعوف بن مالك ، ومَنْ كان في عصرهم من السبابقين الأوَّاينَ قد استحلوا قتل هذا وصَلْبه . وبَيِّن عمراً نَا لم ناهدهم على مثل هذا الفساد، وأن الهمد انتقض بذلك ؛ فعلم أنهم تأوَّلُوا فيمن نقض العهد بمثل هذا أنه من محاربة الله ورسوله والسعى في الأرض فساداً ، فاستحلوا لذلك قتله وصليه ، وإلاَ فصلْبُ مثله لا يجوز إلا لمن ذكره الله في كتابه .

وقد قال آخرون – منهم ابن عمر ، وأنس بن مالك ، ومجاهد ، وسعد بن جَبِيْر ، وعبد الله وسعيد بن جَبِيْر ، وعبد الرحمن بن جبير ، ومكمول ، وقتادة ، وغيرهم رضى الله عنهم – إنها نزلت في المدرّ نيئين الذين ارتدّ واعن الإسلام ، وقتلوا راعى النبي عليه الصلاة والسلام ، واستاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحديث المونيين مشهور ، ولا مناقاة بين الحديثين ؛ فإن سَببّ النزول قد يتعدد مع كون المنظ عاماً في مدلوله ، وكذلك كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم وللرتد والناقض ، كما قال الأوزاعي في هذه الآية : هذا حكم حكمه الله في هذه الأمة على مَنْ حارب منها على الإسلام أو مرتداً عنه ، وفيمن حارب من أهل الذهة .

وقد جاءت آثار صحيحة عن على وأبى موسى وأبى هربرة وغيرهم رضى الله عنهم نقتضى أن حكم هذه الآية ثابت فيمن حارب السلمين بقطع الطريق ونحوه مقيا على إسلامه ، ولهذا يستدل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حد قطاع الطريق بهذه الآية .

والقصود هنا أن هذا الناقض للمهد والمرتد عن الإسلام بما فيه الضرر داخل فيها كما ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين ، وإن كان يدخل فيها بعضً مَنْ هو مقيمٌ على الإسلام ، وهذا السابُّ القض للمهد بما فيه ضرر على المسلمين ، ومرتدَّ بما فيه ضرر على المسلمين ؛ فيدخــل في الآية .

ومما يدل على أنه قد عنى بها ناقضو العهد فى الجلة أن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على عليه وسلم نفى بنى قَرِيْنَقَاع والنَّصِير لما نقضوا العهد إلى أرض الحرب ، وقتَلَ بنى قريظة و بعض أخير لما نقضوا العهد ، والصحابة قتسلوا وصَلَبُوا بعض مَنْ فعل ما ينقض العهد من الأمور المضرة ؛ فحكم رسُول الله صلى الله عليه وسلم وخلقائه فى أصناف ناقض العهد كحكم الله فى هذه الآية \_ مع صلاحه لأن يكون امتئالا لأمر الله \_ فها دليل على أنهم مرادون منها .

الوجه النانى : أن ناقض المهد والرتد المؤذى لا رب أنه محارب فه ناقض المهد عارب فه المدعارب ورسوله ، فإن حقيقة نقض المهد محاربة المسلمين ، وعاربة المسلمين عاربة فه المسلمين فهو ورسوله ، وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه ؛ لأن ذلك مسلم ، محارب فه لحكن لمسا حارب السلمين على الدنيا كان محاربا فه ورسوله ؛ فالذى محارب والمنادي على الدنيا أولى أن يكون محاربًا فه ورسوله ، ثم لا يخلو إما أن لا يكون محاربًا فه ورسوله ، ثم لا يخلو إما أن لا يكون عاربًا فه ورسوله ، ثم يا يخلو إما المحاربًا إذا فعل ما يضرهم مما فيه نقض السهد و إن لم يقاتلهم ، والأول لا يصح ؛ لما قدمتاه من أن هذا قد تَقَضَ السهد وصار من المحاربين ،

وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذي الذي تجلل المسلمة بعد أن تحس بها الدابة محاريا بمجرد ذلك ، حتى حكموا فيه بالقتل والصلب ، فعلم أنه لا يشترط في الحاربة المفاتلة ، بلكل ما نقض العهد عندهم من الأقوال والأفعال للضرة فهو محارب داخل في هذه الآية .

محارب غادر .

ناقض العهد

الساب عدو أله ولرسوله

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل إذا أسلم بعد القدرة عليه .

قيل: وكذلك نقول، وعليه مدل ما ذكرناه في سبب نزولها ، فإنها إذا نزلت فيمن نقض العهد بالقساد ، وقد قيل فيها : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبِل أَن تقدروا عليهم )<sup>(١)</sup> علم أن التائب بعد القدرة مبقى على حكم الآية .

الوجه الثالث : أن كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورســـوله ، وقد يزيد عنه ولولا ذلك لم بجز قتله ، ثم لا يخلو إما أن يقتصر على نقض العهد — بأن يلحق بدار الحرب – أو يضم إلى ذلك فساداً ، فإن كان الأول فقد حارب الله ورسوله فقط ، فهذا لم يدخل في الآية ، وإن كان الناني فقد حارب وسَمِي في الأرض فساداً - مثل أن يقتل مسلماً ، أو يقطع الطريق على المسلمين ، أو يغصب مسلمة على نفسها ، أو يظهر الطمن في كتاب الله ورسوله ودينه ، أو يفتن مسلماً عن دينه — فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد ، وسعى في الأرض فسادا بفعله ما يفسد على السلمين إما دينتُهُمُّ أو دنياهم ، وهذا قد دخل في الآية ، فيجب أن يقتل ، أو يقتل ويصلب ، أو ينني من الأرض حتى يلحق بأرض الحرب إن لم يقدر عليه ، أو تقطم بده ورجله إن كان قد قطم الطرُّ يق وأخذ المال ، ولا يسقط عنه ذلك إلا أن يتوب من قبل أن يقدر عليه ، وهو الطاوب.

الوجه الرابع : أن هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الأرض فسادا فيدخل في الآية ، وذلك لأنه عدو لله ولرسوله ، ومَنْ عادى الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سَـــــــبُّهُ « مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ ٥ وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه ، و إذا كان عدوًّا له فهو محارب .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٤ من سورة المائدة

وروى البخارى فى صحيحه عن أبى هر برة رضى الله عنه عن النبى مىلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تبارك وتعالى : مَنْ عَادَى لِي وَلِياً فقـــد بَارَزَنِي بالمحاربة » .

وفى الحديث عن معاذ بن جبل قال : سممت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : «البَسِيرُ مِنَ الرياء شِرْك ، ومَنْ عادى أُولياء الله فقلا بارَزَ الله بالحاربة» فإذا كان من عادى واحداً من الأولياء قد بارز الله بالحاربة ، فكيف من عادى صغوة الله من أوليائه ؟ فإنه يكون أشدً مبارزة له بالحاربة ، و إذا كان محاربً لله لأجل محاوته للرسول فهو محارب للرسول بطريق الأولى ، فنبت أن السابً للرسول محارب لله ورسوله .

لايدخل في أن قيل : فلوسَبُّ واحداً من أولياء الله غير الأنبياء فقد بارز الله بالمحاربة الحاربة من الحاربة من الحاربة من الحاربة الله الحارب وليا الحارب وليا الحارب وليا الحديث الصحيح ، ومع هذا لايدخل في الحاربة الذكورة في الآية ، فقد انتقض غير الأنبياء الحديث الصحيح ، ومع هذا لايدخل في الحاربة إلى الحاربة باليد .

قيل : هذا باطل من وجوه :

أحدها : أنْ ليس كل من سَبَّ غير الأنبياء يكون قد عادام ؛ إذ لا دليل يدل على ذلك ، وقد قال سبحانه وتعالى : ( والفين يُؤذُون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا بهناناً و إنما مبيناً ) ( " بعد أن أطأنَى أنه سَنْ آذَى الله ورسوله فقد لمنه الله في الدنيا والآخرة ؛ فعلم أن الؤمن قد يُؤذَى بما اكتسب و يكون أذاه مجمق كإقاسة الحدود والانتصار في الشَّنمة ونحو ذلك ، مع كونه ولياً فه ، وإذا كان واجباً في بعض الأحيان أو جائزاً لم يكن مؤذيه في تلك الحال عدواً له ؛ لأن المؤمن يجب عليه أن يُورَالى الؤمن ولا يعاديه وإن عاقبه

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٥ من سورة الأحزاب

عقو بة شرعية كما قال تعالى : ( إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا<sup>(١)</sup> ) وقال تعالى : (ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا <sup>(٢٢)</sup> ).

الثانى: أن من سَبَّ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون مع السب مُوّاليه من وجعه آخر ؛ فإن سَبَّ السلم إذا لم يكن محق كان أَضُوقاً ، والفاحق لا يسادى المؤمنين ، بل يواليهم ، ويستقد مع السب للمؤمن أنه تجب موالاته من وجه آخر ، أما سب الذي صلى الله عليه وسلم فإنه ينافي اعتقاد نبوته ، ويستلزم البراءة منعه والماداة له ؛ لأن اعتقاد عدم نبوته و هو يقول « إنه نبي » يوجب أن يعامل معاملة النبيين ـ وذلك يوجب أن المعالم المعادلة النبيين ـ وذلك يوجب

الثالث: لو فرض أنسب غير النبي صلى الله عليه وسلم عداوة له ، لكن ليس أحد بعينه يشهد له أنه ولى لله شهادة توجب أن ترتب عليها الأحكام المبيحة للدماء ، مخلاف الشهادة للنبي بالولاية فإنها بعينه ، نهم لما كان الصحابة قد يُشْهَدُ لبضهم بالولاية خرج في قتل سابهم خلاف مشهور ربما نبينه إن شاء الله تعالى عليه .

الرابع: أنه لوفرض أنه عادى ولياً علم أنه ولى فإنما يدل على أنه بارز الله بالحاربة ، وليس فيه ذكر محاربة الله ورسوله ، والجزاء المذكور في الآية إنما هو لمن حارب الله ورسوله ، ومن ماداه فقسد حارب الله ورسوله ، ومن محاربا الله أورسوله ، كا حارب الله أيضاً كا دل عليه الحديث ، فيكون محاربا الله أورسوله ، وعاربة الله ، والحسكم الممثلق بالأخمى لا يدل على أنه معلق بالأحم ، وذلك أن محاربة الله ، والحسكم الممثلة ، وليس في معاداة ولى بعينه مُشَاقة في الرسالة ، مخلاف الطمن في الرسول .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٥٥ من سورة المائدة (٢) من الآية ٥٦ من سورة المائدة

الخامس: أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ، والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كما تقدم ، وقد سعى في الأرض فساداً كما سيأتي ، وهذا الساب للولى و إن كان قد حارب الله فل يسم في الأرض فساداً ؟ لأن البسمى في الأرض فساداً إنما يكون بافساد عام لدين الناس أو دنياهم، وهسماً أنما يتحقق في الطمن في الذي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لا مجب على الناس الإيمان بولاية الولى ، ويجب عليهم الإيمان بنبوة النبي .

السادس: أن ساب الولى لوفرض أنه محارب ثله ورسوله فخروجُه من اللفظ العام لدايل أوجبه لا يوجب أن يخرج هذا السابُ الرسول؛ لأن الفرق بين المداوتين ظاهر ، والقول العام إذا خُمُّتُ منه صورة لم تخص منه صورة أخرى لا تساومها إلا بدليل آخر.

السابع: أن حمله على الحجار به باليد متمدّر أيضاً فى حق الولى ؛ لأن من عاداه بيده لم يوجب ذلك أن يدخل فى حكم الآية على الإطلاق \_ مثل أن يضر به ومحو ذلك \_ فلا فرق إذا فى حقه بين الماداة باليد واللسان ، مجملاف النبى عليه الصلاة والسلام فإنه لافرق بين أن يعاديه بيد أولسان فإنه يمكن دخوله فى الآية ، وذلك مقرر الاستدلال كا نقدم .

وإذا ثبت أن هذا السابّ محارب فله ورسوله فهو أيضاً ساع فى الأرض فسادا؛ لأن الفساد نوعان : فساد الدنيا من الدماء والأموال والقروج ، وفساد الدين ، والذي يسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فى عرضه يسمى ليفسد على الناس دينهم ، ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم ، وسواء فرضنا أنه أفسد على أحد دينه أو لم يفسد ، لأنه سبحانه وتعالى إنما قال : ( ويسمون فى الأرض فساد ، فسادا ) ( كانه نقص نقساد ، فسادا ) ( كانه نقص نقساد ، في الأرض كانساد ، وكانال : ( وَإِنْ مَوْنَ فَى الأَرْضَ وَلِنُسْدَ فِيهَا وَرُهِالِكَ الحَرْثَ وَالنّسَلُ اللهُ قال الأَرْضَ وَلِنُسْدَ فَيهَا وَرُهِالِكَ الحَرْثَ وَالنّسَلَ ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة المائدة

وَاللهُ لا يُحِبُّ النّسَادَ ) (17 والسمى هو العمل والفعل ، فمن سمى ليفسد أمر الدين فقد سمى في الأرض فقد سمى فى الأرض مُفَيداً كقوله ( وَلاَ تَشَوَّا فَى الأَرْضِ مُفَيداً كقوله ( وَلاَ تَشَوَّا فَى الأَرْضِ مُفْيداً كقوله ( وَلاَ تَشَوَّا فَى الأَرْضِ مُفْيدينَ ) (17 أو كا يقال : جَلَّى قُمُودًا ، وهذا يقال لـكل من عمل عملاً يوجب الفساد ، و إن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم إله ، بمتراة قاطم العلم يقتل أحدًا ولم يأخذ مالا ، على أن هذا العمل لا يخلو من فساد فى النفوس قط إذا لم يتم عليه الحد .

وأيضاً ؛ فإنه لا رَبِّ أن الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في أغيني الناس وتنفيره عنه من أعظم الفساد ، كا أن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم السلاح ، وكا أن كل قول أوعمل بحبه الله فهو من الصلاح ، وكل قول أوعمل بحبه الله فهو من الصلاح ، وكل قول أوعمل بحبه الله فهو من الصلاح ، وكل قول أو عل يبغضه الله فهو من الفساد ، قال سبحانه وتعالى : والطاعة ، لكن الفساد نوعان : لازم ، وهو مصدر فَسَد َ يَفْسُدُ فَسَادا ، كا قال تعالى : (سمى في والطاعة ، لكن الفساد نوعان : لازم ، وهو مصدر فَسَد َ يَفْسُدُ فَسَادا ، كا قال تعالى : (سمى في الأرض لِيُفْسِدُ فَهَا أَمْسُكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى المُؤْرِقُ فَلَا المُعْلَى الْأَرْضَ وَلَا فَيْ أَنْشَكِحُ اللهُ الْ فَلَى المُوالِى المُؤْرِقُ وَلَا فَيْ الْمُوسُلِكُو فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠٥ من سورة البقرة (٢) من الآية ٢٠ من سورة البقرة

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٥٦ من سورة الأعراف (٤) من الآية ٣٣ من سورة المائدة

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٢ من سورة الحديد

وقال تعالى : ( سَنُرِيهِمْ آ يَانِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ )<sup>(١)</sup> ، وقال تعـالى : ( وَفِي الْأَرْضِ آ يَانَّ لِلْمُوْقِدِينَ وَفِي أَنْفُكِمَ )<sup>(٢)</sup> .

و أيضًا ؛ فإن الساب وتحود انتهك حرمة الرسول وَنَقَعَنَ قدره ، وآذى الله ورسوله وعباده المؤمنين ، وأجرأ النفوسَ الكافرة والناققة على اصطلام أمر الإسلام وطلب إذ لال النفوس المؤمنة وإزالة عز الذين وإسفال كلة الله ، وهذا من أبلغ السعى فسادا .

و يؤيد ذلك أن عامة ما ذكر فى القرآن من السمى فى الأرض فسادا والإفساد فى الأرض فإنه قدّعنيّ به إفساد الدين ، فنبت أن هذا السابّ محاربُّ لله ورسوله ساع فى الأرض فسادا ، فيدخل فى الآية .

الوجه الخامس: أن الحاربة نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان ، الهاربة نوعان والحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنسكي من الحجاربة باليدكا تقدم باللسان وباليد تقريره في المسألة الأولى ، والذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد، خصوصاً محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته ، فإنها إنما تمكن باللسان ، وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضاف ما تصلحه الشان من الأديان أضاف ما تصلحه الله ، فنبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد ، والسمى في الأرض لفساد الله المناسان الوكل باسم المحارب المفسد من قاطم الطربيق .

يسلم كل من المحاربة مند السالمة عسالم الك ،

الوجه السادس: أن المحاربة خلافُ المسالة ، والمسالة: أن يسلم كل من المتسالين من أذى الآخر ، فمن لم تسلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك ، بل هو محارب .

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٣ من سورة فصلت (٢) من الآيتين. ٢و٢ ٢مس سورة الذاريات ( ٢٥ – الصارم المسلول )

ومعلوم أن محاربة الله ورسوله هى المنسالة على خلاف ما أمر الله به ورسوله ؛ إذ المحاربة النات الله ورسوله محال ، فن سَبَّ الله ورسوله لم يُسَالم الله ورسوله ؛ لأن الرسول لم يسلم منه ، بل طَمَنُهُ فى رسول الله معالمية لله ورسوله على خلاف ما أمر الله به على لسان رسوله ، وقد أفسد فى الأرض كا تقدم ، فيدخل فى الآية .

وقد تقدم في المسألة الأولى أن هذا السابّ كَمَادٌ للهُ ورسوله مُشَاقٌ للهُ تعالى ورسوله ، وكل من شاق اللهُ ورسوله ققد حارب الله ورسوله ؛ لأن المحار بةوالمشاقة سواء ، فإن الحرب هو الشق ،ومنه سمى المحراب بحراباً ، وأما كونه مفسداً في الأرض فظاهم .

واعل أن كل ما دل على أن السب نقض للمهد ، فقد دل على أنه محاربة لله ورسوله ؛ لأن حقيقة نقض المهد أن يعود الذمئ محارباً على أن معقيقة نقض المهد أن يعود الذمئ محارباً على أن حقيقة نقض المهد ، وقد قدمنا في ذلك من السكلام مالا يليق إعادته لما فيه من الإطالة فليراجع ما مضى في هذا الوضع ؛ فيق أنه سمى والملمن في الأرض فداداً ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل ؛ فإن إظهار كالا السكفر وبين خلقه لا يكون[شيء] أشد منه فداداً ، وعامة الآى في كتاب الله التي تعمى عن الإفداد في الأرض ، فإن من أكثر المراد بها العلمن في الأنبياء ، كقوله عن الإفداد في الأرض ، فإن من أكثر المراد بها العلمن في الأنبياء ، كقوله لا تُقددُوا في الأرض ، فإن من أكثر المراد بها العلمن في الأنبياء ، كقوله لا تُقددُوا في الأرض ، فإن إنا نحن مُمثليكون (أن ، منوا : ( و إذا قيل كمم من المشيدُوا ) (أن ) وقوله . ( لا تُقديدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غناقهم وكغرهم ، وقوله : ( لا تُقديدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غناقهم وكغرهم ، وقوله : ( لا تُقديدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غناقهم وكغرهم ، وقوله : ( لا تُقديدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غناقهم وكغرهم ، وقوله : ( لا تُقديدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غنادهم وكفرهم ، وقوله الإ الشيدُوا في في الأرض بَعد إضاكان إنساده غناقهم وكفرهم ، وقوله الإ الشيدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غناقهم وكفرهم ، وقوله الشيدُوا في الأرض بَعد إضاكان إنساده غنادهم وكفره سبحانه : ( والله لا يحبُ القساد) .

<sup>(</sup>١) من الآية ١١ من سورة البقرة (٢) من الآية ١٢ من سورة البقرة (٣) من الآية ٥٦من سورة الأعراف (٤) من الآية ٥٠ من سورة البقرة

وقوله : (وأصْلِحْ ولا تَتْبِعْ سَبِيلِ النَّسِدِينَ )<sup>(۱)</sup> ، وإذا كان هذا محاربًا لله ورسوله ساعيًا في الأرض فساداً تناولتُهُ الآية ُ وشملته .

وعا يقرر الدلالة من الآية أن الناس فيها قدمان : منهم من بجملها علمه في بالكفار من مرتد وانقض عهد ونحوها ، ومنهم من بجملها عامة في السلم المقيم على إسلامه ، وفي غيره ، ولا أعلم أحداً خصها بالسلم القسيم على إسلامه ، فتخصيصها به خلاف الإجماع ، ثم الذين قالوا إنها عامة ، قال كثير منهم قادة وغيره : قوله ( إلا الذين تأبكوا من قبل أن تقدر وا عليهم ) (") هذه لأهل الشرك خاصة ، فن أصاب من المشركين شيئاً من المسلمين ، وهو لهم حرّب" ، فأخذ مالاً أو أصاب دما ثم مات من قبل أن يُقدر عليه أهدر عنه ما مضى ، لكن المسلم المقيم على إسلامه محاربته إنما هي باليد؛ لأن لسانه موافق مسلم المسلمين غير محارب ، أما المرتد والناقض العهد ؛ فحاربته تارة باليد، و باللسان أخرى ، ومن زعم أن اللسان لا تقع به محاربة فالأداثة المتقدمة في أول المسألة سمع ما ذكرناه هنا – تدل على أنه محاربة ، على أن السكلام في في أول المسائم أن الاسب محاربة وتقض العهد .

واعلم أن هذه الآية آية جامعة لأنواع من المنسدين ، والدلالة منها هنا ظاهرة قوية لمن تأملها ، لا أعلم شيئًا يدفعها .

فإن قيل : مما يدل على أن الحاربة هنا باليد فقط أنه قال : ( إلا الدِينَ تابوا من قبل أن تقدرُوا عليهم )<sup>(77</sup> ، و إنمــا يكون هذا فيمن كان متنماً ؛ والشاتم ليس ممتنماً .

قيل : الجواب من وجوه :

أحدها : أن المستنى إذا كان محتماً لم يلزم أن يكون المستبتى ممتنماً ، لجواز أن تكون الآية تهم كل محارب بيسد أو لسان ، ثم استثنى منهم (١) من الآية ١٤٢ من سورة الأعراف (٣) من الآية ٢٤ من سورة المائدة المتنع إذا تاب قبل القدرة ، فيبقى المقدور عليه مطلقا ، والمعتنع إذا تاب بعد القدرة .

الثاني : أن كل من جاء تائباً قبل أخذه فقد تاب قبل القدرة عليه .

سئيل عطاء عن الرجل يجمى، بالسرقة تائياً ، قال: ليس عليه قطع ، وقرأ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (١ ) و كل من لم يؤخذ فهو ممتنع ، لا سيا إذا لم يُوجَد ولم تقم عليه حجة ، وذلك لأن الرجل و إن كان مقيا فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن الشيحر (٢ ) فليس كل من فعل جُرْماً كان مقدوراً عليه ، بل قد يكون طلب المُسجر (٢ ) أشهل من طلب القيم ، إذا كان لا يوار يه في الصحراء خَر (٢ ) ولاغابة ، مخلاف القيم في المصر ، وقد يكون القيم له مَنْ بمنعه من إقامة الحد عليه ، وكل من تاب قبل أن يؤخذ و برفع إلى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه .

وأيضًا ؛ فإذا تاب قبل أن يعلم به وثبت الحدُّ عليه ، فإن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه ؛ لأن قيام البينة \_ وهو فى أبدينا \_ قدرة عليه ، فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة عليه قطعاً .

الثالث: أن الحارب باللمان كالحارب باليد قد يكون ممتماً ، وقد يكون المحارب باليد مستضمفا بين قوم كثيرين ، وكما أن الذي يخاطر بنفسه بمثال قوم كثيرين قليل ، فكذلك الذي يُقلهر الشتم ونحوه من الضرر بين قوم كثيرين قليل ، وإن الغالب أن القاطم بسيفه إنحا يخرج على من يستضمفه ، فكذلك الذي يُقلهر الشتم ونحوه أمن الساب ونحوه إنحا يفعل فلك في الفالب مستخفيا مع من لا يتمكن من أخذه ورفعه إلى السلطان والشهادة عليه .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣٤ من سورة المائدة (٣) الصحر : أراد به القم فى الصحراء
 (٣) الحر بفتح كل من الحاء والميم - كل ما واراك من شجر ونحوه

ومما يقرر الاستدلال بالآية من وجهين آخرين :

أحدها : أنها قد نزلت في قوم ممن كَفَر وحارَبَ بعد سلمه بانفاق الناس ، فيها علمناه ، و إن كانت تزلت أيضاً فيمن حارب وهو مقيم على إسلامه ، فالذميُّ إذا حارب \_ إما بأن يقطع الطريق على المسلمين ، أو يستكره مسلمة على نفسها ، ونحو ذلك \_ يصير به محارباً ، وعلى هــذا إذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه ، و إن كان هذا قد اختلف فيــه ، فإن العمدة على الحجة ؛ فالسابُّ للرسول أولُّل ، ولا مجوز أن يخص بمن قاتل لأخذ المــال ؛ فإن الصحابة جعلو. محار باً بدون ذلك ، وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه ليس فيه أنهم قتلوا أحدًا لأخذ مال ، ولوكانوا قتلوا أحدًا لم يسقط القَوَدُ عن قاتله إذا تاب قبل القدرة ، وكان قد قتــله وله عهد، كا لو قتله وهو مسلم .

وأيضاً ؛ فقطع الطريق إما أن يكون نقضاً للعهد ، أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد ؛ فإن كان الأول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين ، وحينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده \_ وهو القتل \_ إذا تاب بعد القدرة ، و إن كان الثاني لم ينتقض عهـــد الذمي بقطع الطريق، وقد تقدم الدليل على فساده ، ثم إن الكلام هنا إنما هو تغريع عليه ؛ فلا يصح المنع بعد التسليم.

الثاني : أنالله سبحانه فرق بين التو بة قبل القدرة و بمدها ؛ لأن الحدود إذا رفعت إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة ، مخلاف ما قَبْلَ الرفع ، ولأن النو بة قبل القدرة عليه تو بة اختيار ، والنو بة بعد القدرة تو بة إكراه واضطرار ، بمنزلة تو بة فرعون حين أدركه الغرق ، وتو بة الأم المكذبة لما جاءها البأس ، وتوبة من حضره الموت فقال : إنى تبت الآن ، فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحدُّ الواجب ، ولأن قبول التو بة بعد القدرة لو أسقط الحدُّ

لتعطلت الحدود، وانْبَكَتَى سدُّ الفساد، فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذَ أن يتوب ، يخلاف التوبة قبل القدرة ، فإنها تقطم دابر الشر من غير فساد ؛ فهذه مَعَان مناسبة قد شهدلما الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل ، فتكون أوصافاً موثرة أو ملائمة ، فيملُّلُ الحـكَم بها ، وهي بعينها موجودة في السابُّ ، فيجب أن يسقط القتل عنه بالتو بة بعد الأخذ، لأن إسلامه تو بة منه ، وكذلك تو بة كل كافر ، قال سبحانه وتعالى : ( فإنْ تَأَبُو ا وأَقَامُو ا الصَّلاَةَ )(1) في موضعين ، والحدُّ قد وجب بالرفع ، وهذه تو بة إكراه أو اضطرار ، وفي قبولها تعطيل للحد ، ولا ينتقض هذا علينا بتو بة الحر بي الأصلي ، فإنه لم يدخل في هذه الآية ، ولأنه إذا تاب بعدالأمر لمخلَّ سبيلُه ، بل يسترقُّ ويستعبد ، وهو إحدى العقو بتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الإسلام ، والسابُّ لم يكن عليه إلا عقو بة واحدة ؛ فلم يسقط كقاطم الطريق ، والمرتد المجرد لميسم في الأرض فسادا فلم يدخل في الآية ، ولا يَردُ نقضا من جهة المني؛ لأنا إنما نمرضه للسيف ليمود إلى الإسلام ، و إنما نقتله لُقاَمه على تبديل الدين ، فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود الذي مكننا تحصيله ، وزال المحذور الذي مكننا إزالته ، وإيما تعطيل هذا الحد أن يترك على ردَّته غير مرفوع إلى الإمام ، ولم يقدح كونه مكرها بحقُّ في غرضنا ؛ لأنا إنما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام طَوْعا أوكرها ، كا لو قاتلناه على الصلاة أو الزَّكَاة فَبَذَلَهَا طَوْعًا أو كرها حصل مقصودُ نا ، والسابُّ ونحوه من المؤذين إنما نقتلهم لما فعلوه من الأذى والضرر ، لا لحجرد كفرهم ، فإناقد أعطيناهم المهد على كفرهم ، فإذا أسلم بعد الأخذ زال السكفر الذي لم يعاقب عليه عجرده.

وأما الأذى والضرر فهو إنساد فى الأرض قد مضى منه كالإفساد بَقَطْع الطريق لم يزل إلا بتو بة اضطرار لم تطلب منه ، ولم يقتسل ليفعل ، بل قوتل

<sup>(</sup>١) من الآية هومن الآية ١١ من سورة التوبة

أو لا ليبذل واخداً من الإسلام أو إعطاء الجزية طَوْعاً أو كرهاً ، فَبَذَلَ الجزيّة كرها على أنه لا يضر السلمين ، فضرهم ، فاستحق أن يقتل ، فإذا تاب بعد القدرة عليه وأسلم كانت توبّة محارب مُفْسِد مقدورٍ عليه .

الناكث الطاعن إمام فى الكفر

الطريقة الثانية : قوله سيحانه : (و إنْ تَكَنُّوا أَيَّاتُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ، وَطَنَنُوا فِي دِينِكُمْ ، فَقَاتِلُوا أَيُّتُ الْكُنْوِ ، إِنهُمْ لاَ أَيَّانَ لَمُمْ ، لَمَلَّـهُمْ ينتهُونَ ﴾" الآيات .

وقد قرأ ابن عامر ، والحسن ، وعطاء ، والضحاك ، والأصعى ، وغيرهم .عن أبى عمرو ( لا إيمان لهم ) بكسر الهمزة ، وهى قراءة مشهورة .

وهذه الآية تدلُّ على أنه لا يعصم دم الطاعن إيمان ولا يمين ثانية .

أما على قراء الأكثرين ؛ فإن قوله (لا أيمان لهم ) أى لاوقاء بالأبمان ، ومعلوم أنه إنما أراد لاوقاء في المستقبل بيمين أخرى ؛ إذ عدم المميين في الماضى قد تحقق بقوله (وإن نكتوا أيمانهم ) فأقاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في المحفر لايمَقَدُ في تَقدُّ ثان أبدا .

وأما على قواءة ابن عاسم فقد علم أن الإمام فى الكفر ليس له إيمان ، ولم يخرج هذا عرج التعليل لقتالهم ؛ لأن قوله تعالى : ( لقائلوا أيمة المكفر ) أبلغ فى انتفاء الإيمان عنهم من قوله تعالى : ( لا إيمان لهم ) وأذّل على علة الحسكم، ولسبب والله أعلم أن يكون المقصود أن الناكث الطاعن إمام فى الكفر لا يوثّقُ بما ينظهره من الإيمان ، كا لم يوثق بما كان عَقَده من الأيمان ؛ لأن قوله تعالى : ( لا إيمان ) تكرة منفية بلا التي تنفي الجنس ؛ فتقتضى غنى الإيمان عميم معلقاً ؛ فنبت أن الناكث الطاعن فى الدين إمام فى الكفر ، لا إيمان أن الناكث الطاعن فى الدين إمام فى الكفر ، لا إيمان له من هولاء ، وأنه (2) يجب قتله وإن غلهر الإيمان .

 <sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة التوبة (٣) في الهندية ( فإنه \_ إلح )

يؤ يد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له فى حال الكفر، فكيف بأنمة الكفر؟ فتخصيصُ هؤلاء بسلب الإيمان عنهم لا بد أن يكون له موجبُ ، ولا موجّب له إلا نفيه مطلقاً عنهم .

والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيمانهم فلا يُشتَنبَقُونَ ، وأنهم لو أطهروا إيمانا لم يكن سحيحاً ، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « اتّقُلوا شيُوخَ الشركين ، وأستنبَقُوا شرختهم (أ) لأن الشيخ قد عـا في المكفر (أ) ، وكما قال أبركر الصديق رضى الله عنه في وصية لأمراء الأجناد شرخيبل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعَرُو بن الماص : « سَتَلَقُونَ أقواما مُجَوَّقة رؤوسهم فاضر بوا معاقد الشيطان منها بالسيوف ، فلأن أتقل رجلا منهم أحبُّ إلى أمن أنقل رجلا منهم أحبُّ إلى إنها لا إيمان في ملهم أوقلك بأن الله تعالى قال : ( قاتيلوا أيمة المكفر المهم لا إيمان في المهم أو الله أصدق القائلين » فإنه لا يكاد يعلم أحداً من الناقضين للمهمود المعاميين في الدين أنمة المكفر حسن إسلامه ، مجلاف من لم ينقض الهم يا أون في الدين ، أو طعن ولم ينقض عهداً ؟

يبين ذلك أنه قال: ( العايم يتنهون ) أى عن النقض والطعن كا سنعره ، و إنما بحصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة المتنعة حتى تُعلب، أو أخذ الواحد الذي ليس بمتنع فقتل؛ لأنه متى استُمُحْرِيَ بعد القدرة طعم أمثاله في الحياة فلا ينتهون

ومما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قبل : إنها نزلت فى اليهود الذبن كانوا غَدَرُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتوا ما كانوا أعطوا من المهود

<sup>(</sup>١) الشرخ ، هنا : الشباب

<sup>(</sup>٢) عسا في الكفر : قوى واشتد وشاخ عليه ؛ فصار رجوعه عنه صعبا

والأبمان على أن لا يعينوا عليه أعداء من المشركين ، وهَمُّوا بمعاونة السكمار والمناقفين على إخراج النبى عليه الصلاة والسلام من المدينة ، فأخبر أنهم بدأوا بالنَّذُر وَ نَكُثُ المهد، فأمر بقالهم .

ذكر ذلك القاضى أبو يعلى ؛ فعلى هــــــذا يكون سبب نزول الآية مثل مسألتنا سواه .

وقد قيل: إنها نزلت في مشركى قريش ، ذكره جماعة ، وقالت طائفة من العلماء : و براءة إنما نزلت بعد تتبوك و بعد فتح مكة ، ولم يكن حينئذ بقى بمكة مشرك يقاتل ، فيكون المواد من أظهر الإسلام من الطالقاء ، ولم يبق قلة من الكفر إذا أظهروا النفاق .

ويؤيد هذا قراء مجاهد والفسحاك ( تكنوا إيمانهم ) بكسر الهمزة ، فتكون دالة على أن من نكث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام وطَمَّنَ في الشكن فإنه يقاتل وإنه يقاتل وإنه يقاتل والله قال مَنْ نصر هذه الآية (؟) قال : (فإنْ تَأبُوا وأقامُوا السلاة وآتُوا الزكاة فإخوانك في الدَّين ) ((1) تم قال ( وَإِنْ نَكَنُوا إيمانهم ) ((1) فعلم أن هذا أنكث بعد هذه التوبة ؛ لأنه قد تقدم الإخبار عن نكمهم الأول بقوله تعالى : ( لا يَرْقَبُونَ في مؤمن إلا وَلا ذِيمَّةً ) ((1) ، وقوله تعالى : ( كيف تهم الآبية من نكشعهد الإيمان ، ومن نكث عهد الأيمان أنه إذا طمن في الدين تمم الله عن في الدين السب قوتل ، وأنه لا إيمان له حيائذ ؛ فتعكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسو ونحوه من المسلمين وأهل الذمة لا إيمان له ولا يمين له ، فلا يُحقَّن دمه بشيء بعد ذلك .

 <sup>(</sup>١) من الآية ١١ من سورة التوبة
 (٣) من الآية ١٠ من سورة التوبة
 (٣) من الآية ١٠ من سورة التوبة
 ٥ كذا ، ولعل أصل السكلام « وإنه لا إعان له ، فإن من نص هذه الآية إلح:

فإن قيل : قد قيل قولُه تعالى : ( لا إيمان لهم ) أى لا أمان لهم ، مصدر آمَنْتُ الرَّجُلَ أُومِينُهُ إِيمانًا ؛ ضــد أَخَفْتُهُ ، كا قال تعالى : ( وَآمَمْهُمْ مِنْ خَوْفُو )<sup>(۱)</sup>

قيل: إن كان هذا القولُ محيحاً فهو حجة أيضًا ؛ لأنه لم يقصد لاأمان لهم فى الحال فقط؛ للعلم بأنهم قد نقضوا العهد، وإنما يقصد لاأمان لهم بحال فى الزمان الحاضر والمستقبل، وحينتذ فلا يجوز أن يُؤْمَنَ هذا بحال ، بل يقتل بكل حال .

فإن قيل : إنما أمر في الآية بالمتاناة لا بالقتل ، وقد قال بعدها : ( رَيَعُوب الله عَلَى مَنْ يَشَاء ) (٢٠ ؛ فعل أن النو بة منه مقبولة قبل ، لما تقدم ذكر طائفة عمتنمة أمر طائفة ، وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بأيدى المؤمنين ، وينصر المؤمنين عليهم ، ثم من بعد ذلك يتوب الله على من يشاء ، لأن القضى المهد إذا كانوا ممتنمين ؛ فمن تأب منهم قبل اللهدرة عليه سقطت عنه الحدود ، ولذلك قال ( على من يشاء ) وإنما يكون هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم .

يوضح ذلك أنه قال (ويتوب الله ) بالفم ، وهذا كلام مستأنف ليس داخلا في حَبَّرِ جواب الأمر ، وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من قتالهم ، ولا هي حاصلة بقتالهم ، وإنما المقصود بقتالهم اشهاؤهم عن التكث والطمن ، والمضون بتنالهم تمذيبهم وخريهم والنصر عليهم ، وفي ذلك ما يدل ً على أن الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة ؛ لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها .

و يوَّيد هذا أنه قال : (كيفَ يكون للمشركين عهد عند الله ) إلى قوله :

 <sup>(</sup>١) من الآية ٤ من سورة قريش
 (٣) من الآية ٥ من سورة قريش

( فإنْ تَابِوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتَوُا الزَّكَاة فإخوانَكُم في الدِّين ) (١) ثم قال : ( و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أنمة الكفر )<sup>(٣)</sup> فذكر التوبة الموجبَةَ للأخوة قبــل أن يذكر نقض العهد والطمن في الدين ، وجعل المماهدِ ثلاثة أحوال :

للماهد ثلاثة أحوال

أحدها : أن يستقيم لنا ، فنستقيم له كما استقام ، فيكون مخلَّى سبيله ، لكن ليس أخاً في الدين .

> الحالة النانية : أن يتوب من الكفر ، ويقيم الصلاة ، ويؤنَّى الزكاة ، فيصير أخًا في الدين ، والمذا لم يقل هنا فحلُّوا سبيلُهم كما قال في الآية قبلها ؛ لأن الكلام هناك في تو بة المحارب ، وتو بتُه توجب نخلية سبيله ، وهنا الكلام في نو به المعاهد ، وقد كان سبيله مخلِّي ، و إنما تو بته توجب أُخُوَّته في الدين ، قال سبحانه : ( وُنفَصِّلُ الآيات لقوم يعلمون ) (٩٠) .

> وذلك أن المحارب إذا تابوجب تخلية سبيله ؛ إذ حاجته إنما هي إلى ذلك، وجاز أن يكون قد تابخوف السيف ، فيكون مسلما لاموُّمنا ، فأخوته الإيمانية تتوقف على ظهور دلائل الإيمان كما قال تعالى : ( قالتِ الأَعْرَابُ آمَنًا ، قُلْ لم تُؤْمِنُوا وَلَكُنْ تُولُوا أَسْلَمَناً )<sup>(٤)</sup> والماهدإذا تاب فلا ملحاً له إلا التو بة ظاهراً، فإنا لم نكرهه على التوبة ، ولا يجوز إكراهه ، فتو بته دليل ُ على أنه تاب طائما ، فيكون مسلما موَّمنا ، والموَّمنون إخْوَة ، فيكون أخًا .

> الحالة الثالثة : أن ينكث يمينه بعدعهده و يطعن في ديننا ، فأمر بقتاله ، وَ بَيِّنَ أنه ايس له أيمان ولا إيمان ، والمقصود من قتاله أن ينهي عن النقض والطمن ، لا عن الكفر فقط ؛ لأنه قد كان معاهداً مع الكفر ، ولم يكن قتاله جائزاً ؛ فعلم

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة النوبة (١) الآية ١ ١من سورة التوبة (٣) من الآية ١١ من سورة التوبة (٤) من الآية ٤ من سورة الحجرات

أن الانهاء من مثل هذائن الكفر ليس هو المقصود بقتاله ، و إنما المقصود بقتاله ، و إنما المقصود بقتاله انهاؤه عن ما أضَرَّ به المسلمين من نقض العبد والطمن فى الدين ، وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد المسكن ، وقتال الطائفة المتنفة قتالاً يُمَدُّ بون به ويُخْرُونَ ويُفْصَر المؤمنون علمم ، إذ تخصيص النوبة بحال دليل على انتقائها في الحال الأخرى .

وذِكْرُهُ سبحانه التوبّة بعد ذلك جملة مستفلة \_ بعد أن أمر بما يوجب 
تعذيبهم وخز بهم وشفاه الصدور مهم \_ دليل على أن توبة مثل هؤلاء لابدً 
معها من الانتقام مهم بما فعلوا ، مخالف توبة الباقى على عهده ، فلو كان 
توبة المأخوذ بعد الأخذ تُشقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام ، وللزم 
أن مثل هؤلاء لا يصذبون ولا بخزون ولا تشفى الصدور مهم ، وهو خلاف 
ما أمر به في الآية ، وقد صار هؤلاء الذين نقضوا المهد وطعنوا في الدين 
كن ارتد وستملك الدماء ، فإن كان واحدا فلا بدً من قتله ، وإن عاد 
إلى الإسلام ، وإن كانوا ممتندين قُو بِلُوا ؛ فين تاب بعد ذلك منهم لم يقتل ، 
والله سبحانه أعلم .

الطريقة الثالث : قوله سبحانه : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِيَّلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّبِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ اللَّوْتُ قالَ : إِنَّى تُبُتُ الآن ( ( ) وقوله السَّبِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ اللَّوْتُ قالَ : إِنِّى تُبُتُ الآن ( ( ) وقوله نمالى : مَشْرَ كِينَ ، فَسَلَمَ بِكُ كُنَّ اللهِ اللهُ إِنَّا أَوْا بَاسَنَا ( ) وقوله نمالى : ( حَتَى اللهُ إِنَّ النَّمَ فَلَ اللهُ إِنَّ النَّهُ لَا اللهِ اللهِ يَا النَّهُ لَا اللهِ اللهِ يَا النَّمْتُ مِنَ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنِّ اللهِ يَا اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۲) من الآیتین ۹۰ د ۹۱ من سورة یونس (۳) من الآیتین ۹۰ د ۹۱ من سورة یونس

إِلاَّ قَوْمَ يُونُسُ (1<sup>1)</sup>) . وقد تقدم تقر بر الدلالة من هــذه الآيات فى قتل المنافق، وذكرنا الفُرْقَ بين توبة الحربى والمرتد الحجد، وتوبة المنافق والمفسدُ من الماهدينَ ونحوهما ، وفرقنا بين التوبة التى تدرأ المــذاب والتوبة التى تنفع فى المآب.

الطريقة الرابعة : قوله سبحانه (إنَّ الذينَّ يُؤْذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَمَنَهُمُ اللهُ فَى الدُّنْيَ وَالآخِرة وَ<sup>(٢٢</sup>) الآيات ، وقد قررنا فيا مضى أن هذه الآية تدل على قتل المؤذى من المسلمين مطلقاً ، وهى تدل على قتل مَنْ أظهر الأذى من أهل الذمة ؛ لأن اللهُنةَ المذكورة موجِبة للقتل كا فى تمام الكلام ، وقد تقدم تقرير هذا .

وقد ذكرنا أن قوله تعالى: (أوائيك الذين كَتَمَّمُ الله ، وَمَنْ يَلَمْنِ اللهُ فَانْ عَجِدَ لَهُ ، وَمَنْ يَلَمْن اللهُ فَانْ عَجِدَ لَهُ تَصِيرًا (٢٠) نزلت في ابن الأَشرف لما طمن في دين الإسلام ، وقد كان عاهد النبي على الله عليه وسلم ، فانتقش عهد بذلك ، وأخير الله أنه ليس له نصير ، والنفاق له قصان : نفاق المسلم استبطان الكفر ، ونفاق الذي استبطان الحاربة ، وتسكلم المذي بالحاربة ، فين عاهدنا على أن لايؤذي الله ورسوله ثم نافق الماهدين ، فين لم يَنْتَعَ من هؤلاء ثم نافق بأذى الله فيرسوله فهو من منافق الماهدين ، فين لم يَنْتَعَ من هؤلاء المنافقين أخرى الله نبع بهم ، فلا مجاورونه إلا قليلا ، ملعونين ، أبها تفنوا أخذُوا وقعلا ، ملعونين ، أبها تفنوا أخذُوا

إحداها : أن هذا ملمون ، والملمون هو الذي يؤخذ أين وجد و ُيقتل ، فعلم أن قَتْله حَتْم ؛ لأنه لم يستثن حالا من الأحوال كما استثنى فى سائر العمور ، ولأنه قال (قتلوا) وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره ، والله لايخلف

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٨ من سورة يونس (٧) من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب (٣) من الآية ٥٣ من سورة النساء

ساب النو،

لميماد ؛ فعلم أنه لابد من تقتيلهم إذا أخذوا ، ولو سقط عنهم القتــل بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقاً .

الثانية : أنه جمل انتهادهم النافع قبل الأخسد والتقتيل ، كا جمل تو بة المحاريين النافة لهم قبل القدرة عليهم ؛ فعلم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق من الأذى ونحوه النفاق في العهد والنفاق في الدين و إلا أغراء الله بهم حتى لايجاورونه في البلد ملمونين يؤخذون ويقتلون ، وهذا الطاعن الساب لم يَنته حتى أخذ ؛ فيجب قتله .

وفيها دلالة ثالثة ، وهو أن الذى يؤدى المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا أخذ أقيم عليه حد ذلك الأذى ، ولم تدرّأه عنسب التوبة الآن ، فالذى يؤدى الله ورسوله بطريق الأولى ؛ لأن الآية تدلُّ على أن حاله أقبسح فى الدنيا والآخرة .

الطريقة الخامة : أن سابً النبي عليه الصلاة والسلام يقتل حمدا من الحمدود ، لا لمجرد الكفر ، وكل قتسل وجب حدا لا لمجرد الكفر فإنه لا يسقط بالإسلام .

وهذا الدليل مبنى على مقدمتين :

إحداهما : أنه يقتل لخصوص سبّ رسول الله عليه الصلاة والسلام المستازم للردة ونقض المهد، وإن كان ذلك متضنا الفتل المموم ما نضعه من مجرد الردة ومجرد نقض المهد في بعض المواضع ، والدليسل على ذلك أنه قد تقدّمُ أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدّرَ دم المرأة الذمية التي كانت بسبه عليه الصلاة والسلام عند الأعمى الذي كان يأوى إليها ، ولا بجوز أن يكون قتلها لجرد نقض المهد ؛ لأن المرأة الذمية إذا انتقض عهدها فإنها بيكون قتلها ، ولا بجوز قتل المرأة المنكفر الأصلى إلا أن تقائل ، وهذه المرأة لم تمكن القال ، ثم إنها لو

كانت تقاتل ثم أسرت صارت رقيقة ولم تقتل عنسد كثير من الفقهاء منهم الشافعي ، لا سما إذا كانت رقيقة فإن قَتْلُهَا يمتنع لكونها امرأة ولكونها رقيقة لمسلم ؛ فثبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبي عليه الصلاة والسلام ، وأنه جناية من الجنايات الموجبة للقتل ،كما لو زَ نَتِ المرأة الذمية أو قَطَمَتِ الطر بق على المسلمين أو قتلت مسلمًا ، أو كما لو بَدَّلَتْ دينَ الحق عند أكثر الفقهاء الذين يقتلون المرأة ، بل هـــذا أَبْلَغُ ؛ لأنه ليس في قتل المرتدة من الشُّنَّة المأثورة الخاصة في كتب السنن المشهورة مثل الحديث الذي في قتل السابة الذمية . يوضح ذلك أن بني قُرُ يُظَةً نقضوا المهد ، ونزلوا على حكم سعدبن معاذ، فحَسَمَ فَمْهُم بأَنْ تُقْتَلَ مُقَاتَلَتُهُمْ ، وتسى الذرية من النساء والصبيان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام « لَقَدْ حَكَمْتَ فَهُمْ بِحُكُمْمِ اللهِ مِنْ فَوْق سَجْمَةٍ أَرْقِمَةٍ » (١) ثم قتل النبي صلى الله عليه وسَلم الرَّجال ، واسترقَّ النساء والذرية ، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة كانت قد ألْقَتْ رَحَّى من فوق الحيضُن على رجل من المسلمين ، ففرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الذرية التي لم يثبت في حقهم إلا مجرد انتقاض العهد و بين الذرية الذين نقضوا العهد بما يضر السلمين ، وهذه المرأة النمية لم ينقض عهدها بأنها لحقت بدار المرب وامتنعت عن المسلمين ، و إنما نقضت العيد بأن ضَرَّت المسلمين ، وآذت الله ورسوله ، وسَعَتْ في الأرض فسادًا بالصد عن سبيل الله والطعن في دين الله ، كما فعات المرأة المُلْقِية للرَّحَى ، فعلم أنها لم تُقتل لمجرد انتقاض العهــد ، وهي لم تكن مسلمة حتى يقال: إنها قتلت للردة ، ولا هي أيضًا بمنزلة امرأة قاتلت ثم أُسِرَتْ حتى يقال : تصير رقيقة بنفس السي لا تقتل ، أو يقال : بجوز قتلها كما بجوز قتل الرجل ، فإذا أسلمت عَصَمَ الإسلامُ الدمَ ، و بقيت رقيقة لوجهين :

<sup>(</sup>١) سبعة أرقعة : سبع سموات .

أحدهما : أن هذا السب الذى كانت تقوله لم تكن [تقوله] للمشركين ولا لمموم المسلمين حتى يقال : هو بمنزلة إعانة السكفار على القسال من كل وجه .

الثانى : أنها لم تكن ممتنمة حين السب ، بل هى حين السب ممكنة مقدور علمها ، وحالها قبله و بعده سواء .

فالسب و إن كان حِرَاباً لكنه لم يصدر من ممتنه أسرت بعد ذلك ، بل من امرأة مامزمة للحكم ، بيننا و بينها العهد على الذمة ، ومعلوم أن السب من الأمور المضرة بالمسلمين ، وأنه من أبلغ الفساد فى الأرض ؛ لما فيه من ذل الإيمان وعز الكفر ، وإذا ثبت أنها لم تقتل للسكفر ولا لنقض العهد ولا لحراب أصلى متقدم على القدرة عليها ثبت أن قتلها حَد من الحدود ، والفتل الواجب حَدًا لا لحجود الكفر لا يسقط بالإسلام كحد الزاني والقاطع والقائل وغيرهم من المفسدين .

وعا يقرر الأمر أن السب إما أن يكون حراباً أو جناية ممسدة ليست حراباً ؛ فإن كان حرابا فهو حراب من ذمى أومن مسلم وَسَمَّى في الأرض فسادا ، والذي إذا حارب وسعى في الأرض فساداً وجَبَ قتله ، وإن أسلم بعد القدرة كلم ، حيث يكون حراباً موجباً للقتل ، وحراب هدفه المرأة موجب للقتل كا جامت به السنة ، وإن كانت جناية مفسدة ليست حراباً وهي موجبة للقتل - قتلت أيضاً بعد الأخذ بطريق الأولى كاثر الجنايات الموجبة للقتل، وهذا كلام مُقَرَّر ، ومدّارُه على حرف واحد ، وهو أن السب وإن كان من أصال اللسان فقد دأت السنة بأنه بمزلة الفساد والحاربة بعمل الجوارح وأشد ، وقتلت هذه المرأة .

وَعَامُ ذَلِكَ أَنَّ قِياس مذهب من يقول « إن الساب إذا قتل إنما يقتل لأنه نقض المهد » أنْ لا بجوز قتل هذه ، بل لو كانت قد قاتلت باليد واللسان ثم أخذِتَ لم تقتل عنده ، فإذا دأتِ السنة على فساد هذا القول علم صحة القول الآخر ؛ إذ لا ثالث بينهما ، ولا رب عند أحد أن من قتل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده ، ولم يقتل لمجرد أن انتقض بهده نقط ، فإن قتله لا يسقط بالإسلام ؛ لأن فساد ذلك الحدث لا يزول بالإسلام .

ألا ترى أن الجنايات الناقضة للمهد \_ مثل قطع الطربق ، وقتل المسلم ، والتحسس على الـكفار ، والزِّني مسلمة ، واستكراهها على الفجور ، ونحو ذلك \_ إذا صَدَر من ذمي ، فمن قَتَله لنقض العهد قال « متى أَسْلَمَ لم آخذه إلا بما يوجب القتل؛ إذا فعله المسلم باقيــًا على إسلامه ، مثل أن يكون قد قتل في قطع الطريق فأقتله ، أو زَنِّي فَأحدَّه ، أو قتل مسلمًا فأقيده ؛ لأنه بالإسلام صار بمنزلة المسلمين فلا يقتل كـڤـراً » ومن قال « أقتله لمحار بة الله ورسوله وسعيه في الأرض فساداً » قال : أقتله و إن أسلم وتاب بعد أخذه ، كما أقتل المسلم إذا حارب ثم تاب بعد القدرة ؛ لأن الإسلام الطارى. لا يسقط الحدود الواحبة قبله لآدمی محال ، و إن منع ابتداء وجوبها ، كما لو قتل ذمى ذميًّا أو قَذَفه ثم أسلم فإن حَدَّه لا يسقط ، ولو قتله أو قذفه ابتداء لم بجب عليه قود ولا حد، ولا يسقط ماكان منها لله إذا تاب بعد القدرة ، كما لو قتل في قطع الطريق ، فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقاً فيما أعلم ، وكذلك لو زنى ثم أسلم ، فإن حده القتل الذي كان بجب عليه قبل الإسلام عند أحمد ، وعند الشافعي حده حد فليس هو حدا على الكفر الطارىء والحاربة الأصلية ، كما دلَّت عليه السنة ، ولا على مجرد السكفر الأصليُّ بالانفاق ، فيكمون حد الله على محار بة موجبة ، كقتل المرأة ، وكل قتل وجب حدًّا على محار بة ذمية لم يسقط بالإسلام بمد القدرة بالاتفاق ؛ فإن الذمية إذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من يقول « قَتْلُ ( ٢٦ -- المارم الماول )

الذمى الححارب إنما هو لنقض العهد » ومن قتاما كما دنَّتْ عليه السنة ، فلا فرق عنده في هذا الباب بين أن تُسلم بعد القدرة أو لا تسلم .

واعلم أن من قال « إن هذه الذمية تنقل ، فإذا أسَّلَت سقط عنها القفل » لم يحد هذا فى الأصول نظير أن ذمية تنقل وهي فى أيديسا ، ويسقط عنها الفتل بالإسلام بعد الأخذ ، ولا أصلا يدل على السألة ، والحسكم إذا لم يثبت بأصل أولا نظير كان تحسكما ، ومن قال « إنها تقتل بكل حال » فله نظير تقيس به ، وهو المحاربة باليد والزانية ونجوها .

الطريقة السادسة : الاستدلال من قتل بنت سروان ، وهو كالاستدلال من هذه القصة ؛ لأنا قد قَدَّمنا أنها كانت من المهادنين الموادعين ، و إنما قتلت للسب حاصة ، والتقرير كا تقدم .

لا ينقد أمان الطريقة السابعة : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ لِسَكَمْبُ بْنِ مِن الله الله الله الله الله أَوْلُ وَلَّ وَرَسُولًا ﴾ وقد كان معاهداً قبل ذلك ، ثم هجا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وقد كان معاهداً قبلة أبامي رسول الله عليه الصلاة والسلام مع كونه قد أمنهم على دَمِه وماله باعتقاده بقاء العهد ، ولأنهم جاءوه جعيى من قد أمنه ، ولو كان كعب بمنزلة كافو محارب فقط لم بجز قتله إذا أمنهم كما تقدم ؛ لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صال له أماناً ، وكذلك كل من بجوز أمانه ؛ فعلم أن هجاء للنبي عليه السلاة والسلام ، وأذاه لله حسالي ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عهد ، وذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطربق ؛ إذ ذلك مُقتل وإن أومن كما يقتل الزاني والمرتد وإن أومن ، وكل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقاً .

أفى الرسول الطريق الثامنة : أنه قد دلَّ هذا الحديثُ على أن أذى الله ورسوله علة الحديثُ على أن أذى الله ورسوله علة الوجوب المتعدب إلى قتل كل أحد، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد المكفر والردة،

فإنَّ ذِكْرُ الوصف بعد الحَـكم بحرف الفاء دليلُّ على أنه عله ، والأذى لله ورسوله يوجب القتل، ويوجب نقض العهد، ويوجب الردة.

يوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لوكان إنمــا أوجب قتله لـكونه كافراً غير ذي عهد لوجب تعليل الحسكم بالوصف الأعمُّ ؛ فإن الأعم إذا كان مستقلا بالحسكم كان الأخص عديمَ التأثير ، فلما علل قتله بالوصف الأخص علم أنه مؤثر في الأمر بقتله ، لا سما في كلام من أوتى جوامع السكلم ، و إذا كان المؤثر فى قتله أذى الله ورسوله وجب قتله و إن تاب، كما ذكرناه فيمن سبُّ النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين ، فإن كلاهما أوجب قِتله أنه آذى الله ورسوله ، وهو مقر للمسلمين بأن لا يفعل ذلك ، فلو كان عقو بة هذا المؤذى تسقط بالتو بة سقطت علمها ، ولأنه قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ۖ لَعَنَّهُمُ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا )(١) ، وقال في خصوص هذا المؤذى : ( أُولئكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله ، وَمَنْ بَلْعَنِ الله فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيراً ) (٢٠ ، وقد أسلفنا أن هذه اللمنة توجب القتل إذا أخذ ، ولأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ثم قال : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَاُوا بُهِمْنَانًا وَإِنْمًا مُبِينًا ) (٢٠) ، ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقو بتهم بالتو بة ، فالذين يؤذون الله ورسوله أحَقُّ وأوْلَى ؛ لأن القرآن قد بينأن هؤلاء أسوأ حالا فىالدنيا والآخرة ، فلو أسقطنا عنهم العقو بة بالتو بة لكانوا أحسن حالا .

وليس للمنازع هنا إلا كمه واحدة ، وهو أن يقول : هذا قد تغلّظت عقو بته بالقتل ؛ لأنه نوع من المرتدين ، وناقض العهـد والكافر تقبل تو بته من الكفر ، وتسقط عنه العقو بة ، مخلاف المؤذى بالنسق .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب
 (٥) من الآية ٥٨ من سورة الأحزاب

أهدر الني دم

فيقال له : هذا لوكان الموجب لقتله إنما هو الكفر ، وقد دأت السنة على أن الموجب لقتله إنما هو أذى الله ورسوله ، وهذا أخص من عموم الـكمفر ، وكما أن الزني والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من عوم المصية ، والشارع رتُّبَ الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذي نسبتُهُ إلى سائر أنواع الكفر نسبةُ أذى المؤمنين إلى سائر أنواع المعاصى ، فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمعٌ بين ما فَرَّقَ الله ورسوله ، وهو من القياس الفاسد كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا ، و إنما الواجب أن يوفَّر على كل نوع حظُّه من الحكم بحسب ما عَلَقه به الشارع من الأسماء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحسكم على اعتبارها ، وتفلُّظُ عقو بته ابتداء لا يوجِبُ تخفيفها انتهاء ، بل يوجب تفلظها مطلقا إذا كان الجرم عظما ، وسائر الكفار لم تغلظ عقو بتهم ابتداء ، والانتهاء مثلهذا ، فإنه يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجلة ، و بجوز الـكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب ، وهذا بخلاف ذلك .

وأيضاً ؛ فإن الموجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محارباً لله ورسوله وساعياً في الأرض فساداً ، وقد أوْمَا النبئ عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حديث ابن الأشرف كما تقسدم ، وهذا الوصف قد رتَّبَ عليه من العقو بة مالم يرتب على غيره من أنواع السكفر ، وحتمت عقو بة صاحبه إلا أن يتوب قبل القدرة .

الطريقة التاسعة : أنا قد قَدَّمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدرً نسوة كن عام الفتح دماء نسوة ؛ لأجل أنهنَّ كنَّ يؤذينه بألسنتهن ، منهن القَيْنَتَان لابن خَطَل اللتان كانتا نفنيان بهجائه ، ومولاة لبني عبد المطلب كانت تؤذيه ، وبينًا بيانًا واضحا أنهنَّ لم يقتلن لأجل حِرَاب ولا قتال ، و إنمــا قتلن لمجرد السبُّ ، وبينًا أن سبهنُّ لم يَجْر عَجْرَى قنالهن ، بلكان أُغْلَظَ ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آمَنَ عام الفتح المفاتلة كلهم إلا من له جُرْم خاص يوجب

قتله ، ولأن سبهن كان متقدما على الفتح ، ولا مجوز قتل المرأة في بعض الفروات لأجل قتال متقدم ممها قد كفّت عنه ، وأمسكت في هذه الفروة ، و بينا بيانًا واضعا أن قتل هؤلاء النسوة أذلُ شيء على قتل المرأة السابة من مسلمة ,معاهدة ، وهو دليل قوى عُ على جواز قتل السابة و إن تابت من وجوه :

أحدها: أن هذه المرأة السكافرة لم تقتل لأجل أمها مرتدة ، ولا لأجل أمها مقاتلة كما تقدم ، فلم يَبْقَى ما يوجب قتلها إلا أنها مُقددة في الأرض محاربة فه ورسوله ، وهذه بجوز قتلها بعد النوبة إذا كان قتلها جائزاً قبلها بالسكتاب والسنة والإجماع .

الثانى: أن سب أولئك الناجوة إما أن يكون حراباً أو جناية موجبة للقتل غير الحراب؛ إذ قتامين لمجرد السكنو غير جائز كما تقدم ، فإن كان حراباً فالدعئ إذا حارب الله ورسوله وسمّى في الأرض فساداً بجب قتله بكل حال كما دل عليه القرآن ، و إن كان كان جناية أخرى مبيحة للدم فهر أولى وأخرى ، وقد قدّمنا فيا مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم يُقتلن لحراب كان موجوداً منهن في غزوة قتلهنا القتح ، وإنما قتان جزاء على الجرم الماضى نكالا عن مثله ، وهذا ببين أن قتلهن أن قتلهن أن العامدين .

الثالث: أن انتدين منهن قتاتا ، والثالثة أخفيت حتى اسْتُونُّمِنَ لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فآسَها ، لأنه كان له أن يعقو عن سبه كما تقدم ، وله أن يقتله ، ولم يعصم دم أحد عمن أهدر دمه عام الفتح إلا أمانه ؛ فعلم أن مجرد الإسلام لم يعصم دم هذه المرأآة ، وإنما عصم دَمَّمَا عَفُونُه .

وبالجلة فقصة قتله لأوائك الناسسوة من أقوّى مايدلُّ على جواز قتل السابة بكل حال ؛ فإن المرأة الحربية لايبياح قتلها إلا قتالها، و إذا قاتلت تم تركت القتال فى غزوة أخرى واستسامت وانقادت لم بجز قتلها فى هــذه المرة الثانية ، ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن .

## وللحديث وجهان :

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عاهد أهلَ مكه ، والظاهر أن عهده انتظم السكف عن الأذى باللسان ، فإن فى كثير من الحديث ما يدل على ذلك ، وسينئذ فهؤلاء اللواني حَجَوْنه نقضين المهد نقضاً خاصاً بهجائهن ، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام قتلهن بذلك و إن 'ثَبْنَ ، وهذه ترجمة المسألة .

الثانى: أنه كان له أن يقتل من هجاه إذا لم يَتُبُ حتى قدر عليه ، و إن كان حربيا ، لكن سقط هذا كما يسقط بموته العنوُ عن السلم والذمى السابُّ ، ويكون قد كان أمر الساب هو مخير فيه مطلقا لكوته أعم المصاحة ، فإذا مات تمتم قتل من النزمأن لا يسبُّ ، وكان الحربي الساب كغيره من الحربيين إذا تاب .

وهذا الوجه ضميف ؛ فإنه إثبات حكم باحتمال ، والأول جارٍ على القياس ، ومن تأمل قصة الذين أهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلمهم كانوا محار بين فه ورسوله ساءين فى الأرض فساداً .

إمر الرسول الطريقة العاشرة : أنه صلى الله عليه وسلم أمر فى حال واحدة بقتل جماعة بقنان وم كانوا بمن كان يؤذيه بالسب والهمجاء ، مع عقوه عن كان أشدة منهم فى الكفر بعبونه صع والحاربة بالنفس والمال ، فقتل عُقبة بن أبي مُتيَّظ صبراً بالصنفراء ، وكذلك عقوه عن النَّقْر بن الحارث ، لما كانا يؤذيانه ، ويَعقريان عليه، ويطعنان فيه ، مع استبقائه علمة الأشرى .

وقد تقدم أنه قال : يامَشْمَرَ قُرَيشِ مَالِي أَفْتَلُ مِنْ بِينَكُمْ صِبرًا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بِكَفْرِكَ وَافْسَرَائكَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ومعلومٌ أن مجرد السكفر ببيح القتل ، فعلم أنس الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم سبّ آخر أخصاً من عموم الكفر موجب للقتل ، فعيث ما وجد وجد معه وجوب التنسل ، وأهدر عام الفتح دَم 
الحويرث بن نفيد ، ودم أبي سفيان بن الحارث ، ودم ابن الزَّبَوْرَى ، 
وأهدر بعد ذلك دم كعب بن زهير ، وغيره ؛ لأنهم كانوا يؤذون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ، كا أهدر دم من ارتد وحارب ، ودم من 
ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودم من ارتد وحارب وآذى 
الله ورسوله ، مع أمانه لجيم الذين حاربوا ونقضوا عهد ؛ فعلم أن أذاه سبب 
منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب بالأنفس والأموال كقطع الطريق ،

وقد تقدم ما كان يأمر به و يقر عليه إذا بلغه وما كان يحرض عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من السكافرين، حتى إنه لا يحقيُ دم الساب إلا عقوْم بعد ذلك ، فعلم أنه كان /يأسيق الساب بذوى الأفعال الموجه الفقل من قطع الطريق ونحوه ، وهذا ظاهر لمن تأمله فيا مضى من الأحاديث ، وما لم نذكره، ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ومعاهدو إن تاب بعد القدرة ، و إذا ضم هذا الوجه إلى الذى قبله وعُلم أن الأذى وحدد سبب يوجب القتل لا لسكونه من جنس القتال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد آمَنَ الذين قاتلوه بالأنفى من الجوال .

فأمانُ المرأة التي أتَّتُ عا يُشْبِه القنال أولى لو كان جومها من جنس القنال، ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيدرٍ ولا لسانٍ لم يجز قتالها عند أحد من المسلمين علمناه، ، وهؤلاء النسوة كان أذاهُنُّ متقدَّمًا على فتح مكة ، ولم يكن لهن في غزوة الفتح مَثَرَّةٌ بيد ولا لسان ، بل كن مستسلمات منقادات لو علمن إن إظهار الإسلام بعصم دما هن لبادَرْنَ إلى إظهاره ، فهل يعتقد أحد أن هذه المرأة تقتل لكونها محار بة خصوصاً عند الشافعي فإن منصوصه أن قتل الرأة والصبي إذا قائلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد به دفعها و إن أفضي إلى قتلهما ، فإذا انكفاً بدون القتل كأشر أو ترك للقتال ونحوذلك لم يجز قتابما ، كا لا مجوز قتل الصائل.

و إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأسر بقتل من كان يؤذيه ويهجوه من النساء ، وقد تركن لله ولله الله النساء ، وقد تركن ذلك واستسلمن وربما كن يوددن أن يظهرن الإسلام إن كان عاصا ، وقد آمن المقاتلين كلهم ، علم أن السب سبب مستقل موجب يحرك دكم كرك دكم وهز .

يؤيد ذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام آمن أهل مكة إلا مَنْ قاتل، إلا هوُلا، النفر فإنه أس بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا ، فعلم أن هؤلاء النسوة قتلن لأجل السب ، لا لأجل أنهن يقاتلن .

> قصة ابن أبي سرح

الطريقة الحادية عشر: أن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح كان قد ارتدًّ وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يَاتَمَّه الوَّشَى ويكتب له ما يربد وأهدرَ النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ونذر رجُلُّ من المسلمين لَيَقْتُلَمَّهُ ، ثم حبه عَمَان أباياً حبيه عَمَان أباياً حبيه عَمَان أباياً حبيه المسلام ويؤمنه ، فسمَت رسول الله عليه السلاء والسلام طويلا رَجَاء أنبقوم اليه الناذرُ أو غيره فيقتله ويوفى بنذره .

فني هذا دلالة على أن الفترى على النبى عليه الصلاة والسلام الطاعن عليه دَّد كان له أن يقتله ، وأن دمه مُباّح ، وإن جاء تائبا من كفره وفرْ يَتِه ؛ لأن إنه لو كان حراما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ، ولا قال للرجل : هلا تَفْيَتُ نذرك يقتله . ولا خلاف بين المسلمين علمناه أن السكافر إذا جاء تائبا مريداً للامسلام مُظهراً لذلك لم بجز قتله لذلك ، ولا فرق فى ذلك بين الأصلى والمرتد ، إلا ماذ كرناه من الخلاف الشاذ فى المرتد ، مع أن هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف ، بل لو جاء الكافر طالباً لأن يعرض عليه الإسلام و يقرأ عليه القرآن له حب أمانه لذلك .

قال الله نه بالى : ( وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ النَّشْرِ كِينَ الْسَقَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَشْمَمُ كلاماللهِ ، ثمُ أَلِيلُهُ مُتَامَنَهُ )(١).

وقال تعالى في المشركين : (فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّ كَاةَ فَخَلُوا سَدِيلَمِ ) ^...

وعبد الله بن سعد إنما جاء تائبا ملترما لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، بل جاء بعد أن أسلم كا تقدم ذكر ذلك ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تبيئن أنه كان مريداً لقتله ، وقال للقوم : « هَلَاَ قَامَ بِعَضُكُمُ إليه لِيقتله » و « هَلَا وَقَيْنِ بَعَشُكُمُ اللهِ لِيقتله » و « هَلَا وَقَيْنِ بَعْشُكُمُ اللهِ لِيقتله » من قد كان جائزاً له أن يقتل من يفترى عليه وويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهراً للإسلام والنوبة بعد القدرة عليه ، وفى ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذَاه مُجَوِّزُ له قَنْلَ ظاعله ، وإن أظهر الإسلام والنوبة .

ومما يشبه هذا إعراضه عن أبى سفيان بن الحارث وابن أبى أمية وقد جاءا مهاجر بن بريدان الإسلام ، أو قد أسفا ، وعلَّل ذلك بأنهما كاما يؤذيانه وبَقَمَان فى عرض ، مع أنه لاخلاف علمناه أن الحربي إذا جاء يريد الإسلام وجبت المسارعة الى قبوله منه ، وكان الاستثناء به حراما ، وقد عَدَّه بعض الناس كفراً .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة التوبة (٢) من الآية ٥ من سورة التوبة

وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم فى المسارعة إلى قبول الإسلام من كل من أطهر وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها أشهرَ من أن يوصف ، فلما أبطأ عن هذين وأراد أن لا يلتفت إليهما البتة عُلم أنه كان له أن يعاقب مَنْ كان يؤذيه ويسبه و إن أسلم وهاجر ، وأن لا يقبل منه من الإسلام والتو بة ما يقبل من السكافر الذى لم يكن يؤذيه ، وفى هذا دلالة على أن السب وحده موجب للعقوبة .

بوضح ذلك ما ذكره أهل الفازى أن على بن أبي طالب قال لأبي سفيان بن الحادث: اثنت رسول الله صلى الله على بن أبي طالب قال لأبي سفيان بن الحادث: اثنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبتل وجهه ، قَفَل له الماقال إ<sup>17</sup> ؟ فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسّن قولاً منه ، فغمل ذلك أبو سفيان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُثَرِيبَ عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحين )<sup>77</sup>.

فق هذا دلالة على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب عليه وأن يعفو كما كان ليوسف عليه الصلاة والسسلام أن يعاقب إخوته على ما فعلوا به من الإاتماء فى أَجُبُّ وَبُيْمِه السَّيِّارَة ، ولكن لكرمه عَفَا صلى الله عليه وسلم، ولوكان الإسلام يُشقط حقه بالكلية كما يسقط حقوق الله لم يتوجَّه شيء من هذا .

وقد تقدم تقر بر هــــــذا الوجه فى أول الكتاب ، وبينًا أنه نص فى جواز قتل الرتد الساب بعد إسلامه ؛ فلذلك قتل الســـاب، الماهد لأن المأخذواخد.

ومما يوضحه أن المسلمين قد كان استَقَرَّ عندهم أن السكافر الحربي إذا أظهر الإسلام حَرُم عليهم قتله ، لاسيا عند السابقين الأولين مثل عنان بن عفان (١) من الآيتين ٨١ من سورة يوسف (٢) من الآيتين ٩٢ من سورة يوسف ونحوه، وقد علموا قوله تعالى: (وَلاَ تَقولُوا لِمَنْ الْقَى إليكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِناً) (١) وقصة أسامة بن زيد، وحديث للقداد، فلما كان أولئك الذين أهدرَرَ النبي صلى الله عليه وسلم دماده ، منهم من قتل ، ومنهم من أخفى حتى اطمأنً أهل مكة وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبليمه ؛ دلًا على أن عان رضى الله عنه وغيره من المسلمين علموا أن إظهار عبد الله بن سَمَد بن أبى سَرْح ونحوه الإسلامَ لا يحتن دماهم دون أن يؤمّنهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا ققد كان يمكنهم أن يأسروهم بإظهار الإسلام والخروج من أول يوم .

وقد روی عن عکرمة أن ابن أبی سَرْح رجم إلی الإسلام قبل فتح سکة ، وکذلك ذكر آخرون أن ابن أبی سَرْح رجم إلی الإسسلام قبل فتح سکة إذ نزل النبی علیه الصلاء والسلام بَرَّ الظَّهْرَ ان .

وهذا الذى ذكروه نص فى السألة ، وهو أشّبه بالحق ؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترل بعرَّ القَلْهَرَانِ شَعَرَتْ به قريش حيثنني ، وابن أبى مَرْح قد علم ذنبه ، فيكون قد أسلم حيننذ ، ولما بانه أن النبي عليه المسسلاة والسلام قد أهدر دمه تفيب حتى استوامن له ، والحديث لمن تأمله دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أن يقتله وأن يؤمنه ، وأن الإسلام وحده

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٤ من سورة النساء

لم يعصم دمه حتى عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فمن ذلك أن عُمَان جاء ليشفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصَمَتَ عنه رسول الله عليــه الصلاة والسلام طويلا ، وأعرض عنه مرة بعد مرة ، وكان عُمَان يأتيــه من كل وجهة وهو يُعْرِض عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله ، وعُمان في ذلك يكبُّ على النبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه و يطلب منه والسلام من عُمَان فقضي حاجته ببيعته ، مع أنه كان يَوَدُّ أن لا يفعــل، فعلم أن قتله كان حقاله أن يعفو عنه ويقبل فيــه شفاعة شافع وله أن لا يفعل ، ولوكان ممن يعصم الإسلامُ دَمَهُ لم يحتـج إلى شافع ولم بجز رَدُّ الشفاعة .

ومنها : أن عَمَان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنه يفر منك ، قال « أَلَمُ ۚ أَبَابِعْهُ ۚ وَأُومِنْهِ » قال : بلي ، ولكنه بتذكر عظيم جرمه ، فقــال : « الْإِسْلَامُ كَبُّتُ مَا قَبِلَه » وفي هذا بيان لأن خوفه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله إنما زال بأمانه و بيعته ، لا لحجرد الإسلام ؛ فعلم أن الإسلام يَنْحُو إِنْمُ السِّبُّ ، وأما سقوطُ القتل فلا يحصل بمجرد الإسسلام ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أزال خَوْفَه من القتل بالأمان، وأزال خوفه من الذنب بالإسلام .

ومما يدل على أن الأنبياء لهم أن يعاقبوا من آذاهم بالهلاك و إن أظهر التوبة والنَّدَمَ ما رواه حَمَّاد بن سَلَمَة عن على بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن قارون لموسى الحارث بن نوفل أن قَارُونَ كان يودُني مُوسى ــوكان ابن عمه ــ فبلغ من أذاه إياهأن قاللامرأة بغي: إذا اجتمعالناس عندي غدا فتعالى وقولي : إن موسى رَ اوَدَ يِي عن نفسى ، فلما كان الغدواجتمع الناسُ جاءتفسارَ"ت \* قارون ثم قالت للناس : إن قارون قال لى كذا وكذا ، و إن موسى لم يقل لى شيئًا من هذا ، فبلغ ذلك

إيذاء وعاقبته موسى عليه الصلاة والسلام وهو قائم بصلى في المحراب، فحرَّساجداً فقال: أي ربَّ، إن قارون قد آذانى وفعل وفعل، و بلغ من أذاء إيلى أن قال ما قال، فأوحى الله إلى موسى: أن يا موسى إنى قد امرَّتُ الأرض أن تُطيِّمكَ ، وكان لقارون غُرُوَّةً قد ضرب عليها صفائح اللهج، فأناه موسى ومعه جُلسَاؤه ، فقال لقارون : قد بلغ من أذاك أن قلت كذا وكذا ، يا أرض خُذيهم، فأخذتهم فيه فنؤمن بك وتتبعك ونظيمك ، فقال : خذيهم ، فأخذتهم إلى أنساف سُرَّ قِهِم ، فهتفوا وقالوا : يا موسى أدَّعُ لنا ربك أن ينجينا بما نحن فيبه فنؤمن بك وتتبعك ونظيمك ، فقال : يا أرض خُذيهم أو فأخذتهم إلى ركبم فلم يُزل يقول : يا أرض خذيهم ، حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون ، فأوسى الله فلم يُزل يقول : يا أرض خذيهم ، حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون ، فأوسى الله إليه ياموسى ما أفطأتك ! أما إنهم لوكانوا إيلى دَعَوا غلطتهم .

ورواه عبد الرزاق قال: ثنا جعفر بن سليان ثنا على بن زيد بن جدمان، فذكره أبسط من هــــــــذا، وفيه أنّ المرأة قالت: إن قارون بَعَثُ إلىًّ قال: هل لك إنى أن أمولك وأعليك وأخلطك بنسائى على أن تأتيني والمسلأ من بنى إسرائيل عندى تقولين: يا قارونُ ألا تَنهَى موسى عن أذاى<sup>(1)</sup>

و إلى لم أجد اليوم توبة أفشار من أن أكدّب عدو الله وأبرى، رسول الله ، قال : فنسكس قارون رأسه ، وعرف أنه قد هلك ، وفشا الحديث في الناس حتى بلغ موسى صلى الله عليه وسلم ، وكان موسى صلى الله عليه وسلم شديد النفس ، في الله فلك توضأ فسجد و بكى وقال : يارب عدوك قارون كان لى مؤذيا ، فذكر أشياء ، ثم لم يَتَنَاه حتى أراد فضيحتى ، يارب فَسَلَطَني عليه ، فأوحى الله إليه أن مُر الأرض بجما شتت تطلك ، الله ف (ا) هكذا في الأسل ، ولعله سقط هنا بعض القمة ، كامر سابقا من أن للرأة الله أن شارت قارون ثم قالت للناس : إن قارون لى كذا وكذا ، وإن موسى لم

يقل لي شيئا من هذا ، إلى آخره .

قال : فجیاه موسی یتمثیی إلی قارون ، فلما رآه قارون عَرَفَ النضب فی وجهه ، فقال : یا ارْضُ خذیهم ، وجهه ، فقال موسی : یا ارْضُ خذیهم ، فاضطر بت داره ، وخسف به و بأصحابه إلی رکبهم ، وساخت داره علی قَـدْر ذلك ، وجمل یقول : یا موسی از حَمْنی ، ویقول موسی : یا اُرْضُ خذیهم ، وذکر القصة .

فهذه القصة مع أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود لمما بلغه قول القائل: إن هذه لقسمة ما أرِيد بها وَجْهُ الله « دَعْنَا مِنْكَ ، لقد أُوذِيَ مُؤسى بأكُـتُورَ منْ هٰذَا فَصَدَر » .

فهذا \_ مع ما ذَكرناه من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ـ دليلٌ على أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لهم أن يعاقبوا من آذاهم و إن تاب ، ولهم أن يَمَفُوا عنه ، كما ذلك لنيرهم من البشر ، لسكن لهم أن يعاقبوا من يؤذبهم بالفتل والإهلاك ، وليس لنيرهم أن يعاقبه بمثل ذلك .

وذلك دليل على أن عنوبة مُؤذيهم حَدَّ من الحدود ، لا لججرد السكفر ، فإن عقوبة السكافر تسقط بالتوبة بلا ريب ، وقارون قد كان تاب في وقت تنفع فيه التوبة ، ولهـذا في الحديث « أما إنهم لوكانوا إياى دعَوًا خلصتهم » وفي لفظ « لرحتهم » و إنماكان يرحمهم سبحانه والله أعلم بأن يستطيب نفس موسى من أذام ، كا يستوهب المطالم لمن رحمه من عباده بمن هي له وبُمُوَّضَه منها .

الطريقة النانية عشر: ما تقدم من حديث أنس بن زنيم الديلى الذى ذكر عنه أنه هجا الذي عليه الصلاة والسلام ثم جاه وأنشده قصيدة تتضمن إسلامه براءته بما قبل عنه ، وكان معاهدا، فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام فيه ، وجعل بسأل المفوعنه حتى عفا عنه ، فلو لم تكن العقوبة بعد الإسلام على السبِّ من المعاهد جائزةً لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمه ، ولا احتاج إلى العقو

عنه ، ولولا أن للرسول صلى الله عليه وسلم حقا يملك استيفاءه بعد الإسلام لما عفا عنه كا لم يكن يعفو عمن أسلم ولا تبعة عليه ، وحديثه لمن تأمله دليل واضح كما أن حديث ان أبي سَرْح دليل واضح على جواز قتل من سبه مهتدا ثم أسلم ، وذلك أنه لما بلغه أنه هجاه وقد كان مهادِ نَا موادعًا ، وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكفُّ عن إظهار أذاه ، وكان على ما قيل عنــه قد هجاه قبل أن يقتل بنو بكر خراعة قبل أن ينقضوا العهد، فلذلك ندر النبي صلى الله عليه وسلم دَمه ، ثم أنشد قصيدة يتضمن أنه مسلم يقول فيها « تَعَـُلُم وسول الله » و « هَبْنی رسولَ الله » و ینــکر فعها أن یکون هجاه ، ویدعو علی نفســـــه بذهاب اليد إن كان هجاه ، وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب ، وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره قبل أن يجيء إليه ، وشفع له كبيرُ قبيلته نوفلُ بن معاوية ، وكان نوفل هذا هو الذي نقض العهد وقال : يا رسول الله أنت أولى النايس بالمقو ، ومن منا لم يمادِكَ ويُؤذِك ، ونحن فی جاهلیة لا ندری ما نأخذ ولا نَدَعُ حتی هدانا الله بك وأنقــذنا بك عن الهلك ، وقد كذب عليه الركب وكثروا عنــدك ، فقال : « دَعِ الرَّكُبّ عَنْكَ ؟ فإنا لَمْ نَجِدْ نِتِهَامَةَ أَحَداً من ذى رَحِم قَرَيبٍ وَلاَ بَعِيدِ كَان أَبِرَ مِنْ خُزَاعَةَ » فأسكت توفل بن معاوية ، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ » قال نوفل : فداك أبي وأمى .

فلو كان الإسلام المتقدم قد عَمَّمَ دمه لم يحتج إلى الدفو ، كا لم يحتج إليه من أسام ولا حَدَّ عليه ، ولسكان قال : الإسلام بجبُّ ما قبله ، كما قاله لديره من الحربين كما يقول له من يقول : ألا نقتل هذا بسد إسلامه ؟ فيقول : « الإسلام بحبُ ما قبله » وصاحب الشريعة بينَ أن ما أسقط قتله عَدُو، » وذلك أن قوله «عفوت عنه» إما أن يكون أفاده سقوط ما كان أهدره من دمه

القصاص

فلا يسقط

أو لم يقده ذلك ، فإن لم يقده فلا معنى اقوله « عفوت عنه » و إن كان قد أفاده مقط ذلك الإهدار ، فقبُل ذلك لو قتله بعض السلمين بعد أن أسلم وقبل أن عقد المنا الله عليه وسلم لكان جائزاً ؛ لأنه متبعث لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عفا عنه ، كما أن أمره بقتل ابن أبي سرّح كان باقيا حكم إلى أن عفا عنه ، وكذلك عتبهم إذ لم أن من هجاه من معاهد ثم أسلم عصم دمه لكان نوفل وغيره من اللملين يقتلوه قبل ، وقالواله كما قالوا لكمب بن زهبر ونحوه ممن هجاه وهوحري: إنه لا يقتل من جاءه مُسلما ، ألا ترى أمهم لم يظهروه لرسول الله صلى الله عليه وملم حتى عفا عنه ، مخلاف كمب بن زهبر وابن الربير وابن الربير ابن الربير وابن الربير قالم الحربي إذا جاء المحليل ، وقالواله أن يقتل الله عليه الله عليه الله عليه المنا المحرب بن المهم المنا أنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء المعلين وإن الربير وابن أن يقتل المن قصيدته قال :

فَإِنِّى لَا عِرْضاً خَرَقْتُ ،ولاَ دَماً ﴿ هَرَفْتُ ، فَضَكَرَ عَالِمَ الْحَقِّ وَاقْصِادِ فجمع بين خرق العرض وسفك الدم ، فعلم أنه مما يؤخذ به وإن أسلم ، ولولا أن قتله كان ممكنا بعد إسلامه لم يحتح إلى هذا الإنسكار والاعتذار .

و بؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندر دم واحد بعينه من بن بكر الناقضى العهد إلا هذا ، مع أنهم فعلوا تلك الأفاعيل ؛ فعلم أن خرَّق عرضه كان أعظم من نقض العهد بالمقائلة والمحاربة باليد ، وقد تقدم الحديث بدلالته ، وإنما نهنا عليه هنا إحالة على ملمضى .

 المسلم والذي ، فإنه قد أهدر دم من آذاه من أهل الذمة ، وقد تقدم أن ذلك لم يكن لمجرد نقض العبد ، فعلم أنه فان لأذاه ، وإذا كان له أن يقتل من آذاه وسبة من مسلم ومعاهد وله أن يعنو عنه عُم أنه بمنزلة القيصاص وحد الله في وتعزير السب كغير الأنبياء من البشر ، وإذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهد بالنوبة كما لا تسقط هذه الحدود بالنوبة ، وهذه طريقة قوية ، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أباح الله له أن يعفو عنه كان المنلب في هذا الحد حد البه النقل وحد المنافرة عليه المنافرة عليه والمنفرة به إلماقو به من البشر ، إلا أن حد سابه النقل وحد المينار بالمغير المجلد ، وإذا كان المفلب حقه ، وكان الأمر في حياته مفوضاً إلى اختياره الدرجات ، فإنه صلى الله عليه وحلم نبي الرحة ، ونبي الملحة ، وهو الضحوك المناس به والمنافرة المناس به والمناس به والمناس به المناس به المن

و إذا كان بحور له أن يقتل لم يكن لمجرد نقص المهد و إنما كان لخصوص السب، و إذا كان بحور له أن يقتل هذا الساب بعد بحيثه مسلماً وله أن يعفو عنه ، فبعد موته تعدر العفو عنه ، وتمحّضت العقو به حقا لله سبحانه ، فوجب استيفاؤها على مالا يخفي ؟ إذ القول بحواز عفو أحد عن هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغضي إلى أن يكون الإمام مخبراً بين قتل هذا واستيقائه ، وهو قول لم نعلم له قائلا، ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها ، وقد تقدم فها مضى الغرق بين خال حياته وحال مماته .

الطريقة الرابعة عشرة : أنه قد تقدم الحديثُ المرفوع إن كان ثابتا « مَنْ (٢٧ —العادم للمحول) سَبُّ نديا قتل ، ومن سَبُّ أصحابه جلد a فأمر بالقتل مطلقا كما أمر بالجلد مطلقا، فعلم أن السب للنبى عليه الصلاة والسلام مُوجِبُّ بنفسه للقتل ، كما أن سب غيره موجب للجلد ، وأن ذلك عقوبة شرعية على السب ، وكما لا يسقط هذا الجلد مالتو بة بعد القدرة فكذلك لايسقط هذا القتل .

الطريقة الخامسة عشرة : أقوال أصحاب رُسُــول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم .

و ذلك: أن أبا يكر رضى الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبى ربيعة فى الرأة التي غَنَت بهجاء النبى صلى الله عليه وسلم : لولا ما سبقتى فيها الأمراتك بقتلها ؟ لأن حد الأنبياء اليس يشبه الحدود ، فن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر ، فأخبره أبو بكر أنه لولا القوت لأمره بقتالها من غير استفاية ولا استيناه حال تو بة ، مع أن غالب من تقدم ليقتل على مثل هذا يُبادر الله التو بة أو الإسلام إذا علم أنه يُدَرأ عنه القتل ، ولم يستفسله الصديق عن السابة : هل هي مسلمة أو ذمية ؟ بل ذكر أن القتل حدث من سَبَّ الأنبياء ، وأن حدهم ليس كد غيره ، مع أنه فَصُّل في المرأة الى عنت بهجاء المسلمين بين أن تكون مسلمة أو ذمية .

وهذا ظاهر فى أن عقو بة الساب حد للنبى واجب عليه ، له أن يعفو عنها فى بعض الأحوال ، وأن يستوفيها فى بعض الأحوال ، كما أن عقو بة ساب غيره حدله واجب على الساب .

وقوله : « فهن تماطى ذلك من مسلم فهو مرتد » ليس فيه دلالة على قبول تو بته ؛ لأن الردة جنس تحتها أنواع : منها ما تقبل فيه التو بة ، ومنها مالا تقبل، كما تقدم التنبيه على هذا ، ولمله أن تكون لنا إليه عَوْدة ، وإنما غَرَّتُهُ أن يبين الأصل الذي يبيح دم هذا ، وكذلك قوله « فهو خارب غادر » فإن الحجارب

النصوص من قول الصحابة وأفعالهم الغادر جنس يباح دمه ، ثم منهم من يقتل و إن أسلم كما لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمة علىالزنى ونحو ذلك .

قال نعالى : ( إُنَّمَا جَزَاهِ الدِّينَ كِعَارِبُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيَسَمُونَ فى الأرض فساداً أنْ يُقَلِّلُوا أَوْ يُصَلِّبُولُ (١٠) الآية ، ثم إنه لم يرفع العقوبة إلا إذا تابواً قبل القدرة عليهم ، وقد قدمنا أن هذا محارب مفسد ، فيدخل فى هذه الآية .

وعن مجاهد قال : أنى عمر برجل بسبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله ، ثم قال عمر : مَنْ سَبِّ الله أو سبُّ أحداً من الأنبياء فاقتلوه .

هذا، مع أن سيرته في المرتدَّ أنه يستناب ثلاثا، و يُعَلَّمُمُ كل يوم رغيفا المله يتوب، فإذا أصر بقتل هذا من غير استنابة علم أن جُرْمه أغْلَظُ عند. من جرم المرتد المجرد، فيسكون جرم سابه من أهل العهد أغْلَظُ من جرم من اقتصر على نقض العهد، لاسها وقد أصر بقتله مطلقا من غير تُذْيا<sup>(7)</sup>.

وكملك الرأة التي تسمَّبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد ولم يستنجا دليل على أنها ليست كالمرتدة الحجردة .

وكذلك حديث محمد بن مسلمة لما حَلَفَ لِيقتانُ ابن يامين لما ذكر أن قَفْلَ ابن الأشرف كان غَدْراً ، وطلبه لقسله بعد ذلكُ مدةً طويلةً ، ولم ينكر المسلمون ذلك عليه ، مع أنه لو قسله لحجرد الردة لكان قد عاد إلى الإسسلام بما أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل حتى بستناب .

وكذلك قولُ ابن عباس فى الذى يَرْمِى أمهات المؤمنين ﴿ إِنه لا تو به له ﴾ نص ۗ فى هذا المنى ، وهذه القضايا قد اشتهرت ، ولم يبلفنا أن أحداً أنكر شيئا

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣٣من سورة المائدة (٢) ثنيا: أى استثناء

من ذلك \_ كا أذكر عر رضى الله عنه قبل المرتد الذى لم يُستَقَب ، وكما أذكر المرسوس الله عنهما تحريق الزنادة وأخبر أن حَدَّمُ القتل \_ فعلم أنه كان مستفيضاً بينهم أن حَدًّ الساب أن يقتل ، إلا ما روى عن ابن عباس « من سَبَّ بنيا من الأنبياء مقد كذّب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي ردة ، يستتاب، فإن تاب و إلا قتل » وهذا في سبَّ بيضمن جَحَدَ نبوة نبي من الأنبياء ، فإنه الأنبياء إنه ليس بنبي وسبه بناء على أنه ليس بنبي فهذه ردة بحضة ، ويتمين الأنبياء إنه ليس بنبي وسبه بناء على أنه ليس بنبي فهذه ردة بحضة ، ويتمين حمل حديث ابن عباس على هذا أو تحوه إن كان محفوظاً عنه ؛ لأنه أخبر أن قاف أمهات المؤمنين لا تُوتبة له ، فكيف تكون حومتهن لأجل سبَّ وسلم أنقل مسلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة نبي معروف مذكور رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة نبي معروف مذكور

الرسول حقوق الطريقة السادمة عشرة : أن الله سبحانه وتعالى أو جَبَ لنبينا صلى الله عليه زائدة على مجرد وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته ، كا التصديق . أو جَبَ سبحانه على خَلْقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أموراً بنبوته . زائدة على مجرد التصديق به سبحانه ، وحرم سبحانه لحرمة رسوله – مما يباح أن يفعل مع غيره – أموراً زائدة على مجرد التسكذيب بنبوته .

فين ذلك : أنه أمر بالصلاة عليه والتسلم بعد أن أخير أن الله وملائكته يصلون عليه ، والصلاة تتضين ثناء الله عليه ، ودعاء الخيرله ، وقر بته منه ، ورحمته له ، والسلام عليه يتضين سلامته من كل آفة ؛ فقد جمت الصلاء عليه والتسلم جميع الخيرات ، ثم إنه يصلى سبحانه عشراً على من يصلى عليه مرة واحدة حضاً للناس على الصلاة عليه ؛ ليسعدوا بذلك ، وليرحمهم الله بها.

ومن ذلك : أنه أخبر أنه أولى الملومتين من أغسهم ، فمن حقه أن يُوقَى عب أن يؤثر المطثانُ بللماء ، والجائمُ بالطعام ، وأنه بحب أن يؤوقى بالأغس والأموال كا قال سبحانه وتعالى : ( مَا كَانَ لأَهْمِلِ الْمَدِيَّةُ وَمَنْ حَوَمَلُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ تَبَعَلَنُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَلاَ تَرْغَبُوا بأَنْشُهِمْ عَنْ نَعْسِهِ )(١٠) . عَنْ نَعْسِهِ )(١٠)

فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام .

وقال تعالى مخاطباً للمئومنين فيا أصابهم من مشقات الحصر والجمهاد : ( لَقَدْ كَانَ لـكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهِ وَاللَّهِوْمَ الْآخَرَ وذَكَّرُ اللهِ كَثْبِراً ﴾"

ومنحقه: أن يكون أحب إلى المؤمن من نسه وواند وجمع الحلق كا دل على ذلك قوله سبحانه: ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُ كُمُ وَأَبِنَاوَكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَبِنَاوَكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَرْوَاجُكُمُ وَمَشْرِدَكُمُ مُ إِلَى قوله : ( أحبَّ إليكم مِن الله ورسوله ) (٢٧ الآية ، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عر : بارسول الله لأنت أحبُّ إلى من كل شيء ، إلا من نفسى ، فقال : لا ياعر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك ، قال : فأنت والله يارسول الله أحبُهُ إلى من نفسى ، قال : الآن ياعر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لا يورن أحد كم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمين ، متعنى عليه .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة التوبة (٦) من الآية ٢١ من سورة الأحزاب (٣) من الآية ٢٤ من سورة التوبة

ومن ذلك : أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال : ( وَتُمَزَّرُوهُ وَتُوكُوَّرُوهُ ('') والتعزيز: أسم حامع لنصره وتأييده ومتمه من كل مايؤذبه ، والتوقير: اسم جامع لسكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من النشريف والتسكريم والتعظيم بما يصُونه عن كل مايخزجه عن حد الوقار .

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ من سورة الفتح (٢) من الآية ٦٣ من سورة النور

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨ من سورة الأحراب (٤) من الآية٥٩ من سورةالأحراب (٥) من الآية ٥٠من سورة الأحراب (٣) من الآية١من سورة الأحراب

ر ٥) من الآية ه٤ من سورة الأحزاب ( ٨ ) من الآية ١ من سورة الطلاق

<sup>(</sup> ٩ ) من الآية ١ من سورة التحريم (١٠) من الآية ١٧ من سورة المائدة

<sup>(</sup>١١) من الآية ١ من سورة المزمل (١٢) من الآية ١ من سورة المدرُ

<sup>(</sup>١٣) من الآية ٦٤ من سورة الأنفال (١٤) من الآية٣٥من سورةالبقرة

(یا آدمُ اُسِیْمُمُ بأحائیم<sup>(۱)</sup>) (یانوحُ اِنه لیس من اَهلك <sup>(۱)</sup>) (یا اِراهیم اَعْرِضُ عَنْ هَٰذَارَّ) (یا مُوسی اِنی اصطَّقَیْشُکُ عَلی الناس<sup>(1)</sup>) (یا داودُ انا جَمَلُناكَ خَلِفِسَةً فی الأرض<sup>(۵)</sup>) (یا عیسی ابنَ مَرْبَمَ اذْكُرُ نعمتی علیك وعلی والدنك<sup>(۲)</sup>)

ومن ذلك : أنه حَرَّم التقدم بين بديه بالكلام حتى يأذَنَ ، وحرم رفع الصحت فوق صونه ، وأن يُجهر له بالكلام كا بجو الرجل للرجل ، وأحبر أن ذلك سَبَّبُ حَبُوطِ العملي ، فهــــذا بدل على أنه يقتضى الكفر ؛ لأن العمل لا يُجْبَطُ لا يُجْبَطُ لا يُجْبَطُ ألا به ، وأحبر أن الذين يَفْشُون أصراتهم عنده مم الذين المتُحنِت فلوبهم المتقوى ، وأن الله ينفر لهم ورحمهم ، وأخبر أن الذين يُنادونه وهو فى منزله لا يعقلون ؛ لكونهم وفعوا أصواتهم عليه ، ولكونهم لم يصبروا حتى يجرج ، ولكن أزعجوه إلى الخروج .

ومن ذلك: أنه حرم على الأسة أن يؤذوه بما هو مُبَاح أن يعارنَ به بمُضهم بعضا، تمييزا له، مثل نكاح أزواجه من بعده، فقال تعالى: ( وَمَا كَانَ لـكم أنْ تؤذوا رسول الله، ولا أن تُشْكِحُوا أزْوَاجَه من بَعْدهِ أَبداً ، إن ذلكح كان عند الله عظيا (٢٠٠) .

ُ وَاوِجِبِ على الأمَّة لأجله احترامَ أزواجِه ، وسِمامِنَّ أَمَهَاتِ فِي النحرِمَ وَالاَّحَرَامِ ، فقال سبحانه وتعالى : ( النبيُّ أُولَىٰ الْمُؤْمِنِـينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ ، وَأَزْرَائِجَالْمَهِاتُهُمْ (^^)

وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأثُّسي بفعله فهذا بابُ واسع ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة البقرة (٢) من الآية ٤٦ من سورة هود (٣) من الآية ٧٦ من سورة هود (٤) من الآية ١٤٤ من سورة الأعراف

 <sup>(</sup>٥) من الآية ٢٦ من سورة ص (٦) من الآية ١١٠ من سورة المائدة

<sup>(</sup>v) من الآية ٣ من سورة الأحزاب (A) من الآية ٦ من سورة الأحزاب

لكن ذاك قد يقال : هو من لوازم الرساة ، و إنحا الفرضُ هنا أن ننبه على بعض ما أوجبه الله له من الحقوق الواجبة والحومة نما يزيد على لوازم الرساة ، عميث بجوز أن يَبْمَتُ اللهُ رسولا ولا يوجب له هذه الحقوق .

ومن كرامته التعلقة بالقول: أنه فرق بين أذَاه وأذى للؤمنين فقال تعالى: ( إن الذين يُؤذُونَ الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعمد لهم عــذابا مهينا، والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فَقَد احْتَمَالوا بهمّاناً

وقدتقدم أن في هذه الآية مايدل على أن حَدّ مَنْ سبه القتل، كما أن جَد من سب غيره الجلد .

ومن ذلك: أن الله رفع له ذكره ؛ فلا يُذكر الله سبحانه إلا ذكر معه ، ولا تصح للاُمـة خطبة ولا تَشَهَّد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله ، وأوجَبَ ذكره فى كل خطبة ، وفى الشهادتين اللتين هما أساس الإسسلام ، وفى الأذان الذى هو شعار الإسسلام ، وفى الصلاة التى هى رَعَاد الدين ، إلى غير ذلك من المواضع .

هذا ، إلى خصائص له أُخَرَ يطول تعدادها .

وإذا كان كذلك فملوم أن سابه ومتقصه قد اقض الإعسان به ، وناقض تعزيره وتوقيره ، وناقض رفع ذكره ، وناقض الصلاة عليه والتسليم ، وناقض تشريفه فى الدعاء والخطاب ، بل قابل أفضّلَ الخلق بما لا يقابل به أشر الخلق .

و بوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الإيمان به 'بييح' الدم مع عدم العهد ، و إعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة ؛ فيسذا بمجرد سكوته عن تشريفه ونكريمه وتعظيمه ، فإذا أنى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص

 <sup>(</sup>١) من الآيتين ٧٥و٨٥ من سورة الأحزاب

والاستخفاف فلابد أن يُوجِب ذلك زيادة على الدم والمقاب ؟ فإن مقادير المقوبات على مقادير الجرائم ، ألا ترى أن الرجل لو قتل رجلا اعتباطاً لكان عقوبه القود ، وهو التسليم إلى ولى المتبول ، فإن انضم إلى ذلك أخد المال عوقب المل مُجاهَرة صارت المقوبة تحتم القتل ، فإن انضم إلى ذلك أخد المال عوقب مع ذلك بالصلب ، وعوقب عند بعض العلماء أيضاً بقطم اليد والرجل حما ، مم أن أخذ المال سرقة لا يوجب إلا قعلم اليد فقط ، وكذلك لو قذف عبداً أو ذمياً أو فاجراً لم يجب عليه بالا التعزير ، فلو قذف حرا مسلما عفيفا لوجب عليه المد التمام ، فلو قيل وإنه لا يجب عليه مع ذلك إلا ما يجب على تمن ترك الإيمان به أو ترك الهذا التبي بيننا ويبنه السوى بين الساكت عن ذمّه وسبّه والمبالغ في ذلك ، وهذا عبر جائزكما أنه غيرً جائز النسوية بين الساكت عن مدّحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك ، ولازم في ذلك أن لا يكون لخصوص سبه مدونة واقصلاة ، عقوبة مم أنه من أعظم الجرائم ، وهذا باطل قطعا .

ومعلوم أن لا عقوبة فوق القتل ، ثم [ ليس ] سوى الزيادة على ذلك إلا تعين قتله وتحده تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق؛ إذ لايمل أحد وَجَبَ أن مجلد لحصوص السب ، ثم يُقتل للكفر إذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حـداً من الحـدود ، وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل ، والعلة إذا ثبتت بالنص أو بالإيماء لم يحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع ، وبهذا يظهر أنا لم تجعل خصوص السب موجباً للقتل إلا بما دل عليه من السكتاب والسنة والأثر ، لا يمبرد الاستحسان والاستصلاح كما زعم تمن لم يحظ بماخذ الأحكام ، على أن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت ، وهر :

الطريقة السابعة عشرة : وذلك أنا وجدنا الأصول التي دلَّ عليها الكتابُ أو السنة أو إجاع الأمة حكت في المرتد وناقض العهد حكين ، فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض المهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه ، كما دل عليه كتابُ الله وسنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقــدم ذكر بمص ما يدل على ذلك في المرتد، وهو في ناقض العهد أيضاً موجود بقوله في بمض مَنْ فَقَضَ المهد (ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَشَاء (1) و بأن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ إسلام مَنْ أُسلٍ من بنى بكر وكانوا قد نقضوا العهد وَعَدَوْا عَلَى خُرَاعَة فقتلوهم ، وقَبَلَ إسلام قريش الذين أعانوهم على قتالالسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك ، ودلت سُنَّت على أن مجـرد إسلامهم كاز. عاصما لدمائهم ، وكذلك في حَصْرِه لقريظة والنَّضير مذكور أنهم لو أسلموا لكفَّ عمهم ، وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم وأمرالهم ، منهم ثعلب في قريظة على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وخبره مشهور ، ومن تَفَلَّظت ردته أو نَقَضُه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه المقوبة مطلقا ، بل يقتل إذا كان جنس ما فعلهموجياً للقتل ، أو يعاقب بما دونه إز لم يكن كذلك، كمادل عليه قوله تعالى : ( إنما جَزاه الذين يحار بون الله ورسوله و يَسْمَوْن في الأرض فسادا<sup>(٣)</sup>) الآية ، وكما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أبى سَرْح، وابن زنم ، وفي قصة ابن خَطَل ، وقصة مقيس بن حُبابة ، وقصة الدرنيِّينَ وغيرهم ، وكما دل عليه الأصول المقررة؛ فإن الرجل إذا اقترن بردته قَطْعُ طريق أو قتــٰل مــلم أو زِكَّى أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود ، وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسلمين من قطع الطريق أو قتل مسلم أو زكَّى بمسلمة فإن الحدود تُشتوفي منه بعد الإسلام : إما الحُدُّ الذي نجب على المسلمُ لو فعل ذلك، أو الحدُّ الذي كان واجباً قبل الإسلام، وهذا الرجل الساب قد وجدمنه قدر واثد على خرد نقض العهدكما قدمنا في الإضرار بالمسلم الذي (١) من الآية ٢٧ من سورة التوبة (٢) من الآية ٣٣ من سورة المائدة

صار به أغاظاً جُرُها من مجرد ناقض العهد ، أو فعل ما هو أعظم من أكثر الأمور الفسرة كما تقدم السائم في دم الأمور الفسرة كما تقدم السائم في دم أو مال أو عرض وأشد ، و إذا كان كذلك فإسلامه لا يزيل عنه عقوبة هدذا الإضرار كا دات عليه الأصول في مثل ، وعقوبة هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل بالنص ، والإسلام الطارى، لا يمنع ابتداء هذه العقوبة ؟ فإن السلم لو ابتدأ بمثل هذا قتل تلا لا يسقط بالتو بة كما تقدم .

و إذا لم يمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودوامها أولى وأحرى؛ لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والمقليات والحكيات ألا ترى أن المدّة والإحرام والردّة تمنع ابتداء التكاح ، ولا تمنع دوامه ، والإسلام عنم ابتداء الرق ، ولا يمنع دوامه ، و يمنع ابتداء وجوب القود وحدً القدف على السلم إذا قتل أو قذف ذميا ، ولا يمنع دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف .

ولو فرض أن الإسلام بمنع ابتداء قتل هذا ؛ فلا يجب أن يسقط القتلُ بإسلامه ؛ لأن الدوام أقرَى من الابتداء ، وجاز أن بكون بمنزلة القوَّد و مُدَّ القذف؛ فإن الإسلام بمنع ابتداء دون دوامه ، لا سيا والسبُّ فيه حق لآدمى ميت ، وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين ؛ فهو مثل الفتل في الحجاربة ليس حقًا لمين ، وإذا كان كذلك وجب استيفارة كغيره من المحاربين المفسدين .

محقق ذلك أن الذمى إذا قعلم الطريق وقتل مسلًا فهو يعتقد فى در \* جواز السلم وأخذ ماله ، و إنما حرَّمه عليه العهدُ الذى يبننا و بينه ، كما أنه يعتقد جواز السبَّ فى دينه ، و إنما حرَّمه عليه العهدُ ، وقطعُ الطريق قد 'يُفكُلُ المتحلالا ، وقد يفعل استخفافاً بالحرمة لنرض ، كما أن سَبَّ الرسول قد يفعل استخفافاً بالحرمة لنرض ، كما أن سَبَّ الرسول قد يفعل استخفافاً بالحرمة الفرض ، فهو مثله من كل وجه ، إلا أن مُفَسَدة ذلك فى الدنيا ، وهى أعظم من تمنَّدة الدنيا عند الزمنين باقحه ،

العالمين به و بأسره ، فإذا أسام قاطع الطريق فقد تجدّد منه إظهار اعتقاد تمريم دم المنظ وماله ، مع جواز أن لا يني بموجب هذا الاعتقاد ، وكذلك إذا أسلم السائب فقد تجدّد إظهار اعتقاد تمريم عرض الرسول مع جواز أن لا يني بموجب هذا الاعتقاد ، فإذا كان هناك بجب قتله بعد إسلامه ، ف كذلك بجب قتله هنا بعد إسلامه ، و بجب أن يقال : إذا كان ذلك لا بسقط حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يستط حده بالتوبة بعد القدرة

ومَنْ أمعن النظر لم يَسْتَرِبُ فى أن هذا محاربٌ مفسد ، كما أن قاطع/الطريق محاربٌ مفسد .

ولا برد على هذا سبّ الله تعالى ؛ لأن أحداً من البشر لا يسلم اعتقاداً بها بعد الله على الله الله التعليث أن له صاحبة وولها ؛ فإنهم يمتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه ، ومن صبّه لا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سبّ الرسول على أحد القولين \_ وهو المختار كما سنقره \_ ومن فرَّق قال : إنه تعالى لا تلحقه غَضَاضَة ولا انتقاص بذلك ، ولا يكاد أحيد يفعل ذلك أصلا إلا أن يكون وقت غضب ونحو ذلك ؛ علاف سبّ الرسول ، فإنه يستم احتال واستخفافاً به \_ سبًا يصدر عن المتقاد وقصد إهانة ، وهو من جنى تلحقه النصّاضة و يقصد بذلك ، وقد يُسَتُ تَقَعِيلًا ، وربما حل منه في النفوس خبائل ، ويفر عنه بذلك خلائق ، ولا تزول نفرتهم عنه بذلك خلائق ، ولا تزول نفرتهم عنه بذلك خلائق ، ولا تزول نفرتهم عنه بإظهار القوبة ، كما لا يزول العار الذي يلمق بالمقدوف الفيلوا القارف والتوبة ، وكما لا يزول العار الذي يلمق بالمقدوف القسبحانه ، غلاف سب الرسول .

فإن قيل : قد تكون زيادة العقوبة على مجرد النافض للعهد تحتم قتله ما دام كافرًا ، مخلاف غيره من الكافرين ، فإن عقمة الأمان والهذنة والذمة واسترقاقهم والن عليهم والفكاداة بهم جائزٌ في الجلة ، فإذا أنى مع حل دمه لنقض العهد أو المدمه بالسبُّ تعين قتله كما قررتموه ، وهكذا الجواب عن المواضع التى قَقَلَ النبئُ عليه السلاة والسلام فيها مَنْ سَبَّه ، أو أمر بقتله ، أو أمر بقتله ، أو أمر أمتله من أمر أمر أمر أمن هو مثله من المكافر بن .

وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام ليهود فى قصة ابن الأشرف : « إنه لوقرً كما قرَّ غيرُ. ممن هو على مثل رأيه ما اغْتِيلَ ، ولسكنه نَالَ مِنَّا وهجانا بالشمر ، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف » .

و إذا كان كذلك فيكون القتل وجب لأمرين: الكفر، ولتخلطه بالسبّ ، كما يجب قتل المرتد للكفر ولتخلطه بترك الدين الحق والخروج منه ، فهي زال الكفر زال الموجب للذم ، فلم يستقلُّ بقاء أثر السب بإحلال الدم ، وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول ، فإنه فرع للكفر وفوع منه ، فإذا زال الأصل زالت جميع فروعه وأنواعه .

وهذا السؤال قد يمكن تقريره فى سُبُّ من يدعى الإسلام ، بناء على أن السب فرع الردة ونوع منها ، وقد لا يمكن؛ لأنه يتجدَّد من هذا بمد السب مالم يكن موجوداً حال السب ، مجلاف السكافر .

قلنا: وهذا أيضاً دليل على أن قتل الساب حدّ من الحدود ؛ فإنه قد تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهداً ، ولا يجوز استيقاؤه بعد السب بأمان ولا استرقاق ، وفو كان إنما يُقتل لـكونه كافراً محارباً لجـاز أمانه واسترقاقه والمفاداة به ، فلما كان جزاؤه القتل عُـلم أن قتله حدّ من الحدود ، وليس بمنزلة قتــل سائر الـكفار .

ومن تأمَّل الأدلة الشرعية نصوصها ومقاييسها \_ مما ذكرناه ومما لم نذكره \_

ثم ظن بعد هذا أن قتل الساب لحجرد كونه كافرًا غير معاهد كقتل الأسير ، فليس على بَصيرَة من أمره ، ولا يُقِــة من رأيه .

وليس هذا من المَــَالِكِ الْحَتْمَلَة . بل من مــالك القطع ؛ فإن مَنْ تأمَّل دلالاتِ الــكتاب والسنة ، وما كان عليه سَلَفُ الأمة ، وما توجبه الأصولُ الشرعية علم قطعا أن للسب تأثيراً فى سَفْـح ِالدم زائداً على تأثير مجرد الــكفر الخالى عن عهد .

نعم قد يقال : هو مقتول بمجموع الأمرين ، يناء على أن كفر الساب نوع مفاًظ لا يحتمل الاستيقاء ككفر المرتد ؛ فيكون مقتولاً للكفره وصبه ، ويكون القتل حدًّا بمنى أنه يجب إقامته . ثم يزول مُوجِبُه بالتوبة كقتل المرتد ؛ فهذا ليس بمساغ ، لكن فيا تقدم ما يضعف هذا الوجه ، ومع هذا فإنه لا يَقْدَح في كون قتل الساب حدًّا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة .

و إنما يبقى أن يقال : هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا ؟

فنقول : جميع ما ذكرناه من الدلالات وإن دلت على وجوب قتله بعد إظهار النوبة ؛ فعى دالة على أن قتله حد من الحدود ، وليس بمجرد الكفر ، وهي دالة على هذا بطريق القطع ؛ لما ذكرناه من تغريق الكتاب والسنة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلى أو الطارى. أو نقض العهد و بين من "أرسول من هؤلاء ، وإذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبق إلا أن يكون حدًا ، وإذا ثبت أنه يقتل لخصوص السب ؛ لكونه حدا من الحدود يكون حدًا من الحدود أو لمعوم كونه كافراً غير ذى عهد ، أو لمعوم كونه مرتدا - فيجب أن لا يسقط بالنوبة والإسلام ؛ لأن الإسلام والنوبة بدد النبوت والرسم عن الحدود الواجبة قبل ذلك إذا كانت النوبة بعد النبوت والرسم إلى الإمام بالاتفاق

وقد دَلَّ القرآن على أن حدّ قاطع الطريق والزَّاني والسارق والقاذف لا يسقط بالتو بة بعد الحَمَّكن من إقامة الحد

ودلّت السنة على مثل ذلك فى الزانى وعبره ، ولم يختلف السلمون فيا علمناه السلم إذازى أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الحجر فرض إلى السلطان وثبت عليه الحدّ ببينة ثم تاب من ذلك أنه تجب إقامة الحد عليه ، إلا أن يظن أحد فى ذلك خلافا شاذا لا يعتد به ؟ فهذه حدود الله ، وكذلك أو وجب عليه قصاص أو حد أو قذف أو عقوبة سب لمسلم أو معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقربة ، وكذلك أيضًا لم يختلفوا فيا علمناه أن الله ي لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة أو قصاص أو حد قد أو تعزير ثم أسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عنه عقوبة ذلك ، وكذلك أيضًا لوزى فإنه إذا وجب عليه حد الزنى ثم أسلم لم يسقط عنه ، بل يقام عليه حد الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الإسسلام ، ويقتل حنا عند الإمام أحد إن كان زنى .

هذا مع الإسلام بجبُّ ما قبله والتو بة نجبُ ما قبلها فيفقر للتأثب ذنيه مع إقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة ، فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة وهي زَجْو الملتزمين للاسلام أو الصفار عن سئل ذلك الفساد – فإنه لو لم يقم الحدّ عند إظهار التو بة لم يتأت إقامة حد في المااب ؛ فإنه لا يشاء المقسد أ في الأرض إذا أخذ أن يُظهِر التو بة إلا أطهرها وأوشك كلُّ من هم عظيمة من العظائم من الأقوال أو الأفعال أن يرتسكمها تم إذا أحيط به قال : إنى تائب

ومعلوم أن ذلك لودَرًأ الحد الواجب لتمطلت الحدود ، وظهر الفساد فى البرو البحر ، ولم يكن فى شرع العقو بات والحدود كثير مصلحة ، وهذا ظاهر لاخفاء به .

أثر النوبة النصوح

ثم الجانى لو تاب تو بة تشوحاً فتلك نافعة فيا بينه و بين الله ، ينفر له ما سلف ، ويكون الحد تطهيرا وتكثيرًا لسبشه ، وهو من نمام النو بة ، كما قال ما عز بن مالك للنبى صلى الله عليه وسلم « طَبَرُ ثني » وقد جاه تائياً ، وقال تمالى لما ذكر كنارة فتل الخطأ ( وَمَنْ لم يَجِدُ فَسَيامٌ ضَمْرُ بَيْرُ مُسَتَابِيتَ بْنِ ، وَبَا من الله ، وكان الله عليا حكما) (١٠ وقال تمالى فى كفارة الطَّبَار : ( ذلك تُوعَظُرُنَ به )(١٠).

فيشتمل الحد مع التو بة على مصلحتين عظميتين :

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجربة ، وهي أهم الصلحين ؛ فإن الدنيا فى الحقيقة ليست داركال الجزاء ، و إنما كال الجزاء فى الآخرة ، و إنما الغالبُ فى العقوبات الشرعية الزَّجر والنكال ، و إن كان فيها مقاصد أخر ، كما أن غالب مقصود الميدة براءة الرحم ، و إن كان فيها مقاصد أخر ، ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة فى كل عقوبة مشروعة .

والمصلحة الثانية : تطهير الجانى ، وتكثير خطيئته ، إن كان له عند الله خير أو عقوبة ، والانتقام منه إن لم يكن كذلك ، وقد يكون زيادة فى ثوابه ورفة فى درجاته .

ونظيرُ ذلك للصائب للتُدَّرَّة فى النفس والأهل والمال ؛ فإنها تارة تكون كفارة وطَهُورًا ، وتارة تكون زيادةً فى الثواب وعلوًّا فى الدرجات ، وتارة تكون عقاباً وانتقابًا .

لكن إذا تاب الإنسان سِرًا فإن الله يقبل تو بته سِرًا ، ويغفر له من غير إحوّاج له إلى أن يُقلهر ذنبه حتى يُقام حده عليه ، أما إذا أعلن الفسّاد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان ، أو اعترف به هو عند السلطان ، فإنه لا يُقلهره -مع النوبة بسند القدرة -إلا إقامته منه عليه ، إلا أن فى التو بة \_إذا كان الحد لله ، وثبت يإقرار \_ خلافاً سنذكره إن شاه الله تمال في من المحلود فيا يبنكم ، فما كملّقوى من المعلود فيا يبنكم ، فما كملّقوى من حد فقدو جَبّ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما شُقِمَ إليه في السارقة : « تطهر خيراً لها » ، وقال : « من حالَت شفاعتُه دون حد من حدود الله فقد ضادً الله في أمره » ، وقال : « من البّدليّ من هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر الله ، فإله من يُبدّين من هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر الله »

إذا تبين ذلك فنقول : هذا الذي أظهر سَبُّ رسول الله عليه الصلاة والسلام من مسلم ومعاهد قد أنى بهذه المنسدة التي تضمنت ـ مع الكفر ونقض العهد ـ أذى الله ورسوله ، وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضــــل حرمة الحجوزين ، والوقيمة في عرض لا يُسَاوى غيره من الأعراض ، والعلمن في صفات الله وأضاله وفي دين الله وكتابه وجيم أنيائه والمؤمنين من عباده ؛ فإن الطمن في واحد من الأنبياء طمن في جميع الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى : ( أولَّمْ يُكَ مَن السكافُ وَن حَقًا ) ( كا ) ، وطمن في مثن آمن بنبينا من الأنبياء والمؤمنين المتخلفة من الأنبياء والمؤمنين من الأنبياء والمؤمنين المتخلفة ويتمانيا والمؤمنين المتخلفة والمتأخلة والمؤمنين المتخلفة والمتأخلة والمؤمنين المتخلفة والمتأخلة والمؤمنين المتخلفة والمتأخلة والمتأخلة والمؤمنين المتخلفة والمتأخلة والمؤمنين المتخلفة والمتأخلة و

ثم هذه العظيمة صدرت بمن النرم بعقد إيمانه أو أمانه أنه لا يفعل ذلك ؟ فإذا وجبت عقو بتُه على تلك الجريمة لخصوصها كما تقدم امتنع أن يسقط بما يظهره من التوبة كما تقدم أيضاً .

مم هنا مسلكان:

المسلك الأول<sup>(77)</sup> \_ وهو مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم \_ أن يقتل حدًا الله كما يقتل القطع الطريق وللردة وللكفر ؛ لأن السب للرسول عليه

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱ ۱۵من سورة النساء (۲) سيأتى المسلك الثانى في ص ٤٤٢ (۲۸ --- العارم المساول)

الصلاة والسلام قد تعلق به حق الله ، وحق كل مؤمن ؛ فإن أذاه لبس مقصوراً على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط كمن يسب واحداً من عرض الناس ، بل هو أذى لسكل مؤمن كان ويكون ، بل هو عندهم من ابغ أنواع الأذى ، ويود كل مؤمن منهم أن يفتدى هذا المرض بنفسه وأهله وعرضه وماله ، كا تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم كانوا يَهْدُلون دماءهم في صَوْن عرضه ، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمدح من فعل ذلك سواه قتل أو غلب و يسميه ناصر الله ورسوله ، ولو لم يكن السب أعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بَذُلُ الدم في مَوْن عرض واحد من الناس ، وقد قال حسان بن ثابت يخاطب أبا سسنيان بالمخارث :

وذلك أنه انتهاك للعرمة التي نالوا بها سَمَادة الدنيا والآخرة ، و بها ينالها كل واحد سواهم ، و بها يقام دين الله ، و يرضى الله عن عباده ، و يحصل ما يجيه، و ينتنى ما يبغضه ، كما أن قاطع الطريق.و إن قتل واحداً فإن مَفسدة قطع الطريق تعمُّ جميع الناس ، فل يغوض الأمر فيه إلى ولى المقتول .

ندم كان الأمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مفوضاً إليه فيمن سَبّه : إن أحبَّ عنا عنه ، و إن أحبَّ عاتبه ، و إن كان في سبه حق لله ولجميع المؤمنين؟ لأن الله سبحانه بجمل حقه في العقو لم تبماً لحق العبد كما ذكرناه في القصاص ، وحقوق الآدميين تابعة لحق الرسول ، فإنه أو لي يهم من أغسهم ، ولأن في ذلك تمكينه صلى الله عليه وسلم من أخذ العفو والأمر بالمرّ في والإعراض عن الجاهلين الذي أمره الله تعالى به في كتابه ، وتمكينه من العفو والإصلاح الذي يستحق، أن يكون أجره على الله ، وتمكينه من أن يدفع بالتي هي أحسن السينة كما أحمره الله ، وتمكينه من استعطاف النفوس ، وتأليف القلوب على الإيمان ، والحياع الخلق عليه ، وتمكينه من ترك التنفير عن الإيمان ، وما مجصل بذلك من المصلحة ينمر ما مجصل باستيقاء الساب من المفسدة كما دل عليه قوله تعالى : (وَلَوْ كَمْتَ مَنْظُمْ وَاسْتَعْفُورُ اللهُ فَاعْفُ عَبْهُ وَاسْتَغْفُورُ اللهِ وَاللهِ و

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هذه الحكمة حيث قال : « أَ كُرَّهُ أَن يَتَحَدَّثَ النَاسُ أَن مُحَدًا يَقَتَلُ أَصِحَابِهِ » وقال فما عِامل به ابن أبي من الـكرامة « رَجَوْتُ أن يوامن بذلك ألف من قومه » فحقى الله رجاءه ، ولو عاقب كلُّ من آذاه بالقتل لخامر القاوب\_عَقْداً أو وسو-ة \_ أن ذلك لمــا فى النفس من حب الشرف ، وأنه من باب غضــب الملوك وقتلهم على ذلك ، ولو لم يبح له عقو بته لانتهك المرض ، واسـتبيحت الحرمة ، وانخلَّ ر باطُ الدين ، وضعفت العقيدة في حرمة النبوة ، فجمل الله له الأمرين ؛ فلما انقلب إلى رضوان الله وكرامته ، ولم يبق واحد مخصوص من الخلق إليه استيفاء هذه العقو بة والعفو عنها ، والحقُّ فنها ثابت لله سبحانه ورسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولعباده المؤمنين ، وعلم كل ذى عقل أن المسامين إنما يقتلونه لحفظ الدين ، وحفظ حمى الرسول ، ووقاية عرضه فقط — كما يقتلون قاطع الطريق لأَمْنِ الظُّرُوَاتِ من المفسدين ، وكما يقطعون السارق لحفظ الأموال ، وكما يقتلون المرتد صوناً للداخلين فى الدين من الخروج عنه — ولم يبق هنا توهم مقصود جزوى كما قد كان يتوهم في زمانه أن قتل الساب كذلك

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٩ من سورة آل عمران

ونقر بر ذلك بالساب له من السلمين ؛ فإنه قد كان له أن يعفو عنه مع أنه لا عملُ اللهمة إلا إراقة دمه ، فحاصله أنه في حيانه قد غُلَّب في هـذه الجنابة حَشَّه ليتمكن من الاستيفاء والعفو ، وبعد موته فعى جناية على الدين مطلقاً ، ليس لها من كَيْكنه العفوعنها ، فوجب استيفاؤها ، وهذا مسلك خير لمن يَدَّبر غَوْره .

م منا تقر يوان:

كل شىء أباح الدم فهو فساد فى الأرض

أحدها : أن يقال : الساب من جنس الحارب الفسد ، وقد تقدم فى ذلك زيادة اليبان ، ومما يؤيده أنه سبحانه وتعالى قال : ( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ كَفْسٍ أَوْ فَسَاد فى الأرْض فَسَكا أَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيمًا )(١٠ ؛ فعلم أن كل ما أوجب القتل حمَّا الله كان فساداً فى الأرض ، و إلا لم يبع .

وهذا السب قد أباح الدم ، فهو قداد فى الأرض ، وهو أيضاً محاربة لله ورسوله على مالا يخفى ؛ لأن المحاربة هنا – والله أعلم — إنما عُنِيَ بها المحاربة بعد السللة ، لأن المحاربة الأصلية لم يدخل حكمها فى هذه الآية ، وسبب ترولها إنما كان فعل مرتد واقض عهد ، فعلم أنهما جيبياً دخلاً فيها ، وهذا قد حارب بعد السالمة وأفسد فى الأرض ، فعين إقامة الحد عليه .

الثانى: أن يكون السب جناية من الجنايات الوجبة الفتل كالزفى وبان لم يكن حراباً كراب قاطع الطريق؛ فإن من الفساد ما يوجب القبل و إن لم يكن حراباً ، وهـــذا فساد قد أوجب القبل ، فلا يسقط بالتو بة كفيره من أنواع الفساد ، إذ لا يُستنقى من ذلك إلا القبل المحكفر الأصلى أو الطارى ، ، وقد قدمنا أن هذا القبل ليس هو كقبل سائر المكفار.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة المائدة

هل يسقط الإسلام كل فرع من فروع الكفر ا

فإن قيل: فإذا كان السبُّ حدًّا لله فيجب أن يسقط بالإسلام كما يسقط حدُّ المرتد بالإسلام وكما يسقط قتل الـكافر بالإسلام ، وذلك أن مجرد تسميته يقولون: باب حد المرتد، ثم إنه يسقط بالإسلام، ثم إن هذا أمر لفظى لاتُناَط به الأحكام ، و إنما تناط بالمعانى ، وكل عقو بة لحجرم فهى حد من حيث تزجره وتمنعه من تلك الجريمة وإن لم تسمُّ حداً ، لكن لا رَبُّ أنه إنما يُقتل للكفر والسب، والسب لا يمكن تجريده عن الـكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مؤمن أو معاهد باق على عهده كما يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق والقادَّف ، فإن أولئك وجبت عقو باتُهم لتلك الجرائم ، وهي قبل الإسلام و بمده سواء ، وهذا إنما وجب عقو بتُه بجُرْيم هو من فروع الـكفر وأنواعه، فإذا زَال الأصلُ تبعته فروعه ، فيكونالموجب للقتل أنه كافر محارب ، وأنه مؤذ لله ولرسوله ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لُعَقبَة بن أبي مُمَّيْط لما قال «مالى أقْتَلُ من بينكم صبراً »؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « بكفرك وافتراثِكَ على رسول الله » ، والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال أحدها .

ونحن قد نسمٌ أنه يتحتم قتله إذا كان ذمياً كما يتحتم قتلُ الرتد لتفلظ كفره بأذى الله ورسوله كتفلظ كفر المرتد بترك الدين ، لبكن الإسلام يسقط كل حد تعلق بالبكتر ، كما يسقط حد المرتد ، فلم ألحتم هـذا الحدّ بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بالمرتد ؟ فهذا نكتة هذا المرضم .

فنقول : لا يسقط شىء من الحدود بالإســــلام ، ولا فرق بين الرتد وغيره فى المنى ، بل كلّ عقو بةٍ وجبت لسبب ماض أو حاضر ؛ فإنها تجب

الفرق بينقتل

الساب

لوجود سببها وتعدم لعدمه ، والكافر الأصليُّ والمرتد لم يقتل لأجل ما مضى من كفره فقط ، و إنما 'يقتل للكفر الذي هو الآن موجود ؛ إذ الأصل بقاؤه على بالكفر إلا حالَ وجود الكفر، إذ القصودُ بقتله أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، فإذا انقاد لكلمة الله ودَانَ بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد ، وكذلك المرتدُّ إنمــــا يقتل لأنه تاركُ للدين مُبَدِّلُ له ، فإذا هو عاد لم يبق مبدلا ولاتاركا ، و بذلك يحصل حفظ الدين ، فإنه لا يترك مبدلاله.

أما الزانى والسارق وقاطع الطريق فإنه سواء كان مسلمًا أو معاهدًا لم يقتل المرتد وقتل لدوامه على الزني والسب وقطع الطريق، فإن هذا غير ممكن، ولم يقتل لمجرد اعتقاده حِلَّ ذلك أو إرادته له ، فإن الذمي لا يُبَاح دمه بهذا الاعتقاد ، ولا يباح دم مسلم ولا ذمي بمجرد الإرادة ، فعلم أن ذلك وجب جزاء على ما مضى وزُجُرا عما يستقبل منه ومن غيره ، فمن أظهر سب الرسول من أهل الذمة أو صبه من المسلمين ثم ترك السبّ وانتهى عنه فليس هو مستديماً للسب كا يستديم الكافر المرتد وغيره على كفره ، بل أفسد في الأرض كا أفسد غيره من الزُّنَاة وقُطَاع الطريق، ونحن نخاف أن يتكرر مثلُ هذا الفساد منه ومن غيره كا نخاف مثل ذلك في الزاني وقاطم الطريق ؛ لأن الداعي له إلى ما فَمَلَه من السب ممكن منه ومن غيره من الناس ، فوجب أن يعاقب جزاء بما كسب أحكالاً من الله له ولذيره ، وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والكافر الأصلي و بين قتل السابِّ والقاطع والزاني .

وبيانه أن السب من جنس الجريمــــة الماضية ، لا من جنس الجريمة الدائمة ، لكن مَثْناًه على أن يوجب الحد لخصوصه ، لا لكونه كفراً ، وقد تقدم بيان ذلك .

يوضع ذلك أن قتل المرتد والكافر الأصلى \_إلا أن يتوب\_ نريل مفسدة الكفر؛ لأن الهامَّ بالردة متى علم أنه لا يترك حتى يقتل أو يتوب لم يأتها ، لأنه ليس له غرض فى أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام ، و إنمـا غرضُه فى بقائه على الكفر واستدامته .

فأما الساب من المسلمين والماهدين فإن غَرَضَه من السب بحصل بإظهاره ويُنكأ المسلمين بأذاه كما بحصل غرضًا لله والنافي من الزفى ، وتسقط حُرْمَة الدينوالرسول إلله في السبرقة ، وترفي عوم المسلمين ويؤذي عوم المسلمين ويؤذي عوم المسلمين أذَى يخشى ضرره كما يؤذيهم مثل ذلك من فعل القاطع والسارق ونحوه المهانه إلى أذى يخشى ضرره كما يؤذيهم مثل ذلك من فعل القاطع والسارق والزافي المؤذ ألى مثل هذه الجرائم عند إلى كمان الفرصة ، بل ربما يتمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه ما لم يتمكنه قبل ذلك ، ويتنوع في أنواع التنقص والطمن غيظاً على ما فعل به من القهر والضفط حتى أطهر الإسلام ، بخلاف من لم يظهر شيئاً من ذلك حتى من القهر والضفط حتى أطهر الإسلام ، بخلاف من لم يظهر شيئاً من ذلك حتى المؤلفيل إذا فتكل وقعل أعلى الأظاعل؛ فإنه لا تمثيدكة ظهرت لنا منه ، وبخلاف الحارب الأصلى إذا فتكل وقعلَل .

وهذا قد كان الذيم لنا سَقَدِ الذمة أن لا يؤذينا بشيء من ذلك ، ثم لم يقب بعهده ، فلا يؤمن إليه أن بالمرّم بعقد الأيمان أن لا يؤ ذينا بذلك ولا يني بعهده ، وذلك لأنه واجب عليه في دينه أن يني بالعهد فلا يظهر الطمن علينا في دينا ، وهو عالم أن ذلك من التزام الأمور التي عاهدناه على أن لا يؤذينا بها ، وهو خالف من سيف الإسلام إن خالف ، كما أنه واجب عليه في دين الإسلام أن لا يترف الإسلام أن هو خالف من سيف الإسلام إن هو خالف؟ فلم يتجدد لا يظهار الإسلام جنس العاصم الزاجر ، مخلاف الحربي في ذلك ، يتجدد ن في ضمن ذلك رَجّو لغيره من النساس عن الردّة ، ألا ترى أنه

لابشرع الستر عليه ، ولا يستحب التعريض الشهود بترك الشهادة عليه ، ولا يستحب العفو عنه قبل الرّفع إلى وعب إنامة الشهادة عليه عند الحاكم ، ولا يستحب العفو عنه قبل الرّفع إلى الحاكم ، وإن كان قد ارتدّ سرا ؛ لأنه متى رفع إلى الحاكم استنابه فنجاه من النار ، وإن لم يتب قبله فقصر عليه مدة السكفو ، فسكان رفعه مصاحة أله تحققة ، عملاف من استسر القادورة من القادورات فإنه لا ينبنى التعرض إليه ، لأنه إذا رفع يقتل حمّا ، وقد يتوب إذا لم يرفع ، فلم يكن الرفع له مصلحة محضة ، و إنما المصلحة للناس، فإذا لم تظهر الفاحشة لم تضره .

ومن سب الرسول فإنما يقتله لأذاء لله ولرسوله والمؤمنين والطعنه في ديهم ، فسكان بمنزلة مَنْ أظهر قطع الطريق والزفى ونحوه ، المثلّب فيه جانب الرَّدْ ع والزَّجْرِ و إن تضمن مصلحة الجانى وكان قتله لأنه أظهر النساد في الأرض ، وكذلك لوسب الذى سراً لم يتعرض له ، وكذلك لاينبغى الستر عليه ؛ لأن من أظهر الفساد لا يستر عليه بحال

وقوله ( السب مستان المسكنر والحراب ، مخلاف نلك الجرام ، قانا : لبس لنا سب خال عن الكفر حتى تجرد المقو بأله ، بل المقو بة على مجموع الأسمين، وهد الملازمة لا تُوهِنُ أمم السب ، فإن كونه مستازماً للكفر يوجب تشلّط عقو بته ، فإذا انفصل الكفر عنه فيا بعد لم يلزم أن لا يكون موجباً للمقوبة إذا كان هو في نفسه يتضمن من المنسدة ما يوجب المقوبة والزجر كما دل عليه الكتاب والسنة والأثر والقام ...

ثم نقول: أقسى ما يقال أنه حد على كفر مفاظ فيه ضرر على المسلمين صَدَر عن مسلم أو معاهد ، فمن أين لهم أن مثل هذا تقبل منه التو بة بعسد القدرة ؟ فإنا قد قدّ ثنا أن التو بة إنما شرعت في حق مَنْ مُجِرَّدت ردته أو بجرد نقضه للعهد ، فأما مَنْ تغلَظت ردته أو نقضُه بكونه مُضرًا بالمسلمين فلابدً من عقو بته بعد التو بة . هل السب مستازم المكفر ؟ وقولم ( إن السب من فروع الكفر وأنواعه » فإن عَنَوا أن الكفر بوجب هد السب من ذلك فليس بصحيح ، و إن عَنَوا أن الكفر بيبح ذلك فنقول : لكن عَقَدُ فروع الكفرا الله من المد حرَّم عليه في دينه إظهار ذلك ، كا حرَّم قتل السلمين ، وسرقة أموالهم ، وقطع طريقهم ، وافتراش نسامهم ، وكا حرم قتالهم و إن كان دينهم يُبيسح له ذلك كاه ، فإذا هو آذى المسلمين بما يقتضيه السكفر المجرد عن عهد فإنه بعاقبُ على ذلك ، و إن زال الكفر الموجب الذلك ، فيقتل ويقطم ويعاقب ، كذلك هنا يعاقب على ما آذى به الله ورسوله والمؤمنين مما يخالف عهده و إن

وقولم قرآن الزانى والسارق وقاطع الطريق قبل الإسلام وبعده سواء » فاننا : هو مثل السابُّ ؛ لأنه قبل الإسلام بعتقد استعلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لولا العهد الذى بيسهم وبينه ، وبعد الإسلام إنما يعتقد تحريمها لأجل الدين ، وكذلك انتهاكه لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد حِلَّه لولا العهد الذى بيننا وبينه ، وبعد الدين إنما يمنع منه الدين ، ولا فرق بين أن يُهمُّرُ المملين في دينهم أو دنياهم .

وأما قولهم « إنما وجب قدله لأجل الأمرين فيسقط بزوال أحدها ، فقول. بل اجتمع فيه سببان كل مهما يوجب نوعاً من القتل محالفا لنوع الآخر، وإن كان أحدهما يستارم الآخر؛ فالكفر يوجب القتل للمكفر الأصلى أو للمكفر الارتدادى ، وله أحكام معروفة ، والسب يوجب اتقسل خصوصه حتى يندرج فيه قتل المكفر وقتل الردة ، وهذا القتل هو المناب في حتى مثل هدذا ، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له القتل والمفو ، وله القتل مع امتاع القتل بالمكفر والردة ، وله القتل بعد سقوط القتل بالمكفر والردة كا قدمنا من الدلائل على ذلك أثراً ونظراً ، وبينا أن في خصوص السب ما يقتضى القتل أو فرض تجرده عن المكفر والردة ، فإذا انفسل عنه في أثناء الحسال فسقط موجب الـكفر والردة لم يسقط موجب السب، وقـــد قدمنا فى المــألة الثانية دلائل على ذلك .

ثم نقول : هب أنه وجب لأجل الأمرين ، فالنتل الواجب لكفر متناظ بالإضرار إذا زال لا تستط عقو بة فاعله فوجب أن لانسقط عقو بة فاعل هذا ، والمقو بة التي استحقها هي القتل .

وأيضاً ؛ فإن الإسلام الطارى. لا يمنع ما وجب من المقوبة ، و إن كان الإسلام يمنع وجوبها ابتداء كالقتل قوّداً وكحد القذف ، فإنه إنما يجب بشرط كون الفاعل ذميا ، ولا يسقط بإسلامه بعد ذلك إذا كان المقتول والمقذوف ذميا . وأيضاً ؛ فإن الإسلام لا يمنع قتل الساب ابتداء ، فإن لا يُمنع قتله دُوّاما .

وابصة : فإن الوحادم لا يمنع هل الساب ابتداء ) بان لا يمنع فاقد دواها بطريق الأولى ، فقوله : « اجتمع سببان فزال أحدهما » ممنوع " بل الموجب" إقتل هذا لم يزل .

المسلك الثانى (10: أن يقتل حَدًّا النبي صلى الله عليه وسلم ، كا يقتل قُوَدًا قتل الساب حد وكما يجلد القاذف والساب لفيره من المؤمنين ، وقد تقدمت الدلالة على أن عقو بة المحافظة على شائم النبي عليه الصلاة والسلام القتل ، كما أن عقو بة شائم غيره الجلد، وهذا عرض الرسول مسئل الرسول

ومن العلوم الذى لا رَبِّ فيه أن الرجل لو سبَّ واحداً من المؤمن ، أو سبَّ واحداً من المؤمنين ، أو سبَّ واحداً من المؤمنين ، من حضره من السلمين أن ينتصروا له ، و إذا رَبَّمَ الأمر إلى السلطان فإنه يعاقب هـذا الجرىءبا يَرَّعُهُ عن أذى المؤمنين ، ثم إن كان حَيًّا وعمْ فله أن يعفو عن سابه ، وأما إن تعذر علمه لموته أو غيبته لم يجز المسلمين الإمساك عن عقوبة هذا ، وأيا المسلمان عاقبه و إن أظهر النوبة ؛ لأن هذا من الماسى والذنوب المتعلقة بحق آدى لا يمكن قيامه بطلب هذا الحد، وكل ما كان كذلك لم تحتج

<sup>(</sup>١) سبق المسلك الأول فى ص ٤٣٣ .

العقوبة عليه إلى طلب أحمد ، ولا تسقط بالتوبة إذا رُفع إلى السلطان ، ولهذا قلنا : إنَّ مَنْ سَبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بجب أن يعزَّر ويؤدب أو يقتل ، وإن لم يطالب بمقهم معين ؛ لأن نصر المملمين واجب على كل مسلم بيده ولسانه ، فكيف على ولى الأمن ؟

وعلى هذا التقدّبر فقول: إن سبَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان موجبًا للقتل في حياته كما تقدم تقريره ، وكان إذا علم بذلك تولًى هـذا الحقَّ ، فإنْ أَحَبُّ استوفى ، وإن أحبُّ عنا ، فإذا تمذر إعلائه لفييته أو موته وجب على السلمين القيامُ بطلب حقه ، ولم يجز الفقوُ عنه لأحدٍ من الخلق كما لا يجوز العقو عن مَنْ سبَّ غيره من الأموات والفيَّاب .

وقد قَدَّمنا الدلائل على أن القتل للحصوص سببه ، وأن الْمَلَّبِ فيه حقه حتى كان له أن يقتل مَنْ سَبَّه أو يعفو عنه ، كما للرجل أن يعاقب سَابَّه وأن سفه عنه .

فإن قيل : هذا يبتني على مقدمتين :

هل لقذف الميت حد ؟

إحداها: أن قذّف اليت موجب للحد ، وقد ذهب أبو بكر بن جغر صاحب الخلال إلى أنه لا حدَّ لقذف ميت ؛ لأن الحيَّ وارثهُ لم يُقذَف ، وإنما قذف اليت ، وحد القذف لا يستوفى إلا بعد المطالبة ، وقد تمذرت منه ، والحد لا يُورَث إلا بمطالبة اليت وهي منتفية ، والأكثرون يُثيِّيُونَ الحد لقذف الميت ، لكن من الفقها، من يقول : إنما يثبت إذا تضيَّن القدَّحَ ى نسب الحيَّ ، وهو قول الحنفية و بعض أصحابنا ، وقيل عن الحنفية : لا يأخذ به إلا الوالد والولد ، ومن الفقها، من يقول : يثبت مطلقا ، ثم هل يرنه جيم الوَرثة ، أو من سسوى الزوجين ليقاء سب الإرث، أو المصبة ، فقط المشاركتهم له في عَوْدِ نسبه ؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافي وأحد . الثانية : أن حَدَّ قَدْفَ لليت لا يستوفَى إلا بطلب الورثة ، وذلك أنهم لا يختلفون أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الوَرَثَةِ أو بعضهم ، ومتى عَفَوا سقط عند الأكثرين .

فعلى هذا ينبنى أن يسقط الحدث تنذف النبيّ عليه الصلاة والسلام ؟ لأنه لا يُورَث ، ويكون كتذف مَنْ لا وارِثَ له ، وهذا ليسَ فيـــه حد قذف عنــد أكثر الفقهاء ، أو يقال : لا يستوفى حتى يطالب بعض الهاشميين و بعض القرشيين .

فنقول : الجواب من ثلاثة أوجه :

الفرق بينسب الرسولوقذف غيره

أحدها : أنا لم نجمل سبّ النبي عليه الصلاة والسلام وقدّنة من حمد القذف الذي لا يستوف حتى يطلبه المستحق ، فإن ذاك إنما هو إذا علم به ، وإنما هو من باب السبّ والشتم الذي يعلم أنه حرام بإطل ، وقد تعدَّر علم المسبوب به ، كما لو رمى رجل بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب ، أو شهادة الزور ، أو سبّة سبّاً صريحاً ، فإنا لا نعلم نحالنا في أن هذا الرجل يصافّب على ذلك كما يعاقب على عاينتهك من الحسارم انتصاراً لذلك الرجل الكريم في الأمة ، وزَجْراً عن معصية الله كن يسبه الصحابة أو العالماء أو الصالحين .

الرجه النانى : أن سَبِّه سُبِه لجيع أمنه وطَمَّن فى دينهم ، وهو سب تلحقهم به غَضَاضة وعار ، مخلاف سب الجاءة الكثيرة بالزى ، فإنه يمل كذب فاعله ، وهذا يوقع فى بعض النفوس رَبِّباً ، و إذا كان قد آدى جميع ً للؤمنين أذّى يوجب القتل ، وهو حق تجب عليهم المطالبة به من حيث وجب عليهم إقامة الدين ، فيكون شبهاً بقَذْف الميت الذى فيه قَدْح فى نسب الحى إذا طالب به ، وذاك يتعين إقامته . وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غيره من الأموات على قول أبى بكر ، فإن ذلك اليت لا يتمدَّى ضرر قَذْفه فى الأصل إلى غيره ؛ فإذا تمذّرت مطالبته أَكُن أَن يقال : لا يستوفى حدُّ قذفه ، وهنا ضررُ السبُّ فى الحقيقة إنما يعود إلى الأمة بفساد دينها وذُل عصمتها وإهانة مستمسكها ، وإلا فالرسولُ صلوات الله عليه وسلامه فى نفسه لا يتضرر بذلك .

وبهذا يظهر الغرق بينه وبين غيره في أن حد قذف النير إنما ثبت لورقه أو لبصهم ، وذلك لأن المار هناك إنما يلحق البيت أو ورثمه ، وهنا العار يلحق جميع الأمة لا فرق في ذلك بين الهاشمين وغيرهم ، بل أي الأمة كان أقوى حبا في ورسوله وأشد انباعا له وتدريراً وتوقيراً كان حظه من همذا الأذى والضرر أغظم ، وهذا ظاهر لا نخلاً به ، و إذا كان هذا ثابتاً لجيع الأمة ، فإنه مما يجب عليم التيام ، به ، ولا يجوز لمم الدفو عنه بوجه من الوجواه ؛ لأنه وجب لحق دينم ، لا لحق دنياه ، علاف حد قدف قريبهم فإنه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم ، فلهم أن يتركوه ، وهذا يتعلق بدينهم ؛ فالدفو عنه عنو عن حدود الله وعن انتهاك حرماته ، فظهر الجواب عن المقدمين للذكورتين .

الوجه الثالث : أن النبئ صلى الله عليه وسلم لا يُورَثُ ؟ فلا يصح أن يقال : إن حقّ عِرْضِه مجتمى به أهل يبته ، دون غيره ، كما أن ماله لا مجتمى به أهل ببته دون غيرهم ، بل أوثى ؟ لأن تعلق حق الأمة بسرضه أعظمُ من تعلق حقهم بماله ، وحينتذ فيجب المطالبة ُ باستيفاء حقه على كل مسلم ؟ لأن ذلك من تعزيره ونصره ، وذلك فرض على كل مسلم .

ونظيرُ ذلك أن يقتل مسلم أو معاهد نبيًّا من الأنبياء ، فإن قتل ذلك الرجل متمين على الأمة ، ولا بجوز أن بجمل حق دمه إلى مَنْ يكون وارثاً له لوكان يورث : إن أحَبُّ قتل ، وإن أحَبَّ عنا على الدية أو مجاناً ، ولا بجوز تقاهد الأمة عن قتل قاتله ، فإن ذلك أعظم من جميع أنواع الفساد ، ولا بجوز

الرسول،وأثر

ذلك

أن بسقط حق دمه بتوبة القاتل أو إسلامه ؛ فإن المسلم أو المعاهد لو ارتدًّ أو نقض العهد وقتل مسلما لوجب عليه القَوَدُ ، ولا يكونُ ما ضَمَّه إلى القتل من الردة ونقض المهد مخففا لمقوبته ، وما أظن أحداً بخالف في مثل هذا مع أن مجرَّدَ قتلِ النبي ردةٌ ونقضُ للعهد باتفاق العلماء ، وعرضُه كدمه ، فإن عقو بته القتل ، كما أن عقو بة دمه وعرضه ممنوع من المسلم بإسلامه ومن المعاهد بعهده ، فإذا انتهكا حرمته وجبت عليهما العقو بة ُ لذلك ٰ .

الطريقة الثامنة عشرة \_ وهي طريقة القاضي أبي يعلى \_ أن سبَّ الني عليه سب الرسول يتعلق به حق الصلاة والسلام يتعلق به حقان : حق لله ، وحق لآدى . الله وحق فأما حق الله فهو ظاهر ، وهو القَدْحُ في رسالته وكتابه ودينه

وأما حق الآدمي فظاهر أيضاً ؛ فإنه أَدْخَلَ الْمَوَّةَ على الني عليه الصلاة والسلام بهذا السب ، وأنالَهُ بذلك غَضَاضَةً وعارا .

والمقوبة إذا تعلق فيها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحسد في الحاربة ؛ فإنه يتحتَّم قتلُه ، ثم لو تاب قبل القُدْرَة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب ، ولم يسقط حق الآدمي من القود ، كذلك هنا.

فإن قيل : المفلبُ هنا حق الله ، ولهذا لوعَفاَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسقط بعفوه .

قلنا : قد قال القاضي أبو يعلى : في ذلك نظر ، على أنه إنا لم يَسْقُطُ سَفُوه لتعلق حق الله به ؛ فهو كالعدَّة إذا أسقط الزوجُ حقَّه منها لم يسقط لتعلق حق الله بها ، ولم يدل هذا على أنَّه لا حقَّ لآدمي فيها كذلك هنا ، فقد تردَّدَ القاضي أبو يعلى في جواز عَنْو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، وقَطَعَ فيموضع آخر أنه كان له أن يُشقِط حق سبه ؛ لأنه حقُّ له ، وذكر في قول الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام « أنْ كَانَ أَثْنِنَ عَمَّيكَ »<sup>(١)</sup> وقد عرض للنبي عليه الصلاة والسلام بما يستحق العقوبة ، ولم يعاقبه لأنه حَمَلَ قول النبي صلى الله (1) كان ذلك في خصومة بين الأنصارى والزبير بن الموام بشأن ماء يسقى به الزرع

عليه وسلم للزيير بأنه قَمَى له على الأنصارى للقرّابة ، وفي الرجل الذي أغَلَظُ لأبي بكر ولم يعزد ، فقال القاضى : التمزير هنا وجبّ لحق آدى ، وهو افتراؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ، وله أن يعنو عنه ، وكذلك ذكر أبنُ عقيل عنه أن الحق كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وله تركه ، وقال ابن عقيل : قد عرض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضى المقوبة والنهجُم على النبي صلى الله عليه وسلم عبس الماء عن يختصه في نفسه ، قال : وقد عَزَّره النبيُّ عليه الصلاة والسلام بحبس الماء عن بأنبة غير منسوخة ، وليس يختص التمزير الفرب في حق كل أحد .

وقول ابن عقيل هذا تضمن ثلاثة أشياء :

أحدها : أن هذا القول إنماكان يوجب التمرير لا القتل . والثانى : أن ذلك واجب لحق الشرع ، ليس له أن يمغو عنه

الثالث: أنه عَزَّره بحبس الماء.

والثلاثة ضعيفة جدا . والصوابُ القطوع به أنه كان له المفو كا دلت عليه الأحاديث السابقة لما ذكرناه من المغى فيه ، وحينتذ فيكون ذلك مؤيدًا لهذه الطريقة .

وقد دل علىذلك ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبَ مَنْ سبه وآذاه فى الموضم الذى سَقَطَتْ فيه حقوقُ الله ، نعم صارسب النبي عليه الصلاة والسلام سالميت ، وذلك لا يسقط بالنو بة البتة .

وعلى هذه الطريقة فالغرق٬ بين سب الله وسب رسوله ظاهر ؛ فإن هناك الحق لله خاصة كالزف والسرقة وشرب الحمر ، وهنا الحقُّ لهما فلا يسقط حق الآدمى بالنو بة كالفتل في المحاربة .

الطريقة التاسعة عشرة : أمّا قد ذكرنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أراد لايسم الإسلام إلا دم من من المسلمين قتل ابن أبي سَرّح ، وقد جاء مسلما تائباً ، وندر دم أنس بن زنيم يجب قبوله منه إلى أن عَفَا عد بعد الشفاعة ، وأعرض عن أبي سنيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية وقد جاما مسلمين مهاجر بن ، وأراق دماء من حبّه من النساء من غير قتال ومن منقادات مستسلمات ، وقد كان هؤلاء حربين لم يالبزموا ترك سبه ولا عاقدُونَا على ذلك ؛ فالذى عقد الأيمان أو الأمان على ترك سبه إذا جاء تائبا بريد الإسلام وبرغب فيه إما أن يجب قبول الإسلام منه والكف عنه أو لايجب، فإن قيل « يجب » فهو خلاف سنة رسول الله على الله على أنه إذا جاء ليتوب ويسلم جاز قتله ، وكل من جاز قتله وقد جاء مسلما تائبا مع علمنا بأنه قد جاء كذلك \_ جاز قتله ، وكل من الإسلام والتو بة ، لا نعلم بينها فرقاً عند أحد من الشكلم بالشهاد تين هو أول إظهار إرادة الإسلام هي أول الدخول فيه ، كا أن الشكلم بالشهاد تين هو أول الالزام له ، ولا يسمم الإسلام ألا دم من يجب قبوله منه ، فإذا أظهر أنه بريده فقد بذل ما يجب قبوله ؛ فيجب قبوله كا لو آذاء.

وهنا نكتة حسنة ، وهى أن ابن أبي أمية وأبا سنيان لم يزالا كافرين ، وليس فى القصة بيان أنه أراد قتلهما بعد مجيئهما ، وإنما فيها الإعراض عمهما ، وذلك عقوبة من الذي صلى الله عليه وسلم .

وأما حديث ابن أبي سَرَح فهو نص في إباحة دمه بعد مجيئه لطلب البيمة ، وذلك لأن ابن أبي سرح كان مسلما فارتد وافترى على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يتمم له القرآن ويلقنه ما يكتبه من الوحى ، فهو نمن ارتد بسب النبي عليه الصلاة والسلام ، ومن ارتد بسبه فقد كان له أن يقتله من غير استتابة ، وكان له أن يعفو عنه ، و بعد موته تعين قتله .

وحديث ابن زُكَمَ فإنه أحلم قبل أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء دمه مندوراً مباحاً إلى أن عَفَا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رُوجِع في ذلك . وكذلك النسوة اللاقى أمر بقتابن إنما ترجيم – والله أعلم – أنهن كن قد سببه بعد الماهدة فانتقض عهدهن ؛ فقتات اثنتان ، والثالثة لم يعصم دمها حتى استؤمن لها بعد أيام ، ولوكان دمها معصوما بالإسلام لم يحتج إلى الأمان ، وهذه الطريقة مبناها على أن من جاز قتل بعد أن أظهر أنه جاء ليسلم جاز قصله بعد أن أسلم ، فإن من لم يعصم دمّه إلا عفو وأمان لم يكن الإسلام هو الماصم لهده ، وإن كان قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لمصوص هذا المأخذ .

الطريقة الوفية عشرين: أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص المواصلة وأصحابه مطلقة بقتل سابه ، لم يؤمر فيها بالاستتابة ، ولم يستثن فيها من أسلم ، فترق بين ساد كل من مُطلقة عنهم في قتل الرافي المُعضن ، ولو كان يُستئنى منها حال دون وحالا حال لوجب بيانُ ذلك ؛ فإن سَبّ النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع منه ، وهو الذي عُلَّق القتل عليه ، ولم ببلفنا حديث ولا أثر يعارض ذلك ، وهذا بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم « من بكل دينه وأقتُدُوهُ » فإن المبدّل للدين هو المستمرة على العبديل ، دون مَن عاد كه وكذلك قوله : « النّارك لدينه المنقل المسلم أو المحادية المناول الدينية ولا مفارق للجاعة ، وهذا المسلم أو المحادية ان يقال : هو تارك لدينيه ، ولا مفارق للجاعة ، وهذا المسلم أو المحادية انسبّ الرسول نم تاب لم يمكن أن يقال : ليس بسابّ للرسول ، أو لم يُسَسّ الرسول ، فإن هذا الوصف واقع عليه تاب أو لم يتب ، كا يقع على الزاني والسارق والقاذف وغيره .

الطريقة الحادية والعشرون : أنا قد قررنا أن المسلم إذا سَبُّ الرسول هَل بين السلم يقتل و إن تاب بحث الرسول هَل بين السلم يقتل و إن تاب بحث ذكرناه من النص والنظر ، والذمى كذلك ، فإن أكثر والدمى فرق ؟ ما يفرق به إما كون المسلم تبين بذلك أنه منافق أو أنه مربتد ، وقد وجب عليه حد من الحدود يستوفى منه ونحو ذلك ، وهذا المنى موجود في الذمى ، فإذا الم يكن صادقًا في عهده وأمانه .

( ١٧ – السارم اللول) )

لم يعلم أنه صادق فى إسلامه و إيمانه ، وهو معاهد قد وجب عليه حد من الحدود ؛ فيستوفى منه كسائر الحدود .

وقولُ من يقول « قتلُ السلم أوْلَى » يعارضه قولُ من يقولُ « قتلُ الذمئُ أوْلَى » وذلك أن الذمئَّ دمُه أخَفَّ حرمةً ، والقتل إذا وجب عليه فى حال الذمة لسبب لم يسقط عنه بالإسلام .

يبين ذلك أنه لا 'يبيع' دمة إلا إظهار السب وصريحه ، مخلاف السلم فإن دَمَه تحقُون ، وقد بجوز أنه غلط بالسب ، فإذا حَقَقَ الإسلام والتو بة من السب ثبت العاصم مع ضعف المبيح ، والذي المبيع' محقق والعاصم' لا يَرْفَعُ ما وجب، فيكون أفوى من هذا الوجه .

الا نرى أن السلم لوكان منافقاً لم يقتصر على السبُّ فقط ، بل لا بد أن تَظْهر منسه كالتُّ مكفرة غير ذلك ، بخلاف الذمى؛ فإنه لا يُطلّبُ على كفره دليلٌ ، وإنما يطلب على محاربته وإفساده ، والسبُّ من أظهر الأدراّة على ذلك كا تقدم .

لاتسقطعقوبة الطريقة الثانية والمشرون : أنه سَبُّ لمحلوق لم ُيهم عقوه ، فلا يسقط السب بالإسلام الإسلام الإسلام كسب سائر المؤمنين وأولى ؛ فإن الذميّ لو سَبَّ مسلماً أو مُماهَداً ثم أسلم لموقب على ذلك بماكان يعاقبُ به قبل أن يُسُلم ، فكذلك إذا سَبًّ الرسول وأولى ، وكذلك يقال في المسلم إذا سبه .

تحقيق ُ ذلك أن القداذف والشأم إذا قَذَفَ إنساناً فَرَفَه إلى السلطان فتاب كان له أن يستوفى منه الحد ، وهذا الحدُّ إنما وجب لما الحَّقَ به من العار والنَّفَشَاضَة ؟ فإن الزنا أمر يُسْتَخْفَى منه ، فقَذْفُ المرء به يوجب تصديق كثير من الناس به ، وهو من الكبائر التى لا يساويها غيرُها فى العار رسَنَقْصَة إذا تَحقق ، ولا يشبه غيرُه فى لحوق العار إذا لم يتحقق ، فإنه إذا قلفة بقتل كان الحق الأولياء المقتول ، ولا يكاد مجلو غالباً من ظهور كذب الرامى به أو براءة المرمى به من الحق \_ بإبراء أهل الحق، أو بالصلح ، أو بغير ذلك \_ على وَجُم لا يبقى عليه عار ، وكذلك الرائم يُ بالكفر فإن ما يُظهر من الإسلام يكذبُ هذا الرامى به ، فلا يضر إلا صاحبه ، ورَمْيُ الرسول صلى الله عليه وسلم بالتظائم يوجبُ إلحاق المار به والقضاضة ؛ لأنه بأى شيء من السبُّ كان متضمناً للطمن في النبوة ، وهي وَصَف خنى ؛ فقد يؤثر كلامُه أَراك بعض النفوس ، فتو بئه بعد أخذه قد يقال : إنما صَدَرَت عن كلامُه أَراك في بعض النفوس ، فتو بئه بعد أخذه قد يقال : إنما صَدَرَت عن خوف وتَقيِّتْهِ فلا يرتفع العار والنضاضة الذي لحقه ، كما لا يرتفع العار الذي يلمحق بالمقذوف بإظهار القاذف النو بَهَ ، ولذلك كانت تو بئه توجب زوال النسق عنه وفاقاً ، وتوجب قبول شهادته عند أكثر الفقهاء ، ولا يسقط الحد الشي للمقذوف ، فكذلك شائم الرسول .

فان قيل : ما أظهره الله لنبيه من الآيات والبراهين المحقّقةِ لصدقه في نبوته تريل عار هذا السب ، وتبين أنه مُبرًاً ، مخلاف المقذوف بالزني .

قيل : فيجب على هذا أن لو قذفه أحد بالزنى في حياته أن لا يجب على هذا أن لا يجب على هذا أن لا يعبا على حد قذف ، وهذا ساقط ، وكان يجب على هذا أن لا يعبا بمن يسبه ويهجوه ، بل يكون من يخرج عن الدين والمهد بهذا و بفيره على حدّ واحد، وهو خلاف الكتاب والدنة وما كان عليه المابقون ، ويجب إذا قذَفَ رجل سفيه معروف بالسفه والفرتية من هو مشهور عند الخاصة والمامة باليقة مشهود له بذلك أن لا محسد ، وهذا كله فاسد ؛ وذلك لأن مثل هذا السب والقذف لا يُخاف من تأثيره في قلوب أولى الألباب ، و إنما محاف من غير تأثيره في عقول ضعيفتم وقلوب مريضتم ، ثم سمم المالم بكذبه له من غير نكير بصغر الحرة عنده ؛ وربما طرّق له شبة وشك ، فإن القلوب سريمة

كل عقوبة وجبت على

الدمى زيادة

التقلب، وكما أن حد القذف شُرعَ صَوْنًا للعرض من التلطخ بهذه القاذورات، وسَتْراً للفاحشة، وكَتْماً لها ، فشَرعُ مايصون عرض الرسول من التلطيخ بما قد ثبت أنه برى. منه أو ْ لَىٰ ، وسَتْرُ الحَكَابَ التي أوذَى َ بها في نيل منه فيها أولى ؛ لما فى ذكرها من تسميل الاجتراء عليه ، إلا أن حد هذا السبُّ والقدف القتلُ لمظم موقمه وقبح تأثيره ؛ فإنه لولم يؤثر إلا تحقيرًا لحرمته أو فساد قلب واحد أو إلقاء شبهة في قلب كان بعض ذلك يوجب القتل ، بخلاف عرض الواحد من الناس ، فإنه لا ُكِخَاف منه مثل هذا ، وسيجيء الجواب عما يتوهم فرقا بين سب النبي صلى الله عليه وسلم وسبٌّ غيره في سقوط حده بالتو بة دون حد غيره .

الطريقة الثالثة والعشرون : أن قتل الذميّ إذا سب إما أن يكون جأثرًا غير واحب أو يكون واحبا ، والاول باطل مما قد مناه من الدَّلائل في المسألة الثانية ، وبينا أنه قتل واجب ، و إذا كان واجبا فكلُّ قتل بجب على الذميُّ بل على الكفر لا تسقطبالإسلام كلُّ عقو بة وجبت على الذمي بقدر زائد على الكفر فإنها لا تسقط بالإسلام أصلا جامعاً وقياساً جلياً ، فإنه بجب قتله بالزنى والقتل في قَطَّع الطريق و بقتل المسلم أو الذمى ، ولا يُسْقط الإسلامُ قتلا واجبا ، وبهذا يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربي الأصليُّ أو الناقض المحضُّ ؛ فإن القتل هناك ليس واجبا عينا ، و به يظهر الفرق بين هذا و بين سقوط أ لِجَرْ يَهُ عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي فإن الجزية عند بعضهم عقوبةٌ للمُقام على الكفر ، وعند بعضهم عوض عن حَقَنِ الدِّمَاءِ ، وقد يقال : أُجِرَة سَكَّني الدَّارِ مَن لا يملك السَّكَني فايست عقو بة وجبت مدر زائد على الكفر

الطريقة الرابعية والعشرون : أنه قتل لسبب ماض فلم يسقط بالتوبة السبب الماضي والإسلام كالقتل للزبي وقطمالطريق، وعَـكُسُهُ القتلُ لسبب حاضر ، وهو القتلُ يبقى موجبه بعد التوبة لكفر قديم باق أو 'محدَّث جديد باق ، أعنى الكفر الأصلي والطارى..،

وذلك أن النبي صلى الله عاليه وسلم قال: « من ليكتُب من الأشَرْف؛ قَابَةً قَدْ
آذَى الله وَرَسُولَه » فأمر بقتله لأذَى ماض ، ولم يقل « فإنه يؤذى الله ورسوله »
وكذلك ما تقدّم من الآثار فيها دلالة على أن السب أوَجِبَ القتل ، والسب
كلام " لا يدوم وبيق ، بل هو كالأفعال المتصرمة من القتل والزف ، وما كان
هكذا فالحكم فيه عقوبة فاعله مطاقا ، مخلاف القتل للردة أو للمكفر الأصلى
فإنه إنما يقتل لأنه حاضر موجود حين القتل ؛ لأن المكفر اعتقاد ، والاعتقاد
يبق في القلب ، وإنما يظهر أنه اعتقاد عما يظهر من قول ونحوه ، فإذاظهر فالأصل
بيق في القلب ، وإنما يظهر أنه اعتقاد عما يظهر من قول ونحوه ، فإذاظهر فالأصل
ومبناه على أن قتل الساب ليس لحجود الرقة ونقض العهد فقط كفيره ممن جَرَّه
الردة وجَرَّد نقض العهد ، بل يقدر زائد على ذلك ، وهو ما جاء به من الأذى

سب النبي أذى يوجب القتل فلا يسقط بالتوبة

الفاريقة الخاسة والمشرون: أن هذا قتل نماق بالنبي سلى الله عليه وسلم ما يسقط بإسلام الساب ، كما لو قتل نبيا ، وذلك أن السلم أو الماهد إذا قتال نبيا ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القتل ؛ فإنه لو قتل بعض الأمة لم يسقط عنه القتل بإسلام، فكيف يسقط عنه إذا قتل النبي أو لا يجوز أن يتخبر فيه خليفة بعد الإسلام بين القتل والمفو عن الدية أو أكثر منها كما يتخبر في قتل قاتل من لاوارث له ؛ لأن قتل النبي أعظم أنواع الحجار بة والسمى في الأرض فسادا ، في خلاف أمره محار با له ساعيا في الأرض فسادا بلاريب ، وإذا كان من قاتل على خلاف أمره محار با له ساعيا في الأرض فسادا فلا يب ، وإذا كان من أعظم عمار بة وأشد سبيا في الأرض فسادا فن قاتلة أو قتله فهو المعلم عاربة وأشد سبيا في الأرض فسادا فن قاتلة أو قتله فهو المعلم عاربة وأشد سبيا في الأرض فسادا فن آركم أنواع الكفر ونقض المهد ، وإن زعم أنه لم يقتله مستخلا كاذكره إسحاق بن ركمونية من أن هذا إجما من السفين ، وهو ظاهر ، وإذا وجب قتله عينا وإن أسلم وجب قتل سابه إيضا وإن أسلم ؛ لأن كلاها أذى له وجب القتل ، لا لجرد كونه ردة أو نقض

عهد ، ولا تمثيلا له بقتل غبره أو سبه ، فإن سب غبره لا يوحب القتل ، وقتل غبره إنما فيه القَوَد الذي يتخبر فيه الوارث أو السلطان بين القتل أو أخذ الدرة ، وللوارث أن يعفو عنه مطلقاً ، بل لكون هــذا محاربةً لله ورسوله وسَمْمًا في الأرض فساداً ، ولا يعلم شيء أكثر منه ؛ فإن أعظم الذنوب الكفر ، و بعده قتل النفس ، وهذا أقبح الكفر وقتل أعظم النفوس قَدْراً ، ومن قال « إن حَدَّ سبه يسقط بالإسلام » ازمه أن يقول : إن قاتله إذا أسل يصير عمزلة قاتل مَنْ لا وارث له من السلمين ؛ لأن القتل بالردة ونقص العبد سَقَط ، ولم يبق إلا مجرد القَوَد كما قال بعضهم : إن قاذفه إذا أسلم جُلدَ ثمانين ، أو أن يقول: يسقط عنه القَوَد بالكاية كما أسقط حد قذفه وسبه بالكاية ، وقال: انغمر حَدُّ السب في موجب الكفر ، لا سما على رأيه إن كان السب من كافر ذمين يستحل قتله وعداوته ثم أسلم بعد ذلك ، وأقبح بهــذا من قول ، مَا أَنْكُرَهُ وَأَبْشَمَهُ ! وإنه ليقشمرُ منه الجلد أنْ تُطَلُّ دماه الأنبياء في موضَّع تُشْـأُر [ فيه ] دماء غيرهم ، وقد جعل الله عامة ما أصاب بني إسرائيل من الذَّلَّة والمسكنة والغضب حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله ، ونهبت الأموال ، وزال الملك عنهم ، وسُبيَت الذرية ، وصاروا تحت أيدى غيرهم إلى نوم القيامة ، إنما هو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، وكل من قتل نبيًّا فهــذا حالُه ، و إنما هذا بقوله : ﴿ وَ إِن نَـكَثُوا أَيمَا نَهُمْ مَنْ بَعْد عَهْدُهُمْ وَطَمْنُوا فِي دِينَكُمْ ۖ )(١) عطف خاص على عام ، وإذا كان هذا باطلا فنظيره باطل مثله ؛ فإن أذى النبي إما أن يندرج في عموم الكفر والنقض ، أو بُسَوَّى بينه و بين أذى غيره فيما سوى ذلك ، أو يوجب القتل لخصوصه ؛ فإذا بَطَلَ القسمان الأوَّلاَن تعيَّن الثالث ، ومتى أوجب لخصوصه فلا رَيْبَ أنه يوحبه مطلقا .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢من سورة التوبة

واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياسُ الفاسدُ ، وهو التسوية في المنحف بين النبي وغيره الجنس بين المتباينين تباينًا لايكاد بجمعها جامع ، وهوالتسوية بين النبي وغيره في العم أو في العرفة من إذا فرُصَ عَوْدُ المنتهك إلى الإسلام ، وهو مما يعلم بطلائه ضرورة ، ويقشمر الجلد من التفوه به ؛ فإن من قتله للردة أو للنقض فقط ، ولم يجمل خصوص كونه أذى له أثرًا ، وإنما المؤتر عنده عوم وصف السكتر، إما أن يُهدر خصوص الأذى أو يسوى فيه بينه و بين غيره زعمًا منه أن جَمَّه كغراً وتقضاً هو غاية التعظيم ، وهذا كلام من لم ير للرسول حقاً، فريد على مجرد تصديقه في الرسالة ، وسوَّى بينه و بين سائر المؤمنين فيا سسوى على مجرد تصديقه في الرسالة ، وسوَّى بينه و بين سائر المؤمنين فيا سسوى

وهذا كلام خيبث يصدر عن قلة فقه ، ثم يجر إلى شُمْةِ نفاق ، ثم مجاف أن يخرج إلى النفاق الأكبر، و إنه تخليق به ، ومن قال هذا القول من الفقها. لا يرتضى أن يلزم مثل هذا المحذورة ، ولا يقُوه به ؛ فإن الرسول أعظام أنى صدورهم من أن يقولوا فيه مثل هذا ، لكن هذا لازم قولهم لزوماً لا تحيية عنه ، وكنى بقول فدا أ أن يكون هذا حقيقته بعد تحريره ، و إلا فمن تصوّر أن له حقوقاً كثيرة عظيمة مضافة إلى الإيمان به وهي تصوّر أن له حقوقاً كثيرة عظيمة مضافة إلى الإيمان به وهي السكفر أو يسوى بينه و بين غيره ؟ أرأيت لو أن رجلا سب أباه وآذاه كنات عقوبته المشروعة مثل عقوبة من سب غير أبيه أم يكون أشد لما كانت عقوبته المشروعة مثل عقوبة من سب غير أبيه أم يكون أشد لما قابل الحقوق بالفقوق ؟ وقد قال سبحانه وتعلى : (فَلاَ تَعَل عَما أَلَّ عَل المُّ عَلَ اللَّ المُّ عَلَ اللَّه عَل اللَّه عَلَى اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَلَى اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه عَل اللَّه اللَّه عَلَى المُعَلَى المُعَلَّم اللَّه عَل اللَّه عَلَى المُعَلَى المُعَلَى اللَّه عَلَى الْهِ المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَّة اللَّه عَلَى الْه المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَّة اللَّه عَلْه اللَّه عَلَى المُعَلَّة اللَّه عَلْه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى المُعَلَّة المُعَلِم اللَّه عَلَى اللَّه عَلْه المُعْلَى المُعْلَق المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْل

<sup>(</sup>١) من الآينين ٢٣ و ٢٤ من سورة الإسراء

س الرسول

أفظع جرما من النروج

وفى مراسيل أبى داود عن ابن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « مَن ضرب أباء فاقتلوه م و بالجلة فلا يحنى على البيب أن حقوق الوالدين لما كانت أعظم كان النكال على أداها باللسسان وغيره أشدً ، مع أنه ليس كفراً ، فإذا كان قد أو جَبَ له من الحقوق ما يزيد على التصديق ، وحَرَّم من أنواع أذاه ما لايستارم التكذيب ، فلا بد لتلك الخصائص من عقوبات على القدل والترك ، وعما هو كالإجماع من الحققين امتناع أن يُسسوكى بينه و بين غيره فى العقوبة على خصوص أذاه ، وهو ظاهر لم يبن إلا أن يكون القتل جزاه ما قو بل به من حقوقه بالمقوق جزاه وفاقا ، وإنه لقليل له ، ولهذاب الآخرة ، وقد لمن الله مؤديه فى الدنيا والآخرة ، وأحد أمن الله مؤديه فى الدنيا والآخرة ، وأحدً له عداً مهذا مهذا

الطريقة السادمة والمشرون : أما قد قدّ منا من السنة وأقوال الصحابة ما دل على قتل من آداه بالتروج بنسائه ، والتعرض بهذا الباب لحرمته فى حياته ، أو بعدموته ، وأن قتل لم يكن حد الزلى من وط- ذوات الحارم وغيره ن بل لما فى ذلك من أداه ؟ فإما أن بحمل هذا الفمل كفراً أو لا يجمل ، فإن لم يجمل كفراً فقد ثبت قتل من آداه مع تجرده عن الكفر ، وهو المقصود ؟ فالأدى بالسب وبحوه أغلظ ، وإن جُمل كفراً فؤ فرض أنه تاب منه لم يجر أن يقال : يسقط القتل عنه ؛ لأنه يستازم أن يكون من الأفعال ما يوجب القتل ، ويسقط بالتوبة بعد القدرة وثبوته غند الإمام ، وهذا لا عهد أنا به قى الشريعة ، ولا يجوز إثبات ما لا نظير له إلا بنص ، وهو اسرى سمح ، فإن إظهار التوبة بالمسان من فعل قشميه النفوس منهل على وعلم الغرار التوبة بالمسان من فعل قشميه النفوس منهل قدى الفرض إذا أخذ

فيسقط مثل هذا الحد بهذا ، و إذا لم يسقط القتل الذى أوجبه هذا الأذى عنه فكذلك القتل الذى أوجبه أذى اللسان وأولى ؛ لأن القرآن قد غَلَظ هذا على ذاك ، والتقدير أن كلاها كفر ؛ فإذا لم يسقط قتل مَنْ أَنى بالأدْفى فأن لايسقط قتل من أنى بالأعلى أولى .

الطريقة السابعة والعشرون : أنه سبحانه وتعالى قال : ﴿ إِنَّ شَا نِتُكَ هُوَ ساب الني شانىء لەفىحد الأَبْتَرُ ﴾(١) ؛ فأخبر سبحانه أن شاءته هو الأبتز، والبَــْتر: القَطْع، يقال: َبَتَرَ أن يبتر يَبْتَرُ ۖ بَثْرًا ، وسيف بَتَّار ، إذا كان قاطعا ماضيا ، ومنه في الاشتقاق الأكبر تَبَّرَهُ تَتبيراً إذا أهلكه ، والتَّبَار · الهلاك والخسران ، وبين سبحانه أنه هو الأبتر بصيفة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا : إن محداً ينقَطع ذ كُرُه لأنه لاولدَ له، فبين الله أن الذي يَشْنَأه هو الأبتر لا هو ، والشَّسْنَان منه ما هو باطن في القاب لم يَظْهَرُ وَمَنْهُ مَا يَظْهَرُ عَلَى اللَّسَانَ ، وهو أعظم الشِّنَانَ وأَشَدُّهُ ، وكل جُرْم استحقُّ فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله ؛ فيجب أن تَنْبَرَ مَنْ أَظهر شَناَنه وأبدى عَدَاوته ، وإذا كان ذلك واحبا وجب قتله ، وإن أظهر التوبة بعلم القدرة ، وَإِلَّا لَمَا انْبَتْرَ لَهُ شَانِيءً بأَيْدِينَا فِي غَالَبِ الْأَمْرِ ؛ لأَنْهُ لايشَاء شَانِيءَأَن يُظهر شنآنه ثم يظهر المتأبّ بعد رؤية السيف إلا فعل ، فإن ذلك سهل على من بخاف السيف.

تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الأنجار على شنآنه ، والاسم المشتق المناسب إذا عُلَق به حكم كان ذلك دليلا على أن المشتق منه علة الدلك الحسكم ؛ فيجب أن يكون شنآنه هو الموجب لانتجاره ، وذلك أخص عما تضمنه الشنآن من السكفر المحص أو نقض المهد ، والانتجار يقتضى وجوب قتله ، بل يقتضى

<sup>(</sup>١) من الآية ٣من سورة الكوثر

انقطاع الدين والأثر، فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشنان لكان فى ذلك إبقاء لمينه وأثره، وإذا اقتضى الشنان قطع عينه وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص ، واليس شيء وحب تتل الذي إلا وهو مُوجِبُ لقتله بعد الأسلام ؛ إذ الكفر المحص مجوزً للقتل لا موجب له على الإطلاق، وهذا لأن الله مبحانه لما رفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فلا يذكر إلا ذكر معه ، الله سبحانه لما رفع ذكر من اتبعه إلى وم القيامة ، حتى إنه يبقى ذكر من بلّنغ عنه ولو حديثا ، وإن كان غير قفيه ، قطع أثرَ من شنأه من المناتفين و إخوانهم وفي حديث ، وإن كان غير قفيه ، قطع أثرَ من شنأه من المناتفين و إخوانهم وقتار من أهل السكتاب وغيرهم ؛ فلا يبقى له ذكر حميد ، وإن بقيت أعيانهم وآثارهم تقديراً من أهل المبتقى من أظهر شنائه بوجه ما لم يكن ميتوراً ؛ إذ البتر يقديراً ميتمنى قطعه و تحقّه من جميع الجوانب والجهات ؛ فلو كان له وجه " إلى البقاء لم يكن ميتوراً ؛

يوضح ذلك أن العقوبات التي شرعها الله تكالا مثل قطع السارق ونحوه لا تسقط بإظهار التوبة ؛ إذ النكال لا يحصل بذلك ، فيا شرع لقطع صاحبه وبَهْرُه وتحقّه كيف يسقط بعد الأخذ ؛ فإن هذا اللفظ يشعر بأن للقصود اصطلام صاحبه ، واستصاله ، واجتياحه ، وقطع شنائه ، وما كان بهذه المنابة كان عما يسقط عقوبته أبعد من كل أحد ، وهذا بين لمن تأمله ، والله أعلم .

الجواب عن والجواب عن حججم : أما قولهم « هو سرتد فيستناب كسائر المرتدن » حجج المخالفين فالجوابُ أن هذا مرتد بمدى أنه تكلم بكلمة صار بها كافراً حلالَ الدم ، مع جواز أن يكون مُصدِّقًا للرسول ، معترفًا له بنبوته ، لكن موجب التصديق توقيره في السكلام ؛ فإذا انتقصه في كلامه ارتفع حكم التصديق ، وصار

بمنزلة اعتراف إبليس لله بالربوبية ، فإنه موجب للخضوع له ، فلما استكبر ليس كل مرتد 
عن أمره بطل حكم ذلك الاعتراف ، فالإبمان بالله و برسوله قول وعمل — خجب استنابته 
عن بالسعل ما ينبعث عن القول والاعتقاد من التمظيم والإجلال — فإذا 
على ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافراً ، وكذلك كان قتل 
الذي كفراً بانفاق العلماء ، فالمرتد : كل مَن أنى بعد الإسلام من القول أو العمل 
بما يناقض الإسلام ، محيث لا مجتمع معه ، وإذا كان كذلك فليس كل من 
وقع عليه اسم الرتد يحقن دمه بالإسلام ؛ فإن ذلك لم يثبت بلفظ عام عن 
الذي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وإنما جاء عنه وعن أصحابه في نايس 
خصوصين أنهم استنابهم أو أمروا باستنابهم ، ثم إنهم أمروا بقبل السّاب ، ، 
وقتلاه من غير استنابة . ،

فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائيه الراشدين وسأبر الصحابة تُتِين لك أن من المرتدين من يقتل ولا يستناب ولا تقبل تو بته ، ومنهم من 
يستناب ونقبل تو بته ، فمن لم يُوجَدُ منه إلا مجرد تبديل الدين وتركه وهو 
مُطْهِر الناك فإذا تاب قبلت تو بته كالحارث بن سُويّد وأصحابه والذين ارتدُّوا 
في عهد الصديق رضى الله عنه ، ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم سمن 
قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك \_ وهو في دار 
الإسلام غير يمتنع بفئة فإنه إذا أسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم ، فيقتل للسب 
وقطع الطريق مع قبول إسلامه . هـذه طريقة من يقتله لخصوص السب وكونه حدًّا من الحدود أو حقا للرسول ، فإنه يقول : الردة نوعان : ردة مجردة ، وردة مفلظة ، والتو بة إنما هى مشروعة فى الردة المجردة فقط دون الردة المفلظة ، وهذه ردة مفلَّظة ، وقد تقدم تقرير ذلك فى الأدلة .

ثم الكامة الوجيزة فى الجواب أن يقال : جَمْلُ الردة جنسا واحداً تقبل تو بة أصحابه بمنوع م اللابدله من دليل ، ولا نص ً فى المـألة ، والقياس متعذر لوجود القرق .

ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فإنه يقول : هذا لم يثبت ؛ إذ لادليل يدل على صحة التو بة كما تقدم .

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجه بقول الصديق، وتقدم الجواب عن قول ابن عباس، وأما استتابة الأعمى أمَّ وابده فإنه لم يكن سلطاناً، ولم تسكن إقامة الحدود واجبة عليه، وإنما النظر في جواز إقامته للحدَّ، ومثل هذا لاريب أنه يجوز له أن ينهى الساب وستتبيه ؛ فإنه ليس عليه أن يقيم الحد، ولا يمكنه بنه عند السلطان وحده، فإنه لا ينفع، ونظيرُه في ذلك مَنْ كان بسمع من للسلمين كلات من الناقين توجب السكفر، فنسارة ينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسسلم ، وتارة يُنبَى صاحبها و يخوفه و يستنيه ، وهو بمثابة من يَنبَى مَنْ يعلم منه الزبى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب بعد ذلك .

وأما الحجة الثانية ، فالجواب عمها من وجوء :

أحدها : أنه مقتول بالكفر بعد الإسلام، وقولهم « كل من كفر بعد سلامه فإن تونينه تقبل » .

قلنا : هذا ممنوع ، والآية إنما دلت على قبول تو بة مَن كفر بعد إيمانه

إذا لم يَرْدُدُ كفراً أما من كفر وزاد على الكخنر فلم تدلَّ الآية على قبول توجه ، بل قوله :( إنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَا بِهِمْ ، ثم ازْدَادُوا كُفْراً (١٠) قد يتمسك بها من خالف ذلك ، على أنه إنما استفدى مَنْ تاب وأصلح ، وهذا لا يكون فيمن تاب بعد أخذِه ، وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائب بمجرد توجه من السنة ، وهي إنما دكتْ على من جَرَّد الردة مثل الحارث ابن سُورِيد ، ودلتْ على أن مَنْ غلَظها كابن أبي سَرْح بجوز قتله بعد التوبة والإسلام .

الوجمه الثانى: أنه مقتول لكونه كَفَرَ بعد إسلامه، ولخصوص السبُّ كما تقدم تقريره، فانْذَرَجَ فى عموم الحديث مع كون السبُّ منطَظا لجرمه ومؤكداً لقتله

الوجه النالث : أنه عام ، وأنه قد خصرمته تارك انصلاة وغيرها من الفرائض عند مَنْ يفتله ولا يكفره ، وخُصَّ منه قَتَلُ الباغى وقَتَلُ الصائل بالسنة والإجماع فلو قيل هإن السب موجب للقتل بالأدلة التى ذكرناها ، وهى أخص من هذا الحديث a ككان كلامًا صحيحاً.

وأما من محتج بهذا الحديث في الذمي إذا سب ثم أسلم فيقال له : همذا وجب قتله قبل الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بريد إباحة الهم بعد حَمّلة بالإسلام ، ولم يتعرض لمن وجب قتله ثم أسلم أئ شيء حُمّلة ، ولا يجوز أن يُحمّل الحديث عليه ، فإنه إذا حُمّل على حِلَّ الدم بالأسباب الموجودة قبل الإسلام و بعده لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا قتل أو زني ثم شهد شهادلي الحق أن يقتل بذلك القتل والزني ؟ لشمول الحديث على هذا التقدر له ، وهو بإطال قطما ، ولا يجوز أن يحمل على أن كل من أسلم لا يحلُ دمه إلا بإحدى الثلاث إن صَدَر عنه بعد ذلك ، لأنه يلزمه أن لا يُقتل الذي يقتل أو زني

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٠ من سورة آل عمران

صدر منه قبل الإسلام ؛ فعلم أن المواد أن المسلم الذى تكلم بالشمادتين بعصم 
دمه ، لا يديحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث ، ثم لو اندرج هذا فى العموم لسكان 
خصوصا بما ذكر ناه من أن قتله حد من الحدود ، وذلك أن كل من أسلم فإن 
الإسلام بعصم دمه فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث ، وقد يتخلف الحسكم 
عن هذا المقتضى لمانع من ثبوت حد قصاص أو زنى أو نَقْض عهد فيه ضرر وغير 
ذلك ، ومثل هذا كثير فى العمومات .

وأما الآية على الوجهين الأواين فنقول : إنما تدل على [أن] من كفر بعد إيمانه ثم تاب وأصلح فإن الله غفور رحم ، ونحن نقول بموجب ذلك ، أما مَنْ ضمَّ إلى الـكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قَتَله أو قَتَل واحداً من المسامين أو انتهاك عِرْضَه فلا تدل الآية على سقوط المقو بة عن هذا على ذلك ، والدليل على ذلك قوله سبحانه (إلاَّ الذينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَ وَأَصْلَحُوا)(١) فإن التوبة عائدة إلى الذنب المذكور ، والذنب المذكور هو الـكفر بعد الإيمان وهــذا أنى بزيادة على الــكفر توجب عقوبةً بخصوصها كما تقدم ، والآية لم تتعرض للتو بة من غير الـكفر ، ومن قال « هو زنديق » قال : أنا لا أعلم أن هذا تاب ، ثم إن الآية إنما استثنى فيها مَن ۚ تاب وأصلح ، وهذا الذى رفع إلى لم يُصْلح ، وأنا لا أوْخر العقو بة الواجبة عليه إلا أن يظهر صَلاَحُه ، نعم الآية قد تمم من فمل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يرفع إلى الإمام ، وهذا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقو بة ، على أن الآية التي بعدها قد تُشْعر بأن المرتد قسمان : قسم تقبل تو بته ، وهو من كفر فقط ، وقسم لاتقبل تو بته ، وهو مَنْ كفر ثم أزداد كفرًا ، قال الله سبحانه وتعــالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَمْدَ إِيمَا ْ إِيمَ ، مُمُّ ازْدَادُوا كُفْرًا ، لَنْ تُقْبَلَ تَوْ بُهُمْ ) (٢٠ وهذه الآية و إن كان قد تأوَّلها أقوام على مَنِ ازداد كفرا إلى أن عايَنَ الموتَ فقد يستدل بممومها (١) من الآية ٨٩ من سورة آل عمران (٢) الآيتان ٩٠ من سورة آل عمران

على هذه السألة فقال: من كفر بعد إيمانه وازداد كفراً بسب الرسول ونحوه لم تقبل تو بته ، خصوصا من استمر به أزدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحدد وأراد السلطان قتله ، فهذا قد يقال: إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب الموت ، وقد يقال فيه : ( فَلَمَّ رأوا بأسناً فَالُوا آمَنًا باللهِ وَحَدَه ) (<sup>(1)</sup> إلى قوله (فإيمك مَن يَنْفَعَهُمُ إِمَانَهُمُ إِمَانَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَنْفَعُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم نقول: الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة كا في قوله تعالى ( أَنِّنَ لَمُ يَنْكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللل

<sup>(</sup>١) من الآبتين ٨٤وه ٨ من سورة غافر (٢) من الآبتين ٩٠ و ٢١ من سورة الأغال الأحزاب (٣) من الآية ٣٨ من سورة الأغال

بذلك أنه يهدم الآثام والذنوب التي سأل عمرو منفرتها ، ولم يَجْور للحدود ذكر ، وهى لاتسقط بهذه الأشياء بالانتفاق ، وقد بين صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن أبى سَرْح أن ذَنَه سقط بالإسلام ، وأن القتل إنما سقط عنه بعَلُمو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، ولو فرض أنه عام فلا خلاف أن الحدود لا تسقط عن الذي بإسلامه ، وهذا منها كما تقدم .

وأما قوله سبحانه وتعــالى : ( إنْ تَعْفُ عَنْ طَائِقَةٍ مِنْـكُمْ 'نَعَذَّبْ طَائِقَةً )<sup>(1)</sup> فالجواب عنها من وجوه :

أحدها : أنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية تزلت فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه ، و إنما فيها أنها تزلت في النافقين ، وليس كل منافق يسبه و يشتمه ، فإن الذي يشتمه من أعظَيم المنافقين وأقبحهم نفاقًا ، وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفار ، ولو أن كل مَنافق بَمَرَلة من شَمَّمه لكان كل مرتد شاعاً ، ولاستحالت هذه السألة ، وليس الأمر كذلك ، فإن الشَّيم قدر زائد على النفاق والـكفر على ما لابخفي ، وقد كان ممن هو كافر مَنْ يحبه وَيَودُّه و يصطنع إليه المعروف خلق كثير ، وكان ممن يكف عنه أذاهِ من الكفار خلق كثير أكثر من أولئك وكان ممن يحار به ولا يشتمه خلق آخرون ، بل الآية تدل على أنهـــــا نزلت في منافقين غير الذين يؤذونه ، فإنه سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ ۖ كُيؤُذُونَ النَّى ﴾ [لى قوله ( يَحْذَر المَافَقُونَ أَنْ 'تَمَرْ ل عَلَيْهِمْ سورة تنبئهم بما في 'قلوبهمْ ، قل أَسْتَهِزَنُوا إِنَ اللهُ مُخْرِ جِ مَا تُحَــذَرُونَ ، وَ أَنْ سِأَلْتُهِمْ ۚ لَيَقُولُنَّ إِنَمَا كَنَا خُوضُ وَ نَلْمَبُ قِلَ أَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولُهِ كُنْمُ تَشْتَهُزُ نُونَ ؟ لاَتَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْ ثُم بَعْدً إيمانكم ، إنْ نَمْفُ عن طَائِفة منكم ُنمذَّب طَائفة بأنهم كِانوا مجرمين )(٢) ؛

 <sup>(</sup>١) من الآية ٦٦ من سورةالتوبة (٦) من الآية ٦١ من سورة النوبة
 (٦) من الآيات ٦٤ – ٦٦ من سورة النوبة

فليس فى هــذا ذكر سب ، و إنمــا فيه ذكر استهزاء بالدين مالايتضمن سباً ولاشما للرسول .

وفى هذا الوجه نظر كما تقدم فى سبب نُزُولها ، إلا أن يقال : تلك الـكماات ليست من السب المحتلف فيه ، وهذا ليس مجيد .

الوجه النانى: أنهم قدذ كروا أن المفئوّ عنه هو الذى استمع أذاهم ولم يتكلم وهو مُخَيِّنُ ثن حمير ، هو الذى تِيبَ عليه ، وأما الذين تكاموا بالأذى فسلم يعف عن أحد منهم .

الوجه الناك: أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لابدً أن تعذّب طائفة من هؤلاء إنْ عَفَا عن طائفة ، وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم لا تحلّة ، وليس فيمه ما يدل على وقوع العفو ؛ لأن العفو معلق بجدف الشرط ، فهو محتمل ، وأما العذاب فهو واقع بتقدر وقوع العفو ، وهو بتقدير عدمه أوقع ؛ فما أنه لابد من التعذيب : إما عاما ، أو خاصا لهم ، ولو كانت تو بتهم كلهم مَرَّ جُوَّة صحيحة لم يكن كذلك ؛ لأمهم إذا نابوا لم يعذبوا ، وإذا ثبت أمهم لابد أن () من الآية ١٥٥ من سودة آل عمران

يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول النو بة مبهم و إنه بحر تمذيبهم إذا أظهروها ، وسواه أراد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين ؛ لأنه سبحانه وسالى أمر نبيه فيا بعدُ بجهاد الكفار وللناقين ، فكان من أظهره عُذَّبَ بأيدى المؤمنين ، ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده ، وفي الجلة فليس في الآية دليلٌ على أن العفو واقع ، وهذا كاف هنا .

الوجه الرابع : أنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول تو بهم فهو حق وتكون هذه التوبة إذا تابوا قبل أن يثبت النفاق عند السلطان كا بين ذلك قوله تعالى: (أَرْنُ لَمْ يَنْتُكُ الْمُعَالَّقُونَ وَالدِّينَ في قُلُو بِهِمْ مَرْضٌ ) (١٦ الآيتين؛ فإنها دليل على أن مَن لم ينته حتى أخذ فإنه يقتل ، وعلى هذا فلمله والله أهم عنى (إن تَمَثُ عن طائفة منكم) (١٣ وهم الذين أمترُوا النفاق حتى تابوا منه ننديب طائفة ) وهم الذين أظهره حتى أخذوا؛ فتكون دالة على وجوب تعذيب من أظهره .

الوَجه الخامس: أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أُظهر الناق وتاب أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى: ( جَاهدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافَقِينَ )<sup>(27)</sup> كا الطفاء و سنّاه .

و يؤيده أنه قال ( إنْ نَمْثُ ) ولم يبتَّ ، وسبب النزول يؤيد أن النفاق ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك كان في غزوة تَبُوكَ قبل أن تنزل براءة ، وفي عقبها نزلت سورة براءة فأمر فها بنَبذِ العهود إلى المشركين وحهاد الكفار والنافقين .

فالحواب عما احتج به منها من وجوه :

أحدها: أنه سبحانه وتعالى إعا ذكر أنهم قالوا كلة الكفر، و مَعُوا عالم الأجوبة عن ينالوا، وليس في هذا ذكر السب، والكفر أعم من السب، ولا يلزم من ثبوت شبه المخالفين (١) الآيتان ١٠٥٠م من سورة الأحزاب (٢) من الآية ٢٠من سورة النوبة

(٣) من الآية ٧٣ من سورة التوبة

الأعم ثبوتُ الأخص ، لكن فيا ذكر من سبب نزولها مايدلُ على أنها نزلت فيمن سب؛ فييطل هذا .

الوجه الثانى: أنه سبحانه وتعالى إنما عَرَضَ التو به على الذين محلفون بالله ما قالوا ، وهذا حالُ مَنْ أنكر أن يكون تكلُّم بكفر وحلف على إنكاره ، فأعلم الله نبيَّة أنه كاذب في يمينه ، وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنه الكامةُ من النفاق ولا تقوم عليه به بينة ، ومثل هذا لايقام عليه حد ؛ إذ لم يثبت عليه في الظاهر شيء ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما محكم في الحدود ونحوها بالظاهر ، والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائم كلها إنما فيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخبر بمـا قالوه بخبر واحد إمَّا حُدَّيْفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم أوغير هؤلاء ، أو أنه أوجي إليه وَحَيْ بحالهم ، وفي بعض التفاسير أن الحكيَّ عنه هذه الكامة الجلاس بن سويد ، اعْتَرَفَ بأنه قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه ، وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة ، وهو تو بة مَنْ ثبت عليه نفاق ، وهــذا لاخلاف فيه إذا تاب فيا بينه و بين الله سراً كما نافق سراً أنه تِقبل تو بته ، ولو جاء مُظْهِراً لنفاقه المتقدِّم ولتو بته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت تو بته أيضاً على القول المختار كما تُقْبِل تو بة مَنْ جاء مظهرا للتو بة من ز بي أو سرقة ولم يثبت عليه على الصحيح ، وأولى من ذلك ، وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الآية ولا فيما ذكر من سبب نزولها مايدل على قبول تو بته، بل وليس في نفس الآية مايدل على ظهور التو بة، بل بجوز أن يُحمَلَ على تو بته فيما بينه و بين الله ، فإن ذلك نافع وفاقا و إن أقبر عليه الحد كما قال تعالى : ﴿ وَالذِّينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ۚ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَّرُوا الله فاستغفَّرُ والذنوبهم ، ومن يغفرُ الذنوبَ إلا الله )(١) وقال تعالى ( وَمَن يعمَلُ

<sup>(</sup>١) من الآية ١٣٥ من سورة آل عمر ان

سوءًا أو يظلِمْ نفسه ثمَّ يستغذر الله بحد الله غَفُوراً رحياً ('' وقال تعالى : ( باعيادى الذينَ أَسْرَقُوا على أغسهم لاتفنطوا من رَحمة الله ؛ إنَّ الله يغفرُ الله بيغرُ الله بيغرُ الله بيغرُ عبد الله بيغرُ عبد الله بيغرُ عبد أن قال تعالى ( غافر الذنب وقال التوب )'' إلى غير ذلك من الآبات، مع أن هدذا لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة عن أنى بفاحشة موجبة بسحد أو ظلم نفسه بشرب أو سرقة ، فلو قال من لم يُستقط الحد عن النافق سواء ثبت نفاقه ببينة أو إفرار « ليس في الآية مايدل على سقوط الحد عنه » لسكان القوله مناغ .

الوجه الثالث: أنه قال سبحانه وتعالى ( جَاهِدِ الكَمَّارَ وَالْمَافَقِينَ وَاعْلُظُ الْعَالَمَ وَالْمَافَقِينَ وَاعْلُظُ الْحَبَّارِ الْمَالَقِينَ وَاعْلُظُ الْحَبَّارِ اللَّهِ وَهِذَا تَقْرِ بِرَجْهَادُهِم ، و بيان لمسلحكة ، وإظهار لحلفه المقتضى لجهادهم ؛ فإن ذكر الوصف المناسب يدل على أنه علله أنه وقوله : ( يَجْلِفُونَ باللهُ مَاقَالُوا ) ( صف هم عمر موسنسلم المناسب عنه في الله على موجب الاغلام المناسب ويظهرون الإيمان وينطهرونه من الإيمان، بل يُنْقَرَّون وَا يُومِلُون اللهمان اللهمان المناسبة على المناسبة

وهذا كله دليل على أنه لايقبل ما يُظهره من النوبة بعد أخذه ، إذ لافرق بين كذبه فيما يخبر به عن المساضى أنه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر ، فإذا بين سبحانهوتمالي من حالهم ما يوجب أن لا يصدقوا وجب أن لا يصدق

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٠ من سورة النساء (٢) من الآية ٥٣ من سورة الزمر

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠٤ من سورة النوبة (٤) من الآية ٣ من سورة غافر

 <sup>(</sup>٥) من الآية ٧٣ من سورة التوبة (٦) من الآية ٧٤ من سورة التوبة

فى إخباره أنه ليس بكافر بصد ثبوت كفره ، بل يجرى عليه حكم قوله تعالى (وَاللّٰهِ يَشْهِدُ لِنَ يَظْهُرُ كَذَبَهِ فَهَا ، وَوَلّٰهُ يَشْهُدُ إِنَّ النَافَقِينَ لَـكَاذِبُونَ ) ( الكن بشرط أن يظهر كذبه فها ، فأما بدون ذلك فإنا لم تؤمر أن نتقب عن قلوب الناس ولا نشق بطورهم ، وعلى هذا فقوله تعالى : ( فإنْ يَتُوبُوالِكُ خَيْراً لهم ) ( أن أى قبل ظهور النفاق وقيام البينة به عند الحاكم حتى يكون للجهاد موضع وللنو بة [موضع] و إلا فقبول النوبة الفاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالسكلية .

الوجه الرابع: أنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ( وَإِنْ تَيَوْلُوا أَيْدَ بُهِمُ اللهِ عَذَابًا آلَهُا فَى الدُّنْ عَلَيْهُا اللهُ عَذَابًا آلَهُا فَى الدُّنْ عَلَيْهِا اللهُ عَذَابًا آلَهُا فَى الدُّنْ عَلَيْهِا أَنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بعذاب مِنْ عندهِ أَوْ بَأَيْدِينا ) أَنْ وَهذا يدل عَلَى أَنْ هذه التو به قبل أن هذه التو به الله عليه ، فيجب أن يعذبه الله عذابًا آلياً في الدنيا ، والقبل عذاب التي عضها الله عليه ، فيجب أن يعذبه الله عذابًا آلياً في الدنيا ، والقبل عذاب الم فيصلح الناس؛ لأن المؤول عن التولى أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن لا يتركه الناس؛ لأنه لو كان المراد به تركم إلى الموت لم يعذب في الدنيا ؛ لأن عذاب المائية قد فات ، فلا بدأن يكون التولى ترك التوبة وبين الموت مَهَل يعذب أنه يعد وبين الموت مَهل يعذب أن المدنيا ؛ لأن عذاب تبد الأخذ ليدنب فهو من لم بتب قبل ذلك ، بل تولى ، فيستحق أن يعذبه الله غذاباً آلياً في الدنيا والآخرة ، ومن تأم بعد الأخذ المدنب فهو من لم بتب تأمل هذه الآية والتي قبلها وجدها دالتين على أن التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب المنه عنه الله عنه المنظ عنه .

وأما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله و إن تضمنت التوبة من

 <sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة الناقين
 (٣) من الآية ٥٢ من سورة الناقين
 (٣) من الآية ٥٢ من سورة النوبة

عرض الرسول؛ فتقول أولا – وإنكان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية – : هذا القَدْرُ لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رُفع إلينا ثم أظهر النو بة بمد ذلك ، كما أن الزانى والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيا بينه و بين الله قبل أن يُرفع إلينا قَبِلَ الله تو بته ، و إذا اطلعنا عليه ثم تاب فلا بدً من إقامة الحد عليه، و يكون ذلك من تمام تو بته ، وجمع الجرائم من هذا الباب .

وقد يقال : إن النتهك لأعراض الناس إذا استغفر لهم ودعا لهم قبل أن يعلموا بذلك رُحِي أن يغفر الله له ، على ما فى ذلك من الحلاف الشهور ، ولو ثبت ذلك عند السلطان ثم أظهر النو بة لم تسقط عقوبته ، وذلك أن الله سبحانه لا بد أن يجمل المذنب طريقاً إلى التوبة ، فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يخرج منها جَهْدَه ، ويعوَّضَهم عنها ما يمكنه ، ورحمة الله من وراء ذلك ، ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظَهْرَ نا عليه ، ونمن إنما نتكلم فى النوبة المُنقِطة للحد والمقوبة ، لا فى النوبة الماحية الذنب .

ثم نقول ثانياً : إن كان ما أناه من السبِّ قد صدر عن اعتقاد يوجه ؛ فهو بمنزلة ما يصدر من سأر المرتدين وناقضى المهد من سَفْك دماء المسلمين وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم ؛ فإنهم يعتقدون فى المسلمين اعتقاداً يوجي إباحة ذلك ، ثم إذا تابوا توبة تصُوحاً من ذلك الاعتقاد غير لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق الهياد كما يفقر للسكافر الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه ، مع أن المرتد أو الناقض متى قعل شيئاً من ذلك قبل الامتناع أقم عليه حده ، وإن عاد إلى الإسسلام ، سواء كان أله أو لآدمى ، فيحد على الزنى والشرب وقطع الطريق ، وإن كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وَطئه بمك المهين إذا قور مسلمة على نفسها ، ويعتقد حل دماه السلمين وأموالهم، كما يؤخذمنه القَوَد وحد القذف و إن كان يعتقد حِلَّهما ، و يضمن ما أتلفه من الأموال و إن اعتقد حلها .

والحربي الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام ؛ فسكان الفرقُ أن ذلك كان مانزماً بأعانه وأمانه أن لا يفعل شيئاً من ذلك ؛ فإذا فعله لم يُمدِّر بفعله ، مخالف الحربي الأصل ، ولأن في إقامة هذه الحدود عليه زَجْراً له عن فعل هذه الو يقات كما فيها زَجْر للسلم المقيم على إسلامه ، مخسلاف الحربي الأصل؛ فإن ذلك لا يزجره ، بل هو مُنفَّر له عن الإسلام، ولأن الحربي الأصل ممتم ، وهذان مكنان .

وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربي إذا زَنَي بعد الأمثر أقيم عليه الحد؛ لأنه صارفي أبدينا ، كما أن الصحيح عنه وعن أكثر أهل العلم أن المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحربي ؛ إذ المتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ؟ فني إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير وإغلاق لباب التوبة عليهم ، وهو بمنزلة تضمين أهل الحرب سواء ، وليس هذا موضع استقصاء هنا ، وإنما نبهنا عليه ، وإذا كان هذا هنا هكذا فالمرتث والناقض إذا آذَيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك بعد القدرة توبة نصوحاً كانا بمنزلتهم إذا حاربا باليد في قطسم الطريق أو زنياً وتابا بعد أخذها وثبوت يمتزلتهما إذا حاربا باليد في قطسم الطريق أو زنياً وتابا بعد أخذها وثبوت يمتراً عليه هذه الأمور في دينه ، وإن كان دينه الجمراً عن عهد بيمحا له .

وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمة ؛ فاعتقاده إباحَتُها إذا لم يتصل به قوة ومُنَمَة ليس عذراً له فى أن يفعلها ، لمما كان ملتزماً له من الدين الحقّ ، ولمما هو به من الضعف ، ولما فى سقوط الحدّ عنه من الفساد و إن كان السبّ صادراً عن غير اعتقاد، بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأكبر مما يوجيه اعتقاد، أو بغير ما يوجيه اعتقاده؛ فهذا من أعظم الناس كفراً بمنزلة إبليس، وهو من نوع العِنَاد أو السّفة، وهو بمنزلة مَنْ شتم بمض السلمين أو قَتَلَم وهو يعتقد أن دماءهم وأعراضهم حرام.

وقد اختلف الناسُ فى مقوط حدًّ الشتوم بتو بة الشاتم قبل العلم به ، سواء كان نبيًّا أو غيره ؛ فن اعتقد أن التوبة لا تُشقِطُ حقَّ الآدمى له أن يمنم هنا أن توبة الشاتم فى الباطن صحيحة على الإطلاق ، وله أن يقول : إن للنبى صلى الله عليه وسلم أن يطالب هذا بشته مع علمه بأنه حرام ، كما رً المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمم وسائيم ، بل ذلك أولى ، وهذا القول قوى فى القياس ، وكثير من الظواهر بدل عليه .

ومن قال « هدفا من باب السب والنيبة ونحوها مما يتعلق بأعراض الساس ، وقد فات الاستعلال ، فأيسات الدشتوم من الدعاء والاستغار بما ترن حق عرضه ، ليكون ما يأخذه الظلام من حسسات هذا بقدر ما دَعَاله واستغفر فيسلم له سسائر عمله ؛ فسكذلك من صدرت منه كلمة سب أو شتم فليكثر من الصلاة والتسلم ، ويقابلها بضدها » . فن قال « إن يُذهِ مُون الشيئات الذي بوجب قبول التوبة ظاهراً و واطناً » أدخله في قوله تعالى : (إن الحَسنات يُدذه مُن الشيئات) (<sup>(1)</sup> ه وَانْسِيم السَّيْنَة المُستَق تَمْحُهاً » ومن قال ولابد من القصاص » قال : قد أعدله له من الحسنات ما يقوم بالقصاص ، وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا ، وإنها الغرض أن الحد لا يسقط بالنوبة ؛ لأنه إن كان عن اعتقاد فالنوبة منه صحيحة مُستَقِطة لحق الرسول في مقوط حق الرسول في مقوط حق الرسول في مقوط حق الرسول بالتوبة خلاف .

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٤ من سورة هود

فإن قيل « لا يسقط » فلا كلام ، و إن قيل « يسقط الحق ولم يسقط الحد كتو بة الأول وأولى » فحاصله أن الـكلام في مقامين :

أحدهما : أن هذه التو بة إذا كانت صحيحة تَصُوحاً فيا بينه و بين الله هل يسقط معها حق المخلوق؟ وفيـه تفصيل وخلاف، فإن قيل « لم يسقط » فلا كلام، و إن قيل « يسقط » فسقوط حقـه بالتو بة كسقوط حق الله بالتو بة ؟ فتكون كالتو بة من سائر أنواع الفساد ، وتلك التو بة إذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئاً من الحدود، و إن كانت تجبة الإنم في الباطن .

وحقيقة هذا السكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تقبل تو بته كغيره ، بل لردة مثلقاة ونقض مغلظ بالضرر ، ومثلة لا يسقط موجبه بالتوبة ؛ لأنه من سحار به الله ورسوله والسّمى في الأرض فساداً ، وهو من جنس القَتْل والقَذْف ، فهذه حقيقة الجواب و به يتبين الخلل فما ذكر من الحجة .

ثم نبينه مفصلا فنقول : أما قولهم « إن ما جاء به من الإيمان به مَاحِ لما أنى به من هَتْك عرضه » فنقول : إن كان السبُّ مجردَ موجب اعتقاد فالتو بة من الاعتقاد تو بة من موجب ، وأما من زاد على موجب الاعتقاد أو أنى بضدًه - وهم أكثر السابين - فقد لا يُسَمَّم أن ما يأتى به من التو بة ماحٍ إلا بعد عَفُوه ، بل يقال : له المطالبة ، وإن سلم ذلك فهو كالقسم الأول ، وهذا القدر لا يسقط الحدود كا نقدم غير من ق

وأما قولم « حقوق الأنبياء من حيث النبوة نابعة لحق الله في الوجوب ، فتبعته في السقوط » فنقول : هذا مُسَلم إن كان السب موجب اعتقاد ، و إلا فقيه الخلاف '، وأما حقوق الله فلا فرق في باب التو بة بين ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد ؛ فإن النائب من اعتقاد الكفر وموجب انه والنائب من الزفي سواه، ومن لم يُسُوِّ بينها قال: ليست أعْظَمَ من حق الله إذا لم يسقط في الباطن بسقوطه، ولكن الأمم إلى مستحقها: إنْ شاه جَزَى، وإن شاه عَفَا، ولم يعلم بعد ما مختاره الله سبحانه، وقد أعلمنا أنه ينفر لسكل من تاب.

وأيضاً ؛ فان مستحقها من جنس تلحقهم الَضَرَّةُ والمَعرَّةُ بهذا ، ويتألمون به ، فجعل الأمر إليهم ، والله سبحانه وتعالى إنما حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة ؛ فانه لا ينتفع بالطاعة ، ولا يستضر بالمعصية ، فإذا عاود المكلمفُ الخير فقد حصل ما أراده ربُّه منه ، فلما كان الأنبياء عليهم السلام فيهم نعتُ البشر وله نعت النبوة صارحقهم له نعت حق الله ونعت حَق سائر العباد ، و إنما يكون حقهم مُنْدَر جاً في حق الله إذا صَدَر عن اعتقاد فإنهم لماوجب الإيمان بنبوتهم صاركالإيمان بِوَحْدَ انيةالله ، فإذا لميعتقدمعتقد نبوتَهم كان كافراً ، كما إذا لمُ يَقرَّ بوحدانية الله، وصارالكفر بذلك كفراً برسالات الله ودينه وغير ذلك ، فإذا كان السبُّ موجبا بذًا الاعتقاد فقط مثل نني الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك وتاب منه تو بة نصوحا قُبلت توبته كتوبة المُثلِّث، وإذا زاد على ذلك ــ مثل قَدْرِح في نسب أو وصف بمَسَاوىأخلاق أو فاحشة أوغيرذلك مما يعلم هو أنه باطل أو لا يعتقد صحته أو كان مخالفاً للاعتقاد مثل أن يحسدُ أو يتكبرُ أو ينصَب لفَوَاتِ غرض أو حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيَسُبَ \_ فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال موجب السب ، إنما غيّر نيته وقَصْده ، وهو قد آ ذاه ؛ فهذا السبُّ إذا لم يتألم به البشر ولم يكن معذوراً بعــدم اعتقاد النبوة فهو لحق الله من حيث جَنَى على النبوة التي هي السبب الذي بين الله و بين خلقه فوجب قتله ، وهو كحق البشر من حيث إنه آذي آدمياً يعتقد أنه لا يحل أذاه ، فلذلك كان له أن يُطاَلبه محق أذاه وأن يأخــذ من حَسَنَاته بقـــــدر أذاه ، وليست له حسنة تزَنُ ذلك إلا ما يضادُّ السبُّ من الصلاة والنسليم ونحوهما ، وبهــذا يظهر أن

النوبة من سبّ صدر من غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر ، ثم هو حق يتملق بالنبوة لا محالة ، فهذا قول هذا القائل ، وإن كنا لم ترجّع واحدا من القولين .

ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فن الذى يقول: إن حقوق الله تسقط عن المرتد وناقض العهد بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة ، و إنما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد ، وهذا ليس كذلك .

وأما قوله « إن الرسول يَدْعُو الناس إلى الإيمان به ، و يخبرهم أن الإيمان يَمُحُو الكفر، فيكون قد عفا لمن كفر عن حقه » فنقول : هذا جيد إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط ، لأنه هو الذي اقْتَضَاء ودَعَاه إلى الإيمان به ، فإنه مَنْ أَزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإمان به زال موجبه، أما من زاد على ذلك وسبَّه بعد أن آمَنَ بهِ أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو عنه ، وقد كان له أن يعفو وله أن لا يعفو ، والتقدير المذكور في السؤال إنما يدل على سب أوجَّبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيمان ؛ لأنه هو الذي كان يَدْ عو إليه الكفر وقد زال بالإيمان ، وأما ماسونى ذلك فلا فرق بينه و بين سب سائر الناس من هــذه الجمة ، وذلك أن الساب إن كان حربيا فلا فرق بين سبه للرسول أو لواحد من الناس من هذه ألجمة ، و إن كان مسلما أو ذميا فإذا سب الرسول سبا لا يوجبه اعتقاده فهو كا لو سب غيره من الناس ، فإنَّ تجدُّدُ الإسلام منه كتحدد التوبة منه يَزُّعُه عنهذا الفعل وينهاه عنه و إن لم يرفع موجبه ، فإن موجب هذا السب لريكن الكفريه ، إذكالامُنافى سبالايُوجبه الكفريه ،مثل فر يَة عليه يعلم أنهافرية ونحو ذلك، لكن إذا أسرالساب فقدعظم في قلبهعظمة تمنعه أن يفتري عليه ، كما أنه إذا تاب من سب السلم عظم الذنب في قا ، عظمة تمنعه من مواقعته ، وجار أن لا يكون هذا الإسلام واز عاً ؛ لكون موجب السب كان شيئا غير الدكفر ، وقد يضمف هذا الإسلام عن دَفَه كما يضمف هذه التوبة عن موجب الأذى ، وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو بوجود ضده ، فإن ما أو جبه الاعتقاد إذا الاعتقاد زال سببه ، فلم نخش عَوْدُه إلا بعود السبب ، وما لم يوجبه الاعتقاد إذا الاعتقاد والسلام وغيره برفعها الإسلام والتوبة رُفحَ الشد للضد ؛ إذ قبح هذا الأمر وسوه عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافى وقوعه ، لسكن لوضف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضى عمل عمله ؛ فهذا بيين أنه لا فرق فى الحقيقة بين أن يتوب من سب يوجبه مجرد المكفر بلايمان به الموجب العدم ذلك السب و بين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة الحدم ذلك السب

واغتير هذا برجل له غَرض فى أمر ، فزجر عنه ، وقيل له : هذا قد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فلا سبيل إليه ، فحَلَهُ فَوْطُ الشهوة وقوةُ النصب لفوات المطلوب على أن لَمَنَ وقبح فيا بينه وبين الله مع أنه لا يشك فى النبوة ، ثم إنه جَدَّد إسلامه وتاب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل با كياً من كلته ، ورَجُل أرادان يأخذ مال صلم بغير حق ، فنمه منه ، فامن وقبح سرًا ، ثم إنه تاب من هذا واستفر لذلك الرجل ، ولم يزل خائقاً من كلته ، أليست توبة هذا من كلته ؟ وإن كانت توبة هذا بحب أن تكون أغظم لعظم كليته ، لكن نسبة هذه إلى هذه كنسبة هذا إلى هذه با توبق اله هذا إلى هذه من يعتقده كذا با عتقاد ، وكان فى مهواة التألف ؛ فتاب ورجم من ذلك أنه كان ضلا في ذلك الاعتقاد ، وكان فى مهواة التألف ؛ فتاب ورجم من ذلك الاعتقاد وبه مثله ؛ فإنه يندرج فيه جيم ما أوجبه .

ومما يقرر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كِلَمه سبُّ مرتد أو معاهد ِ سُئل أن يعفو عنه بعد الإسلام ، ودلتُّ سيرتُه على جواز قتله بعد إسلامه وتوبتهِ ، ولو كان مجردُ التوبة ينفر لهم بها ما في ضمنها منفرة تُنقِطُ الحد لم يجز ذلك ؛ فعسلم أنه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملسكها غيرُه من المؤمنين .

فهذا السكلام في كون توبة الساب فيا يبنه وبين الله هل تسقط حق الرسول أم لا ؟ و بكل حال ـ سواء أسقطت أم لم تسقط لا يقتضى ذلك أنَّ إظهارها مُسْقِط للحد، إلا أن يقال: هو مقتول لمَحْشِ الرَّكَّةِ، أو تحضي نقض العهد ؛ فإنَّ توبه المرتدَّ مقبولةٌ وإسلام من جَرَّد نقض العهد مقبول استقل التل .

وقد قَدَّمنا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتولٌ لردة مغلَظة ونقض مفلظ ،نمنزلة مَنْ حارب وسَمَى فى الأرض فسادا.

ثم من قال « يقتل حقا لآدمی » قال : المقو بهُ 'إذا تمانی بها حقان حق لله وحق لآدمی ثم تاب سقط حق الله ، و بقی حق الآدمی من القَوَد ، وهذا التأثُبُ إذا تاب سقط حقُّ الله ، و بقی حق الآدمی .

ومن قال « يقتل حدًّا لله » قال : هو بمنزلة المحارب ، وقد يسوى بين من سب الله و بين من سب الرسول ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقولهم فى القدمة الثانية « إذا أظهر النوبة وجب أن نقبلها منه » قلنا : هذا مبنى على أن هذه النوبة مقبولة مطلقا ، وقد تقدم الــكلام فيه .

ثم الجواب هنا من وجهين :

أحدها : القولُ بموجب ذلك ؛ فإنا نقيل منه هذه النو بة ، وتحسكم بصحة إسلامه ، كما نقبل تو بة القاذف وتحسكم بعدالته ، ونقبل تو بة السارق وغيرهم ، لسكن السكلام فى سقوط القتل عنه ، ومَنْ تاب بعد القدرة لم يسقط عنه شىء من الحدود الواجبة بقدر زائد على الردة أو النقض ، ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق إلمباد إذا قبانا تو بته أن يُطَهِّر بإقامة الحد عليه كسائر هؤلاء ، وذلك أنا نحن لا نتازع في صحة تو بته ومقوة الله له مطلقا ، فإن ذلك إلى الله ، أنا أحمن لا نتازع في صحة التو بة مُستقِطة للحد عنه ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك ، فإنا قد نقبل إسلامه وتوبَّتَه ونقم عليه الحد تطهيراً له ، وهذا جوابُ من يقتله حدًا محضا مع الحكم بصحة إسلامه .

النانى: أن هــذا الحديث فى قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريق شرعى ، وهنـــا قد ثبت خلافه ، وهذا جواب مَنْ يقتا، لزندقته ، وقد بجيب به مَنْ يقتل الذمِّى أيضاً ، بناء على أنه زنديق فى حال المهد ، فلا يوثق بإسلامه .

وأما إسلام الحربي والرند ونحوها \_عند معاينة القتل فإنما جاز لأنا إنما نقاتلهم لأن يُشلوا ، ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بالسِّدَنهم ؛ فوجب قبولُ ذلك منهم ، وإن كانوا فى الباطن كاذبين ، وإلا لوجب قتلُ كل كافو أسلم أو لم يسلم ، ولا تكون المقاتلة حتى بسلموا ، بل يكون الفتال دائماً ، وهذا باطل ، ثم إنه قد يسلم الآن كارهاً ، ثم إن الله يحبِّبُ إليه الإيمان ، ويُزينه في قله ، كذلك أكثر من بسلم الرغبته في المال ونحوه ، أو لرهبته من السيف ونحوه ، ولا دليل بدل عمل فساد الإسلام إلا كونه مكرهاً عليه بحق ، وهذا لا يلتفت إليه .

أحدها : أن الحربي والمرتد لم يتقدم منه مادل على أن باطنه بخلاف ظاهره ، بل إظهاره للردَّتِ لما ارتد دليل على أن ما يُظهّره من الإسلام صحيح ، وهمذا 
مازال مظهراً اللاسلام ، وقد أظهر مادل على فعاد عَقْد ، فلم يونق بما يظهره من 
الإسلام بعد ذلك ، وكذلك ناقض العهد قد عاهد َنا على أن لابسب ، وقد سب 
فنبت جنايته وغدره ، فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون 
و يفدر ، فإنه كان ممنوعا من إظهار السب فقط ، وهو لم يَمْ ينذلك ، فكيف 
إذا أصبح ممنوعاً من إظهار السب فقط ، وهو لم يَمْ ينذلك ، فكيف 
إذا أصبح ممنوعاً من إظهاره و إسراره ؟ ولم يكن له عذر فها فعله من 
السب ، بل كان محرماً عليه فى دينه ؛ فإذا لم يَمْ يه صدار من المنافقين 
في الههد .

الثانى: أن الحربيّ أو المرتد نمن نطلب منه أن يُسُلم، فإذا أعطانا ما أردناه عسب قدرته وجب قبوله منه والحسكم بصحته، والساب لا نطلب منه إلا القتل عينًا ؛ فإذا أسلم ظهر أنما أسلم ليكرّزاً عن نفسه القتل الواجب عليه، كما إذا تاب الحاربُ بسد القدرة عليه أو أسلم أو تاب سائر الحياة بعد أخذِهم ؛ فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام ، فلا يسقط ما وجب من الحدقيله .

وحقيقة الأمر أن الحربي أو المرتد يقتل لكفر حاضر ، ويُقاَتَلُ ليسلم، فلا يمكن أن يظهر وهو مقاتل أو مأخوذ الإسلامَ ، إلا مكرها ، فوجب قبوله منه ؛ إذ لايمكن بذله إلا هكذا ، وهذا السباب والناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر المكفار غير للماهدين ، لما ذكرناه من الأولة الدالة على أن السب مؤثر فى قتله ، ويكون قد بذل النوبة التى لم تطلب منه فى حال الأخذ للمقوبة فلا تقبل منه .

وعلى هذين المأخذين ينبنى الحـكم بصحة إسلام هذا الساب فى هذه الحال مع القول بوجوب قتله :

أحدهما : لا بحكم بصحة إسلامه ، وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية .

والتسانى: يحكم بصحة إسلامه ، وعليه يدل كلام الإمام أحمد وأصحابه فى القدى مع وجوب إقامة الحدد، وأما المسلم إذا سب ثم قتل بعد أن أسلم فن قال « يقتسل عقوبة على السب لسكونه حق آدى أوحدا محضًا الله » قال بصحة هذا الإسلام وقَيِلَه ، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم ، وقول من قال يقتل من أصحاب الشافعي .

وكذلك من قال «يقتل من سب الله» ومن قال «يقتل ازندقته » أجرى عليه \_ إذا قتل بعد إظهار الإسلام \_ أحكام الزنادقة ، وهو قول كثير من المالكية، وعليه يدل كلام بعض أصحابنا ، وعلى ذلك ينبنى الجواب عا احتج به من قبول النبى صلى الله عليه وسلم ظاهر الإسلام من للنافقين ؛ فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام منهم في الجلة ، فهذا لا حجة فيه من أر بعة أوجه قد تقدم ذكرها.

أحدها: أن الإسلام إنما تُعيلَ منهم حيث لم يَثَبت عنهم خلافه ، وكانوا يتكرون أنهم تكلموا بخلافه ؛ فأما أن البينة تقوم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام على كغرِ رجلٍ بعيت فيكف عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادى، الأمر .

والتاني : أنه كان في أول الأمر مأموراً في مبادى. الأمر أن يَدَعَ أَذَاهم

ويصبر عليهم لمصلحة التأليف وخشية النغير ، إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : ( جَاهِدِ السَكْفَارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلَطْ عَلِيهِم )<sup>(۱)</sup>.

الثالث: أنا نقول بموجبه ، فنقبل من هذا الإسلام ، ونقيم عليه حد السب كما لو أتى حدا غيره ، وهذا جوابُ مَنْ بصحح إسلامه ، ويقتله حدًا لفساد السب ·

الرابع : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يَسْتَقِبُ أحداً منهم ويعرضه على السيف ليتوب من مقالتم صدرت منه ، مع أن هذا مُجِمَّع على وجو به ، فإن الرجل منهم إذا شُهِدَ عليه بالكفر والزندقة فإما أن يقتل عينا أو بستتاب ، فإن لم يتب و إلا قتل <sup>77</sup>.

وأما الاكتفاء منسه بمجرد الجمود ، فما أعلم به فائلا ، بل أقلُّ ما قبل فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتَّبرَّ عى من تلك المَلَّالَة ، فإذا لم تسكن السيرة فى المنافقين كانت همذا عُمُ أن ترك هذا الحسكم لِنُّوَات شرطه \_ وهو إما ثبوت النفاق ، أو العجز عن إقامة الحد ، أو مصلحة التأليف فى حال الضمف \_ حتى قوى الدين فنسخ ذلك .

و إن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام بمن سبٌّ فعنه جوابٌ خامس ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يمغو عمن شتمه فى حياته ، وليس هذا العفو لأحدر من الناس بعده .

وأماً تسمية الصحابة الساب غادراً محارباً فهو بيان لل دمه ، وليس كلُّ مَنْ فقض العهد وحارب مقط القتل عنه بإسلامه ، بدليل ما لوقتل مسلما ، أوقطه الطريق عليه ، أوزَّنى بمسلمة ، بل تسميته محارباً سمع كون السب فساداً ... يوجب دخولة في حكم الآية كما تقدم .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ من سورة النوبة (٣) صحة العبارة « فإن لم يتب قتل »
 (١٣ – الصارم السلول)

وأما الذين هَجَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسَبُّوه ، ثم عنا عنهم ؟ فالجواب عن ذلك كله قد تقدَّم في السألة الأولى لما ذكرنا فِصَحَتَهم و بينًا أن السبّ عُلَّب فيه حقُّ الرسول ، إذا علم فله أن يعنو وأن ينتقم ، [وليس في] (٢) هؤلا ما بدل على أن المقوبة إنما سقطت عنهم مع عَنْوه وصَفْعِه لمن تأمل أحوالهم ممه ، والتغربق بينهم وبين مَنْ لم يَهجُه ولم يسبه .

وأيضاً ؛ فهؤلاء كانوا محاربين ، والحربئ لا يؤخذ بما أصابه من السامين من دم أو مال أو عرض، والسام والماهد يؤخذ بذلك .

وقولُهم « الذي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي و إن لم يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي و إن لم يعتقد حل السم والمسال ه غلط ؟ فإن عقد الذمة مَنقهم من الطمن في ديننا ، وأوجب عليهم السكف عن أن يسبوا تبينسا ، كما منعهم وماءناً وأموانسا وأبلغ ، فهو إن لم يعتقد تحريمة للدين فهو يعتقد تحريمة للهدك كاعتقادنا نحن في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، ونحن لم نعاهدهم على أن نكف عن سبّ دينهم الباطل وإظهار معاتبهم ، بل عاهدناهم على أن يظهروا في دارنا ما شئنا ، وأن يلتزموا عبران أحكامنا عليهم ، وإلا فأين الصّنار ؟

وأما قولهم ﴿ الذَّى أَوَا سَبُ فإما أَنْ يُقِتَل لَكَفُره وحسرابه كَا يُقِتَل الْمُلْور وحسرابه كَا يُقتَل الْمُلْود يَّ قائنا ؛ هذا تقسيم منتشر ، بل يُقتَل الْمُلْمِ ، وحرّابه بعد اللّه ، وليس مَنْ حارب بعد اللّه ، تمانة الحر بي الأصل ، فإن الذّي إذا قَتَلَ مسلما اجتمع عليه أنّه تَقَفَى المهد وأنّه وجب عليه القَوْد ، فلو هنا ولي اللهم قتل لفض العهد بهذا القساد ، وكذلك سائر الأمور اللّهريّة بالمبدين يقتل بها الذي إذا فسلها ، وليس حكمه فيها كحكم الحربي الأصل إجاءا ، وإذا قتل لحرابه وفساده بعد العهد فهو حدّ من الحدود ؛ فلا تنافى بين الراصفين حتى بجمل أحدها قسيا للآخر ، وقد يننّا بالأدلة الواضحة أنْ قتله الواضحة أنْ قتلة المهديد فيها حكم المؤرثة أنْ قتلة الموضحة أنْ قتلة المنافقة عند ينتا المؤدلة المؤلّمة المؤلّمة الأن قتلة المؤلّمة المؤلّمة

<sup>(</sup>١) زيادة بحتاج إليها الكلام ، أو مايؤدى هذا المعنى

ليس لمجرد كونه كافراً غير ذى عهد ، بل حد أو عقو بة على سَبَّ نبينا الذى أوجبت عليه الذمة ُ تركّه والإمساك عنه ، مع أن السب مستلزم لففض العهد العاصم لدمه وأنه يصير بالسب محار با غادراً ، وليس هو كحمد الزنى ونحوه مما لا مَضَرَّة علينا فيه ، وإنما أشَبَهُ الحدودِ به حدًا المحاربة .

وأما قولهم « ليس فى السب أكثر من انتهاك العرض ، وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد » فنى الككلام عنه ثلاثة أجوبة :

أحدها (17: أن هذا كلام في رأس المنألة ، فإنه \_إذا لم يوجب إلا اتجلد ، والأمور الموجبة البجلد لاتنقض المهد به كسب بمصل المسابين ، ووقد قد منا الدلالات التي لا تمل محالفتها على وجوب قتل الذي إذا فعل ذلك ، وأنه لا عَبد لا عَير ض عوم المسلمين يوجب المجلد ، وأما انتهاك عرض الرسول فإنه يوجب الفتل ، وقد صولح على الإسساك على المرضين ، فتى انتهك عرض الرسول فقد أنى بما يوجب الفتل مع التزامه أن لا يفعله ؛ فوجب أن يقتل ، كما لوقطع الطريق أو زنى ، والتسوية أبين عرض الرسول وقد أفي تما يوجب القياس .

والحكلام في الفرق بينهما يعدُّ تكفّاً ؛ فإنه عرض قد أوجب الله على جينم الحلق أن يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والدَّقة والحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الحكلام والطاعة للأسم ورعاية الحرمة في أهل البيت والأصحاب بما لاخفاء به على أحد من علماء المؤمنين ، عرض به قام دينُ الله وكتابه وعباده المؤمنين ، به وجَبَّتِ الجنة لقوم والنار لآخرين ، به كانت هذه الأمة خرجت للناس ، عرض قَرَنَ الله ذَكره بُكانت هذه الأمة خرجت للناس ، عرض قَرَنَ الله ذَكره بُكانت هذه بينه وبينه في كتابة واحدة ، وجل بيعته بيمة له ، وطاعته

<sup>(</sup>١) يأنى الجواب الثاني في ص ٤٨٨ والثالث في ص ٤٩٠

طاعــة له ، وأذاه أذّى له ، إلى خصائصَ لا تُحْصَى ولا يُقدَرُ قدرها ، أفيليق ــ لو لم يكن سبه كفراً ــ أن تجمل عقوبة منهك هذا العرض كمقوبة منهك عرض غيره ؟

ولو فرضًا أن ثله نبيًّا بعثه إلى أمة ولم يوجب على أمة أخرى أن يؤمنوا به عموما ولا خصوصا فسبَّه رجلٌ ولعنه عالماً بنبوته إلى أولئك ، أفيجوز أن يقال : إن عقو بته وعقوبَهَ مَنَّ سَبَّ واحداً من الؤمنين سواء ؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا : إنما البيم مثل الربا .

قولهم ( الذي يعتقد حل ذلك " قلنا : لا نسلم ؛ فإن العهد الذي بيننا و بينه حَرَّم عليه في دينه السبّ كاحرم عليه دماءنا وأموالنا وأعراضنا ؛ فهو إذا أظهر السبّ يَدْرِي أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نُصَالحه عليها ، ثم إن كان يملم أن عقو بة ذلك عندنا القتل فيها ، و إلا فلا يجب ؛ لأن مرتبكب الحدود يكنيه العلم بالتحريم كن زَكَى أو سَرَق أو شرب أو قذف أو قطم العلم بنا إذا علم تحريم كن زَكَى أو سَرَق أو شروع ، و إن كان يظن أن لا عقو بته دون ما هو مشروع .

وأيضًا ؛ فإن دينهم لا يتبيح لهم السب واللمنة للنبي و إن كان دينا باطلا ، أكثر ما يستقدون أنه ليس بنبي ، أو ليس عليهم انباعه ، أما أن يستقدوا أن المنته وسَبَّهُ جَانُرة ؛ فكثير منهم أو أكثرهم لا يستقدون ذلك ، على أن السب نوعان ؛ أحدها : ما كفروا به واعتقدوم ، والثانى : مالم يكفروا به ؛ فهذا الثانى لا رَيْبَ أنهم لا يستقدون حله .

وأما قولهم « صُولح على تَرَك ذلك فإذا فعله انتقض السهد » فإنه إذا فعله انتقض عهده ، وعوقب على نفس تلك الجريّة ، و إلا كان يستوى حالُ مَنْ ترك المهد ولحق بدار الحرب من غير أذى انسا ، وحالُ من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض المهد وهذا لا يجوز . وأما قولهم «كون القتل حدا حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي » فصحيح ، وقد تقدمت الأدلَّة الشرعية من الكتاب والسنة والأثر والنظر الدالة على أن نفس السبِّ \_ من حيث خصوصيته \_ موجب ٌ للقتل ، ولم يثبت ذلك استحسانا صِرْفاً واستصلاحا محضا ، بل أثبتاه بالنصوص وآثار الصحابة ، ومادل عليه إبماء الشارع وتنبيهه ، وبمادل عليه الكتاب والسنة و إجماع الأمة من الخصوصية لهذا السبُّ والحرمَةِ لهذا العرض التي يُوجِبُ أن لا يصونه إلا القتل ، لا سيما إذا قَوِى َ الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه ، وصَفْر فى القلوب مقدار مَنَّ هو أعظم العالمين قدرا إذا ساوى فى قدر العرض زيداً وعمرا وتمضمض بذكره أعداء الدين من كافر غادر ومنافق ما كر ، فهل يستريب مَنْ قَلَبَ الشريمَةَ ظهرا لبطن أن محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم حُرُماَت المخلوقين وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسَمَّكِ دم واحد من الناس؟مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فإنهما مَفْسَدَ تان أتحادها في معني التمداد ولسنا الآن نتكام في المصالح المُرْسَلة ، فإنا لم محتج إليها في هذه المسألة لما فيها من الأدلَّة الخاصة الشرعية ، وإنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحـكمة الشرع ؛ لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أُسْرَعُ انقيادا ، والنفوس إلى ما تَطُّلم على مصلحته أعْطَشُ أكبادا ، ثم لو لم يكن في السألة نص ولا أثر لـكان اجتهاد الرأى يقضي بأن بجعل القتل عقو بة هذا الجرم لخصوصه ، لالعموم كونه كفرا أوردة ، حتى لو فرض تجرده عن ذلك لـكان مُوجبًا للقتل أُخْذًا له من قاعدة المقوبات في الشرع ؛ فإنه يجمل أعلى المقوبات في مُقابلة أرفع الجنايات ، وأوسطها في مقابلة أو سطها ، وأدناها في مقابلة أدناها ؛ فهذه الجناية إذا انفردت تمتنع أن تجمل في مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بيبها و بين الجناية على عِرْضِ زيد وعمرو ، فإنه لا يخفى على من له أدُّ نَى نظر بأسباب الشرع أن هذا من أفسد أنواع الاجتهاد ، ومثله في الفساد ُخلوها عن عقو بة تخصها وأماجملُه في الأوسط كما اعتقده المهاجرُ بنأ فيأمية حتى قَطَع يد الجارية السابة وقَلَع ثنيتها فِباطلُ أيضاً كما أنكره عليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ؛ لأن الجناية جناية على أشرف الحرُمات ِ، ولأنه لا مناسبة بينها و بين أو سط المقوبات من قطع عضو من الأعضاء ، فتمين أن تقابلَ بأعلى المقوبات وهز القتل.

ولو نزلت بنا نازلة السب ، وليس معنا فيها أثر يُتَبع ، ثم استراب مستريب في أن الواجب إلحاقها بأعلى الجنايات لما عُدَّ من بُصَراء الفقها ، ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث أن لا يشهد لها الشرع ُ بالاعتبار ، فإذا وض أنه ليس لها أصل خاص تلحق به ، ولا بد من الحكم فيها ، فيجب أن يُحكم فيها بما هو أشبّهُ بالأصول السكلية ، وإذا لم يعمل بالمصلحة لزم العمل بالمسلحة والله لا يجب الفساد .

ولا شك أن الملماء في الجالة \_ من أصحابنا وغيرهم \_ قد يختلفون في هذا الفعرب من المصالح إذا لم يكن فيها أثر ، ولا قياس خاص ، والإمام أحد قد يتوقّف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس السلم ونحوه إن جملت من أفرادها ، وربما عمل بها ، وربما تركما إذا لم يكن معه فيها أثر أو قياس خاص، من الأصول ، ولم يخالف في اعتبارها الطوائف من أهل الجذّل والمكلام من الأصول ، ولم يخالف في اعتبارها الطوائف من أهل الجذّل والمكلام من أصحابنا وغيرهم ، ولو أنهم خاصوا تحاص النقها، لملموا أنه لا بد من اعتبارها ، وذَ وَق الفقه من تجرّم عرفة أعيان المنائل شيء آخر . وأهل الملام والجذل إنما يتسكلمون في القسم الثاني ؛ فيلزمون غيره ما لا يقدرون على النزامه ، و يتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف ألموراً كلية وعمومات إحاطية ، وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من فرف أعيان للسائل .

وأنبتناه أيضاً بالقياس الخاص ، وهو القيـــاس على كلَّ من ارتدًّ ونقض العهد على وجه يضر المـــلين مضرة فيها المقوبةُ بالقتل ، وبينًا أن هــــذا أخص من مجرد الردة ، ومجرد نقض العهد ، وأن الأصـــول فرقت بينهما .

وأثبتناه أيضًا بالنافى لحقن دمه ، و بينًا أن هذا حَلَّ دُمُه بما فعله ، والأدلةُ العاصمة لمن أسلم من حمرتد وناقض لا تتناوله لفظًا ولا معنى .

وقولهم : « القياس فى الأسباب لا يصبح » خلاف ما عليه النقهاء ، وهو قول باطل قطماً ، لكن ليس هذا موضم الاستقصاء فى ذلك .

وقولهم : « معرفة نوع الحكة وقَدْرها متعذر » قانا : لا نسلم هذا على الإطلاق ، بل قد يمكن وقد يتعذر ، بل ربما علم قطعاً ؛ لأن الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة فى الأصل وزيادة .

قولهم : « هو يخزج السبب عن أن يكون سبياً » ليس كذلك ؛ فإن سبب السبب لا يمنمه أن يكون سبياً ، والإضافة إلى السبب لا تقدح فى الإضافة إلى صبب السبب ، والعلم بها ضرورى .

وأما قولهم : « ايس في الجنايات الوجبة لقتل حداً ما مجوز إلحاق السبّ بها » قلنا : بل هو يلحق بالردة المقترفة بما ينطقها والنقض الفتن بما ينطقه ، وإن النساد الحاصل بنلك الأمور النساد الحاصل بنلك الأمور المنطقة كما تقدم بيانه بشواهده من الأصول الشرعة ، على أن هسخا الحكم مُشتَقَن عن أصل يُقاس به ، بل هو أصل في نفسه كا تقدم ، ثم إن هذا السكلام مقابل ما هو أنور منه بياناً ، وأبهر منه برهانا ، وذلك أن القول بوجوب الكف عن هذا الساب — بعد الاتفاق على حل دمه — قول لا دليل عليه إلا قياس له على مض الرتدين وناقضي العهد مع ظهور الفرق بينها ،

ومن قاس الشىء على ما يحالنه و يفارقه كان قيائه فاسداً ؛ فإن جل هذا سبباً عاصا قياس لسبب على سبب مع تباينهما في نوع الحسكة وقدرها ، ثم إنه إخلاه اللسب الذى هو أعظم الجناية على الأعراض من المقوبات ، ولا عهد لنا بهذا في الشيرع ؛ فهو إنبات حكم خارج عن القياس ، وجعل لسكونه موجباً للفتل موجباً لكونه أهوّن من أعراض الناس في باب السقوط ، وهدذا تعليق على الملة ضد مقتضاها ، وخروج "عن موجب الأصول ؛ فإن المقوبات لا يكون تناظم في الوجوب سبأ لتخفيقها في السقوط قط ، لسكن إن كان جنسها مما يسقط سقطت ، خفيفة كانت أو غليظة ، كفوق الله في بعض المواضع ، ولم تسقط خفيفة كانت أو غليظة ، كفوق الله في بعض المواضع ، ولم

ثم إن القول باستاية السابِّ قول يخالف كتاب الله وبخالف صريحَ سنة رسول الله صلى الله عليه وحلم ، وسنة خلفائه وأصحابه ، والقول بأن لا حق السابِّ إذا أسلم الذي أو الســــــلم ولا عقوبة له عليه قولُ يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخالف أسول الشريعة ، ويُنتِيتُ حكم ليس له أصل ولا نظير إلا أن يلحق بما ليس مثلا له .

الجواب الثاني (1) : أنا لم ندّع أن مجرد السب موجب الفتل ، وإما بينا أن كل سلب فهو محار بة ونقض للعهد بما يضر السلمين فيقتل بمجموع الأمرين السبّ ونقض العهد ، ولا بجوز أن يقال : خصوص السب عديم التأثير ، فإن فساد هذا ملم المرم قطعاً بما ذكرناه من الأدلة القاطعة على تأثيره ، وإنما هو مُقلظ كان لم نتبته سبباً خارجاً عن الأسباب المهودة ، وإنما هو مُقلظ السبب المورف وهو الكفر ، كا أن قتل النفوس موجب لحل دمه ، ثم إن كان قد قتكه في الحاربة تناظ بحثم القتل ، وإلا بق الأمر فيه إلى الأولياء ، ومعلوم أن المتتول من قُطَّاع الطريق لا يقال فيه ﴿ قُتِلَ قَوْدًا ، ولا قصاصا ﴾ حتى برنَّب عليه أحكام من يجب عليه القَوَد ، و إَنمَا يضاف القتل إلى خصوص جنايته ، وهو القشــل فى المحاربة ، كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة .

وقولهم: « الأدلة متردِّدَةُ بين كون القتل لمجرد المحاربة ، أو لخصوص السب » قلنا : هي نصوص في أن السب مؤثر تأثيراً زائداً على مطلق تأثير الكفر الخالي عن عهد ؛ فلا بجوز إهمال خصوصه بعد اعتبار الشرع له ، وأن يقال: إنما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال العهد ، ولذلك وجب قتلُ صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى ، و إذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدلُّ على أن القتل المباح يسقط بالإسلام و إن كان هذا من فروع الكفر، كما أن الذمى إذا استحلّ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فانتهكمها لاعتقاده أنهم كفار وأن ذلك حلال لهم منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : إما بالقتل إن كان فيها ما يوجب القتل ، أو بغيره ، ولذلك لو استحل ذلك ذميٌّ من ذميٌّ – مثل أن يقتل نصرانيٌّ يهوديًّا ، أو يأخذ ما له لاعتقاده أن ذلك حلال له ، أو يقذفه ، أو يسبه — فإنه يعاقب على ذلك عقو بة مثله و إن أسلم ، وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعص أولئك المسلمين أو المعاهدين تُعتل لأجل ذلك حتما وانتقض عهده و إن أسلم بعد ذلك ، و إن كان هذا من فروع الكفر ؛ فهذا رجل انتقض عهده بأمر يعتقد حِلَّه قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان المقتول ذميا ، وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله وإن كان عهده إنما زال بهذا القتل ؛ فهذا نظير السبُّ ، ثم لو أسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حداً أو قصاصاً ؛ سواء كان ذلك القتل مما 'يُقتل به المسلم – بأن يكون

المتنول مسلما — أو لا يقتل به بأن يكون القنول ذميا ، وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد إسلامه ؛ لقطّه الطريق مشلا ، وقتله ذلك المماهد ، من عير أهل دينه ، وإن كان إنما أضل هذا مستحلا له لكفره ، وهو قد تاب من ذلك الكفر ، فتكون النوبة منه توبة من فروءه ، وذلك لأبل هدذا الفرع ليس من لوازم الكفر ، بل هو محرم عليه في دينه لأجل القمة ، كما أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة .

الجواب الثالث: هب أنه إنما يقتل للكفر والحراب فقوله و الإسلام يُشقط الفقل الثابت للكفر والحراب الأسماق » غلط ، وذلك أنا إنما انفقنا على أنه يسقط القل الثابت للكفر والحراب الأصلى ؛ فإن ذلك إذا أسلم لم يؤخذ بما أصاب في الجاهلية من دم أو مالي أو عرض للسلمين ، أما الحراب الطارى، فن الذى وافق على أن القتل الثابت بحبيع أنواعه يسقط بالإسلام ؟ نسم نوافق على ما إذا نقض المهند عا لاضرر على السلمين فيه ثم أسلم ، أما إذا أسلم تم حارب وأفسد بقطع طريق أو زنى بمسلمة أو قتل مسلم أو طعن في الدين فهذا يقتل بكل حال كا ذل عليه الكتاب والسنة ، وهو يقتل في مواضع بالإجماع كا إذا قتل في المحاربة ، وحيث لم يكن مجماً عليه فهو كمان "النزاع ، والقرآن يدل على أنه يقتل؛ لأنه إنما استثنى مَنْ تاب قبــل القدرة فى الجــلة؛ فهذه المقدمة ممنوعة ، والعميز بين أنواع الحرّاب يكشف اللبس .

وأما ما ذكروه من أن الـكافر والسلم إذا سبٌّ فما بينه و بين الله وقذف الأنبياء ثم تاب قَبلَ الله تو بته ، ولم يطالبه النبي بموجب قذفه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الإسلام يَجُبُّ قذف المهود لمريم وابنها وقولهم في الأنبياء والرسل، فهو كما قالوا ، ولا ينبغي أن يُشتَرَاب في مثل هذا ، وقد صرح [به] بعض أصحابنا وغيرهم وقالوا : إنما الخلاف في سقوط القتل عنه ، أما تو بته و إسلامه فيما بينه و بين الله فمقبولة : فإن الله يقبل التو بة عن عباده من الذنوب كلما ، وعموم الحسكم في تو بة المسلم والذمي ؛ فأمَّا تو بة المسلم فقد تقدُّم القول فيها ، وأما تو بة الذمى من ذلك ؛ فإن كان ذلك السبُّ ليس ناقضاً للمهد بأن يقوله سراً فتو بتُهُ منه كتو بة الحر بى من جميع ما يقوله و يفعله وتو بة ِ الذَّى َّ من جميع ما 'يقر عليه من الكفر، فإن هذا لم يكن ممنوعاً بعقد الذمة، وليس كلامنا فيه ، و به يخرج الجواب عما ذكروه ؛ فإن السبُّ الذي قامت الأدلة على مففرته بالإسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي إذا فعله ، و إنما فرق في الذمي بين الجمر بالسبُّ والإسرار به مخلاف المسلم لأن ما يُسِرُّه من السب لا يمنعه منه إيمان ولا أمان ، ألا ترى أنه لو قذف واحداً من المسلمين سراً مستحلا لذلك ثم أسلم كان كما لو قذفه وهو حربى ثم أسلم ، ومعلوم أن الـكافر الذى لاعهد معه يمنعه من شيء متى أسلم سقط عنه جميعُ الذنوب تبعاً للـكفر ، نعم لو أنى من السبُّ بما يعتقده حراماً في دينه ثم أسلم فني سقوط حق السبوب هنا نظر ، ونظيره أن بسب الأنبياء بما يعتقده محرماً في دينه ، وأما إن كان السب ناقضاً للمهد فإظهاره له مستحلا له في الأصل وغير مستحل كقتله المسلم مستحلا أو غير مستحل ، فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن ، وأما إسقاطها لحقِّ الآدميُّ فنيه نظر، والذى يقتضيه القياسُ أنه كتوبة السلم : إن كان قد بلغ المشعوم فلابد من استحلاله ، وإن لم يبلغه فنيه خلاف مشهور ، وذلك لأنه حق آدى يستقده محرما عليه ، وقد انتهك ، فهو كما لو قتل المعاهد مسلماً سراً ثم أسلم ، فإن إسلامه لا يُستقطُ عنه حقَّ الآدى وتاب ، أو أخذ له مالا سراً ثم أسلم ، فإن إسلامه لا يُستقطُ عنه حقَّ الآدى من الذى كان يعتقده محرما بالمهد ، لا ظاهراً ولا باطنا ، وهذا معنى قول من قال من الدوب لا يتوب فيها بينه و بين الله مقبولة » فإن الله يقبل النوبة من الدوب كلها ، وإن الله يقبل النوبة من حقوقه مطلقا ، أما من حقوق المباد فإن النوبة لا تبطل حقوقهم ، بل إما أن يستوفيها صاحبها من ظلمه ، أو يعوفه المع من ظلمه ، أو

وجاعُ هذا الأمر أن التو بة من كل شىء كان يستحلُه فى كفره نُسقِط حقوق الله وحقوق العباد ظاهماً و باطناً ، لسكن السبُّ الذى نتسكلم فيه هو السب الذى يظهره الذى ، وليس هذا بما كان يستحله كالم يكن يستحل دماءنا وأموالنا ، وإن كان ذلك بما يستحله لولا العهد .

وقد تقدم ذكر هذا ، و بيننا أن المهد بُحرُمُ عليه في دينه كثيرًا مما كان يعتقده حلالا لولا العهد، ونظير هذا تو بة للرتد من السب الذي يعتقد صحته ، وأما مالميكن يستحثُّه وهو إظهار السب فقيه حَمَّانِ : حق لله ، وحق للآدمى ، فتو بته تسقط فيما بينه و بين الله حقه ، لكن لا يلزم أن تُسقطَ حقَّ الآدمى في الباطن ؛ فعذا الكلام على قبول التو بة فيما بينه و بين الله .

## وحينئذ فالجواب من وجوه :

أحدها: أن الوَضِعَ الذى ثبت فيه قبول توبه فيا بينه وبين الله من حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذى ينتقض فيه عهده ويقتل و إن تاب، فإن ادعى أنه يسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل مُنْعَر؛ لما فيه من الخلاف، فلابد من إقامة الدلالة على ذلك، والأدلة المذكورة لم تتناول السبُّ الظاهر الذي ينقضه العهد.

الوجه الثانى: أن صحة النوبة فيا بينه وبين الله لا تُشْقطُ حقوقَ العباد من العود به الشقوبة المشروعة في الدنيا ؛ فإن مَنْ تاب من قسل اَ و قذف أو قطع طريق أو غير ذلك فيا بينه و بين الله فإن ذلك لا يسقط حقوق العباد من القوّد وحد القذف وضمان المال ، وهذا السبّ فيه حق لآدى ، فإن كانت التوبة 'يُغفر له بها ذنبه المتعلق بحق الله وحق عباده فإن ذلك لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة .

الوجه النالث : أن مَنْ يقول بقبول التو بة من ذلك في الباطن بكل حال يقول : إن تو بة العبد فما بينه و بين الله ممكنة من جميع الذنوب ، حتى إنه لو سب سراً آحادا من الناس مَوْ يَى ثم ناب واستغفر لهم بدل سبهم لَرُجِيَّ أن يغفر الله له ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعيا ، فكذلك ساب الأنبياء والرسل لو لم 'تقبل' تو بته وتغفر زلَّته لا نُسَدَّ باب التو بة وقطع طريق المففرة والرحمة ، وقد قال الله تعالى لما نهى عن الفيهة ( أَيُحبُّ أَحَدُكُمُ ۚ أَنْ يَأْكُلُ ۚ لَهُمَّ أَخِيهِ مَيْقًا فَكَرِهْ مُنْهُوهُ ، وَأَنْقُوا اللهُ ؛ إِنَّ اللهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )(١) فعلم أن المنتاب له سبيل إلى التوبة بكل حال ، وإن كان الذي الْحَيْبُ مينا أو غائبًا ، بل أصحُّ الروابتين ليس عليه أن يستحِــله في الدنيا إذا لم يكن علم ؛ فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه ، وفي الأثر «كفارة النيبة أن تستغفر لمن اغْتَبْتُهَ » وقد قال تعالى : ( إِنَّ الْحُسْنَاتِ 'يُذْ هِـ بْنَ السَّيِّئَاتِ ) (٢) أما إذا كان الرسول حيا وقد بلغه السب فقد يقول هنا : إن التو بة لا تصح حتى يستحلُّ الرسول و يعفو الرسول عنه ، كما فعل أنَّسُ بن زنم ، وأبو سفيان بن الحارث ، وعبد الله بن أبي أمية ، 

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة الحجرات (٣) من الآية ١٤٤ من سورة هود

وكمبُ من زُهَبر، وغيرهم ، كما دلت عليه السيرة لمن مديرها ، وقد قال كعب من زهير:

ُنَّقِثْتُ أَنَّ رسول الله أَوْعَدَىٰ ﴿ وَالْتَقُو ُ عِنْدَ رَسُولِ الله َمَّامُولُ و إنما يطلب العفو فى شىء بجوز فيه العفو والانتقام ، و إنجس يقالَ « أوعده » إذا كان حكم الإيعاد باقيا بعد الإسلام ، و إلا فلو كان الإيعاد معلقا بيقائه على الكفر لم يبق إيعاد .

إذا تقرر هذا فصحة التوبّة فيا بينه و بين الله وسقوط حق الرسول بمسا أبدله من الإيمان به الموجب لحقوقه لا يمنع أن يقيم عليه حد الرسول إذا ثبت عند السلطان، و إن أظهر التوبة بعد ذلك ، كالتوبة من جميع الكبائر الوجيد للمقوبات المشروعة ، سواء كانت حقا بله أو حقا لآدمى ، فإن توبة المبسة فيا بينه و بين الله – بحسب الإمكان – صحيحة ، مع أنه إذا ظهر عليه أقيم عليه الحد ، وقد أسلفنا أن حق الرسول فيه حق لله وحق لآدمى ، وأنه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان و إن أظهر الجانى التوبة معد الشمادة .

وأما ما ذكروه من كون سب الرسول ليس بأعظَمَ من سبُّ الله ، وأن مافيه من الشرف فلأجل ؛ فني الجواب عنه طريقان :

أحدها : أنه لا قرَقَ بين البابين ؛ فإن سابَّ الله أيضًا يقتل ، ولا تُسقط النو بهُ القتل عنه ، لها الكونه دايلا على الزندقة في الإيمان والأمان ، أولكونه ليس مجرد ردة ونقض ، و إيما هو من باب الاستخفاف بالله والاستهانة ، ومثل هذا لا بسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه كما لا يسقط القتل عنه إذا أنهاك محارمه ؛ فإن انتهاك حرمته أعظمُ من انتهاك محارمه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك ، ومن قاله من أصحابنا وغيرهم ، ومن أجاب بهذا لم يورد عليه صحة إسلام النصراني ونجود وقبول توبتهم ، لأنه لا خلاف في فبول

التوبة فيا بينه و بين الله وفي قبول التوبة مطلقا إذا لم يظهروا السب، وإنما الحلاف فيما إذا أظهر النصراني ما هو سب وطمن، ودعاؤهم إلى التوبة لا يمنع إقامة الحدود عليهم إذا كانوا معاهدين كقوله سبحانه وتعالى: ( إنَّ اللّذِينَ نَعَنُوا الْوُمِّينِينَ وَاللّذُومِيَاتِ ثَمَّ لَمْ يَتَوُبُوا )( وكانت فتنهم أنهم القوهم في النار حتى كفروا ، ولو فعل هذا معاهد بمُشْلم فإنه يقتل و إن أسلم بالاتفاق ، و إن كانت توبته فيما بينه و بين الله مقبولة .

وأيضاً ؛ فإن مقالات الكفار التي يعتدونها ليست من السب الذكور ، فإنهم يعتقدون هذا تعظيا فدوينا له ، و إعاالكلام في السب الذي هو سبعند الساب وغيره من الناس ، وفَرَق بين من يتكلم في حقه بكلام يعتقده تعظيا له وبين من يتكلم بكلام يعلم أنه استهزاء به واستخفاف به ، ولهدذا فرق في القتل والزفي والسرقة والشرب والقذف ونحوهن بين المستحل الذلك المذور وبين من يعلم التحريم .

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تَسَيُّوا الدَّهْرَ ؛ فإنَّ اللهُ هُوَ الدَّهْرَ ، فِلنَّ اللهُ هُوَ الدَّهْرَ ، وَلَوْ اللهُ هُوَ اللهُ هُوَ ، وَلَوْ اللهُ هُوَ ، وَلَوْ اللهُ هُوَ اللهُ هُوَ ، وَلَوْ اللهُ هُوَ ، وَلَوْ اللهُ هُوَ اللهُ هُوَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَلَا اللهُ مِن اللهُ وَ اللهُ وَلَا اللهُ مِن اللهُ وَلَلهُ وَلَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ من سورة البروج

يُعَيْرِ عِلْمٍ )(1) قد قبل: إن السلمين كانوا إذا سبّوا آلمة الكفار سبّ الكفار سبّ والمُمْم، فيقَّن عن كونه ربّهم اللّذِين بيسدونه مُعْرضين عن كونه ربّهم والمُمْم، فيقع سبهم على الله لأنه إله المنا ومعبودا ، فيكونوا سابين الموصوف ، وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه (عَدُوا بَغَيْرِع) (1) وهو شبيه بسب الدهر من الموسوف بعض الرجره ، وقيل: كانو كسلمون يسبون أصنام الكفار فيسبه الكفار الله بنيرعام ، فأنزل الله (ولا تَسُبُّوا الله ين يَدُعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدُوا بِعَيْرِعام ، فنهام وقال أيضاً : كان المسلمون يسبون أونان الكفار ، فيردون ذلك عَلَيم ، فنهام الله الله النه تعلى المنابق ، وذلك أنه في اللهاجة أن يسب الجاهل مَنْ يعظم مُوا أَعْمَد الله الله الله الله الله المنابق ، وذلك أنه في اللهاجة أن يسب الجاهل مَنْ يعظم مُوا أَعْمَدُ المدوم إذا كان يعظمه أيضاً ، كما قال بعض الحَمْدَى :

مُبُواعَلِيًّا كَا مَبُوا عَتِيفَكُمُ ۚ كُفْرًا ۚ بِكُـفْرٍ ، وَإِيمَانَا بِإِيمَانِ وَكَا يَقُولُ بِمِضَ الجَهَالَ : مقابلة الفاسد بمثله ، وكَا قد تحمل بعض جُبَّالًا

المسلمين الحديَّةُ على أن يَسُبُّ عيسى اذا جاهره الحاربون بسبُّ رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهذا من الوجبات القتل .

الطريقة الثانية : طريقة منْ فرق بين سب الله وسب رسوله ، وذلك من وجوه :

أحدها : أن سَبَّ الله حقِّ مَحْضَ لله ، وذلك يَسْتُط بالنوبة كارْنى والسرقة وشرب الحمر، وسَبَّ النبى عليه الصلاة والسلام فيه حقان: لله ، والعبد، ولا يسقط حق الآدى بالنوبة كالقتل فى الحجاربة ، هذا فرق القاممي أبي يَعْلى فى خلافه .

الوجه النانى : أن النبى عليه الصلاة والسلام تلحقه المَرَّةُ بالسب ؛ لأنه (١) من الآية ١٠٨ من سورة الأنعام علوق، وهو من جنس الآدميين الذين تلحقهم للعرة والنصّاضة بالسبّ والشّم، وكذلك يُتَابِون على سبهم ، و يعطيهم الله من حسنات الشاتم أو من عسده عوضاً على ما أصابهم من المصينة بالشّم ؛ فن سبه ققد انتقص حرمته ، والخالق سبحانه لا تلحقه مَترَّة ولا غَضَاضة بذلك ، فإنه مترَّ عن لحوق المنسافع والمضار ، كا قال سبحانه فيا يرويه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام « يا عبادي سب النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤثّر انتقاصه في النفوس ، وتلحقه بذلك مَترَّة وضمّ ، ور بما كان سببا للتنفير عنه ، وقلة مَتِيته ، وسقوط حُرِّمته ؛ شرعت المقوبة على خصوص النساد الحاصل بسه ، فلا تقط بالنو بة كالمقوبة على جميع الجرائم. وأما ساب الله سبحانه فإنه يضره عنه ، غلات المكافر والمرتد ، فتى تاب زال ضرر نفسه فلا يقتل .

وهذا الغرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحبيلية ، منهم القاضى عبد الوهاب بن نصر ، والقاضى أبو يَهْلَى في « الحِجَّد » وأبو على بن البناء ، وابن عَمَيل ، وغيرهم ، وهو يتوجَّه مع قولنا : إن سبَّ النبي عليه الصلاة والسلام حدًّ لله كالزنى والسرقة .

يؤيد ذلك أن القذف بالسكفر أعظم من القذف بازنى، ثم لم يشرع عليه حد مقدر كما شرع على الرسى بالزنى، وذلك لأن القذوف بالسكفر لا يلحقه العار الذى يلحقه بالرمى بالزنى؛ لأنه بما يُظهر من الإبمان يعلم كذب القاذف، و بما يظهره من التوبة ترول عنه نلك المرة، بخلاف الزنى فإنه يُستَسَرُه به، ولا يمكنه إظهار البرادة منه، ولا ترول مَسرَّته فى عُرف الناس عند إظهار التوبة، فكذلك ساب الرسول يُلجئ بالدين وأهام من المرة ما لا يلحقهم إذا سبَّ الله ، لكون النافى لسب الله ظاهرا معلوما لكل أحد يشترك فيه كلُّ الناس الرجه التال : أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يُسَبُّ على وجه الاستخفاف به والاستهانة ، وللنفوس الكافرة والنافقة إلى ذلك داع : من جهة الحسد على ما آثاء الله من مُفَله ، ومن جهة الحفالفة في دينه ، ومن جهة الانقهار تحت حكم دينه وشرعه ، ومن جهة الراغة المعته ، وكل مفسدة يكون إليها داع فلا بد من شرع المقوبة عليها حدا ، وكل ما شرعت العقوبة عليه لم يسقط بالتوبة كسائر الجرائم ، وأما سبُّ الله سبحانه فإنه لا يقع في الغالب استخفافا واستهانة ، وإنما يقع تديئنًا واعتقادا ، وليس للنقوس في الغالب داع إلى إلقاء السب إلا عن اعتقاد ، برونه تنظيا وتمجيدا ، وإذا كان كذلك لم يحتج خصوص السببُ إلى شرع زاجر ، بل هو نوع من الكفر ، فيقتل الإنسان عليه كردّته السببُ إلا أن يتوبة .

وهذا الوجه من نمط الذى قبله ، والقرق بينهما أن ذلك بيان لأن مُعْسَدة السب لا نزول بإظهار التوبة ، مخالف مفسدة سب الله تعالى، والتالى بيان لأن سب الرسول إليه داع طبعى فيشرع الزجر عليه علمموصه كشرب الخر، وسَبُّ الله تعالى ليس إليه داع طبعى فلا محتاج خصوصه إلى زَجْر آخر كشرب المول وأكل المينة والذم.

والوجه الرابع: أن سب النبي عليه الصلاة والسلام حد وجب لسب آدى ميت لم يعلم أنه عفا عنه ، وذلك لا يسقط بالتوبة ، بخلاف سب الله تعالى ، فإنه قد علم أنه قد عفا عن سبه إذا تاب ، وذلك أن سب الرسول متردَّدُ في سقوط حده بالتوبة بين سب الله وسب سائر الآدميين ، فيجب إلحاقه بأشبه الأصلين به ، ومعلوم أن سب الآدمي إنما الاستقط عقو بتهالتو بةلأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة ، لأنهم ينتفعون باستيفاء حقوقهم ، ولا ينتفعون بتوبة التائب، فإذا تاب من للآدمي عليه حق قصاص أو قذف إن له أن يأخذه منه لينتف

به تَشَفَّيا ودَرُك ثأر وصيانَةَ عرضٍ ، وحق الله قد عُم سقوطُه بالنوبَة ، لأنه سبحانه إنما أوْجَبَ الحقوق لينتفع بها العباد فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود الإنجاب ، وحينتذ فلا ربب أن حرمة الرسول ألحقت بحرمة الله ،ن جمة التغليظ ؛ لأن الطمن فيه طمن في دين الله وكتابه ، وهو من الخلق الذين لا تسقط حقوقهم بالتو بة ، لأنهم ينتفعون باستيفاء الحقوق ممن هي عليه ، وقد ذكرنا مادل على ذلك من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له أن يعاقب مَنْ آذاه و إنَّ جاءه تائبًا ، وهو عليه الصلاة والسلام كما أنه بلَّـغ الرساله لينتفع بها العباد فإذا تابوا ورجموا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصوده فهو أيضًا يتألم بأذاهم له فله أن يعاقب مَنْ آذاء تحصيلا لمصلحة نفسه كما أنه يأكل ويشرب، فإن تمكين البشر من استيفاء حقه ممن بفي عليه من جملة مصالح الإنسان ، ولولا ذلك لماتت النفوس غما ، ثم إليه الخَيرَةُ في العفو والانتقام ، فقد تترجُّحُ عنده مصلحة الانتقام ، فيكون فاعلا لأمر مُباَح وحظ جائز كاله أن يتزوج النساء، وقد يترجُّج العفو، والأنبياء علمهم السلام منهم مَنْ كانقد يترجُّح عنده أحيانا الانتقام ويُشَدّد الله قلوبهم فيه حتى تـكون أشدُّ من الصخر كنوح وموسى ، ومنهم من كان يترجُّح عنده العفوفيلين الله قلوبهم فيه حتى تــكون أَلْيَنَ من اللين كابراهيم وعيسى ، فإذا تمذُّر عفوه عن حقه تمين استيفاؤه ، و إلاّ لزم إهْدَارُ حقه بالحَلية .

قولهم « إذا سقط المتبوعُ بالإسلام فالتابع أولى»

قلنا : هو تابع من حيث تفاظت عقو بته ، لا من حيث إن له حقافي الاستيفاء لا ينجبر بالتو بة .

قولهم « سابُّ الواحِدِ من الناس لا يختلف حاله ،بين ما قبل الإسلام و بعده ، بخلاف ساب الرسول .

عنه جوابان :

أحدها : النم ؟ فإنسبّ القمى السلم جائز عنده، لأنه يستقد كفره وضلاله، وإنما يحرَّمه عنده العهدُ الذي بيننا و بينه فلا فرق بيسها ، وإن فُرِ من السكلام فى سبّ خارج عن الدين مثل الرمى بالزنى والافتراء عليه ونحو ذلك ، فلا فرق فى ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من أهل الذهة ، ولاريب أن السكافر إذا أسلم صار أخا للسلمين يؤذيه ما يؤذيهم ، وصار معتقدا لحرمة أعماضهم، وزال المبين لا شهاك أعماضهم ، ومع ذلك لا يسقط حق المشتوم بإسلامه ، وقد

الثانى: أن غائم الواحد من الناس لوتاب وأظهر براءة المشتوم وأثنى عليه ودَعَا له بعد وَفَعه إلى السلطان كان له أن يستوفى حدَّه مع ذلك ، فلا فرق بينه و بين شائم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته ، وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه الثوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من الفَضَاصَة والمَّرَّة ، بل قد محمل ذلك على خوف المقوبة ، و بيق آثار السب الأول جارحة ، فإن لم يمكن المشتومين أخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه .

قولهم « القتلُ حقُّ الرسالة ، وأما البشر َّيَّهُ فإنما لها حقوق البشرية ، والتنو بة تقطع حق الرسالة »

قلنا: لانسلم ذلك، بلهو من حيث هو بشر مُقطَّل في بشر يتعطى الآميين نفضيلا يوجبُ قَتْلُ سابه ، ولوكان القتل إنما وجب لـكونه قَدْحاً في النبوة لـكان مثل غيره من أنواع الـكفر ، ولم يكن خصوصُ السبُّ موجبا الفتل ، وقد قدَّ منا من الأدلة ما يدل على أن خصوص السب موجب الفتل ، وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الـكفر ، ومَن سَوَّى بين الساب للرسول و بين المُرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الـكتاب والسنة الظاهرة والإجماع المـاضى ، وخالف المقول ، وسَوَّى بين الشيئين المتباينين ، وكونُ القاذف له لم يجب عليه مع القتل جَلا ثمانين أوضحُ دليل على أن القتل عقوبة لخصوص السب ، و إلا كان قد اجتمع حقان : حق أنه — وهو تكذيب رسوله فيوجب المجلد على هذا الرأى — فكان ينبغى قبل التوبة على هذا أن بحتم عليه الحدًّان ، كما لو ارتد وقد صلى ، و بعد التوبة يستوفى منه حد القذف ؛ فكان إنما النبي عليه الصلاة والسلام أن يماقب مَن سَبّه وجاء تأبرًا بالجلد ققط ، كما أنه ليس للإمام أن يماقب قاطح الطريق إذا جاء تأثبًا إلا بالقود ونحوه مما هو خالص حق الأدمى ، ولو سلمنا أن القتل حق الرسالة فقط فهو ردة مفلظة بما فيه ضرر أو نقض منظظ بما فيه ضرر ، كما لو اقترن بالنقض حِراب وفساد بالفعل من قطع طريق منظظ بما فيه مشرر ، كما لو اقترن بالنقض حِراب وفساد بالفعل من قطع طريق والإسلام ، وهذا المأخذ متمتعتق سواء قلنا إن سابً الله يقتل بعد التوبة أو والإسلام ، وهذا المأخذ متمتعتق سواء قلنا إن سابً الله يقتل بعد التوبة أو

قولهم : ۵ إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة » .

قلنا: هذا ممنوع ، أما إذا سَوَّينا بينه و بين سب الله فظاهر ، وإن فرقنا فإن هذا شبه من باب فعل المحارب لله ورسوله الساعى فى الأرض فساداً ، والحاجة داعية إلى ردع أمثاله كا تقدم ، وإن سُمنا سقوط الحق النملق بالكفر بالرسالة ، لكن لم يسقط الحق التعلق بشتم الرسول وسبه ، فإن هذه جناية زائدة على نفس الرسول مع النزام تركما ؛ فإن الذمى يلنزم لنا أن لا يظهر السب ، وليس ملنزماً لنا أن لا يكفر به ، فكيف بجعل ما النزم تركه من جنس ما أفر راه عليه ؟ وجاع الأمر أن هذه الجناية على الرسالة له تمفض يتضمن حِرًا باكا وفساداً أو ردة تضمنت فساداً وحراباً ، وسقوط القتل عن مثل هذا ممنوع كا تقدم .

قولهم : « حق البشرية انغمر فى حق الرسالة ، وحق الآدمى انغمر فى حق الله a .

قلنا: هذه دعوى محضة ، ولو كان كذلك لما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام المفتوعن سبه ، ولا جاز عقو بته بعد بحيثه تائباً ، ولا احتجج خصوص السب أن يفرد بذكر العقو بة ؛ لعلم كل أحد أن سب الرسول أغلظ من الكفر به ، فلما جاءت الأحاديث والآثار في خصوص سبَّ الرسول بالقتل علم أن ذلك غلاصة في السب و إن اندرجنى عوم الكفر.

وأيضاً ؛ فحق العبد لا ينغمر في حق الله قط ، نعم العكس موجود ، كما تندرج عقو بة القاتل والقاذف على عصيانه لله في القَوَد وحدُّ القذف ، أما أن يندرج حقُّ العبد في حق الله فباطل ؛ فإن من جني جناية واحدة تعلَّق بها حقان لله ولآدمي ثم سقط حق الله لم يسقط حق الآدمي ، سواء كان من جنس أو جنسين ، كما لو جني جنايات متفرقة كمن قتل في قطم الطريق فإنه إذا سَقَط عنه تحتُّم القتل لم بسقط عنه القتل ، ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطعُ لم يسقط عنه الغُرْمُ بإجماع المسلمين ، حتى عند من قال « إن القطم والغرم لا يجتمعان » نعم إذا جَنَى جناية واحدة فمها حقان لله وَلَادْنَى : فإن كان موجب الحقين من جنس واحد تداخُلاً ، و إن كانا من جنسين فني التداخل خلاف ممروف، مثالُ الأول قتل المحارب فإنه يوجب القتلَ حقًّا لله وللآدمي، والقتل لا يتمدد ، فمتى قتل لم يبق الآدمي حق في تركته من الدية ، و إن كان له أن يأخذ الدية إذا قتل عدة مقتولين فيقتل ببمضهم عند الشافعي وأحمد وغيرهما، أما إن قلنا « إن موجب العمد القود عيناً » فظاهر ، و إن قلنا « إن موجبه أحد شيئين » ؛ فأيما ذاك حيث يمكن العفو ، وهنا لا يمكن العفو ، وصار موجبه القود عينا ، وولى استيفائه الإمام ؛ لأن ولايته أعم ، ومثال الناني أخذ المـال

سرقة و إنلافه ؛ فإنه موجب للقطع حدًّا لله ، وموجب للغرم حقاً لآدمى ، ولهذا قال الـكوفيون : إن حق الآدمي يدخل في القطع فلا بحب ، وقال الأكثرون: بل يغرم للآدمي ماله ، و إن تُطيت يده ، وأما إذا جني جنايات متفرقة لكل جناية حد ؛ فإن كانت لله وهي من جنس واحسد تداخلت بالانفاق ، و إن كانت من أجناس وفيها القتلُ تداخلت عند الجمهور ، ولم تتداخل عند الشافعي ، وإن كانت لآدمي لم تتداخل عند الجمهور ، وعند مالك تتداخل فى القتل ، إلا حد القذف ، فهنا هذا الشاتم السابُّ لاريب أنه يتعلَّق بسبه حتى الله ، وحتى لآدمى ، ونحن نقول : إن موجب كل منهما القتل ، ومن ينازعنا إما أن يقول : الدرج حق الآدمي في حق الله أو موجه الجلد ؛ فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقول : إن موجبه الجلد ؛ فإنه بجب أن يخرج على الخلاف ، وأما إذا أسقط حق الله بالتو بة فكيف يسقط حق العبد ؟ فإنا لا نحفظ لهذا نظيراً ، بل النظائر تخالفه كما ذكرناه ، والسنة تدل على خلافه ، و إثباتُ حكم بلا أصل ولا نظير غيرُ جأنز ، بل مخالفته للأصول دليل على بطلانه .

وأيضاً؛ فهَبُّ أن هذا حد محض لله ، لكن لم يقال: ﴿ إِنهِ بِسَقَط بَالنَّو بِهَ ﴾ وقد قدمنا أن الردة وتفض العهد نوعان : مجرد ، ومفلظ ؛ فما تفلظ منه بما يضر المسلمين مجب قتل صاحبه بكل حال وإن تاب ، وبينًا أن السب من هذا النوع .

وأيضًا ؛ فأقصى ما يقال أن يلحق هــذا السب بسب الله ، وفيه من الخلاف ما سيأنى ذكره إن شاء الله تعالى .

وأما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم وسب السكافر فهو — و إن كان له توجُّه، كما للتسوية بينهما في السقوط توجُّه أيضاً — فإنه معارض بما يدل على أن السكافر أولى بالقتل بكل حال من السلم ، وذلك أن السكافر قد ثبت المبيع الدمه وهو السكفر ، وإنما عصّمه العهد ، وإظهار م السبّ لا ريب أنه عاربة فه ورسوله وإفساد فى الأرض ونكاية فى السلمين ، فقد تحقق الفساد من جهته ، وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثق بها كتوبة غيره من الحاربين فله ورسوله الساعين فى الأرض فساداً ، بخلاف من علم منه الإسلام وصدرت منه السكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن اعتقاد ، بل خرجت سَفَها أو غَلَطاً ؛ فإذا عاد إلى الإسلام – مع أنه لم يزل يتدين به لم يعلم منه خلافه – كان أولى لقبول توبته ؛ لأن ذنبه أصسفر ، وتوبته أقرب إلى الصحة .

ثم إنه بجاب عنه بأن إظهار السلم تجديد الإسلام بمنزلة إظهار اللسى الإسلام؛ لأن اللسم كان يَزَعُه عن إظهار السلم عا أظهره من الأمان كما يَزَعُه السلم ما أظهره من عقد الإبمان ، فإذا كان السلم الآن إنما "يظهر عقد إبمان قد ظهر ما يدل على ما يدل على ما يدل على أمانه يتهم في إبمانه ، ويكون منافقاً في الإبمان كان منافقاً في الأبمان كان منافقاً في الأبمان ، بل ربما كان حال هذا الذي تاب بعد معاينة السيف أشد على المسسلمين من طاهو قبل التوبة ، فإنه كان في ذلة المكفر ، والآن ما يدل على أراك المسلمين في ظاهر العزم ما ظهر من نفاقه وخُبته الذي لم يظهر ما يدل على رواله ، على أن في تعليل سبه بالزندقة نظراً ؟ فإن السب أمر ظاهر قد حدث له ما أوجب الردة .

نعم إن كان ممن تكور ذلك منه أو له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة ظاهرة ، لـكن يقال : محن نقتل للأمرين ، لـكونه زنديقاً ، ولـكونه سابا ، كما نقتل الذمى لكونه كافراً غير ذى عهد ، ولسكونه سابا ؛ فإن الفرق
بين المسلم والذمى فى الزندقة لا يمنع اجتماعهما فى علّة أخرى تقتضى كون
السب موجباً للفتل ، وإن أحسدت الساب اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك ،
بل قد بقال : إن السب إذا كان موجباً للقتل قتل صاحبه وإن كان صحيح
الاعتقاد فى الباطن فى حال سبه كسبه أله تعالى وكالتذف فى إيجابه للجلد وكسبةً
جميع البشر .

وأما الفرق الثانى الذي مَثْناًه على أن السب يوجب قتل المسلم حداً لأن مَفسدَته لا تزول بسقوطه بتجديد الإسلام، مخلاف سب الكافر، فمضمونه أنا نرخص لأهل الذمة في إظهار السب إذا أظهروا بعده الإسلام ، ونأذن لهم أن يشتموا ، ثم بعد ذلك يُشلمون ، وما هذا إلا بَمَنَابة أن يقال : علمُ الذَّمي بأنه إذا زَني بمسلمة أو قطع الطريق أخذ فقتـــل إلا أن يسلم يَزَّعُه عن هذه المفاسد إلا أن يكون عن بريد الإسلام ، و إذا أسلم فالإسلام بَجُبُّ ما كان قبله، ومعلوم أن معنى هذا أن الذمي يحتمل منه ما يقوله ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذا قصد أن يسلم بعده وأسلم ، ومعلوم أن هذا غير جأئز ؛ فإن الكلمة الواحدة من سبِّ النبي صلى الله عليه وســلم لاتحتمل بإســـلام ألوف من أحبُّ إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو مُنتَهَكُ مستهان ، وكثير ممن يسب الأنبياء من أهــل الذمة قد يكون زنديقاً لا يبالى إلى أى دين انتسب ، فلا يبالى أن ينال غرضه من السب ثم 'يظهر الإسلام كالمنافق سواء ، ثم هذا يوجب الطمع منهم في عرصه ، فإنه ما دام العدو يرجو أن يستبقى ولو بوجه لم يَزَعه ذلك عن إظهار مقصوده في وقت ما 

فقد حصل غرضه ، وكل فساد قصد إزالته بالكماية لم يجمل لفاعله سبيل إلى المناسبيل المن من المنافذ كالزنى والسرقة وقطع الطريق ، فإن كان مقصود الشارع من تطهييز الدار من ظهور كانة السكفر والطمن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه القبائح ابتغى أن يكون تحتَّم عقوبة مَنْ فعل ذلك أبلغ من تمتم عقوبة هؤلاء .

وفقهُ هـ ذا الجواب أن تعلم أن ظهور الطعن فى الدين من سب الرسول ونحوه فساد عريض وراء مجرد الكفر ، فلا يكون حصول الإسلام ماحيسًا الذلك النساد .

وأما الفرق الثالث قولم « إن الكافر لم يلترم تحريم السب » فباطل ؛

أفاله لا فوق بين إظهاره لسب النبي صلى الله عليه وسلم وبين إظهاره لسب

آحاد من المدلمين و بين سفك دماشم واخذ أموالهم ، فإنه لولا العهد لم يكن

فرق عنده بيننا و بين سائر مَن "يخاله في دينه من الحجار بين ، ومعلوم أنه يستحل

ذلك كله منهم ، ثم إنه بالمهد صار ذلك بحرما عليه في دينه منا لأجل المهد ،

فإذا فعل شيئاً من ذلك أقيم عليه حده و إن أسلم ، سواه اتتقض عهده بما يفعله

أو لم ينتقض عهده با خيا عليه الحده م بقاء العهد كالو سَرَق أو قذف مسلما ،

وبانة ينتقض عهده كل خدً عليه فيصير بمنزلة المحار بين ، وتارة بجب عليه الحد

و ينتقض عهده كا إذا سب الرسول أو زنى بمسلمة أو قطع الطربق على المسلمين ،

فعذا يتقتل و إن أسلم ، وعقو به محدذا النوع من الجنايات القتل حما كمقو به

الابتان أن الحالم به من المسلمين جزاه له على ما فعل من الفساد الذى الذي يسقد فعل

الإبان أن لا يغطه مع كون مثل ذلك الفساد موجبا القتل ونكالا لأمثاله عن فعل

فهذا هو الجواب عما ذكر من الحجج للمخالف ، مع أن فيا تقدَّم من كلامنا ما يُغْنِي عن الجواب لمن تبينت له المآخذ ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## فصـــل فى مواضع التوبة

وذلك مبنى على التوبة من سائر الجرائم ، فنقول :

لاخلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه توبةقاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه توبةقاطع ماكان حدًّا لله من تحتَّج القتل والسلب والنفى وقطع الرَّجْل، وكذلك قطع الطريق بقوله : ( إلاّ اللّذينَ تَابُو امِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدرُوا عَلَيْمٍمْ، فَأَعْلُوا أَنَّ الله عَلَى ذلك عَمْورٌ رَحِمْ ) ( ) ومعنى القدرة عليهم إمكان الحسد عليهم لتبوته بالمبينة أو بالإقرار وكونهم في قَبْضَة المسلمين، فإذا تابوا قبل أن يُؤخذُوا سقط ذلك عنهم.

وأما مَنْ لم يو جَدْ منــه إلا مجرد الردة وقد أغليرها فذلك أيضاً تقبل - توبة المرتد توبته عند العامة ، إلا مايروى عن الحسن ومن قبل إنه وافقه .

وأما الثانل والقاذف فلا أعلم مخالفا أن توبتهم لا تُشقِطُ عنهم حق وبة القاتل الآدمى ، يمنى أنه إذا طلب بالقَوَد وحد القذف فله ذلك ، وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك

وأما الزانى والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا إذا تاب قبل أن توبة الزانى ونحموم يقام عليه الحد، فهل يسقط عنه الحد؟ على روايتين :

> أصحهما : أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ، ولا يمتبر مع ذلك إصلاح العمل .

> > والثانية : لا يسقط، ويكون من تو بته تطهيره بالحد.

وقيد بعضهم إذا تابقبل ثبوت حده عند الإمام ، وليس بين الـكلامين خلاف

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٤ من سورة المائدة

فى الممنى ، فإنه لا خلاف أنه لا يسقط فى الموضع الذى لا يسقط حــد الحارب بتوبته ، وإن اختلفت عباراتهم : هل ذلك لعــدم الحــكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحدإلى الفسدة ؟ فقال القاضي أبو يملي وغيره ، وهو بمن أطلق الروايتين : التو بهُ غير محكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عليه ؛ لجواز أن يكون أظهرها تَقَيَّةً منالإمام والخوف من عقوبته ، قال : ولهذا نقول في توبة الزاني والسارقوالشارب: لايحكم بصحتها بعد علم الإمام بحدهم وثبوته عنده ، و إنما يحكم بصحتها قبل ذلك ، قال : وقد ذكره أبو بكر في « الشافي » فقال : إذا تاب یمنی الزانی — بعـد أن قدر علیه فمن تو بته أن یطهر بالرجم أو الجلد ، وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ؛ فمأخذ القاضي أن نفس التوبة الحكوم بصحتها مُشقط للحد في كل موضع ، فلم يحتسج إلى التقييد هو ومن أى بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة و بعدها فى الجيع مع صحة التو بة بعد القدرة ، و يكون الحد من تمام التو بة ؛ فلهذا قيدوا ، فلا فرق في الحسكم بين القولين ، والتقييدُ بذلك موجود في كلام الإمام أحمد ، نقل عنه أبو الحارث في سارق ِ جاء تائبًا ومعه السرقة فردُّها قبل أن يقدر عليه ، قال : لم يقطع ، وقال : قال الشمعي : ليس على تائب قطع ، وكذلك نقل حَنْبَل ومهنا في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبًا : يدرأ عنه القطع.

ونقل عنه اليمونى فى الرجل إذا اعترف بالزى أربع سمرات ، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد: إنه تقبل تو بته فلا يقام عليه الحد، وذكر قصة ماعز إذ وجَدَ مس الحجر فهرب قال النبى عليه الصلاة والسلام « فَهَلاَ تَرَكَّكُمُوهُ » قال الميمونى: وناظرته فى مجلس آخـــــر، قال: إذا رجع عما أتو به لم يرجم ، قلت: فإن تاب ؟ قال: من تو بته أن يطهر بالرجم، قال: ودار بينى و بينه السكلام غير سمة أنه إذا رجع لم يقم عليه ، وإن تاب فمن تو يته أن يطهر بالجلد، قال القاضى : والذهبُ الصحيح أنه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحَمْيل ومهنا .

فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التو بة بعد أن ثبت عليه الحـد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد ، وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه \_ بأن يتوب قبل أخذه و بعد إقراره الذى له أن يرجم عنه \_ ففيه روايتان ، وقد صرح بذلك غير واحد من أعـة الذهب ، منهم الشيخ أو عبد الله بن حـامد ، قال : فأما الزبي فإنه لاخلاف أنه فيا بينه و بين الله تصح تو بته منه .

فأما إذا تاب الزانى وقد رُغِم إلى الإمام فقولُ واحد: لا يسقط الحد، فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر ؛ فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان ، و إن كان ذلك ببينة فقول واحد: لا يسقط ؛ لأنه إذا قامت البيئة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة ، والإقرار بخلاف البينة ؛ لأنه إذا رجع عن إقراره قُبل منه .

وقال فى السرقة : لاخلاف أن الحق الذى لله يستقط بالنو بة ، سواء تاب قبل القُطّع أو بعده ، و إنما الخلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد ، فإن كان ذلك قبل أن يُرفَع إلى الإمام سقط الحد سواء رُفع إلى الإمام أو لم يرفع ، وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه ؛ لأنه حق يتملّق بالإمام فلا بجوز تركه .

قال: وكذلك المحارب إذا تاب من حق الله، وقد قدمنا أنا إذا قلنا بسقط الحد عن غير قطاع الطريق بالتو بة فإنه يكنى مجرد التو بة ، وهذا هو المشهور من المذهب ، كا يكنى ذلك فى تُطأع الطريق .

وفيه وجه ثاني: أنه لابد من إصلاح العمل مع التوبة ، وعلى هـذا فقد قيــل: يعتبر مضىّ مدة بعتبرها صدق توبته وصلاح نيته ، وليست مُقَدَّرَة بمدة معلومة ؛ لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف ، ويتحرج أن يعتبر مضى سنة ، كما نص عليه الإمام أحمد في تو بة الداعي إلى البدّعة أنه يتمين فيسه مضى سنة ، أنبّاعا لما أمر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه في قضية ضبيع بن عسل ؛ فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة ، وأمر المسلمين بهَجْره ، فلما حال الحول ولم يظهر منه إلا خير أمر المسلمين بكلامه ، وهذه قضية مشهورة بين الصحابة ، هسذه طريقة أكثر أصحابنا

وظاهم طريقة أبى بحر أنه يغرق بين التوبة قبل أن يقر ـ بأن يجىء تائباً ـ وبين أن يقر ثم يتوب ؛ لأن أحمد رضى الله عنه إنما أسقط الحد عن جاء تائباً، فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجم أحمد عن القول بسقوط الحمد . وللشافع أيضاً في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان أصحها أنه يسقط، لمكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل القدرة، وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الإصلاح في زمن يُوثَقُ بتوبته، وقيل: مدة

هكذا ذكر العراقيون من أصحابه، وذكر بعض الخراسانيين أن في تو بة المحارب وغير، بعد الظفر قولين إذا اقترن بها الإصلاح، واستشكلوا ذلك فيا إذا أنثأ النو بة حيث أخذ لإقامة الحد، فإنه لا يؤخر حتى بصلح العمل

ومذهب أبى حنيقة ومالك أنه لايسقط بالتوبة ، وذكر بعضهم أن ذلك إجماع ، وإنما هو إجماع فى التوبة بعد ثبوت الحد .

توبة الساب بعد ثبوته بالبينة

إذا تلخص ذلك فمن سَبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورُفسم إلى السلطان ، وثبت ذلك عليه بالبينة ، ثم أظهر التو بة ؟ لم يسقط عنه الحد عند من يقول « إنه يُقتل حداً » سواء تاب قبل أداء البينة ؟ لأن هذه تو بة بعد أحذه والقدرة عليه ، فهو كما لو تاب قاطم الطريق والزأني والسارق

فى هذه الحال ، وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبيئةُ بذلك ممكنة ، وهذا لاريب فيه ، والذمى فى ذلك كالملى إذا قيل (إنه يقتل حدا » كما قررناه .

توبته بعد الإفرار بالسب

وأما إن أقرَّ بالسب ثم تاب أو جاء تائبًا منه ، فمذهب المالكية أنه يقتل أبضاً ؛ لأنه حد من الحدود لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها ، ولمم في الزنديق إذا جاء تائباً قولان ، لكن قال القاضي عياض : مسألته أقوى لا يتصور فمها الخلاف ؛ لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولأمتــه بسببه ، لا يسقط بالتو بة كسائر حقوق الآدميين ، وكذلك يقول من يرى أنه يقتله حداكما يقوله الجمهور ، و يرى أن التو بة لا تُسْقط الحد بحال كأحد قولى الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وأما على المشهور في الذهبين — من أن التو بة قبل القدرة تُسْقط الحد — فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله ، فأما حدود الآدميين من القَوَد وحد القذف فلا تسقط بالتوبة ، فعلى هذا لا يسقط القتل عنه و إن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتــل قَوَدًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة ؛ لأنه حق آدمي ميت ، فأشبه القود وحد القذف ، وهــذا قول القاضي أبي يعلى وغيره ، وهو مبنى على أن قتله حق لآدمي وأنه لم يَعْفُ عنه ، ولا يسقط إلا بالعفو ، وهو قول مَنْ يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله ، وأما مَنْ سَوَّى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال : « إن الحدود تسقط بالتو بة قبل القدرة » فإنه يسقط القتل هنا ؛ لأنه حد من الحـــدود الواجبة لله تمالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه ، وهذا موجب قول من قال : « إن تو بته تنفعه فيما بينه و بين الله ، ويسقط عنه حق الرسول في الآخرة » و به صرح غير واحد من أصحابنا وغيرهم؛ لأن التو بة المُشقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحدد عليه ، وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه ، فإن لم تكن التو بة مُسْقطة له لزم أنَ يكون من الحدود ما لا تسقطه تو بة قبل القدرة ولاعفو ،

الباطن وفي

وليس لهذا نظير، نعم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لتوجُّه أز يقال: لا يُسقط الحدُّ إلا عفوه بكل حال.

وأما إن أخذ وثبت السب بإقراره ، ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غيرَ مظهر للتوبة ثم تاب، فذلك مبنى على جواز رجوعه عن هذا الإقرار: فإذا لم يقبل رجوعه أقيم عليه الحد بلا تردد ، و إن قبل رجوعه وأسقط الحد عمن جاء تائبًا فنى سقوطه عن هذا الوجهان التقدمان ، و إن أقرِ الحدُّ على من جاء تائبًا فعلى هذا أولى ، والقول في الذمي إذا جاء مسلماً معترفاً أو أسلم بعد إفرار. كذلك .

فهذا ما يتعلق بالتو بة من السب ذكرنا ماحَضَرَ نا ذكره كما يسره الله سبحانه وتعالى.

وقد حان أن نذكر المسألة الرابعة ، فنقول :

# المسألة الرابعة

في بيان السب المذكور ، والفرق بينه و بين مجرد الكفر

وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة ، وقد كان يليق أن تُذكر في أول المسألة الأولى ، وذكرها هنا مناسب أيضاً ، لينكشف سم المسألة .

السب كفر في وذلك أن نقول : إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً و باطناً ، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السينة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.

وقد قال الإمام أبو يمقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، المعروف بابن رَاهَوَيْهِ \_ وهو أحد الأُمَّة ، يعدل بالشافعي وأحمد ـ : قد أجم المسلمون أن مَنْ سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك و إن كان مقراً بما أنزل الله .

وكذلك قال محمد بن سحنون \_ وهو أحد الأنمة من أصحاب مالك ، وزمنه قريب من هذه الطبقة \_ : أجمع العلماء أن شائم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر ، والوعيد جار عليه بعذاب الله ، وحكمه عند الأمة القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر .

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأثمة ، قال أحمد فى رواية عبد الله فى رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا \_ أعنى أنت ومن خلقك \_ : هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه ، وقال فى رواية عبد الله وأبى طالب : من شتم النبى عليه الصلاة والسلام قتل ، وذلك أنه إذا شتم قلد ارتد عن الإسلام ، ولا يشتم مسلم النبئ عليه الصلاة والسلام ، فبين أن هذا مرتد ، وأن السلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم .

وكذلك أقل عن الشافعى أنه سُئل عن هَزَل بشىء من آيات الله تعالى أنه قال : هوكافر ، واستدل بقول الله تعالى : ﴿ قُلْ : أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُهُمْ تَسْتَمْرُونُونَ ؟ لاَ تَمْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعَدَ إِيَّالِيكِمْ \*) (1) .

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم : من سب الله كفر ، سواءكان مازحا أو جادا لهذه الآية ، وهذا هو الصواب المقطوع به .

وقال القاضى أبو يعلى فى « المتند » : من سب الله أو سب 'رسوله فإنه بكفر ، سواه استحلَّ سبه أو لم يستحله ، فإن قال « لم أستحلُّ ذلك » لم يقبل منه فى ظاهم الحسكم ، رواية واحدة ، وكان مرتدا ؛ لأن الظاهم خلاف ما أخْرَتَ ؛ لأنه لا غرض له فى سب الله وتسب رسوله إلا أنه غير معتقد لهبادته غير مصدق بما جاه به النبى عليه الصلاة والسلام ، ويفارق الشارب والقائل والسارق إذا ظل « أنا غيرُ مستحل لذلك » أنه يصدق فى الحسكم ؛

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة التوبة

لأن له غرضاً فى فعل همذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها ، وهو ما يتعجل من اللذة ، قال : وإذا حكمنا بكفره فإنما محكم به فى ظاهر من الحكم ، فأما فى الباطن فإن كان صادقاً فيا قال فهو مسلم ، قلنا فى الزنديق : لا تقبل توبته فى ظاهر الحكم .

وذكر القامى عن الفقها. أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مستحلا كفر ، وإن لم يكنر صبحابة ، مستحلا فسق ، ولم يكفر كساب الصحابة ، وهذا نظير ما يمكن أن بعض الفقها. من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين مب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلده ، حتى أنكر ذلك مالك ، ومو نظير ما حكام أبو محد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستحف به.

وقد ذكر القاضى عياض بعد أن ركة هذه الحسكاية عن بعض فقهاء المراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد ، وحكل الحسكاية على أن أوائلك لم يكونوا بمن يُوثَقُ بنتواه لميل الهوى به ، أو أن الفتوى كانت في كلة اختلف في كونها سبا ، أو كانت فيمن تاب ، وذكر أن الساب إذا أوَّ بالسبِّ ولم يتب منه قتل كفراً ؛ لأن قوله إما صريح كفر كاتسكذيب ونحوه ، أو هو من كالت الاستهزاه أو الذم ، فاعترافه بهما وترك تو بته منها دليل على استحلاله لذلك ، وهو كفر أيضاً ، قال : فهذا كافر بلا خلاف .

وقال في موضم آخر: إن من قتله بلا استنابة فهو لم يره ردَّةً ، و إنما يوجب النقل فيه حدَّا ، و إنما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاعَ عنه والتوبَةَ ، ونقتله حدًّا كالزنديق إذا تاب ، قال : ونحن و إن أثبتنا له حكم السكافر في الفتل فلا نقطع عليه بذلك ، لإقواره بالتوحيد ، و إنكاره ما شُهد به عليه ، أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومصية وأنه مُقام عن ذلك نادم عليه ،

قال : وأما مَنْ عـلم أنه سبه معتقداً لاستحلاله فلاشك في كفره بذلك ، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفراً كتـكذيبه أو تكفيره وبحوه ؛ فهــذا مالا إشكال فيه ، وكذلك مَنْ لم ُيظْهِر التو بة واعترف بما شُهِد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله هَتْكَ حرمة الله أو حرمة نبيه ، وهذا أيضاً تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيباًصر بحًا . وهذا موضع لا بُدًّ من تحريره ، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السبُّ زلَّةٌ منكرة وهفوة عظيمة ، و يرحم الله القاضي أبا يملي ، قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا ، وإنما وقع مَنْ وقع في هذه المَهْوَاة بمـا تلقوه من كلام طائفة من متأخرى المتكامين - وهم الجمهية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجمهية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب و إن لم يقترن به قولُ اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح \_ وصرح القاضي أبو يعلى هذا ، قال عَقِبَ أن ذكر ما حكيناه عنه : وعلى هذا لو قال الـكافر « أنَّا ممتقد بقلى معرفة الله وتوحيده ، لكني لا آني بالشهادتين كالا آتي غيرها من المبادات كسلا » لم يحكم بإسلامه في الظاهر ، و يحكم به باطنا ، قال : وقول الإمام أحمد « من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جَهْمي محمول على أحد وجهين ؟ أحدهما : أنه جَمْمي في ظاهر الحـكم ، والثاني : على أنه يمتنع من الشهادتين عناداً ؛ لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عَرَفَ ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا . ومعلوم أن إلميس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعمالي [بالسجود] لآدم، وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمناً حتى يصدُّقَ بلسانه مع القدرة و بقلبه ، وأن الابمان قول وعمل ، كما هو مذهب الأُمَّة كلمهم : مالك ، وسفيان ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، و إسحاق ، ومَنْ قبلهم و بعدهم من أعيان الأمة .

قاله: لا مكف

المستحل

وليس الفرض هنا استيفاء الحكلام في الأصل ، و إنما الفرض البينة على ما مختص هذه المسألة | وذلك من وجوه :

أحدها : أن الحِكاية المذكورة عن الفقياء أنه إن كان مستحلا كفَرَ ، الردعلى من و إلا فلا ، ليس لها أمل ، و إنما نقلها القاضى من كتاب بعض المتكلمين الذين إلا الساب فقاوها عن الفقياء ، وهؤلاء نقلوا قول الفقياء بما ظنوه جاريا على أصولهم ، أو بما قد سمموه من بمض المنتسبين إلى الفقه عمن لا يعدُّ قولُه قولا ، وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عَمَّنْ هو من أعلم الناس بمذاهبهم ، فلا يظن ظان أنفي المسألة خلافا بجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتماد ، و إنما ذلك غَلَط ، لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أثمة الفتوى هــذا التفصيل البتة .

الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإيما معناه اعتقاد أن السب حلال ، فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفَرَ ، ولاريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفَرَ ، لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي و بين قُذْف المؤمنين والـكذب علمهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أل الله حرمها ؟ فإنه من فعل شيئًا من ذلك مستحلا كفر ، مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلما أو اغتابه كفر ، ويعني بذلك إذا استحلَّه .

الوجه الثالث : أن اعتقاد حل السب كفر ، سواء اقترن به وجودٌ السب أو لم يقترن ، فإذًا لا أثر للسب في التـكفير وجودا وعدما ، و إنما المؤثر هو الاعتقاد ، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء .

الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل ، فيجب أن لا يكفر ، لا سما إذا قال « أنا أعتقد أن هذا حرام ، و إنما أقول غيظا وسفها ، أو عبثا أو لعبا » كما قال المنافقون ( إنما و إذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن انبههم من الخلف أن هذه المثالة الدليا على في نفسها كفر استجلها فالدليل على خلك جميع ماقددناه مطلقا في نفسها كفر استحلها قالدليل على كفر الساب في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى ( وَمُشْهُمُ اللّذِينَ عَلَى ذلك جميع ماقددناه مطلقا يو دُون الذي ً '(ثَّ وَقُوله تعالى ( إنَّ الذينَ عَبُو دُون الله وَرَسُوله ) (ثا وقوله تعالى ( لا تعدّدُرُ وا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعَدُ إِعَا لا نخي أَنَّ عَلَى الله ورسوله كُفر ، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما ؟ فلا حاجة إلى أن نبيد الكلام هنا ، بل في المقاد التحريم وجودا وعدما ؟ فلا حاجة إلى أن نبيد الكلام هنا ، بل في المقينة كل ماذل على هذه المسابكانو وأنه حلال الدم لكفره نقد دل على هذه المسألة ؟ إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكثيره المسألة ، إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكثيره وقتله ، حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت عثله الاعتقادات المبيحة كلدماء

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٥ من سورة النوبة (٢) من الآية ١٦ من سورة النوبة (٣) من الآية ٢٦ من سورة النوبة (٤) من الآية ٥٧ من سورة الأحزاب

شبهتانللمرجئة وللجهمية

ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومَن حَذا احَذْوَهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبربه ، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات ، كما أن اعتقاد أيجاب طاعته لا ينافي معصيته ؛ فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه ، كا يترك ما يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثم رأوا أن الأمة قد كفرت السابُّ ، فقالوا : إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام ، واعتقادُ حلُّه تكذيب للرسول ، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة ، و إنما الإهانة دليل على التكذيب ، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنًا ، وإن كان حكم الظاهر إنما يجرى عليه بما أظهره ؛ فهذا مأخذ المُرْجَمَّة ومعتصديهم ، وهم الذين يقولون : الإيمان هو الاعتقاد والقول ، وعلامهم وهم الكرامية الذبن يقولون : مجردالقول و إن عَرى عن الاعتقاد ، وأما الجَمْمية الذين يقولون « هو مجرد المرفة والتصديق بالقلب فقط و إن لم يتكلم باسانه » فلهم مأخذ آخر ، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه فى الباطن ، كما لا ينفع المنافقُ إظهارُ خلافٍ ما في قلبه في الباطن .

وجواب الشبهة الأولى من وجومٍ :

جواب على الشبهة الأولى

أحدها : أن الإبمان و إن كان أصله تصديقالقلب فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالاً في القلب وعملا له ، وهو تمثليم الرسول و إجلاله ومحبته ، وذلك أمر لازم كالنام والتنم عند الإحساس بالؤلم والمنم ، وكالنغرة والشهوة عند الشمور بالملام والنافي ، فإذا لم تحصل هذه الحال والمدل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يُمْن بثيناً ، و إنما يمتع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول والتكبر عليه أو الإهمال له و إعراض القلب عنه ، ونحو ذلك ، كا أن إدراك الملائم والمنافي بوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض ، ودي حصل المعارض كان وجود

ذلك التصديق كمدمه ، كما يكون وجبود ذلك كمدمه ، بل يكون ذلك المارض موجباً لمدم المسلول الذى هو حال فى القلب ، وبتوسطر عدمه يزول التصديق الذى هو العلة فينقلع الإيمان بالسكلية من القلب ، و وهذا هو الموجب لكفر مَنْ حَسد الأنبياء ، أو تكبر عليهم ، أو كره فراق الإلف والعادة ، مع علمه بأنهم صادقون ، وكفرهم أغلظ من كفر الجهال .

الثاني : أن الإبمان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق ، و إنما هو الإقرار والطمأنينة ، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط ، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر ، وكلام الله خبر وأمر ؛ فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام ، وهو عمل في القلب جماعُه الخضوعُ والانقياد للاَّ مر ، و إن لم يفعل المأمور به ، فإذا قو بل الخبر بالتصديق ، والأمر بالانقياد ؛ فقد حصل أصل الإيمان في القلب ، وهو الطمأنينة والإقرار ؛ فإن اشتقاقه من الأمْنِ الذي هو القرار والطمأنينة ، وذلك إما محصل إذا استقر في القلب التصديقُ والانقياد ، وإذا كان كذلك فالسبُّ إهانة واستخفاف ، والانقياد للأُمر إكرام و إعزاز ، وُمُحَالُ ۗ أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستجف به ؛ فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنغ أن يكون فيه انقياد أو استسلام ، فلا يكون فيه إيمان ، وهذا هو بعينه كفر إبليس ، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولا ، ولسكن لم ينقد للأمر ، ولم يخضع له ، واستكبر عن الطاعة ؛ فصاركافراً ، وهذا موضعٌ زَاغَ فيه خلق من الخلف: تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ، ثم يَرَوْنَ مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ،

ولو أنهم هُدُوا لما هُدِي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل ، أعنى في الأصل قولا في القلب ، وعملا في القلب ؛ فإن الإيمان محسب كلام الله ورسالته ، وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره ، فيصدق القلب إخباره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به ، والتصديق هو من نوع العلم والقول ، وينقاد لأمره ويستسلم ، وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والممــــل، ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين ؛ فمتى ترك الانقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين، وإن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيباً وجهلا، ويكون استكباراً وظلماً ، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار، دون التكذيب، ولهذا كان كفر مَنْ يعلم مثل المهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من بجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل ، ألا ترى أن نفراً من المهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء ، فأخبرهم ، فقالوا; نشهد أنك نبي ، ولم يتَّبعوه ، وكذلك هْرَقُلْ وغيره ، فلم ينفغهم هذا العلم وهذا التصديق ؟ ألا ترى أن من صـــدق الرسول بأنَّ ما جاء به هو رسالة الله وقد تصنت خبراً وأمراً فإنه بحتاج إلى مَقَامِ ثان ، وهو تصديقه خبرَ الله وانقيادُه لأمر الله ، فإذا قال : ﴿ أَشْهِدُ أَن لا إِلٰهُ إِلاَ اللهُ » فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره « وأشهد أن محمداً رسول الله » تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله ؛ فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإفرار ؛ فلما كان التصديق لا بدمنه في كلا الشهادتين -- وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول -- ظن مَنْ ظن أنه أصل لجميم الإيمان ، وغَفَلَ عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد ، و إلا فقد يصدق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر ؛ إذ غايته في تصديق الرسسول أن يكون بمنزلة من سمم الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس ، وهذا مما يبين

لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له ، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته ؛ فعال الانتقياد له من تصديقه في خبره ؛ فعن لم يَنْقَدُ لأمره فهو أمّا مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه ، وكلاهم كفر صريح، ومن استخف به واستهزأ بقلبه استنع أن يكون منقاداً لأمره ؛ فإن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال ، وهذان ضدان ، فعتى حصل في القلب أحدهما أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضدلان فد

الوجه الثالث : أن العهد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده فله فيا حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر ؛ فأما إن اعتقد أن الله لم بحرمه أو أنه حرمه لمكن المتنع من قبول هذا التحريم وأبي أن يُذَعِنَ فله ويقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا : من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالانفاق، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة ، وإنما يكفره الخوارج ؛ فإن العاصى المستكبر وإن كان مصدقاً بأنالله ربه فإن معاندته له وبحارًته تنافي هذا التصديق .

و بيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهوكافر بالانفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها من غير فعل ، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جَعْداً محضا غير مبنى على مقدمة ، وتارة بعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ماحرمه الله ، ثم يمتنع عن الترام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفراً بمن قبسله ، وتديكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ، ثم إن هذا إلى هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وتُذرّته فيمود هذا إلى

عدم التصديق بصفة من صفاته ، وقد يكون مع السلم بجميع ما يصدق به 
عرداً أو اتباعاً لمنرض النفس ، وحقيقته كفر ؛ هذا لأنه يعترف فله ورسوله 
بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك 
ويبغضه ويسخطه لمدم موافقته لمراده ومشهاه ، ويقول : أنا لا أقر بذلك ، 
ولا ألغزمه ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول ، 
وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، والقرآن محلوه من تكفير مثل 
هذا النوع ، بل عقو ته أشد ، وفي مثله قيل : ه أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عَالِم لم ينفسه الله بعلمه » وهو إبليس ومن سلك سبيله – ومهذا يظهر الفرق 
بين العامى فإنه يعتقد وجوب ذلك الفمل عليه وبحب أنه يغمله ، لكن 
الشهوة والنفرة منعته من الموافقة ، فقد أنى من الإبان بالتصديق والخضوع 
والانقياد ، وذلك قول ورول لكن لم يكل العمل .

وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوما فلا أنه لم بهن من كان الانقياد له والإكرام شرطاً في إيمانه ، وإيما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه ، وجانب الله والرسول إيما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمناً حتى يصدق تصديقاً يقتضى الحضوع والانقياد ، فحيث لم يَقتضه لم يكن ذلك على التصديق إيماناً ، بل كان وجوده شرًا من عدمه ؛ فإن مَنْ خَياق له حياة وإدراك ، ولم يرزق إلا المذاب ؛ كان قَفَدُ تلك الحياة والإدراك أحبً إلى من حياة ليس فيها إلا الألم ، وإذا كان التصديق تمرته صلاح حاله وحصول النهم له واللذة في الدنيا والآخرة ، فلم يحصل معه إلا فساد حاله المؤس والألم في الدنيا والآخرة كان أن لا يوجد أحبً إليه من

وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمور ، ومَنْ حَكَّمَ الكتابَ والسنةعلى

نفسه قولا وفعلا ونَوَّر الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها ، جريًا على منهاج الذين كذبوا بالـكتاب وبما أرسل الله به رسله ، ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم ، واتباعاً لمــا تتلوه الشياطينُ .

الجوابعلي وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوْجُه: الشبهة الثانية ﴿ أَرِهِ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ تَكُمْ بِالسَّكَذَيْبِ وَالْجَحْدُ وَسَائَرُ أَنْوَاعَ السَّكَفَرِ مَن غير

إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمناً ، ومن جوز هذا فقد خَلَع ر بُقَّةَ الإسلام من عنقه .

الثاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة ، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان ، حتى اختلفوا في تكفير من قال : « إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح » وليس هذا موضع تقر ير هذا .

وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لـكلام الإمام أحمــد فقد ذكر هو وغيره خــــلاف ذلك في غير موضع ، وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض ؛ فإن مالمكا وسائر الفقهاء من التابعين ومَنْ بعدهم - إلا من ينسب إلى بِدْعَة - قالوا : الإيمان قول وعمل ، وبَسْـطُ هذا له مكان غير هذا .

الثالث : أن من قال : « إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان » يقول : لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان ، لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لايبطله ، فإن القول قولان : قول يوافق تلك المعرفة ، وقول مخالفها ، فهَبُ أن القول الموافق لا يشــترط ، لـكن القول المخالف ينافيها ، فمن قال بلسانه كلة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً و باطناً ، ولأنا نجوز أن يقال : إنه فىالباطن بجوز أن يكون مؤمنا ، ومن قال ذلك فقسد مَمرَق من الإسلام ، قال سبحانه : ( مَنْ كَسَفَرَ باللهُ مِنْ بَهْدِ إيمانه \_ إلا مَنْ أَكْرِةً وَقَلْبُهُ مُؤْلَمَنُ فِي بالإيمانِ ، وَلَسَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدْداً \_ فَمَائِيمُمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ ، وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظْمَ اللهِ ) .

ومعلوم أنه لم يرد بالـكفر هنا اعتقاد القلب فقط ، لأن ذلك لا يكره الرجلَ عليه ، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد ، لأنه استثنى المُكْرَةَ وهو لا يكره على العقد والقول ، و إنما يكره على القول فقط ، فعلم أنه أراد من تـكلم بكلمة الـكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ، ولكن من شَرَحَ بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاً؛ فصار من تسكلم بالكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمـة الـكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، وقال تعالى في حق المستهزئين ( لاَ تَمْقَذَرُوا قَدُّ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانَكُمُ ۖ )(٢)، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقــدوا صحته ، وهــذا باب واسم ، والفقهُ فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه اسم، نة واستخفاف ، كما أنه يوجب الحبة والتعظيم ، واقتضاؤه وجودَ هذا وعدمَ هذا أمْرُ جَرَتْ به سنة الله في مخلوقاته ، كاقتضاء إدراك الموافق الذة و إدراك المخالف للألم، فإذا عُدِم المعلول كان مستلزماً لعدم العلة ، و إذا وجــد الضدكان مستلزما لمدم الضد الآخر ؛ فالــكلام والفعل المتضمن الاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا.

واعلم أن الإعمان و إن قيسل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق، والقول يصدق فى القلب ، والسل يصدق القول ، والتكذيب بالقول مستلزم (١) من الآية ١٠٠ من سورة النحل (١) من الآية ٢٦ من سورة التوبة للتكذيب بالقلب، ورافع للتصديق الذي كان في القلب؛ إذ أعمال الجوارح يؤثر في القلب كما أثب أعمال القلب يؤثر في الجوارح، فإنما قام به كفر تمدى حكمه إلى الآخر، والسكلام في هذا واسع، وإعسا نبهنا على هذه المقدمة.

ثم نمود إلى مقصود المسألة فنقول : نصوص العلماء التناريا

قد ثبت أن كل سب وشم يبيح الدم فهو كفر و إن لم يكن كل كيفر سبا ، أنالسب كفر ونحن نذكر عبارات العلماء فى هذه المسألة :

> قال الامام أحمد : كل مَنْ شَمّ النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقَّصه – مسلما كان أو كافرا – فعليه القتل ، وأرى أن يقتل ولا يستتاب .

وقال فى موضع آخر : كل مَنْ ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل، مسلما كان أو كافرأ ، وهذا مذهب أهل للدينة .

وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة ، وهو موجب للقتل ، كالتصريح ، ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الوجب للقتل وأغلظ ؛ لأن ذلك 'يفضى إلى القدّ حلى في نسبه ، وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن مرت سبَّ أم النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ، مسلماً كان أو كافراً ، وينبني أن يكون مُرادهم بالسب هنا القذف ، كما صرح به الجهور ، لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال القاضى عياض: جميعُ من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا فى نفسه أو نسبه أو دينه أو خَصْلة من خصاله أو عرض به شمهة بشىء على طريق السب له والإزراء عليــه أو البغض منه والعيب له فهو سالبٍّ له ، والحسكم فيه حكم الساب : يقتل ، ولا تستئن فصلا من فصول هذا الباب عن هذا القصد ، وكذلك من لمنه ، عن هذا القصد ، ولا تكثير فيه ، تصريحا كان أو تلويحا ، وكذلك من لمنه ، أو نمي آمضرة له ، أو دعاً عليه ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق القم ، أو عبيه في جهته العزيزة بسخفير من السكلام وهُجْر ومنكر من القول وزور ، أو عَيْر و بشعر الموارض وزور ، أو عَيْر و بشعر الموارض البشرية الجائزة والمهود للديه ، قال : وهذا كله إجماع من العلماء وأثمة الفتوى من الدار صحابه وهم جرا .

وقال ابن القاسم عن مالك : مَنْ سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ولم يستنب ، قال ابن القاسم: أو شتمه ، أو عابه ، أو تنقصه ، فإنه يقتل كالزنديق ، وقد فرض الله توقيره

وروی ابن وهب عن مالک من قال : إن رداء النبی صلی الله علیه وسلم — وروی بُرْدَه — ﴿ وَسِسَخُ ﴾ وأراد به عَیْبه قُتُلِ .

وروى بعضُ المالكية إجماع العلماء على أن مَنْ دعا على نبى من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استنابة .

وذكر الفاضى عياض أُجُوبَهَ جَاعَةٍ من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استنابة في قضايا متعددة أفتَىفى كل قصية بعضهم :

منها : رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرَّ بهم رجل تبيسح الوجه واللحية ، فقال: تريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار في خلقه ولحيته

ومنها : رجل قال : النبي صلى الله عليه وسلم أسود .

ومنها : رجل قيلله : «لا، وحقرسول الله» فقال: فعل الله برسول الله كذا

وكذا، ثم قيل له : ما تقول يا عدو الله ، فقال أشد من كلامه الأول ، ثم قال : إنجا أردت برسول الله المقرب ، قالوا : لأن ادَّعاء التأويل فى لفظ صُرِّاخٍ لايقبل ؛ لأنه امتهان ، وهو غير مُمَرَّر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مُوثَّر له ، فوحيت إياحة دمه .

ومنها : عَشَّار قال : أدوا شك (؟) إلى النبى ، أو قال : إن سألتُ أو جهلْتُ فقد سأل النبى وجهل .

ومنها : مُتَفَقَة كان يستخفّ بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ويسميه فى أثناه منساظرته اليتيم وخَنَنَ حَيْدَره ، و بزع أن زُهْبَدَ لم يكن قصدا ، ولو قَدَرَ على الطيبات لأكليا ، وأشباء هذا .

قال : فهذا الباب كــله بما عدَّه العلماء سبا وتنقصا ، يجب قتل قائله ، لم يختلف فى ذلك متقدمهم ومتأخرهم ، و إن اختلفوا فى سبب حكم قتله

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصاً و برىء منه ، أو كذبه : إنه مرتد ،وكذلك قال أصحاب الشافعي :كل من تمرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمــا فيه استهانة فهو كالسب الصريح ؛ فإن الاستهانة بالنبي كفر ، وهل يتعتم قتله أو يسقط بالتوبة ؟ على الرجهين ، وقد نص الشافعي على هــذا المني .

فقدانفقت نصوص العلماء منجيع الطوائف على أن التنقصله كفرمبيح للدم ، وهم فى استتابته على ما تقدم من الخلاف ، ولا فرق فى ذلك بين أن يقصد عَيْبَهَ لكن المقصود شىء آخر حَصَل السبُّ تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك ، بل يهزل و يمزح أو يفعل غير ذلك .

فعذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القولُ نفسُه سبا ، فإن الرجل يتكلم السكلمة من سخطالله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يَهْوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ، ومن قال ما هو سب وتنقس له فقد آذى الله ورسوله ، وهو مأخوذ بما يؤذى به الناسَ من القول الذى هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم ، ألم تسمع إلى الذين قالوا : إنما كنا نخوض ونامب ، فقال الله تعسل : ( أَبِاللهِ ۚ وَآلَاتِهِ ۚ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسَتَهُرْ نُونَ ؟ لاَ تَشْذَرُوا فَذَ كَفَرْتُمُ بَهِٰذَ إِيمَانِكِمْ ) ( \* ) .

وصدًا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم من حكمه أو يُدَعَى إلى منته فيلمن و بقيح ونحو ذلك ، وقد قال تعالى: 
( فَكَرْ وَرَبَّكِ لا يُولِمَنُونَ حَـنَّى بُحَكَمُ وَكَ فِهَا شَجَرَ بَهِيْهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي الْمَعْمِ عَرَجَا من حسكه ؛ فعن شاجه بنوسه حرَجًا من حسكه ؛ فعن شاجه بنوره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألحض في منطقه فهو كافر بنص التنزيل ، ولا يعذر بأن مقصوده ردَّ الخصم ؛ فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحبً إليه ما سواها ، وحتى يكون الرسول أحبين .

ومن هذا الياب قول الفائل: إن هذه لقيشة ما أريد بها وجه الله ، وقول الآخر : أعلى أن كاناً بن عَمَّك ، الآخر : أعلى أن أبن عَمَّك ، فإن هذا كفر محض ، حيث زم أن االنبي صلى الله عليه وسلم إنما حسكم الزبير لأنه ابن عَمَّته ، والذلك أنزل الله تعالى هذه الآية ، وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أفسهم حَرَّجًا من حكم ، وإنما عنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام كا عنا عن الذي قال: إنَّ هذه لقيشة ما أريد بها وجه الله ، وعن الذي قال: أعدل فإنك لم تعدل ، وقد ذكر نا عن عر رضى الله عنت أنه قتل رجلا لم يُرضَى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ، فنزل القرآن بموافقته ، فكيف بمن طمن في حكمه ؟ وقد ذكر طائفة من الفقهاء — منهم ابن عقيل ، وبعض أصحاب الشافى — أن هذا كان عقو بته التعربر ، ثم منهم من قال : لم يعزره الذي (٣) من الآيين وهو ٢٦ من سورة النبه (٣) من الآيين وهو ٢٦ من سورة النباء (٣) من الآيين وهو ٢٦ من سورة النباء

صلى الله عليه وسلم لأن التعزير [غير] واجب ، ومنهم من قال : عنا عنه لأن الحق له ، ومنهم من قال : عاقبه بأن أمر الزبير أن يستى تم تحميسَ المساء حتى يرجع إلى الجدر ، وهذه أقوال رحرِّيَّة ، ولا يستريب من تأمل فى أن هــذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن .

فإن قيل : فني رواية سحيحة أنه كان من أهل بَذْرٍ ، وفى الصحيحين عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وَمَايُدُرِيكَ لَمَل الله اطلّح على أهْلِ بَدْر فَقَالَ اتحــلوا مَا شِيْتُمُ قَلَدُ عَفَرَاتُ لَـكمٍ » ولوَكان هذا القول كفرا للزم أن يففر السكفر ، والسكفر لايففر ، ولا يقال عن بدرى : إنه كَفَر .

فیقال : هذه ااز یادة د کرها أبو انمان عن شعیب ، ولم یذکرها أکثراارواتهٔ فیمکن آنها قِهم ، کما وقع فی حدیث کعب وهالل بن أمیة أنهما لم یشهمدا بدراً ، و کذلك لم یذکره ابن إسحاق فی روایته عن الزهری ،ولسكن الظاهر سحمها .

فنقول: ليس فى الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلمها كانت قبل بعد ، وسمى الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجيب ل بدريا فض عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار المجيب للمن بعد رسول الله سلى الله عليه وسلم فى شرايج الحرق التي يَشَعُون بها النخل، فقال الأنصارى: سَرِّح الله يمر، فأبي عليه ، فاختصاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لذبير: « استى ياز بير في الله إلى جارك » ففضب الأنصارى ثم قال: يارسول الله أن كان أبي حَمَّوك وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذبير « استى ياز بير أبين مَمَّ قال الزبير والله لأنى أحسب هذه الآية تواسل المد حتى يرجع إلى الجدر » فقال الزبير: والله لأنى أحسب هذه الآية ترات في ذلك ( فَلا وَرَبِكُ لا يُوْمِينُونَ حتى يُحكَمُوك فيا شَجَرَ بَيْنَامَم ) (")

 <sup>(</sup>١) من الآية ٦٥ من سورة النساء
 (١) من الآية ٦٥ من سورة النساء

صلى الله عليه وسلم حينتذ للزبير حقة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الربير برأى أراد فيه سَمّة له وللا نصارى، فلما أحفظ (أن المنهاد) وسول الله عليه السلام الأنسارى رسول الله على المسلام للزبير حقه في صريح الحكم ، وهذا يقوى أن القصة متقدمة قبل بدر <sup>(1)</sup> أن الأعلى عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور <sup>(1)</sup> أن الأعلى بسق ثم يجبس حتى يبلغ الماه السكميين ؛ فلو كانت قصة الزبير سعد المقدا القضاء لكان قد عام وجما الحسلم فيه ، وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي على الله عليه وسلم ؛ لأن الحاجة إلى الحسكم فيه ، هذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي الربير المخاجة المقدا القضاء الشاهر أنه متقدم من حين قدم النبي على الله عليه وسلم ؛ لأن الحاجة إلى الحسكم فيه من حين قدم ، ولدل قصة الزبير أو حَبّت هذا القضاء .

وأيضاً ، فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافين أن يحاكم يهودياً إلى ابن الأشرف ، وهداً إنما كان قبل بدر ، لأن الأشرف ، وهداً إنما كان قبل بدر ، لأن الأشرف ، وهداً إنما كان قبل بدر بلدينة ابن أي يحقى بدر إلى مكة ، فلما رجع قتل ، فلم يستقر بعدبدر بللدينة يحتو المنافق فيه ، و إن كانت القصة بعد بدر فإن القائل الهذه السكلمة والمضون لأهل بدر إنما هو المفارة : إما بأن يستففروا إن كان الذنب عما لايفقر والمضون لأهل بدر إنما هو المفارة : إما بأن يستففروا إن كان الذنب عما لايفقر من بلا بالاستففار أو لم يكن كذلك ، و إما بدون أن يستففروا ، ألا ترى أن قدامة من بقوله تمالى : ( لَيْسَ عَلَى الذِينَ آمَنُو وَعَيلو الصَّالحاتِ جُناحٌ فِيمَا طَهمُوا ) (") من فوله تمالى : ( لَيْسَ عَلَى الذِينَ آمَنُو وَعَيلو الصَّالحاتِ جُناحٌ فِيمَا طَهمُوا ) (") المقدر عجلدوا ، وإن لم يقروا به كفروا ، ثم إنه تاب وكاد يَياً من المظلم ذنبه بالتحريم جلدوا ، وإن لم يقروا به كفروا ، ثم إنه تاب وكاد يَياً من المظلم ذنبه في فنسه ، حتى أرسل إليه عررضى الله عنه بأول غافر ، فعلم أن المضمون للبَدُرين أن يُستكم حسنة ، وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ماعسى أن خاتمهم حسنة ، وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ماعسى أن خاتمهم حسنة ، وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ماعسى أن يعتر على المنافور المجارة المها المنافور المها المنافور المها المنافور المها المنافق المها المنافق المنافق المؤلمة المها المنافق المها المنافق المنافق المها المنافق المنافق

<sup>(</sup>١) أحفظ بمعنى أغضب ، وفى مجمح البحار مهزور وادى بنى قريظة (٢) من الآية ٩٣ من سورة المائدة

و إذا ثبت أن كل سب ـ تصريحا أو تعريضا ـ موجب للقتل ظالمدى يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذى لا تقبّل منه التوبة والكفر الذى تقبل منه التوبة ، فقول :

هذا الحمكم قد نِيطَ في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله ، وفي بعص الأحاديث ذكر الشم والسب ، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقها، ذكر السبوالكفر السب والشم ، والاسمُ إذا لم يكن له حَدُّ في اللغة كاسم الأرض والسهاء والبحر والشمس والقمر ، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر ، فإنه يرجع في حده إلى العُرُف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرى ونحوها ، فيجب أن يرجع في الأذي والسب والشم إلى العرف، فما عَدَّه أهلُ العرف سبا وانتقاصا أوعيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب ، وما لم يكن كذلك فهو كفر به ، فيكون كفرا ليس بسب ، حُكم صاحبه حكم للرتد إن كان مظهراً له و إلا فهو زندقة ، والمعتبر أن يكون سبًا وأذى للنبي عليه الصلاة والسلام و إن لم يكن سبا وأذى لفيره ؛ فعلى هذا كل مالو قيل لفير النبي عليه الصلاة والسلام أُوْجَبَ تَعزيراً أُوحدًا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي عليه الصلاة والسلام كالقذف واللمن وغيرهما من الصور التي تقدم التنبيه علمها، وأماما بختص بالقَدُّح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم النصديق بنبوته فهو كفر محض ، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم النصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجمهادية يتردُّد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة ، نم ماثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحب فهو زنديق حكمه حكم الزنديق ، و إلا فهو مرتد محض ، واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس هذا موضعه .

### فصل

سب الذمى له قأما الذمى فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه ، فإن كفره به ينقض العهد لا ينقض العهد ، ولا يبيح دم المعاهد بالانفاق ؛ لأنا صالحناهم على هــذا ، ويوجب القتل وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كا تقدم .

قال القاضى أبو يعلى : عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ، لا على شتمهم وسبهم له

وسب السلم له وقد تقدم أن هذا الغرق أيضاً معتبر فى السلم حيث قتلناه مخصوص السب، موجب القتل وكونه موجباً للقتل حدًّا من الحدود بحيث لا يسقط بالتوبة و إن صحت ، وأما حيث قتلناء للدلالته على الزندقة أو لججرد كونه مرتدا فلا فوق حينظر بين مجرد السكفر وبين ما يضعنهمن الأنواع ، فقول :

الآثار عن الصحابة والتابعين والفقها. — مثل مالك وأحمد وسائر الفقهاء القائلين بذلك — كام احطلقة فى شـتم النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم أو محاهد ، فإنه يقتل ، ولم يفصلوا بين شتم وشتم ، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره ، أو يظهره ، وأهنى بقولى لا يظهره : أن لا يشكلم به فى مَلَا من السلمين ، و إلا ظالمة لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنها محمله يشتمه ، أو حتى يقر بالشتم ، وكونه بشتمه محيث يسممه المسلمون إظهار له ، المهم إلا أن يُمْرَضَ أنه شتمه فى بيته خالياً ، فسمه جيرانه المسلمون أو من اشتم قالسم منهم .

قال مالك وأحمد : كل من شتم النبي عليه الصلاء والسلام أو تفقّته مسلما كان أوكافرًا فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، فنصا على أن الحكافر بجب قتله يتنقصه له كا يقتل بشته ، وكا يقتل المسلم بذلك ، وكذلك أطلق سائر أصحابنا أز سب النبي عليه الصلاة والسلام من الذمي يوجب القتل . وذكر القاضى وابن عقيل وغيرها أن ما أبطل الإيمان فإه يبطل الأمأن إذا أظهروه ، فإن الإسلام أو كَدُ من عقد النمة ، فإذا كان من السكلام ما يبطل حَقَنَ الإسلام ، فأن يبطل حَقَنَ اللمة أولى ، مع الفرق بينهما من وجه آخر ، فإن المسلم إذا سب الرسول دلَّ على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك كفر ، والذمى قد عُمل أن اعتقاده ذلك ، وأفررناه على اعتقاده ، وإنما أخذ عليه كتمه وأن لا يظهره ، فبتى تفاوت ما بين الإظهار والإضمار .

قال ابن عتيل : فسكما أخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أخذ على الذمى أن فرقيين إظهار لا يظهره ، فإظهار هذا كإشمار ذلك ، و إضماره لا ضَرَرَ على الإسلام ولا إزراء فيه ، وفي إظهاره ضرر و إزراء على الإسلام ، ولهذا ما بَطَنَ من الجرائم لايتيمها في حق المسلم ، ولو أظهرها أقنا عليهم حدالله .

> وطرد القاضى وابن عقيل هذا القياس فى كل ماينقص الإيمان من الكلام، مثل التثنية والتثليث ، كقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة ، ونحو ذلك : أن الذمى متى أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض العهد ، كا أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله فى نبينا عليه الصلاة والسلام نقض العهد .

> قال القاضى : وقد نص أحمد على ذلك فقــال فى رواية حنيل : كل من ذكر شيئًا يعرض به الرب فعليه القتل \_ مسلما كان أو كافرا \_ وهذا مذهب أهل المدينة .

> وقال جعفر بن محمد : سممت أبا عبد الله بُشأل عن يهودى مرَّ بَوْذَن وهو يؤذَن ، فقال له: كذب، فقال : يقتل؛ لأنه شَتْم ، فقد نص على قتل من كذب المؤذَن فى كالت الأذان ، وهى قول « الله أكبر » أو «أشهد أن لا إله إلا الله » أو « أشهد أن محمدا رسول الله » وقد ذكرها الخلال والقاضى في سب الله ، بناء

على أنه كذبه فيا يتعلق بذكر الرب مسبحانه ، والأشبة أنه عامٌ في

تكذيبه فيا يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول ، بل هو في هذا أولى ؛

لأن البهودى لا يكذب من قال « لا إله إلا الله » ولا من قال « الله أ كبر »

وإنما يكذب من قال إن محمداً رسول الله ، وهذا قول جمهور المسالكيين ،

قالوا : إنه يقتل بكل سب ، سسواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه ،

لأنهم وإن استحلق فإما لم نعطهم العهد على إظهاره ، وكا لا محسنً الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة ، وهو قول أبي مصب وطائفة ، من المدنين .

قال أبو مصعب فى نصرانى قال « والذى اضطَفَى عيسى على عمد » : اختلف العاماء فيه ، فضر بتهُ حتى قتلته ، أو عاش يوماً وليلة ، وأمَرَّتُ من جَرَّ برجله وطرح على مز بلة فا كلته الـــكلاب .

وقال أبو مصعب في نصراني قال « عيسي خَلَقَ محمداً » قال : يقتل .

وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهاَّتْ بننى الرنوبية ، وبنوة عيسى لله .

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال « ليس بنبي ، أو لم يرسل ، أو لم يرزل عليه قرآن ، و إيما هو شيء يقوله » ونحو هذا : فيقتل ، و إن قال « إن محمداً لم يرسل إلينا ، و إيما أرسل إليكم ، و إيما نبينا موسى أو عيسى » ونحو هذا : لا شيء عليهم ؛ لأن الله أقرهم على مثله .

قال ابن القاسم : وإذا قال النصرانى « ديننا خير من دينكم ، إنما دينكم دين الحير» ونحو هذا من القبيح ، أو ضم المؤذن يقول « أشهد أن عجداً رسول الله » فقال : كذلك يمطلكم الله ؛ فنى هذا الأدبُ الوجِّمُ والسجنُ الطويل، وهذا قول محمد بن سحنون ، وذكره عن أبيه، ولهم قول آخر فها إذا سبه بالوجه الذى به كفروا أنه لا يقتل . قال سحنون عن ابن القاسم : مَنْ شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم .

وقال سحنون في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد «كذبت»: بماقب المقوبة للوجمة مم السجن الطويل .

وقد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل ، لأنه شم.

وكذلك اختلف أصحاب الشافع في السب الذي ينتقض به عهد الذي ويقتل به إذا قلنا بذلك ، على وجهين : أحدها : ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه ، وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا ، وهذا قول أكثرهم والثانى : أنهم إن ذكروه بما يعتقدون فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قولهم في السيح ومعتقده في التثليث ، قانوا : وهـذا لاينقض المهد بلا تردد ، مل يُمزَّ رون على إظهاره . وأما ماذكروه بما لا يعتقدون دينا كالطمن في نسبه فهو الذي قبل فيه : ينقض المهد ، وهذا اختيار الصيدلاني وأبي المالى وغيرها .

وصحة من فرق بين ما يمتقدونه فيه دينا وما لايمتقدونه \_ كا اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية أنهم قدأفرة واعلى ديهم الذي يعتقدونه ، لكن منعوا من إظهاره ، فإذا أظهروه كان كا لو أظهروا سائر المناكير التي هي من ديهم كالحر والخمر روالصليب ورفع الصوت بكتابهم ونحو ذلك ، وهذا إنما يستحقون عليه المقوبة والنكال عادون القتل .

يؤيد ذلك أن إظهار معتقدهم فى الرسول ليس بأعظم من إظهار معتقدهم فى الله ، وقد علم هؤلاء أن إظهار معتقدهم لايوجب القتل، واستبعدوا أن ينتقض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكورا فى الشرط ، وهذا بخلاف ما إذا سَيُّوه بما لايستقا ونه دينا ؛ فإنالم نقرهم على ذلك ظاهرا ولا باطنا ، وليس هو من دينهم، فصار بمنزلة الزنى والسرقة وقطع الطريق ، وهذا القول مقارب لقول السكوفيين ، وقد ظن من سلكه أنه خَلَصَ بذلك من سؤالهم ، وليس الأمم كا اعتقده ؛ فإن الأدلة التي ذكر اها من الكتاب والسنة والإجاع والاعتبار كلها تدل على السب بما يعتقده فيه دينا وما لايعتقده فيه دينا ، وأن مطلق السب موجب للفتل ، ومن تأمل كلَّ دليل باغراده لم يحقق عليه أنها جميعا تدلُّ على السب المتقد دينا كا تدلُّ على السب الذى لايعتقد دينا ، ومنها ما هو نص في السب الذى يعتقد دينا ، بل أكثرها كذلك ؛ فإن الذين كانوا يمهجُونه من السكفار الذين أهدر وماهم لم يكونوا يهجونه إلا بما يعتقدونه دينا ، مثل نسبته إلى المكذب والسحر، وذم دينه ومن انبعه ، وتنفير الناس عنه إلى غير ذلك من الأمور ، فأما الطمّن في نسبه أو خلقه أو خلقه أو أمانه أو وظائه أو صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن أحد يتعرض لذلك في غالب الأمور ، ولا يتمكن من ذلك ، ولا يصدقه أحد في ذلك لامسلم ولا كافر لظهور كذبه ، وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادته.

ثم نقول : هذا الفرق متهافِتُ من وجوه :

أحدها : أن الذي ً لو أظهر لدنة الرسول أو تقييحه أو الدعاء عليه بالسفط وجهم والمداب أو نحو ذلك ، فإن قيل «ليس من السب الذي ينتقض به المدد» كان هذا قولا مردودا سمجا، فإنه من لمن شخصا وقيحه لم ينبق من سبه غاية ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لَمَنُ المؤمن كفتله » ومعلوم أنهذا أشد من الطمن فخلته وأمانته أو وقائه ، وإن قيل «هو سب له» فقد علم أن من الكفار من يعتقد ذلك دينا ، و برى أنه من قُرُاته كتقر يب السلم لمسيلة والأسود المنسى

الوجه الثانى: أنه على القول بالغرق للذكور إذا سبه بما لايعتقده دينا مثل الطمن فى نسبه أو خَلْقه أو خُلُقه ونحو ذلك، فمن أبن ينتقض عهد، وبحل دمه ؟ ومعلوم أنه قد أقرَّ على ماهو أعظم من ذلك من الطمن فى دينه الذى هو أعظم

الردعلى التفرقة بين ما يعتقده ومالا من الطعن في نسبه ، ومن الكفر بر به الذي هو أعظم الذنوب ، ومن سب الله بقوله : إن له صاحبة وولدا ، و إنه ثالث أثاثة ، فإنه لاضرر يلحق الأمة في دينها بإظهار مالا يعتقد صحته من السب إلا ويلحقهم ،إظهار ماكفر به أعظم من ذلك، فإذا أقر على أعظم السبين ضررا فإقراره على أذ تاجم ضررا أولى ، نحم بينهما من الفرق أنه إذا طعن في أسبه أو خلقه فإنه يقر لنا بأنه كاذب ، أو أهل دينه يعتقدون أنه فيه ولا آخم ، في طولا آخم ، فيمود الأمر إلى أنه قال كلة أثم بها عندهم وعندا لكن في حق من لاحرمة له عنده ، بل مثاله عنده أن يقذف الرجل مسيلة أو العنسي أو ينسبه من الود أو أنه كان دَعيًا أو كان يسرق أو كان قومه يستخفون به ، وعملوم أن هذا لا يوجب الحقل ، ولا يوجب الجلد أيضا ، فإن العرض بنيم الله م، فن لم يعمم دمه لم يَصُن عرضه ، فلم يجب قتل الذي إذا سبّ الرسول لكونه قد قدح في ديننا لم يجب قتل بشيء من السب أيضاً ، فإن خملًا ولك ونه قد قدح في ديننا لم يجب قتل بشيء من السب أيضاً ، فإن خملًا ولكونه قد قدح في ديننا لم يجب قتل بشيء من السب أيضاً ، فإن خملًا ولكونه قد قدح في ديننا لم يجب قتل بشيء من السب أيضاً ، فإن خملًا ولكونه قد قدح في ديننا لم يجب قتل المه ، أي الذي وان خملك ولكونه قد قدح في ديننا لم يجب قتل المه ، أول كلي بسير ، من السب أيضاً ، فإن خملًا بشير . من السب أيضاً ، فإن خملك بسير . السب المورك المسبة المورك المو

يبين ذلك أن السلم إنما قتل إذا سبه بالقذف ونحوه لأن القدح فى نسبه قدح فى نبوته ، فإذا كنا بإظهار القدح فى النبوة لانقتل الذمى فأن لانقتله بإظهار القدح مما لايقدح فى النبوة أولى ، إذِ الوسائلُ أضعف من للقاصد .

وهذا البحث إذا حقق اضطر المنازع إلى أحد الآمرين: إما موافقة من قال من أهل الرأى إن المهدلا ينقض من السب، و إما موافقة النَّـ هما في أن العهد ينتقض بكل سب، وأما الفرق بين سب وسب في انتقاض العهدواستحلال الدم فتهافت.

ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إنجاب القتل ولا نقض العهد بذلك أصلا ، ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه أن يقيم عليه دليلا .

النالث : أما إذا لم نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه دينا لم يمكنا أن نقتلهم بإظهار

شيء من السب، فإنه مامنأحد منهم يظهر شيئًا من ذلك إلا و يمكنه أن يقول: إنى معتقدٌ الذلك متدين به ، وإن كان طعنا في النسب كما يتدينون بالقدح في عيسى وأمسه عليهما السلام، ويقولون على مريم بهــتانا عظما ، ثم إنهم فما بينهم قد مختلفون في أشياء من أنواع السب : هل هي صحيحة عندهم أو باطلة ؟ وهم قوم بُهْتُ ضالون ، فلا يشاءون أن يأنوا ببنهتان ونوع من الضلال الذي لا راد القلوب منه ثم يقولون ٥ هو معتقدنًا ﴾ إلا فعلوه ؛ فحينتذ لا ُيقْتَلُونَ حتى يثبت أنهم لايعتقدونه دينا، وهذا القدر هو محل اختـــلاف ، وبعضُه لايعلم إلا من جهتهم ، وقول بعضهم في بعض غير مقبول ، ونحن و إن كنا نعرف أكثر عقائدهم فما تُحقَّى صدورُهم أكبر، وتجدد الكفر والبدع منهم غــــير مستنكر ، فهذا الفرق مَفْضًاة إلى حَتْم القتل بسب الرسول ، وهو لعمرى قول أهل الرأى، ومستندهم ما أبداه هؤلاء، وقد قدمنا الجواب عن ذلك، وبيناً أما إنما أقررناهم على إخفاء ديمهم ، لا على إظهار باطل قولهم والمجاهرة بالطفن في ديننا ، و إن كانوا يستحلون ذلك ؛ فإن الماهدة على تركه صيرته حراماً في ديمهم كالماهدة على الكف عن دمائنا وأموالنا ، وبينا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهمة بضرب السيف بل أشـد، على أن الكفر أعم من السب، فقد يكون الرجل كافرا ولا يسب، وهذا هو سر المسألة، فلا بدمن سطه ، فنقول :

أنواع السب التسكل في تنتيل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ، ذلك مما وحكم كل نوع ينقل على القلب واللسان ، ونحن تتماظم أن تتفوه بذلك ذاكرين ، لسكن منها اللاحتياج إلى السكلام في حكم ذلك نحن نفرض السكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين ، والفقيه بأخسف حظه من ذلك ، فقول: السب نوعان ، دعاء ، وخبر ، أما الدعاء فعثل أن يقول القائل لغيره : لعنه الله ، أو أخراء

الله ، أو لارحمه الله ، أولا رَضِى الله عنه ، أو قَطَع الله دابره ، فهذا وأمثاله سب للاُنبياء ولنيرهم ، وكذلك لوقال عن نبى : لا صلى الله عليه أو لاسلم ، أو لارفع الله ذكره ، أو محكا الله اسمه ، ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه فى الدنيا أو فى الدين أو فى الآخرة

فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهوسب ، فأما السلم فيقتل به بكل حال ، وأما الذمئ فيقتل بذلك إذا أظهره

فأما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطأنًا يعرف من لحن القول يفهمه بعض الناس دون البعض\_مثل قوله : السَّامُ عليــكم \_ إذا أخرجه مخرج التحبة وأظهر أنه يقول السلام ، ففيه قولان :

أحدهما : أنه من السبُّ الذي يقتل به وإنماكان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود الذين حَيَّوْه بذلك حال ضعف الإسلام بالبقاء عليه لمــاكان مأموراً بالعفو عنهم والصبر على أذاهم ، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية مثل القاضي عبد الوهاب والقاضي أبى يعلى وأبى إسحاق الشيرازى وأبى الوفاء ابن عقيل وغيرهم ، وممن ذهب إلى أن هذا سب من قال قال لم يعملم أن هؤلاء كانوا أهل عهد، وهَذا قولُ ساقط لأناقد بينا فيما تقدمأن اليهودالذين بالمدينة كانوامعاهدين ، وقال آخرون : كانالحق له ، وله أن يعفُّو عنهم ، فأما بعده فلا عفو والقول الشـــانى: أنه ليس من السب الذى ينتقض به العهد، لأمهم لم يظهروا السبُّ ولم بجهروا به ، و إنما أُظهروا التحيَّةَ والسلام لفظا وحالا ، وحذفوا اللام حَذْفًا خفيا يَفْطِن له بعض السامعين ، وقد لايفطن له الأكثرون ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم : السام عليكم ، فقولوا : وعليكم» فجمل هذا شرعا باقيا في حيانه و بعد موته حتى صارت السنة أن يقال الذي إذا سلم : وعليكم، وكذلك لما سلم عليهم اليهودي قال « أتدرون ماقال ؟ إنما قال : السام عليكم » ولوكان هذا من السب الذي هو سب لوجب أن يشرع عقو بة اليهودي إذا سُمِسع منه ذلك ولو بالجلد، فلما لم يشرع ذلك علم

أنه لابجوز مؤاخذتهم بذلك ، وقد أخبر الله عنهم بقوله تمالي ( و إذا جَاءوكَ حَيُّوكَ بِمَا ثُمَّ يُحَيِّكَ بِهِ اللهِ ، و يَعُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ : لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا الله بمَا نَقُولُ ، حَسْبُهُمْ جَمَنَمُ يَصْلُوْ مَهَا فَبِنْسَ الصِيرُ (١٠) عَفْلُ عَذَابِ الآخرة حسبهم يدلُّ على أنه لم يشرع على ذلك عذابا في الدنيا ، وهذا لو أنهم قد قرروا على ذلك لقالوا إنما قلنا السلام، و إنما السمع مخطىء وأنتم تقولون علينا ؟ فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلام و يُمرّ فون في لحن القول ، و يعرفون بسياهم ، فإنه لا يمكن عقو بمهم باللحن والسما ، فإن موجبات العقو بات لابدً أن تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس، وهذا القدر و إن كان كفرا من المسلم فإنما يكون نقضا للمهدإذا أظهره الذمى ، و إتيانه بهعلى هذا الوجه غاية ُ ما يكون مُن الكتمان والإخفاء، ونحن لانعاقبهم على ما يُسِرُّونه و يُخفُونه من السب وغيره، وهذا قول جماعات من العلماء من المتقدمين ومن أصحابنا والمالكيين وغيرهم ، وممن أجاز هذا القول ممن زعم أن هذا دعاء بالسام وهو الموت على أصح القولين أو دعاء بالسامة ، وأما الذين قالوا إن الموت محتوم على الخليقة قالوا : وهذا تعريض بالأذى لا بالسب، وهذا القول ضعيف، فإن الدعاء على الرســول والمؤمنين بالموتوترك الدين من أبلغ السب، كما أن الدعاء بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين من أبلغ الكرامة .

النوع الثانى: الخبر، فكل ما عدّه الناس شيا أو سيا أو نقصا فإنه مجب به القتل كا نقدم ، فإن الكفر ليس مستارما للسب ، وقد يكون الرجل كافرا ليس بسلب ، والناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه ليسبه ، وقد يضم إلى ذلك مَسَبة وإن كانت المسبة مطابقة المعتقد ؛ فليس كلما محتمل عقدا محتمل قولا ، ولا ما محتمل أن يقال سرا محتمل أن يقال مجرا ، والدكامة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب ؛ فعلم أن هذا مجتلف باختلاف الأقوال والأحوال ، وإذا لم يكن للسب حد () من الآية م من سورة المحادة

معروف فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى عُرْفِ الناس ، فما كان فى العرف سبا للنبى فهو الذى يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء ، وما لا فلا ، ونحن نذكر من ذلك أقساما ، فنقول :

لا شك أن إظهار التنقص والاستهانة عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحار أو الكاب ، أو وصفه بالمسكنة والخزى والمهانة ، أو الإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك ، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذَّب مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال ، وأنه يضر من اتَّبعه ، وأن ما جاء به كله زور و باطل ونحو ذلك ، فإنْ نَظَمَ ذلك شعرا كان أبلغ في الشَّيم ، فإن الشعر يحفظ و يروى وهو الهجاء ، وربما يؤثر في نفوس كثيرة \_ مع العلم ببطلانه \_ أ كثر من تأثير المراهين ، فإن غُنِّي به بين ملاً من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره ، وأما مَنْ أخبر عن معتقده بغير طمن فيه ــ مثل أن يقول : أنا لست متبعه ، أو لست مصدقه ، أولا أحبه ، أولا أرضى دينه ، ونحو ذلك ــ فإنما أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا ؛ لأن عدم النصديق والحبة قد يصدر عن الجمل والمناد والحسد والكبر وتقليد الأسلاف و إلْف الدين أ كثر مما يصَدر عن العلم بصقات النبي ، خلاف ما إذا قال مَنْ كان ومن هو رأى كذا وكذا وبحو ذلك ، وإذا قال : لم يكن رسولا ولا نبيا ، ولم ينزل عليه شيء ، ونحو ذلك ؛ فهو تكذيب صريح ، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب ، لكن بين قوله « ليس بني » وقوله « هو كذاب » فرق ، من حيث إن هذا إنما تضمّنَ التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول : إنى رسول الله ، وليس مَنْ نَهَى عن غيره بمضَّ صفاته نغيا مجردا كمن نفاها عنه ناسباله الـكذب في دعواها ، والمعنى الواحد قد يؤدَّى بعبارات بمضَّها يمد سبا وبمضها لا يمدُّ سبا ، وقد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن من قال المؤذن « كذبت » فهو شاتم ؛ وذلك لأن ابتداء. بذلك للمؤذن مُمَّلِنا بذلك\_ بحيث يسمعه السلمون طاعنا فى دينهم ، مكذًّا؛ للأمة فى تصديقها بالوحدانية والرسالة ـــلاريب أنه شتم .

فإن قبل : فنى الحديث الصحيح الذى يرويه الرسول عن الله تبارك وتعالى أنه قال « شَتَمَنِي ابنُ آدَم ، وما ينبغى له ذلك ، وكَذَّ بنى ابنُ آدَم ، وما ينبغى له ذلك ، فأما شَتْهُ إلى فقوله : إنى اتخذّتُ ولدا ، وأما تكذيبهُ إلى،فقوله : ان بُعيد ّ نى كا بدأنى » فقد فؤق بين التكذيب والشتر .

فيقال قوله « لن يعيدنى كما بدأنى » يفارق قول اليهودى للمؤذن «كذبت» من وجهين :

أحدها: أنه لم يصرح بنسبته إلى السكذب ، ونحن لم نقل: إن كل تسكذيب شم ؛ إذ لو قبل ذلك لسكان كل كافر شاتما ، و إنما قبل: إن الإعلان كل كافر شاتما ، و إنما قبل: إن الإعلان بقابلة داعى الحق بقوله « كذبت ، سبّ للأمة وشتم لها في اعتقاد النبوة ، وهو سب للنبوة ، كا أن الذين هبَوّا امن اتبع النبي عليه السلاة والسلام على اتباءم كاوا سابين للنبي صلى الله عليه وسلم ، مثل شعر بنت مروان وشعر كمب بن زهير وغيرها ، وأما قول السكافر « لن يعيدني كا بدأتي » فإنه نني لمضون خبر الله بمنزلة سائر أنواع السكفر .

الثانى: أن الكافر المكذّب بالبعث لا يقول: إن الله أخبر أنه سيميدنى، ولا يقول: إن الله أخبر أنه سيميدنى، ولا يقول: إن كان تسكذبيا، علاق القائل الرسول أولن صدّق الرسول «كذبت» فإنه مُقر بأن هذا طمن على المكذّب، وعَيْب له ، وانتقاص به ، وهذا ظاهر، وكل كلام تقدم ذكره في المسألة الأولى من نظم ونحوه وعَدْه النبي عليه الصلاة والسلام سباحتى رتب على فائله حكم الساب فإنه سبّ إيضًا ، وكذلك ما كان في معناه ، وقد تقدمذ كرذلك ، والمكلام على أعيان المكلات لا ينحصر، وإن جاء ذلك أن ما بعرف

الناس أنه سب فهو سب ، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الـكلام ونحو ذلك ، وما اشتبه فيه الأمر أُلحِق بنظيره وشبهه ، والله صبحانه أعلم .

## 

وكل ماكان من الذى سبا ينقض عهده و يوجب قتله فإنَّ توبته منه حمّ نوبةالذى لا تقبل على ما تقدم ، هذا هو الذى عليه عامَّةُ أهل العلم من أسحابنا ونميرهم . من السب

> وقد تقدم عن الشيخ أبي محمد المقدسي رضي الله عنه أنه قال : إن الذمي إذا سبَّ النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم سقط عنه القتل ، و إنه إذا قَذَفه ثم أسلم فني سقوط القتل عنه روايتان ، وينبغي أن يُبنيَ كلامه على أنه إن سبه بما يعتقده فيه دينا سقط عنه القتل بإسلامه كاللُّمْن والتقبيح ونحوه ، و إن سبه بما لا يمتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه ؛ لأن ما يعتقده فيه كفر نحض سقط حده بالإسلام باطنا ، فيجب أن يسقط ظاهرا أيضاً ؛ لأن سقوط الأصل الذي هو الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه ، ، وأما مالا يعتقده فهو فرْ يَةٌ يُعلم هو أنها فرْ يَة ، فهي بمزلة سائر حقوق الآدميين ، و إن حمل الكلام على ظاهره في أنه يستثني القذف فقط من بين سائر أنواع السبِّ فيمكن أن يوجَّه بأن قَذْفَ غيره لما تَعْلَظُ بَأَنَ جِعْلُ عَلَى صَاحِبُهُ الْحَدُ لَلُوقَتَ وَهُو ثَمَّا نُونَ ، مُخْلَافُ غَيْرُهُ مِنْ أَنُواع السبُّ فإن عقوبته التعزير المفوض إلى اجتماد ذي السلطان ، كذلك يفرق فى حقه بين القذف وغيره ، فيجعل على قاذفه الحد مطلقًا وهو القتل و إن أسلم ، ويدرأ عن الساب الحد إذا تاب ، لكن هذا الفرق ليس بمرضى ؛ فإن قذفه إنما أوجب القتل ونقض العهد لما قدح في نسبه ، وكان ذلك قدحا في نبوته ، وهذا معنى يستوى فيه السب بالقذف و بغيره من أنواع الأكاذيب ، بل قد توصف من الأفعال أو الأقوال المنكرة بما يُلْحِق بالموصوف شَيْنًا وغَضَاضة

أعظم من هذا ، وإنما فرق فى حق غيره بين القذف وغيره لأنه لا بمكن تـكذيبُ القاذفِ به كا يمكن تـكذيبُ غيره ، فصار العار به أشدَّ .

وهنا كمات السبُّ القادحَةُ فى النبوة سواء فى العلم ببطلاتها ظهورا وخفاء ؛ فإن العلم بكذبِ القاذف كالعلم بكذب الناسبِ له إلى مُنْكَرِ من القول وزور ٍ ، لا فرق بينهما .

وبالجلة فالمنصوصُ عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسائر أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغيره ، بل من قال « إنه ينتقض عهده ، و يتحتُّم قتله » لم يفرق بين القذف وغيره ، ومن قال « يسقط عنه القتل بإسلامه » لم يفرق بين القذف وغيره ، ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما لا يعتقده فإنما فرق في انتقاض العهد ، لا في سقوط القتل عنه بالإسلام ، لكن هو يصلح أن يكون معاضدًا لقول الشيخ أبي محمد ؛ لأنه فرق بين النوعين في الجلة ، وأما الإمام أحمد وسائر العلماء المتقدمين فإنما خلافهم في السب مطلقا ، وليس في شيء من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه تعرض للقذف لخصوصه ، و إنما ذكره أصحابه في القذف لأنهم تـكلموا في أحكام القذف مطلقا فذكروا هذا النوع من القذف أنه موجب للقتل وأنه لا يسقط القتل بالتو بة لنص الإمام على أن السب الذي هو أعَمُّ من القذف موجبُ للقتل لا يستناب صاحبه ، ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السب كما هي في لفظ أحمد وغيره ، ومنهم من ذ كرها بلفظ القذف لأن الباب باب القذف ، فكان ذكرها بالاسم الخاص أظهر تأثيرا في الفرق بين هذا القذف وغيره ، تم عِلَلُ الجيم وأدلتهم تعمُّ أنواعَ السب، بل هي في غير القذف أنصُّ منها في القذف و إنما تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس، والدليل يوافق ماذكره الجمهور من النُّسُوية كما تقدم ذكر، نفيا و إثباتًا ، ولاحاجة إلى الإطناب هنا ، فإن من سَلم أن جميعًا نواع السب من القذف وغيره ينقض العمدو يوجب القتل ثم فرق بين بعضها و بعض في السقوط بالإسلام فقد

أَمْدَ جِداً ؛ لأن السب لوكان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العهد ، ولوجب قتل الذى ، وإذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامه إما أن يُشقِط الكفر فغيره من الجناية على عرض الرسول ؛ فأما إسقاطه لبصض الجنايات دون بعض ـ مع استوائهما في مقدار المقوبة \_ فلا يقبين له وجه محقق .

والاحتجاج بأن الإسلام يُسقط عقوبة من سبّ الله فإسقاطة عقوبة من سبّ الله فإسقاطة عقوبة من سبّ الله فإسقاطة عقوبة أمن البسلام يُستِط عقوبة الساب مطلقاً فَذَفًا كان السب أو غير قذف ، وغن في هذا المقام لا تشكلم إلا في النسوية بين أنواع السب ، لا في صحة هذه الحجة وفسادها ؛ إذ قد تقدم التنبيه على ضعفها ، وذلك لأن سب النبي إن جُمل بمنزلة سب الله مطلقاً ، وقيل بالسقوط في الفرع ، و إن جُمل بمنزلة سب الخلق ، أو حجل موجباً للقتل حدًّا لله ، أو سُوتَّى بين السبين في عدم السقوط وعو ذلك من الماخذ التي تقدم ذكوها ، فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في السقوط بالإسلام ، فإن الذي تَقد مسلما أو ذهبا أو نسته بغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير المستحق بالقذف ؟ وأما لم يسقط عنه التعزير المستحق بالقذف ؟ وأما إله غير النبي أما بالنسبة إلى النبي فعقو بتهما سواء ؟ في مقدار السقوبة بالنسبة إلى غير النبي ، أما بالنسبة إلى النبي فعقو بتهما سواء ؟ فعق بنهما بالنسبة إلى النبية الله البتة .

\*\*

و إذ قد ذكرنا حكم الساب للرسول عليه الصلاة والسلام فَتُرَّدُونُهُ بما هو من جنسه مما قد تقدم فى الأدلة الذكورة بأصل حكمه ، فإن ذلك من تمام الكلام فى هذه المسألة على مالا مخفى ، و تُفصَّله فصولا .

# فصل فيمن سب الله تعالى

مَعَمَّنَ سَبَاللهِ فَإِنْ كَانَ مَـلما وَجِبَ قَتْلُهِ بِالإِجَاعِ ؛ لأَنَّهُ بِذَلِكَ كَافَرِ مُرَّدُ، وأَمُوّاً من الحَافَرِ ، فإن الحَكَافرِ يُمَثِّلُم الرّب ، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له .

هل تقبل ثم اختلف أصحابنا وغيره فى قبول تو بته ، يممنى أنه هل يُسْتَنَابَ كالمرتد توبته ! و يَسْقُط عنه القتل إذا أظهر التو بة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه ؟ على قولين :

أحدها : أنه بمنزلة ساب الرسول ، فيمه الروايتان في ساب الرسول ، هذه طريقة أبي الخطاب وأكثر من أحتذي حَذْرَه من للتأخرين ، وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال : كل من ذكر شيئاً بعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل ، مسلما كان أو كافرا ، وهذا مذهب أهل للدينة ، فأطلق وجوب القتل عليه ، ولم يذكر استنابته ، وذكر أنه قول أهل المدينة ؛ ومن وجب عليه القتل يَشْقُط بالتوبة ، وقول أهل للدينة ، فإن الناس أنه لا يَشْقُط القتل بتوبته ، ولو لم يرد هذا لم يختصه بأهل للدينة ، فإن الناس بجمون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل ، وإنما اختلفوا في توبته ، فإما أخذ بقول أهل للدينة في المُشْم كا أخذ بقولهم في الذي علم أنه قَصَد على الخلاف بإظهار التوبة بعد القدرة عليه ، كا ذكرناه في سابً الرسول .

وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال : سئل أبى عن رجل قال « يا ابن كذا وكذا أنت ومَنْ خلقك » قال أبى : هذا مرتدّ عن الإسلام ، قلت لأبى : تضرب عقه ؟ قال : أُهم ، نضرب عقه ، فجمله من الرتد . والرواية الأولى قول الليث بن سعد ، وقول مالك ، وروى ابن القاسم عنه قال : من سب الله تمالى من المسلمين قتل ، ولم يستتب ، إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب ، و إن لم يظهره لم يستتب ، وهذا قول ابن القاسم ، ومطرف ، وعبد الملك ، وجاهير المالكية .

والثانى: أنه يستناب وتقبل تو يته بمنراة المرتد المحضن ، وهذا قول القاضى أبي يعلى ، والشريف أبي جفر ، وأبي على بن البناء ، وابن عقبل ، مع قولهم : إن سب الرسول لا يستناب ، وهذا قول طائفة من للدنيين : منجم محمد بن مسلمة ، والمخزوى ، وابن أبي حازم ، قالوا : لا يقتل المسلم بالسب حتى يستناب، وكذلك اليهودى والنصراني ، فإن تابوا قبل منهم ، وإن لم يتو بوا قناوا ، ولا بد من الاستنابة ، وذلك كله كالردة ، وهو الذي ذكر المرافيون من المساكمة .

وكذلك ذكر أصحاب الشافعي رضى الله عنه، قالوا : سب الله ردة ، فإذا تاب قبلت توبته ، وفرَّقوا بينه وبين سب الرسول على أحد الوجهين ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أيضاً .

وأما من استناب السابُ فه ولرسوله فأخذه أن ذلك من أواع الردة ، ومن فرق بين سب الله وسب الرسول قالوا : سب الله تعالى كفر محض ، وهو حق فى ، وتو به من لم بصدر منه إلا مجرد السكفر الأصلى أر الطارى، منبولة مُستيطة المقتدل بالإجماع ، ويدل على ذلك أن النصارى يَنبُون الله بقولم : هو ثالث ُ ثلاثة ، و يقولم : إن له ولما أ . كما أخير النبي عليه السلاة والسلام عن الله عزّ وجل أنه قال : « منتمني ابن آدم ، وما ينبني له ذلك ، فأما شتمه إلى ققوله : إن لي ولها ، وأنا الأحد الصدد م وقال سبحانه : ( لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَالُو إِنَّ اللهُ قَالَتُ ، وأما المنتمة إلى قوله : إن لي ولها ، وأنا الأحد الصده وقال سبحانه : ( لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالِتُ

ثَلَاثَةً ) إلى قوله : (أفَلَ يَتُو بُونَ إِلَى اللهِ وَ يَسْتَغَيْرُونَهُ )(1) ، وهو سبحانه قد عُمْ منه أنه يُسَقِط حقه عن التائب ، فإن الرجل أو أنى من الكفر والماصى على أه الأرض ثم تاب تاب الله عليه ، وهو سبحانه لا تَلْحَقُهُ بالسب عَضَاضه ولا تَمْرَقُهُ ، وإنما يمود ضرر السب على قائله ، وحرمته فى قلوب السباد أعظَامُ من أن يهتكها جرأة الساب ، و بهذا يظهر الغرق بينه و بين الرسول ؛ فإن السب السب عنال تقوم حرمته ولا تثبت فى القلوبة ، مكانته إلا باصطلام سابه ، لمما أن حَجَوهُ وشَتَه ينقص من حرمته عند كثير من الناس ، و يقدح فى مكانه فى قلوب كثيرة ، فإن لم يُحْفَظُ هذا الحِلْى بعقو به الناس ، و يقدح فى مكانه فى قلوب كثيرة ، فإن لم يُحْفَظُ هذا الحِلْى بعقو به الناش و و إلا أفضَى الأمم إلى الفساد .

وهذا الغرق يتوجَّه بانظر إلى أن حــد سب الرسول حق لآدى ، كما يذكره كثير من الأصحاب ، وبالنظر إلى أنه حق فه أيضاً ، فإن ما انتهكه من حرمة الله لا يتجبر إلا بإقامة الحد ، فأشبه الزانى والسارق والشارب إذا تابوا بعد القدرة علمهم.

وأيضاً ؛ فإن سب الله إيس له داع عقلى في النالب ، وأكثر ما هو سب في نفس الأمم إنما يصدر عن اعتقاد وندين يراد به التعظيم لا السب ، ولا يَقْصِد السبُ حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لايؤثر، بخلاف سب الرسول ، فإنه في النالب إنما يتصد به الإهانة والاستخفاف ، والدواعي إلى ذلك مُتُوتَّرة من كل كافر ومنافق ، فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع ، فإن حدودها لا تسقط بالتوبة ؛ نخلاف الجرائم التي لاداعي إليها .

ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تمالي ليس إليه داع غالب

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٧٣. و٤٤من سورة المائدة

الأوقات ، فيندرج في عموم الكفر ، محلاف سب الرسول ، فإن لخصوصه دواعت متوفرة ، فانسب أن يُشرَع لخصوصه حد ، والحد الشروع لخصوصه لا يسقط بالته بة كسائر الحدود ، فلما اشتمل سبّ الرسول على خصائص – من جمة توقرُّ الدواعي إليه ، وحرِّص أعداء الله عليه ، وأن الحرمة تنتهك به انتهاك الجماع بانتهاك با خاط الحرمات بانتهاكم إ ، وأن فيه حقا لحاوق – محتمت عقوبته ، لا لأنه أغلظ إناً من سب الله ، بل لأن مَنْسَدَته لا تنحسم إلا بتحمّ القتل

ألا ترى أنه لا رَيْب أن الكفر والردة أعظم إنماً من الزَّن والسرقة وقطع الطريق وشرب الححر ، ثم الكافر والمرتد إذا تابا بعد القدرة عليهما سقطت عقو بنهما ، ولو تاب أولئك النُسَّاقُ بعد القدرة لم تسقط عقو بنهم ، مع أن الكفر أعظم من النسق ، ولم يدل ذلك على أن الناسق أعظم إنماً من السكافر ؟ فن أخذ تحتُّم العقوبة وسقوطها من كبر الذنب وصفره فقد نأى عن مسالك الفقه والحكمة .

و يوضح ذلك أنا نقرة الكفار بالذمة على أعظم الدنوب ، ولا نقر واحداً منهم ولا من غيرهم على زِنَى ولا سرقة ولا كبير من المامى الموجبة للحدود ، وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة عالم يعاقبه بشرا فى زمنهم لأجل الفاحشة الذي صلى الله عليه وجم في النازين على الله عليه وسلم عرائب والأرض كليظه فى كل ذلك ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الأرضَ كَلَقَبُكُ مَنْ هُوَ شَرِّ مِنْهُ ، وَلَكِينًا اللهُ أَرَاكُم مُ هُدَّ أَنْ تَتَقَبَّوُوا » ولهذا يعاقب الناسق المبيًّل من هُم مَنْ مُن من المجر والإعراض والمبكوا الذات بما لا يعاقب به الكافر الذى ، مع أن ذلك أحسن حالا

فقد رأيت المقوبات القدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة ما هو أشد منها ، وسبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجزاء ، وإنما الجزاء يوم الدِّينِ ، يجزى الله العباد بأعمالهم : إن خبرا فخير، و إن شرا فشر ، لكن ينزل الله سبحانة من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار ما يَزْجُر النفوسَ عما فيه فساد عام لا يخص فاعِلَه ؛ أو ما يطهر الفاعل من خطيئته ، أو لتغلظ الجرم ، أو لما يشاء سبحانه ، فالخطيئة إذا خِيفَ أن يتعدَّى ضررها فاعِلَها لم تنحسم مادتها إلا بمقوبة فاعلما ، فلما كان الكفر والردة إذا ُقبلت التوبة منه بعد القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدَّى التائب وجب قبول التو بة ؛ لأن أحدا لا يريد أن يكفر أو يرتد ثم إذا أخذ أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يحصُّلُ مقصوده ، بخلاف أهل الفسوق فإنه إذا أسقطت المقو بة عنهم بالتو بة كان ذلك فتحا لباب الفسوق ، فإن الرجل يعمل ما اشتهى ، ثم إذا أخذ قال : إني تائب، وقد حصل مقصوده من الشهوة التي أقتضاها ، فكذلك سبُّ الله هو أعظم من سب الرسول ، لكن لا مُحَاف أن النفوس تنسرًّع إلى ذلك إذا استتيب فاعله وعُرض على السيف ، فإنه لا يصدر غالبا إلا عن اعتقاد ، وليس للخلق اعتقاد يبعثهم على إظها السب لله تعالى ، وأ كثر ما يكون ضَحِرًا وَبَرَمَّا وسَفَهَّا ، وروعَةُ السيف والاستتابة تسكفُ عن ذلك ، مخلاف إظهار سب الرسول ، فإن هناك دواعي متمددة تبعث عليه ، متى علم صاحبها أنه إذا أظهر التو بة كف عنه لم يَزَعْه ذلك عن مقصوده .

وما يدل على الفرق من جهة السنة أن للشركين كانوا يَسْبُؤن الله أنواع السب ، ثم لم يتوقف النهية على الله عليه وسلم فى قبول إسلام أحد ممهم ، ولا عَهِدَ بقتل واحد مهم بعينه ، وقد توقف فى قبول تو بة من سبه مثل أبى سفيان وابن أبى أمية ، وعَهِدَ بقتل من كان بسبه من الرجال والنساء \_ مثل الحويرث بن تقيد، والقينتين ، وجارية لبنى عبد المطلب ، ومثل الرجال النساء الفين أمم بقتلهم بعد الهجرة \_ وقد تقدم المكلام على عمين الفرق عند من يقول به بما هو أبسط من هذا فى المسألة الثالثة . وأما من قال : « لا تقبل تو بة من سب الله سبحانه وتعالى ، كا لا تقبل تو بة من سب الله سبحانه وتعالى ، كا لا تقبل تو بة من سب الله تعالى عنه من النسوية ين سب الله وسب الأنبياء فى إنجاب القتل ، ولم يأسم بالاستتابة ، مع شهرة مذهبه فى استنابة الرتد ، لكر ف قد ذكرنا عن ابن عباس رضى الله عنه أنه لا يستتاب ؛ لأنه كذّب النبى عليه الصلاة والسلام ، فيحمل ذلك على السب الذي يتدبن به .

وأيضاً ؛ فإن السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد ؛ فإن الكافريتدين بكفره ويقول: إنه حق ، ويدعو إليه ، وله عليه موافقـــون ، وليس من السكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وَسَبًّا لله ، وإن كان في الحقيقة سباً ، كما أنهم لا يقولون : إنهم ضُـلاّل جُهَّال مُعَذَّبُون أعداء الله ، و إن كانوا كذلك ، وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرِمته انتهاكا يعلم هو من نفسه أنه منتهك مســتخفّ مستهزى، ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيما ، وأن السموات والأرض تـكاد. تنفطر من مقالته وبخر ألجبال ، وأن ذلك أعظم من كل كفر ، وهو يعلم أن ذلك كذلك ، ولو قال بلسانه « إنى كنت لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته ، والآن قد رجعت عن ذلك » علمنا أنه كاذب ؛ فإن فطرة الخلائق كلمها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه ؛ فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب ، ولا شهوة له فى ذلك ، بل هو مجرد سُخْرِية واستهزاء واستهانة وتمرد على رب العالمين ، تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وَقَار لله عنده ، كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقو بة تخصه حداً من الحدود، وحيلنذ فلا تسقط تلك العقو بة بإظهار التو بة كسائر الحدود . ومما ببين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْجُوا الذِينَ يدعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسَبُّوا اللهُ عَدْراً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (٢٠٠ .

ومن العلوم أنهم كانوا مشركين مكذّيين مُمادين لرسوله ، ثم مُهِيَ السلون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله ؛ فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يُشرِّكَ به ويكذب رسوله و يعادى ، فلا بد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التى تنتهكها بالقمل وأولى ، فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتـــــل ؛ لأن ذلك أعظم الجرائم ؛ فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات .

ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( إنَّ الدِّينَ 'يُودُونَ اللهُ ورَسولَه )<sup>٢٦</sup> إلى آخرها ، فإنها تدل على قتـــل من يؤذى الله كما تدل على قتل من يؤذى رسوله ، والأذى الطلق إنما هو باللـــان ، وقد تقدم تقرير هذا .

وأيضاً؟ فإن إسقاط الفقل عنه بإظهار النوبة لا يرفع مَفْسَدَة السب لله تعالى؟ فإنه لايشاء شاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر النوبة إلا فعل كما ف سائر الجرائم الفعلية .

وأيضاً ؟ فإنه لم ينتقل إلى دين يريد التّمام [ عليه ] حتى يكون الانتقال عنه تركا له ، و إنما فعل حريمة لا تُشتَدَام ، بل هى مثل الأفعال الوجبة للمقوبات ؟ فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة للاضية ، ومثل هذا لا يستتاب عند مَنْ عاقب على ذنب مستمر من كفر أو ردة .

وأيضاً ؟ فإن استنابة هذا توجب أن لا يقام حد على ساب لله ، فإنا نمل أن ليدهو ليس أحد من الناس مصراً على السب لله الذي يرى أنه سب ، فإن ذلك لا يدهو إليه عقل ولا طبع ، وكل ما أفضَى إلى تعطيل الحددود بالسكاية كان باطلا ،

ولما كان استنابة النُّساق بالأفعال 'يفضي إلى تعطيل الحدود لم يشرع ، مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه ، وكذلك المستناب من سب الرسول قد لا يتوب لما يستحله من سبه ، فاستنابة الساب فه الذى يسارع إلى إظهار النوبة منه كلُّ أحد أولى أن لا يشرع إذا تضمض الأقواء بهتك حرمة اسم الله والاستهزاء به .

وهذا كلام فقيه ، لكن يعارضه أن ما كان مهذه النابة لا محتاج إلى تحقيق إقامة الحد ، ويكني تعريضُ قائله للقتل حتى يتوب.

ولمن ينصر الأول أن يقول: تحقيق إقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد رَجُو الطباع مما شهواء ، بل تعظيما لله ، وإجلالا لذكره ، وإعلاء لسكلمته ، وضبطاً للنفوس أن تتسرَّع إلى الاستهانة بجنابة ، وتقييداً للألسن أن تتغوه بالانقاص لحقه.

وأيضاً ؛ فإن حدَّ سبُّ المُحْلُوق وقدْفه لا يسقط بإظهار التوبة ، فحد سب الخالق أولى .

وأيضًا؛ فحد الأفعالالموجبة للعقوبة لا تسقط بإظهار التوبة ، فكذلك حدُّ الأقوال ، بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم.

وجاء الأس أن كل عقوبة وجبت جزاء ونكالا على فعل أو قُول ما ض ماض فإنها لاتسقط إذا أظهرت التوبة بعد الرفع إلى السلطان؛ فسب الله أولى بذلك، ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والرتد، لأن المقسوبة هنا إنما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي، فلا محصسل نقضًا لوجبين:

أحدهما: أن عقوبة الساب لله ليست كذنب استصحبه واستدامه ،

فَإِنه بِعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستذمه ، وعقو بة الكافر والمرتد إنما هي الكفر الذي هو مُصِرِّع عليه مقال

الثانى: أن الكافر إنما يعاقب على اعتقادٍ هو الآن في قلبه ، وقوله وعمل دولي على ذلك السكفر التي قالها دولي على ذلك المسكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره — بأن يكون جاهلا بمعناها ، أو خطئا قد فالط وسبق المانه إليها مع قصد خلافها ، ومحو ذلك — والباب إنما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه محقه فيقتل ، وإن علمنا أنه لا يستحسن السب فه ولا يعتقده دينا ؟ إذ ليس أحـــد من البشر يدين بذلك ، ولا ينتقض هذا أيضاً بتارك الصلاة والزكاة ومحوها ؟ فإنهم إنما يعاقبُونَ على دوام الترك لهذه القرائض ، فإذا فعلوها زال الترك ، وإن شئت أن تقول : إن السكافر ، والرتد ، وتاركى الفرائض يعاقبون على عمدم الإجمان والقرائض ، أعنى على دوام هذا المدم ، فإذا وجد الإيمان والقرائض امتنعت المسكنيرة ، لا على دوام وجودها ، فإذا وجدت مرة لم يرتفع ذلك بالترك المسكنية ، لا على دوام وجودها ، فإذا وجدت مرة لم يرتفع ذلك بالترك

وبالجُلة فهذا القول له توجه وقوة ، وقد تقسدم أن الردة 'نوعان' : مجردة '، ومغلظة ، و بسطنا هذا القول فيا تقدم فى المسألة الثالثة ، ولا خلاف فى قبول النو بة فيا بينه و بين الله مسبحانه وسقوط الإثم بالنو بة التُصُوح

ومن الناس مَنْ سلك فى ساب الله تعالى مسلكا آخر ، وهو أنه جعله من باب الزنديق كأحد السلكين اللذين ذكرناهما فى سابً الرسول ؛ لأن وجود السب منه — مع إظهاره للاسلام — دليل على خيث سريرته ، لكن هذا ضعيف ، فإن السكلام هنا إنما هو فى سب لا يتدبّن به ، فأما السب الذى يتديُّنُ به - كالتنليث ، ودعوى الصاحبة ، والولد فيكمه حكم أنواع الكفر ، وكذلك القالات المكفرة — مثل مقالة الجهمية ، والقدرية ، وغيرهم من صنوف البدع — .

و إذا قبلنا تو بَهَ مَن سب الله سبحانه فإنه يؤدَّبُ أدبًا وجيعًا حتى يَرْدَعَه عن العَوْدِ إلى مثل ذلك ، هكذا ذكره بعض أصحابنا ، وهو قول أصحاب مالك في كل مرتد .

حکم الذمی إذا سب الله تعالی و إن كان الساب ألله ذمياً فهو كا لو سبّ الرسول ، وقد تقدم نص الإمام المحد على أن مَن ذكر ثيناً يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل ، سواه كان مسلماً أو كافراً ، وكذلك أصحابا فالوا : من ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوه ، فبعملوا الحسكم فيه واحداً ، وقالوا : الخلاف في ذكر الله ، وفى ذكر النبي عليه المسلاة والسلام سواه ، وكذلك مذهب مالكوأ تحابه ، وكذلك أصحاب الشافعى ذكروا لن سب الله أو رسوله أو كتابه من أهل الذمة حكما واحداً ، لكن هنا مسألتان :

إحداها : أن سب الله تعالى على قسمين ، أحدهما : أن يسبه بما لايتديّنُ به مما هو استهانة عند المشكلم وغيره ، مثل اللَّمْن والتقبيح ونحوه ؛ فهذا هو السب الذى لا رَيْبُ فيه .

والثانى : أن يكون بما يتديّنُ به ، ويعتقده تعظيما ، ولا براه سباً ولا انتقاصاً ، مثل قول النصرانى : إن له ولداً وصاحبة ، ونحوه ، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذى ، فقال القاضى وابن عقيل من أصحابنا : ينتقض به العهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم فى النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو متتفى ما ذكره الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، وغيرها ؛ فإنهم ذكروا أن ما ينقض الإيمان ينقض الذمة ، ويحكي هـذا عن طائفة من المالكية ، ووجه ذلك أنا عاهدناهم على أن لا يظهروا شيئا من الكنر و إن كانوا يعتقدونه ، فحتى أظهروا مثل ذلك ققد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك ، وخالفوا العهد ، فينتقض العهد بذلك كسبً النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم عن عمر رضى الله عنه أنه قال النصراني الذي كذبً بالقدر : أنن عُدْتَ إلى مثل ذلك لأضربَن عُنْقَلاً ، ، وقد تقدم ما تقرر ذلك .

والمنصوص عن مالك أن مَنْ شَمِ الله من المهود والنصاري بغير الوجمه الذى كفروا به قتل ولم يستتب ، قال ابن القاسم : إلا أن يسلم تطوعا ، فلم يجعل ما يتديّنُ به الذي سبا ، وهذا قول عامة المالكية ، وهو مذهب الشافعي ، ذكرهُ أسحابه ، وهو منصوصُه ، قال في « الأم » في تحديد الإمام ما يأخذه من أهل الذمة : وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله ، ولا يطمنوا في دبن الإسلام ، ولا يعيبوا من حكمه شيئًا ، فإن فَمَلُوه فلا ذمــة لهم ، و يأخــذ علمهم أن لا يُسْمِعُوا السلمين شرُّكُهُم وقولهُم في عُزَّ ثر وعيسي ، فإن وجدوهم فعلوا بعـــد التقدُّم في عُزَيْر وعيسى إليهم عاقمهم على ذلك عقو بةً لا يبلغ بها حدا ؛ لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون ، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ، لأنه سئل عن بهودي مم بمؤذن فقال له م كذبت، فقال: يقتل ، لأنه شتم ؛ فملَّل قتله بأنه شَقم ؛ فعلم أن ما يُظْهِره من دينه الذي ليس بشمّ ليس كذلك ، قال رضى الله عنه : من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل،مسلما كان أوكافراً ، وهذا مذهب أهل للدينة ، و إنما مذهب أهل للدينة فيما هو سبّ عند القائل ، وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشّم الذي يلحق بسب الله وسب التبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الكافر لا يقولُ هذا طَمْنا ولا عَيْبا ، و إنما بمتقده تعظيما و إجلالا ، وليس هو ولا أحدُ من الخلق 

من السوء، فإنه لا يقال إلا طَمْنا وعَيْبا ، وذلك أن الـكافر يتدَّبنُ بكثيرٍ من تعظيم الله ، وليس يتدين بشيء من تعظيم الرسول ، ألا ترى أنه إذا قال :« محمد عليه الصلاة والسلام ساحر أو شاعر » فهو يقول : إن هــذا نقص وعيب، و إذا قال : « إن المسيح أو عُزَرُرًا ابنُ الله » فليس يقول : إن هـــذا عيب ونقص ، و إن كان هذا عيبًا ونقصًا في الحقيقة ، وفرقُ بين قول يقصد به قائلُهُ العيبَ والنقصَ وقول لا يقصد به ذلك ، ولا يحوز أن يجعل قولهم في الله كقولهم في الرسول بحيث بجمل الجميع نقضا للمهد، إذ يفرق في الجميع بين ما يمتقدونه و بين ما لا يعتقدونه ، لأن قولم في الرسول كله طمن في الدين ، وغَضَاضــة على · الإسلام، و إظهـار لعداوة المسلمين يقصدون به عَيْب الرسول ونَقْصه، وليس مجرد قولهم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب الله ونقصه ، ألا ترى أن قر بشا كانت تقارُّ النبي عليه الصلاة والسلام على ماكان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده ، ولا يقارونه على عَيْب آلهتهم والطمن في دينهم وذم آبائهم، وقد نَهَى الله المسامين أن يسبوا الأوثان ائثلا يسب المشركون الله ، مَع كونهم لم يزالوا على الشرك ، فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به ، فلا بجعل حكمهما واحدا

# المسألة الثانية

## فى استتابة هذا الذمى من هذا ، وقبول تو بته

أما القاضى وجمهور أصحابه — مثل الشريف وابن البناء وابن عقيل ومن أقوال الطاء تبعهم — فإنهم يقبلون توبته ، ويُستقطون عنه القتل بهها ، وهذا ظاهر على فى توبة الله مى أصلهم ، فإنهم يقبلون توبة المسلم إذا سبًا ألله ، فتوبة الذمى أولى ، وهذا هو المبروف من مذهب الشافعى ، وعليه يدل عوم كلامه حيث قال فى شروط أهل اللهة : وعلى أن أحداً مشكم إن ذكر عمداً صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله ودينه بما لا ينبغى فقد برثت منه ذمه ألله ، ثم قال : وأيهم قال أو فعل شبئاً مما وصفته نقضا العهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولا ، إلا أنه لم يصرح بالسب ألله ، فقد يكون عَسَى إذا ذكروا ما يعتقدونه ، وكذلك قال ابن القاسم وغسيره من المالكية : إنه يقتل إلا أن يُسْم ، وقال ابن مسلمة وابن أبى حازم والمخرومى : إنه لا يقتسل حتى يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمنصوص عن مالك أنه يقتل ولا يستساب كا تقدم ، وهذا معنى قول أحمد رضى الله عنه فى إحدى الروايتين .

قال في رواية حنيسل: مَنْ ذكر شِيئاً بِعرض بذكر الرب فعليه القتل ، مسلماً كان أو كانواً ، وهذا مذهب أهل المدينة ، وظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوبة ، فإنه قال مثل هذه العبارة في شَمِ النبي صلي الله عليه وسلم في رواية حنيل أيضا ؛ قال : كل من شم النبي صلى الله عليه وسلم سلما كان أو كافراً فعليه القتل ، وكان حنيل يعرض عليه مسائل المدنيين ويسأله عنها .

ثم إن أصحابنا فشرٌوا قوله في شائم النبي عليه الصلاَة والسلام بأنه لايسقط عنه الفتل بالتو به مطلقا وقد تقدم توجيه ذلك ، وهذا مثله ، وهذا ظاهر إذا قلنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل بالتو بة ؛ لأن المأخذ عندنا ليس هو الزندقة ، فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه ، وإنما المأخذ أن يقتل عقو بة على ذلك وحدا عليه ، مع كونه كافرا ، كا يقتل لسائر الأفعال .

و يظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مماتب:

سب الله على ثلاثةمنازل

 الذى لم ألدٌ ولم أولَدٌ ، فعبدًا القسم حكم حكم سائر أنواع الكفر ، سميت شمّا أو لم تُسَسمً ، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهار مثل هــذا ، وإذا قيل بانتقاض المهد به فسقوطُ القتل عنه بالإسلام متوجَّه ، وهو في الجلة قول الجمهور .

المرتبة الثانية : أن يذكر ما يتديئ به ، وهو سب لدين المسلمين وطمن عليم ، كقول اليهودى للمؤذن «كبذبت » وكرد الديم ان علي عمر رضى الله عنه ، وكالو عالب شيئا من أحكام الله أو كتابه ، ونحو ذلك ، فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد به ، وهذا القيم هو الذي عناه البقهاء في نواقض العهد ، حيث قالوا : إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوه ، والها تقصر كثير منهم على قوله : أو ذكر كتاب الله أو دينه أو رسوله بسوه ، وأما سقوط القتل عنمه بالإسلام فهو كسب الرسول إلا أن في ذلك حقا لآدى ، فين سلك ذلك السلك في سب الرسول فرق بينه و بين هدذا ، وهي طريقة القاضى وأكثر أصحابه ، ومن قتله لما في ذلك من الجناية على الإسلام وأنه عارب في ورسوله فإنه يقتل بكل حال ، وهو مقتضى أكثر الأدلة الذي تقدم ذكرها .

المرتبة التاائـــة : أن يسبه بما لا يتديّن به ، بل هو محرم في دينه كا هو محرم في دينه كا لا يظهر بينه و دين الله تصالى ، كالمهن والتقبيسج ونحو دلك ، فهمذا النوع لا يظهر بينه و بين سب المسلم فرق ، بل ربما كان فيه أشد ؛ لأنه يستقد تحربم من هذا المكلام في دينه كما يستقد المسلمون تحربمه ، وقد عاهدناه على أن نقيم عليه الحد فيا يستقد تحربمه ، فإسلامه لم يحدّد له اعتقاداً لتحربمه ، بلهو فيه كالمدى إذا زفى أو قتل أو سرق ثم أسلم سواه ، ثم هو مع ذلك مما يؤدى المسلمين كسب الرسول بل هو أشد ، فإذا قلنا لا تقبل توبه المسلم من سب الأن فأن نقول لا تقبل تو به المسلم من سب الله فأن نقول لا تقبل تو به المسلم من

بتقبيــح من يعتقد كذبه ، ولا يتدين بتقبيح خالقه الذي يقر أنه خالقه ، وقد يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول ، ولهذا لم يذكر عن مالك نفســه وأحمد استثناء فيمن سب الله تعالى كما ذكر عنهمـــا الاستناء لمن سب الرسول ، و إن كان كثير من أصحابهما يرون الأمر بالعكس ، وإنما قَصَدَا هذا الضرب من السب، ولهـذا قَرَناً بين المسلم والـكافر ، فلابد أن يكون سبا منهما ، وأشْبَهُ شيء بهـذا الضرب من الأفعال زناًه بمسلمة فإنه محرم في دينه مضر بالمسلمين ، فإذا أسلم لم يسقط عنه ، بل إما أن يقتل أو يحد حد الزنى ، كذلك سب الله تعالى ، حتى لو فرض أن هذا الكلام لا ينقض العهد لوجب أن يقام عليه حده ، لأن كل أمر يعتقده محرما فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه فى دين الإسلام و إن لم يعلم مأخذه في كتابه ، مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل هذا الكلام كما أن حده في دين الله القتل ، ألا ترىأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام على الزابي منهم حَدًّ الزنا قال : « اللهم أبي أولُ من أحياً أمرك إذ أمانوه » ومعلوم أن ذلك الزانى منهم لم يكن يسقط عنه لو أسلم ، فإقامة الحد على من سب الرب تبارك وتعالى سبا هو سب فى دين الله ودينهم عظيم عند الله وعندهم أُولَى أَن يُحْيَا فيه أمر الله و يقام عليه حده .

## وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :

أحدها: أن الذمى يستناب منه كما يستناب المسلم منه ، هـذا قول طائفة من المدنيين كما تقدم ، وكأنَّ هؤلاء لم برو. نقضاً للمهد ؛ لأن ناقضالعهد يقتل كما يقتل المحارب ، ولا معنى لاستنابة السكافر الأصلى المحارب ، وإيما رأوا حدَّ، القَتلَ فجلود كالسلم ، وهم يستنييون المسلم ؛ فكذلك يستناب الذمى ، وعلى قول هؤلاء فالأشبه أن استتابته من السب لا تحتاج إلى إسلامه ، بل تقبل تو بته مع بقائه علىدينه .

القول الثانى: أنه لايستناب، لكن إن أسلم لم يتقل، وهذا قول ابن القاسم وغيره، وهو قول الشافعى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى طريقة القاضى لم يذكر فيه خلاف، بناء على أنه قد نقض عهده، فلا محتاج قتله إلى استتابة، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحربي.

القول الناك : أنه يقتل بكل حال ، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد ؛ لأن قتله وجب على جُرْم محرم فى دين الله وفى دينة ، فلم يسقط عنه موجبه بالإسلام ، كمقو بته على الزنى والسرقة والشرب ، وهذا القول هو الذى يدل عليه أكثر الأدلة المقدم ذكوها .

السب الذى ذكرنا حكه من المسلم هو : السكلام الذى يقصد به حقيقة السب الانتقاص ، والاستخفاف ، وهو ما يُفهَم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم ، كالمس ، والتقبيح ، ومحود ، وهو الذى دل عليه قوله تمالى : ( وَلاَ تَسُبُوا اللهِ يَنْ يُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قَيْسُبُوا اللهِ عَـدُواً بَسْبُوا اللهِ عَـدُواً بَشْبُوا اللهِ عَـدُواً

فَهذا أعظم ما تَفوهُ به الألسنة ، فأما ما كان سباً في الحقيقة والحسكم ، لكن من الناس من يعتقده ديناً ، و براه صواباً وحقاً ، ويظان أن ليس فيه انتقاص ولا تمييب ؛ فهذا نوع من الكفر ، حكمُ صاحبه إما حكم الرتد الظهر للردة أو المنافق المبعناق ، والسكلام في السكلام الذي يكفر به صساحبه أو لا يكفر ، وتفصيلُ الاعتقادات وما يوجب منها السكفر أو البدعة فقط

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٨ من سورة الأنعام

<sup>(</sup> ٣٦ — الصارم المماوم )

من يسب

أوما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضه ، وإنما الفرضُ أن لا يدخل هذا فى قسم السب الذى تكلمنا فى استتابة صاحبه نفياً وإثباتاً ، والله أعلم .

### فصــــل

حم من سب فإن سبّ موصوفا بو صف أو مسمى باسم ، وذلك يقع على الله سبحانه أو موصوفا أو بعض رسله خصوصاً أو عوما ، لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك : إما لاعتقادهان مسمى باسم الوصف أوالاسم لا يقع عليه ، أو لأنه وإن كان يعتقد توقوعه عليه لمكن ظهر أنه أو بعض لم يرده لمكون الاسم في النالب لا يقصد به ذلك بل غيره ؛ فهذا القول وشبه رسله حرام في الجلة ، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام ، و يعزر مع العلم تعزيراً بليفنا ، لمكن لا يكفر بذلك ولا يقتل وإن كان كياف عليه المكفر .

مثال الأول: أن بسب الدهر الذى فَرَقَى بينه و بين الأحية ، أو الزمان الذى أخوَجه إلى الناس ، أو الزمَّت الذى أبلاه بماشرة من يتكد عليه ، ونحو ذلك عما يكثر الناس ووله نظا و نثراً ؛ فإنه إنما يقصد أن بسب من يفعل ذلك به ، نم إنه يمتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذى هو الزمان فيسبه ، وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه ، فيتم السب عليه من حيث لم يعتمده المره ، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تَسْبُو الدَّهْرَ فإن الله هُوَ الدَّهْر والدَّمْ والدَّمْ والبَّارَ » ؛ فقد نهى الدَّهْر والنال والسار عن هذا القول وحرَّمه ، ولم يذكر كفراً ولا قتلا، رسول الله عليه السلاة والسلام عن هذا القول وحرَّمه ، ولم يذكر كفراً ولا قتلا، والقول الحرَّم يقتل والتعار بر والتنكيل .

ومثالُ الثانى: أن يسب مسمَّى باسم عام يندرج فيه الأنبياء وغيرهم ، لكن يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام ، مثل ما قل الكرمانى قال: سألت أحمد قلت عن رجل افترى على رجل فقال : يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواً ، فعظم ذلك جداً ، وقال : نسأل الله العالمية ، لقد أنى هذا عظها ، وسئل عن الحد فيه قال : لم يبلغنى فى هذا شى ، وذهب إلى حد واحد ، وذكر هذا أبو بكر عبد العزيز أيضاً ، فلم يجمل أحمد رضى الله عنه بهذا القول كافوا ، مع أن هذا اللفظ يدخل فيه نوح ، و إدريس ، وشيث ، وغيرهم من النبيين ؛ لأن الرجل لم ينظ ينظر أدم وحوا، فى عومه ، و إنما جماهما غاية وحدا لمن قذفه ، و إلا لو كانا من المتذوفين تعين قتل بلا ريب ، ومثل هذا العموم فى مثل هذا الحال لا يكاد من المتدونين تعين قتل بلا ريب ، ومثل هذا العموم فى مثل هذا الحال لا يكاد أحسن أحواله أن يكون قد بغدف خاتامن للومنين ، ولم يوجب إلا حداً واحداً ؟ لأن الحد هنا ثبت المحى ابتداء على أصله ، وهو واحد ، وهذا قول أ كثر المالكية فى مثل ذلك .

وقال سعنون وأصبغ ونفيرهما في رجل قال له غربه : صلى الله على النبي محد ، فقال له الطالب : لا سلى الله على النبي محد ، فقال له الطالب : لا سلى الله على من صلى عليه ، قال سعنون : لبس هو كمن شتم رسول الله صلى الله عليه والله على ما وصف من الفضب ، لأنه إنما عتم الناس ، وقال أصبغ وغيره : لا يقتل ، إنما شتم الناس ، وكذلك قال بن أبى زيد فيمن قال : لمن الله المرب ، ولمن الله بني إسرائيل ، ولمن الله بني آدم ، وذكر أنه لم يرد الأنبياء ، وإنما أراد الظالمين مهم : إن عليه الأدب بقدر الجماد السلطان .

وذهب طائمة \_ منهم لحارث بن مسكين وغيره \_ إلى القتل في مسألة المُصلى ونحوها ، وكذلك قال أبو موسى بن مياس فيمن قال : « لمنه الله إلى آدم » إنه يقتل ، وهذه مسألة السكرماني بعينها ، وهذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال : عصيت الله في كل ما أمرني به ؛ فإن أكثر أصحابنا قالوا : ليس ذلك بيمين ؛ لأنه إنما الترم المصية ؛ فوركا لو قال : محرّث المصحف ، أو شربت الخمر إن فعلت كذا ، ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم ؛ لأنه لو أرادهُ لذكره باسمه الخاص ، ولم يكتف بالاسم الذى يشركه فيــه جميمُ للماصى .

ومنهم من قال: هو يمين ؛ لأن بما أمره الله به الإيمان ، ومصيته فيه كفر ، ولو الذيم الكفر بيميته بأن قال : هو يهودى أو نصرانى ، أو هو برى. من الله أو من الإسلام ، أو هو يستحل الحر والخذير ، أو لا يراء الله في مكان كذا إن فعل كذا ، ونحوه ، كان يميناً في الشهور عنه ، ورَجِهُ هذا القول أن اللفظ عام ، فلا يقبــــل منه دعوى الخصوص ، ولمل من مختار هذا بحمل كلام الإمام أحد على أن القائل كان جاهلا بأن في النسب أنبياء .

ووجه الأول أن أبا بكر رضى الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبى أمية في المراة التي كانت تهجو المسلمين يلوئه على قطع يدها ، ويذكر له أنه كان الواجب أن يعاقبها بالفترب ، مع أن الأنبياء يدخلون في عموم هذا اللفظ ، ولأن الألفاظ المامة قد كثرت ، وغلب إرادة الخصوص بها ؛ فإذا كان اللفظ لفظ سب وقدف ، وللأنبياء وتحوهم من الخصائص والزايا ما يوجب ذكرهم بأخصاً أعمامهم إذا أريد ذكرهم ، والنشب يحمل الإنسان على النجوز في القول والتوسع فيه ، كان ذلك قرائ م عرفية ، ولفظية ، وحالية في أنه لم يقصد دخوهم في العموم ، لا سيا إذا كان دخول ذلك الفرد في السوم لا يكاد يشعر به .

و يؤيد هذا أن يهودياً قال فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام: « والذى اصطفى موسى على العالمين » فاطله السلم حتى اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعضيله على موسى، الله عده من انتقاص المفصول: سينه والنف من ، ولو أن المهودئ أظهر القول بأن

موسى أفضل من محمد لوجَبَ التعز بر عليه إجماعًا ، بالقتل أو بغيره ، كما تقدم التنبيه عليه

## فصل

والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا ، فن سب نبيا مسمى سب الأنبياء كفر وردة كفر وردة المتعلق المتعلق

وقد تقدم فى الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بسومه انظأ أو معنى ، وما أعلم أحداً فرق بينهما ، وإن كان أكثر كلام النقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا ؛ فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه ، وأنه وجب التصديق له ، والطاعة له جملة وتفصيلا ، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره ، كا أن حرمته أعظم من حرمة غيره ، وإن شاركه سائر إخوانهمن النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم .

فأما إنْ سَبِّ نبيا غيرَ معتقد لنبوته فإنه يستناب من ذلك ، إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة : الأن هذا جَحْد لنبوته ، إن كان ممن بجهل أنه نبي ؛ فإنه سب تحض ، فلا يقبل قوله : إنى لم أعلم أنه نبي .

### منسل

حم ساب من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضى أبو يعلى : مَنْ قَذَف أزواج النبي الله عليه وسلم فقال القاضى أبو يعلى : مَنْ قَذَف أزواج النبي

عائشة بما برا حكم ساب

عائشة بما برأها الله منه كفَر بلاخلاف، وقد حكى الإجماع على هــذا غير واحــد، وصرح غير واحد من الأثمة بهــذا الحـكم

فروى عن مالك : من سَبَّ أَبَا بَكر جلد ، ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لمَّ ؟ قال : من رَمَاها فقد خالف القرآن ؛ لأن الله تعالى قال ( يَعِظَـكُمُ اللهُ أَنْ تَمُودُوا لمِثْلُهِ أَبِدًا إِنَّ كُنْتُمُمُ مُوْهِبِينَ ) ( ' .

وقال أو بكر بن زياد النسابورى: سمعت القاسم بن محد يقول لإسماعيل بن إسحاق : أنى المأمون بالرقة برحياين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأسم يقتل الذى شتم فاطمة، وترك الآخر، فقال إسماعيل : ماحكمهما إلا أن يقتلا ؟ لأن الذى شتم عائشة ردَّ القرآن، وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.

وروى عن محمد بن زيد أخى الحسن بن زيد أنه قَدِمَ عليــه رجل س

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧ من سورة النور (٢) من الآية ٢٦ من سورة النور

العراق ، فذكر عائشة بسو ، فقام إليه بعَمُود فضرب به دماغه فقتله ، فقيل له : هذا من شيمتنا ومن بنى الآباء ، فقال : هذا سَمِّى جدى قَرَّ نَان، ومن سمى جدى قر نان استحق القتل ؛ فقتلته .

من سب غیر عائشة منأمهات المؤمنین

وأما من سبّ غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم فقيه قولان : أحدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ماسيأتي .

والثانى: وهو الأصح أنه مَنْ قذف واحدة من أسهات المؤمنين فهو كفذف عائشة رضى الله عنها، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن هذا فيه عام وغَضَاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم الثنبيه على ذلك فيا مضى عند السكلام على قوله (إنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ ) [1] الآية ، والأمر فيه ظاهر •

### فصل

فأما من سب أحدا من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ من أهل حكم من سب أحدا من يبته وغيرهم ــ فقد أطلق الإمام أحداً أنه يضرب ضربا نسكالاً ، وتوقف عن الصحابة قتله وكفره •

> قال أبو طالب : سألت أحمد عن شَتَمَ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : القتل أُخِبُن عنه ، ولكن أضر به ضر با نكالا

> وقال عبد الله : سألت أبي عن شتم أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أرى أن يضرب ، قلت له : حد ، فلم يقف على الحد ، إلا أنه قال : يضرب ، وقال : ما أراه على الإسلام ·

> وقال : سألت أبى: مَنْ ِ الرافضة ؟ فقال: الذين يشتمون ــ أو يسبون ــ أبا بكر وعمر رضى الله عنهما

> > (١) من الآية ٥٧ من سورةالأحزاب

وقال فى الرسالة التى رواها أبو العباس أحمد بن يمقوب الإصفطخري وغيره: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، وعمر بعد أبى بكر ، وعمان بعد عمر ، وعمل بعد عمر ، وعمل بعد عمر ، وعمل بعد عمر الناس ، لابحوز أصحاب رسول الله حمل الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس ، لابحوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ، ولا يطمن على أحد مهم بعيب ولا تقمى ، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته ، ليس له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه و بستنيه ، فإن تاب قبل منه ، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلّده فى الحبس حتى يموت أو براجع .

وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم ، وحكاه الـكرمانى عنه وعن إسحاق والحميدى وسعيد بن منصور وغيرهم .

وقال الميمونى: سممت أحمـــد يقول: مأهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية ، وقال لى : يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتمهه على الإسلام .

فقد نصَّ رضى الله عنه على وجوب تمزيره ، واستتابته حتى يرجم بالجلد ، و إن لم يَكْنَهَ حبس حتى يموت أو يراجم ، وقال : ما أراه على الإسلام ، وقال : واسَّههُ على الإسلام ، وقال : أجين عن قتله .

وقال إسحاق بن رَاهَوَيْهِ : مَنْ شمِ أَصِحابِ النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس .

وهذا قولكثير من أصحابنا ، مهم ابن أبي موسى ، قال : ومن سَبُّ السلف من الروافض فليس بكنؤ ولا يزوج ، ومن رمى عائشة رضى الله عنها بمـا برأها الله منه فقد مَرَّقَ من الدين ، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ، إلا أن يتوب ويظهر تو بته ، وهذا في الجحلة قول عربن عبد العزيز وعامم الأحول وغيرهما من الناسين . قال الحارث بن عتبة : إن عمر بن عبد العريز آنى برجل سب عمان ، فقال: ماحملك على أن سببته ؟ قال : أبفضه ، قال : و إن أبفضت رجلا سببته ؟ قال : فأمر مه فحلد ثلاثين سوطا .

وقال إبراهيم بن ميسرة : مارأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناقط، إلا رجلا شتم معارية فضر به أسواطا .

رواهما اللااكماًى ، وقد تقدم عنه أنه كتب فى رجل سبه : لايقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أجلده فوق رأسه أسواطا ، ولولا أنى رجوت أن ذلك خير له لم أفعل .

وروى الإمام أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد سب عثمان ، قال : فضر بنه عشرة أسواط ، قال : ثم عاد لما قال ، فضر بنه عشرة أخوى ، قال : فلم يزل يسبه حتى ضر بنه سيمين سوطا .

وهو المشهور من مذهب مالك ، قال مالك : من شم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ومن سب أصحابه أدب .

وقال عبد الملك بن حبيب : مَنْ غَلَا من الشيعة إلى بغض عنمان والبرادة منه أدب أدبا شديدا ، ومن زاد إلى بغض أبى بكر وعمر فالمقو بة عليه أشد ، و يكرر ضر به ، ويطّال سجنه حتى يموت ، ولا يبلغ به القتل إلا فى سب النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يوجب قتل من سَبٌّ مَنْ بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال القاضى أبو بعلى: الذى عليه الفقهاء فىسب الصحابة: إن كان مستحلا لذلك كفر، و إن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر، ، سواء كفرهم أو طَمَنَ فى ديمهم مع إسلامهم

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سَبِّ الصحابة

وكفر الرافضة . قال مجمد بن يوسف الفرزيابى ، وسئل عمن شتم أبا بكر ، قال : كافر ، قيل : فيصلى عليه؟ قال: لا ، وسَأَله ؛ كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ قال : لا تمشُّوه بأيديكم ، ادفعوه بالخشب حتى تواروه فى حفرته .

وقال أحمد بن يونس : لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودى ، ولم آكل ذبيحة الرافضي ؛ لأنه مرتد عن الإسلام .

و كذلك قال أبو بكر بن هانى : لا تواكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحةُ المرتد ، مع أن تؤكل ذبيحة الكتاب؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد ، وأهل الذمة يقرون على دينهم ، وتؤخذ منهم الجزية .

وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة : ليس لرافضى شفمة إلا لمسلم .

وقال فضيل بن مرزوق: سممت الحسن بن الحسن يقول لرجل مر الرافضة: والله إنَّ قتلك أقرَّ به إلى الله أما وما أمتنع من ذلك إلا بلجواز، وفى رواية قال: رحمك الله، قدفت، إنما تقول هذا تمرح، قال: لا، والله ماهو بالمزاح ولكنه الجد، قال: وسممته يقول: لئن أمكننا الله منسكم لنقطمنَّ أيديكم وأرجلكم.

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج للمتقدين البراءة من على وعثمان، و مكفر الرافضة المتقدين لسبُّ جميع الصحابة الذبن كفّروا الصحابة وفَسَقوهم وسبوهم.

وقال أبو بكر عبد العزيز فى المقنع : فأما الرافضى فإن كان يسبُّ فقد كفر فلا ُبرَوَّج .

وافظ بعضهم وهو الذى نصره القاضى أبو يعلى أنه إن سَبَّهم سبا يقدح فى ديهم وعَدَالتهم كَفر بذلك ، وإن سهمسبا لايقدح \_ مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك \_ لم يكفر . قال أحمد فى رواية أبى طالب فى الرِجل بشّم عنمان : هذا زندقة ، وقال فى رواية المروزى : من شمّ أبا بكر وعر وعائشة ما أراه على الإسلام .

قال القاضى أبو يعلى: فقــد أطْلَقَ القولَ فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة ، وتوقف فى رواية عبد الله وأبى طالب عن قتله وكال الحد ، و إيجابُ التعزيز يقضى أنه لم يحكم بكفره .

قال: فيحتمل أن بحمل قوله: « ما أراء على الإسلام » إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك ، بل فعله مع اعتقاده لتجريمه كمن يأتى للماصى ، قال: ويحتمل قوله : « ما أراه على الإسلام» على سب يطعن فى عدالتهم نحو قوله : ظلموا ، وفعقوا ، بعد النبى صلى الله عليه وسلم ، وأخذوا الأمر بغير حق ، وبحمل قوله فى إسقاط الفتل على سب لا يطعن نه دينهم ، نحو قوله : كان فيهم قالة علم ، وقالة معرفة بالسياسة والشجاعة ، وكان ميهم شح ومحبة للدنيا ، ونحو ذلك ، قال: وبمتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون فى سامهم روايتان : إحسداها بكفر ، والثانية يفسق ، وعلى هذا استقر قول القاضى وغيره ، حكوا فى تسكفيرهم روايتين .

قال القاضي : ومَنْ قَذَف عائشةً رضى الله عنها بما برأها الله منه كفر ملاخلاف .

ونحن ترتب الكلام في فصلين ، أحدها : في سمهم مطلقا ، والثاني : في

تفصيل أحكام الساب .

حكم سد الصحابة أَمَّا الأول فلأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَلَا يَنْتَبُ بَعْضُكُم ُ بِعُضًا ﴾ (") وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مفتايا ، وقال تعالى : ﴿ وَيُلِنْ لِيكُلْ

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة الحجرات

ُهُزَةٍ لُمَزَةٍ )<sup>(١)</sup> وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْر مَاا كُتَسَبُوا فَقَدَ أُحْتَمَلُوا مُهْتَاناً وَإِنّما مُبِيناً )(٢) وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجَّمُونَ بالخطاب في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا )<sup>(٣)</sup> حيث ذكرت ، ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم ، لأن الله سبحانه رضى عمهم رضيٌّ مطلقاً بقوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإحْسَانِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )( كَ فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، وقال تعالى: ( لقَدْ رَضَىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة )(٥) والرضى من الله صفة قديمة ، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ومَنْ رضى الله عنه لم يسخط عليه أبدأ ، وقوله تعالى : ( إِذْ يُبَايِعُونَكَ )(٥) سواء كانت ظرفا محضا أو كانت ظرفا فها معنى التعليل فإن ذلك لتعاقي الرضي بهم، فإنه يسمى رضىَّ أيضاً كما فى تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه ، وقيل : بل الظرف يتعلق مجنس الرضى ، و إنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه ، ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه ، ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له ، وكذلك أمثال هذا ، وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام ، وهو الأظهر ، وعلى هـــــذا فقد بين في مواضعَ أُخَرَ أن هؤلاء الذين رضى الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة ، يمونون على الإيمان الذي به يستحقُّسون ذلك ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُؤَجِرِ بِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ، رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ

 <sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة الهمزة (٢) من الآية ٨٥ من سورة الأحزاب
 (٣) من الآية ١٠٤ من سورة البقرة (٤) من الآية ١٠٠ من سورة النوبة

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٨ من سورة الفتح

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُّ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ »

وأيضاً ؛ فسكل مَنْ أخبر الله عنه أنه رضى عنه فإنه من أهل الجنــة و إن كان رضاء عنه بمد إيمانه وعمله الصالح ، فإنه يذكر ذلك في مَمْرِض الثناء عليه والمدح له ، فلو علم أنه يتمقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك . وهــذا كما في قوله تعالى : ( يا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْسَئِنَةُ ارْجِمِي إِلَى رَبِّك رَ اضِيَّةً مَرْضِيًّـةً ، فأَ دُخُـلِي في عِبَادِي ، وَأَدْخُلِي جَنَّـتي )(٢) وَلأنه سبحانه وتعالى قال : ( لقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَـــارِ الذِّينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْمُشْرَةِ مِنْ كِعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ لُلُوبُ فَويق مِنْهُمُ ثُمَّ تَأَبَ عَلَيْهِمْ ؛ إنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمٌ ) (T) وقال سبحانه وتعالى : (وَأَصْرِهُ نَفْسَـكَ مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشَيِّ يُرِيدُن وَجْهَهُ ﴾(\*) وقال تعالى : ( محمدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِـدًالِهِ عَلَى الـكُفَّارِ رُحَمَاء سنبهم )(٥) الآية ، وقال تِعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ )(٢) (وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَأً )(٧)، وهم أول من ووجه عـــذا الخطاب، فهم مُرَادُونَ بلا ريب، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ : رَبُّنَا اغْفَرْ لنَا ولإخوَانِنا الذِينَ سَـبَقُوناً بِالإِيمَانَ ، ولاَ تَجْمَلُ فِى

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٠ من سورة التوبة (٢) من الآية ٢٨ من سورةالفجر

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١٧ من سورة التوبة (٤) من الآية ٢٨ من سورة الكهف (٥) من الآية ٢٨ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٤٣ من سورة البقرة

قُلْمِينَا غَلاَ اللّذِينَ آمَنُوا ، رَبّنا إنكَ رَوْف رَحِيمٌ ) (أَ فَجل سبحانه ما أَفَا، الله على رسوله من أهل القرى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستففر بن للسابقين وداءين الله أن لايحمل في قلوبهم غلا لهم ، فعلم أن الاستففار أنه قد أمر بذلك رسولة في قوله تمالى : ( فَأَعَلَمُ أَنُهُ لاَ إِللَّهُ إلاَ اللهُ وَأَسْتَفَعَرُ اللهُ يَكُونُ اللهُ يكره السبتفار والمُتَفَعِرُ أَنَّهُ لاَ إِللَّهُ يَلا اللهُ وَأَسْتَفَعَرُ مَا الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ وَأَسْتَفَعَرُ مَا الله اللهُ وَعَلَم الله اللهُ يَعْرَبُ مَا الله الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وعن مجاهدعن استعباس قال « لانسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستغار لهم ، وقد علم أنهم سيقتناون » رواه الإمام أحمد .

وعن سعد بن أبى وقاص قال: الناس على ثلاث منازل ، فحضت منزلتان و بقيت واحدة ، فأحس ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ، قال : ثم قرأ ( الفقراء المأجرين ) إلى قوله ( رضوانا) ( ) فهؤلاء المهاجرون ، وهذه منزلة قد مضت ( وَ الفَينِ تَبَوَّ وَا اللهَّ ارْ والإِ يَمَانَ مِن تَبَلَيهم ) إلى قوله : ( وَ نُو كَانَ بِهم خَصاصة " ( وَ الفَينِ تَبَوْ وَا اللهَّ ارْ والإِ عَانَ ، وهذه منزلة قد مضت ، ثم قرأ ( والذين جَاءُ وا مِن تَبديم ) إلى قوله : ( رَحِم ) ( ) قد مضت هاتان ، و بقيت هذه المنزلة ، فأحسن ما أنم كانون عليه أن تحكولوا بهذه المنزلة التي بقيت ، يقول : أن تستغفروا لهم ، ولأن من جاز سه بعينه أو بغيره لم بجزالاستغفاره ، كالانجوز الاستغفار المشركين القواة المال: ( ما كان الذي المنية المنافرة المنافرة المال ، كالانجوز الاستغفار المشركين القواة المال: ( ما كان الذي المنية المنافرة المنا

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۹ من سورة الحشر (۲) من الآية ۱۹ من سورة محمد (۳) من الآية ۱۱۹ من سورة آل عمران (۶) من الآية ۸ من سورة الحشر

<sup>(</sup>٥) من الآية ٩ من سورةالحشر

والذين آتنوا أن يَسْتَغَفَّرُوا لِلنَّشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أُولِي وَرُبَى مِن بَسْدِ مَا تَتَهَا أَمْمُ أَمْمُ أَمْمُ الْمَابُ الْجَدِيم الله وكا لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المصية ، لأن ذلك لاسبيل إليه ، ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن معه ، ولو كان الله عليهم والسب لهم جائزاً لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فنه ، ولأنه وصف مستحق الني بهرسند الصفة كما وصف السابقين بالهجرة والنَّمْصُرَة ؛ فعلم أن ذلك صفة المؤثر فيهم ، ولو كان السب جائزاً لم يشترط المتحقاق الني ، ترك أمم جائز كما لا يشترط الى استحقاق الني ، ترك أمم جائز كما لا يشترط الى استحقاق الني ، ترك أمم واجبا لم يكن شرطا فى استحقاق الني ، الا يشترط فى عقد فيه ما المين واجب ، بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل فى عقد الدين وأصله .

وأما السنة فنى الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضى الأدلة من الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تَسْبُوا أصحابى، فوالذى نفسى السنة على السنة على يبدو لو أنَّ أحدَّ أَنْقُ مَينًا لَ أَحْدِدَ هَمَا لَأَدْرِكُ مَدَّ أَحدِهُم ولا نصيفه » عدم جواز وفي رواية لمسلم ، واستشمد مها المخارى ، قال : كان بين خالد بن الوليد و بين سا الصحابة

بيده لو أنَّ أحدَّ كمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحْدُوَهُمَا مَا أَدْرِكُ مُدَّ أَحدَهُم ولا نصيفه » وفى رواية لمسلم ، واستشهد بها البخارى ، قال : كان بين خاله بن الوليد و بين عبد الرحمن بن عوف شى ، فسبه خالد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نسبوا أصحابي فإن أحدكم لوأنفق مثل أحد ذهباً ما أورك مداّحده ولانصيفه» وفى رواية للبرقاني في صحيحه « لا تسبوا أصحابي ، دعَو ً لئي أصحابي ؛ فإن أحدكم فو أنفق كل يوم مثل أحد ذهباً ما أدرك مداّخدم ولا نصيفه »

والأصحاب: جمع صاحب، والصاحب: اسم فاعل من صحبه بصحبه، وذلك يقع على قليل الصحابة وكذيرها، لأنه يقال: صحبته ساعة، وصحبته شهراً، وصحبته

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٣ من سورة التوبة

سنة ، قال الله تعالى : ( والصّاحِبُ مِا لَجَنْب ) ( أَنَّ قَدْ قَبْل : هو الرفيق في السفر، وقيل : هو الزّوجة ، ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزّوجة قد تسكون ساعة فما فوقها ، وقد أوسى الله به إحسّاناً مادام صاحبا ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم «خبر الأصحاب عند الله خبرهم لصاحبه ، وخبر الجبران عند الله خبرهم لجاره »، وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها، وقليل الجوار وكثيره، وكذلك قال الإمام أحمد وغيره : كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك .

فإن قيل : فلم نهى خالدًا عن أن يسبُّ أصحابه ، إذا كان من أصحابه أيضًا ؟ وقال : « لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه » .

قلنا : لأن عبد الرحن بن عوف ونظراء مُ هُم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقبت كان خالد وأمثاله بعادونه فيه ، وأنققوا أموالهم قبل الفتح وقائلوا ، وهم أعظم درجَةً من الذين أنققوا من بعد الفتح وقائلوا ، وكلا وعد الله الحدى ، فقد انفردوا من الصحبة بحسا لم يَشْرَكهم فيه خالد ونظراؤه بمن أسلم بعد الفتح الذي هو صُلح الحَدَيْبية وقائل ، فنهي أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله ، ومَنْ لم يصحبه قَما تُنبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد ،

وقوله لا لاَ تَسْبُوا أصحابي » خطاب لسكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام ، وهــذا كقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث آخر : لا أيتًا الناسُ إنَّى أتبتكم ، فقلت : إنى رسول الله إليسكم ، فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صَدَفَت ، فهل أثم تاركو لى صاحبي ؟ فهل أثم تاركوني صاحبي » أو كما قال بأبي هو وأى صلى الله عليه وسلم ، قال ذلك

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ من سورة النساء

لما عاير بعضُ الصحابة أبا بكر ، وذاك الرجل من فُضَلاء أصحابه ، ولـكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته ، وانفرد بها عنه .

وعن عمد بن طلحة المدينى عن عبد الرحن بن سالم بن عتبة بن عوبم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله اختار في ، واختار لى أصحاباً ، جعل لى منهم وُزَرَاء وأنصاراً وأصهاراً ، قَمَّنُ سَبَّهِم فعليه لمنة الله وللملائكة والناس أجمعين ، لا يَثْقِبُلُ الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا غَذَلاً » وهذا محفوظ بهذا الإسناد .

وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثا ، وقال أبو حام في تحديثه : هذا محله الصدق ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به على اغراده ، ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار تحديثه والاستشهاد به ، فإذا عَصَّده آخر مثله جاز أن يحتج به ، ولا يحتج به على اغراده .

وعن عبد الله بن مُنفَلَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥ الله الله في أصحابي ، لا تتَّخذُوهُمْ غَرَضًا من بعدى ، من أحَجَّهُمْ فقد أحَجَّتِى ، ومن أَخَجَّهُمْ فقد أحَجَّتِى ، ومن أَخَجَّهُمْ فقد أَخْلَى الله ، أَيْضَهُمْ فقد أَبْضَهُمْ فقد أَخْلَق الله ، ومن آذَانى فقد آذَى الله ، ومن آذَانى الله فيرفيكُ أَنْ يأخُذَه » رواة الترمذى وغيره من حديث عبيدة ابن أبى رأطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه ، وقال الترمذى : غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوحه .

وروى هذا المنى من حديث أنس أيضًا ، ولفظه ﴿ مَنْ سَبَّ أَصحابى فقد سَبِّنى ، ومن سبنى فقد سب الله » رواه ابن البناء .

وعن عطاء بن أبى رباح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ﴿ لَمَنَ اللَّهُ من سَبَّ أصحابى» زواء أبو أحمد الزبيرى : حدثنا محمد بن خالد عنه ، وقد روى عنه عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر ، رواهم اللالحكائي

( ٣٧ - العارم الساول)

لا يقتل

وقال على بن عاصم : أنبأ أبو قحذم ، حدثنى أبو قلابة عن ابن مسمود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا ذَكُرُ الْقَدَرُ ۖ فأمسكوا ، و إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » رواه اللالكائي .

ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخمى : كان يقال : شُتُمُ أبى بكر وعمر من الـكبائر ، وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي : شَمُّمُ أَبِّي بكر وعمر من السكبائر التي قال الله تعالى : ﴿ إِنْ تَجْتَدَبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوَٰنَ عَنْهُ ﴾ (١٠) ، و إذا كان شتمهم بهذه المثابة فأفلُ ما فيه التعزير ؛ لأنه مشروع في كل مَعْصِية ليس فيها حد ولا كفارة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « انْصُرْ أَخَاكُ ظَالَمِـاً أو مَظْلُومًا ﴾ وهذا نما لا نعلم فيه خلافًا بين أهل الفقه والعملم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم مُجْمعون على أن الواجب الثناء عليهم ، والاستغفار لهم ، والترحم علمهم ، والترضَّى عنهم ، واعتقاد محبتهم ، وموالاتهم ، وعقوبة من أساء فعهم القول . دليل من ذهب من قال: لا أقتل بشتم غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يستدل بقصة إلى أن سابهم أبي بكر المتقدمة ، وهو أن رجلًا أغْلَظَ له ، وفي رواية شتمه ، فقال له أبو برزة : أَقْتُلُهُ ؟ فانتهره ، وقال : ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، و بأنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية : إن حَدَّ الأنبياء ليس يشبه الحدود ، كما تقدم ، ولأن الله تعـالى ميّز بين مؤذى الله ورسوله ومؤذى المؤمنين ؛ عِمل الأول ملموناً في الدنيا والآخرة ، وقال في الثانى : ﴿ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْمَاناً وَ إِنْمَا مُبِيناً ﴾(٢) ، ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل ، و إنما هو موجب للمقو بة فى الجلة ؛ فتكون عليه عقو بة مطلقة ، ولا يلزم من المقو بة جواز القتل ، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ يَشْمِدُ أَنْ

<sup>(1)</sup> من الآية ٣١ من سورة النساء (٢) من الآية ١١٢ من سورة النساء

لاً إِلَّهُ إِلاَّ الْمُحْدَى أَلَاتُ عَكُمْ يَعَدُ إِبَكَانِ ، أَوْ زِنَى بَعَدُ إِحْصَانِ ، أَوْ رَجُلِ قَتَلَ أَمْسًا فِقَتَل بِها » ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم السكفر ؛ لأن بعض مَن كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما سب بعضهم بسفا ، ولم يكفر أحد بذلك ، ولأن أخخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم ؛ فسب الواحِد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وأما مَنْ قال: « يقتل الساب » أو قال : « يكفر » فلهم دلالات استدلال من قال يكفرساب احتجوا بها :

منها : قوله تمالى : (عمد رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَنَهُ أَسِدًا مَلَى السَكَفَّارِ رَسُولُ الله وَاللّذِينَ مَنَهُ أَسِدًا مَلَى السَكَفَّارِ رُحَمَاه بَيْنَهُمْ ) إلى قوله تعالى : ( لِتَغِيظَ بِهِمُ السَكَفَّارَ ) ( ) ، فلا بد أن يفيظ بهم السَكفار ، و إذا كان السَكفار يفاظون بهم ؛ فن غيظ بهم فقد شارك السَكفار فيا أذلهم الله به وأخزاه وكَبَتَهم على كفرهم ، ولا يشارك السَكفار في غيظهم الذي كُنِيتُوا به جزاء لسَكفرهم إلا كافر ؛ لأن المؤمن لا يكبت جزاء لسَكفر من المُكفر .

يوضح ذلك أن قوله تمالى : ( ليفيظ َ بِهِمُ الكفارَ )(١) تعليقُ للحسكم يوصف مشتق مناسب ؛ لأن الكفر مناسب لأن 'يفاظ صاحبه ، فإذا كان هو الموجب لأن يَفِيظَ الله صاحبه بأصحاب عمد ، فمن غاظه الله بأصحاب عمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر .

قال عبد الله بن إدريس الأودى الإمام : ما آمَنُ أن يكونوا قد ضارعوا السكفار \_ يعنى الرافضة ـ لأن الله تعالى يقول : ( ليفيظَ بِهِمُ الكفار )<sup>(1)</sup>، وهذا معنى قول الإمام أحمد : ما أراء على الإسلام .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة الفتح

ومن ذلك: ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مَنْ أبضهم فقد أبضهم فقد أبضهم فقد أبضهم فقد أبضهم فقد آذابى ألله » وقال لا فمن سبّهم فعليه لمنة الله والمالائيكة والناس أجمين، لايقبل الله منه صَرْفا ولا عَدْلاً» وأذى الله ورحب للقبل كما تقدم، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، و بين أذاهم بعد صحبتهم له ، فإنه على عهد قد كان الرجل من يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقا و يمكن أن يكون والوابات مقيا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مزّ نون ون وناؤادا :

عنالمر الاتسأل وسلعن قرينه فكل قرمن بالمارن يقتدى وقال مالك رضى الله عنه : إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدّح فى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك ، فقد حُوا فى أسحابه حتى يقال : رجل سوه، ولاكان رجلا صالحا لسكان أصابه صالحين ، أو كا قال ، وذلك أنه ما سنهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ، ويذب عن رسول الله بنفسه وماله ، ويكينه على إظهار دين الله وإعلاء كماة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة ، وهو حيننذ لم يستقر المره ، ولم تنشر دعوته ، ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه ، ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا نم آذاه أحد نفض له صاحبه ، وعَد الناس بدينه ، ومعلوم رضى الله عنه يقول : لا تَسْبُو المحاب محد ؛ فإن مقام أحدهم خبر من علم كله ، رواه اللالكائى ، وكأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وانفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما لمغ مُدًا أحدهم أو نصيفه » وهذا تفاوت عظيم جدا .

<sup>(</sup>١) غير مزنون بنفاق : أي غيرمتهم ولامرمي به .

ومن ذلك : ما روى عن على رضى الله عنه قال : والذى فَلَقَ الحبة ، و بَرَأُ النَّسَنَة ؛ إنه لعهدُ الذي ّ الأمى إلىّ ، أنه لا تُحِيِّمُكُ إلا مؤمن ، ولا يَبْمُصُلُكَ إلا منافق ، رواه مسلم .

ومن ذلك : ما خرجاء فى الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « آيَّةُ الإيمانِ حُبُّ الأنصار ، وآيَّةُ النَّفَاقِ بِنْغَضُ الْأَنْصَار » وفى لفظة قال فى الأنصار « لا كُمِئِهُمْ إلا مؤمن ، ولا يُبْغِشُهم إلا منافق »

وفى الصحيحين أيضًا عن الْبَرَاء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأنصار « لا مُحِيثُهُمْ إلا مؤمن ، ولا يُبْغِضُهُمْ إلا منافق ، مَنْ أحبم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله » .

ولمسلم عن أبى هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاَ يُبْغِيضُ الأَنْصَارَ رَجُلُ آمَنَ باللهِ وَالْمَيْوِمِ الآخِرِ »

وروى مسلم فى صحيحه أيضاً عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يُبْغِضُ الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر »

فن سبم فقد زاد على بفضهم ؟ فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بألله ولا باليوم الآخر ، و إنما خص الأنصار – والله أعلم – لآنهم هم الذين تَبَوَّا وا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله عليه وسلم وتمَسروه ومَنتوه ، وعَدَّوُا الأحمر والأسود من أجله ، وآووًا المهاجرين وقاسَوهم في الأموال ، وعادَوُا الأحمر والأسود قليلا غرباه فقراء مستضمفين ، ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عليه السلاة والسلام وما قلموايه من الأمر ثم كان مؤمنا يحب ألله ورسوله لم يملك أن لا يجبهم ، كان المنافق لا يملك أن لا يغضهم ، وأراد بذلك – والله أعلم – أن يعرف الناس تَذَرَ الأنصار ؛ لعلم بأن الناس يكثرون والأنصار يتاون ، وأن الأمر سيكون في المهاجرين ، فن شارك الأنصار في تقمر الله ورسوله بما أمكنه

فهو شريكهم فى الحقيقة كاقال تعالى (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَار الله )<sup>(1)</sup> فبغضُ من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق<sup>..</sup>

ومن هذا:ما رواه طلحة مصرف قال: كان يقال : بُغُمْنُ بني هاشم نفاق." و بغض أبى بكر وعمر نفاق ، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة .

ومن ذلك: ما رواء كثير النوّاء عن إبراهيم بن الحسن بن على بن أبي طالب عن أبيــه عن جــده قال : قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : قال رســول الله عليه الصلاة والسلام « يظهر فى أمتى فى آخر الزمانِ قوم " يُسَمُّونَ الرافضة يرفضون الإسلام » هكذا رواه عبد الرحين بن أحيد فى مسند أبيه .

وفى السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل : ثنا كثير ، ورواه أيضًا من حديث أبى شهاب عبد ربه بن نافع الخياط عن كثير النوَّاه عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفعه قال « يَجِيء قوم قبل قيامالساعة يسمُؤنَّ الرافضة بَرَاه من الإسلام » وكثير النواء يضفونه .

وروى أبو يحيى الحمانى عن أبى جناب السكلي عن أبى سليان الهَمَدَانى ــ او السلام « يا على ، أو النخى ــ عن عمه عن على قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام « يا على ، أنْتَ وشيعتُكُ فَى الجنة ، و إن قوْمًا لهم تَبَرُ يقال لهم الرافضة إن أذرَ كَمْتَهُمْ فَاقْتِهم هَلِيهم مشركون » قال على : ينتحلن حَبِّنا أهْلٍ اللبت ، وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يَشتُدون أبا بكر وعمر رضى الله عنها .

ورواه عبد الله بن أحمد : حدثنى محمدين إسماعيل الأحسى ثنا أبر يجمي، ورواه أبو بكرالأترم فيسننه : حدثنامهاو ية بن عموو حدثنا فضّيًا بن سرزوق عن أبي جناب عن أبي سليان الهَندَانى عن رجل من قومه قال : قال على : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الاأدائك على عل إن عملتَه كنت من أهل الجنة ؟ و إنك من

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤ من سورة الصف

أهل الجنة ، إنه سيكون بعدنا قوم لمم تَبَرُّ يقال لهم الرافضة ، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون » قال : وقال على رضى الله عنه : سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودَّ تَنَا يَكُلُو بُونَ علينا ، مارقة ، آيَةُ ذلك أنهم يَسُبُون أبا بكر وعمر رضى الله عنها .

ورواه أبو القاسم البغوى : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محد بن حارم عن أبى جناب الكبي عن أبي سليان الهَمْدانى عن على رضى الله عنه قال : يخرج أبي جناب الكبي عن أبي سليان الهَمْدانى عن على رضى الله عنه قال : يخرج في آخر الزمان قوم لهم تَبرُ يقال لهم الرافضة ، يُعرّرُونَ به ، و ينتحاون شيمتنا، وليسوا من شيمتنا ، وآية ذلك أنهم بشتنون أبا بكر وعمر ، أينا أدركتموهم فاقتُدُوهم فاهم مشركون .

وقال سويد : حدثنا مهوان بن معاوية عن حَمَّاد بن كَيْسَان عن أَبِيه ، وكانت أخته سرية لعلى رضى الله عنه قال : سممت عليا يقول : يكون فى آخر الزمان قوم لهم نَبْز يسمون الرافضة، يرفضون الإسلام ، فاقتلوهم فإنهم مشركون ، فهذا الموقوف على على رضى الله عنه شاهد فى المعنى لذلك المرفوع .

وروی هذا المعنی مرفوعا من حدیث أم سلمة ، وفی إسناده سَوَّار مِنهصمب وهو متروك .

وروى ابن بَقلة بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله عليهالصلاة والسلام « [ إن الله ] اختارى واختار لى أصحابى فجعلهم أنصّارى ، وجعلهم أمهارى ، و إنه سيجىء فى آخر الزمان قوم بينضونهم ، ألا فلا تواكلوهم ولا تشار بوهم، ألا فلا تناكحوهم ، ألا فلا تُصَلَّوا معهم ، ولا تُصَلَّوا عليهم ، عليهم حَمَّت اللمنة ». وفي هذا الحديث نظر .

وروى ماهو أغرب من هـذا وأضعف ، رواه ابن البناء عن أبى هر يرة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولا تسبُّوا أصحابي فإت كغارتهم القتل » . وفى رواية عن شباك قال: بلغ عليًا أن ابن السُّودَاء 'يَمْفِعْسُ أَيَّا بَكُر وعمر، قال: فدعاه ودعا بالسيف، أو قال: فهم " بقتله، فسكُم " فيه ، فقال: لا يساكننى ببلد أنا فيه ، فقال : لا يساكننى ببلد أنا فيه ، فقاه إلى المدائن، وهذا محفوظ عن أبي الأحوص، وقد رواه النجاد وان بطة واللائكائي وغيرهم، ومراسيل إبراهيم جيّاد ، ولا يظهر عن على رضى الله عنه أم بريد قتل رجل إلا وقتله حلال عند، ويُشْمِد والله أعلى أن يكون إنا تركه خوف الفتنة بقتله ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كيميك عن قتل بعض المنافقين ؛ فإن الناس نشتت قلوبهم عقب فتنة عمان رضى الله عنه ، وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لفضيت لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لفضيت لهم عشائرهم ، وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجل

وعن سلمة بن كُهيَّمل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبَرَّى قال : قلت لأبى :

الأَبَتِ لو كَنت سمت رجلا بسبُ عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالكَذر ،

اكَنْتَ تَضَرِب عَنْه ؟ قال : نعم ، رواه الإمام أحمد وغيره ، ورواه ابن عيينة
عن خلف بن حَوْشَب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرى ، قال : قلت لأبى :

فعمر ؟ قال : أضرب عنقه ، وعبد الرحمن بن أبرَّى من أصحاب النبى صلى الله
عليه وسلم ، أذركه وسكى خلفه ، وأثره عمر رضى الله عنه عاملا على مكمّ ، وقال :
هو ممن رفعه الله بالقرآن ، بعد أن قبل له : إنه عالم بالقرائض قارى ، لكتاب الله ، واستعمله على رضى الله على رضى الله على رضى الله عنه على المنه واستعمله على رضى الله عنه على خراسان .

وروى قيس بن الربيع عن واثل عن البهى قال : وقَعَ بين عبيد الله بن

عرو بين المقداد كلام ، فشتم عبيدً الله المقداد ؛ فقال عر : على بالحداد أفطَحُ السانه لا يجترى. أحد بعده بشتم أحداً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى رواية : فهمَّ عمر بقطع اسانه ، فسكامه فيه أحمابُ محد صلى الله عليه وسلم ، فقال: ذَرُونِي أفطحُ السان ابنى لا يجترى، أحد بعده يسب أحداً من أصحاب محد صلى الله عليه وسلم ، ولما عمر إنما كفَّ عنه ملى الله عليه فيه أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم ، ولعل المقداد كان فيهم .

وعن عر بن الخطاب أنه آتى بأعرابي يهجو الأنصار، فقال : لولا أن له صحبة لكفيُّتُكو، ، رواه أبو ذر الهَرَوِئُ ·

و یؤید ذلك ما روی الحسكم بن حجل قال : سممت علیا بقول لا یفضّانی أحد علی أبی بكر وعمر رضی الله عنهما إلا جلدته حد الفتری .

وعن علقمة بن قيس قال : خطبنا على رضى الله عنه فقال : إنه بلغنى أن قوما يفضلونى على أبى بكر وعمر ، ولو كنت تقدمت فى هذا العاقبت فيه ، ولكنى أن أكره العقو بة قبل التقدم ، ومن قال شيئاً من ذلك فهو مُفشر عليه ما على المفترى خير الناس كان بهسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، رواهما عبد الله من أحمد ، وروي ذلك ابنُ بطة واللالكائى من حديث سُو يُد بن غفلة على على في خطبة طويلة خطبها .

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلي قال: « تداروا في أبي بكر وعمر ، فقال زجل من عطارد : عمر أفضلُ من أبي بكر ، قفال الجارود : بل أبوبكر أفضل منه ، قال : فيلغ ذلك عمر ، قال : فجيل يضر به ضر با بالدَّرة حتى شفر برجله ، ثم أقبل إلى الجارود فقال : إليك عنى ، ثم قال عمر : أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا ، ثم قال عمر : من قال غير هذا أقبا عليه ما نقم على المفترى . فإذا كان الخليفتان الراشدان عمرُ وعلى وعلى منها الله عنها تجلدًان ِ حدَّ الفترى من يفضل عليا على أبي بكر وعمر ، أو من يفضل عمر على أبي بكر \_ مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب \_ عُلم أن عقو بة السب عندهما فوق هذا بكثير.

# فصل

# فى تفصيل القول فيهم

أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله ، أو أنه كان هو النبى و إنما غلط جبرئيل فى الرسالة ؛ فهذا لا شك فى كفره ، بل لا شك فى كفر من توقّف فى تىكفيره .

وكذلك مَن ْ زهم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ، أوزعم أن له تأو يلات باطنة تُشْقِطالأعمال المشروعة ، ونحو ذلك ، وهؤلاء يسمون القرّامِطة والباطنية ، ومنهم التناسخية ، وهؤلاء لا خلاف فى كفرهم .

وأما مَنْ سبهم سبا لايقدح فى عَدَالتَهم ولا فى دينهم ـ مثل وصف سضهم بالبخل ، أو الجبّن ، أو قلق العلم ، أو عدم الزهد ، ونحو ذلك ـ فهذا هو الذى يستحق الناديب والتمزير ، ولانحكم بكفوه بمجرد ذلك ، وعلى هذا بحمل كلامُ مَنْ لم يكفرهم منأهل العلم .

وأما مَنْ لَمَنَ وقبح مُطلقا فهذا محل الخلاف فيهم ؛ التردد الأمر بين لمن النيظ ولمن الاعتقاد .

وأما منجاوز ذلك إلى أن زعم أمهم ارتَدُوا بعد رسول عليه الصلاةوالسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضمة عشر نفسا ، أو أنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا ريب أيضًا فى كغره ، لأنه سكذب لما نصه القرآن فى غير موضع : من الرضى عنهم والتناء عليم ، بل مَنْ يشك فى كفر مثل هذا فإن كفره متمين ، فإن مضمون هذه المتالة أن نَقَلة السكتاب والسنة كغار أو فُسَّاق ، وأن هذه الآية التي هى كنتم خبر أمة أخرجت للناس (٢٠٦ ، وخيرها هو القرّنُ الأول ، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً ، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأم ، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها ، وكُفرُ هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال ، فإنه يتبين أنه زَ يُذيق ، وعامة الزنادقة إنما يستقرون بمذهبهم ، وقد ظهرت أنه فيهم مَثَلات ، وتواتر النقل بأن وجوههم تُتُستخ خناز بر في الخيا والمات ، وتجع العلماء ما بلغهم في ذلك ، ومن صَنَف فيهم المادة الماديمي كتابه في النهى عن المعامل ، وما جاء فيه من الإثم والمقاب .

و بالجلة فن أصناف السابة مَنْ لا رَيْبَ فى كفره ، ومَنهم من لا يحكم بكفره ، ومنهم من تردد فيه ، وليس هذا موضع الاستقصاء فى ذلك ،و إنما ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام السكلام فى المسألة التى قصدنا لها .

فهذا ما تيسَّر من السكلام فى هذا الباب ، ذ كرنا ما يسرهُ الله واقتضاه الوَّقَتُ ، والله سبحانه بجعله لوجهه خالصاً ، وينفع به ، ويستعملنا فيما برضاه من القول والعمل .

والحد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد وآله وصحبه ، وسلم تسليما كثيراً كثيراً .

### \*\*

والحمد قه الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله المؤيد بباهر للمجزات ، وعلى آله وصحبة ذوى المروءات ، وعلى علماء أمته الذين اهتدوا بهداه ، ووفقهم الله لما يجبه وبرضاه .

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٠ من سورة آل عمران

# فهرس الموضوعات الواردة في كتاب « الصارم المسلول » لابن تيمية

| ص الموضوع                                           |
|-----------------------------------------------------|
| ١ خطبة مؤلف الكتاب                                  |
| ٣ ثبت بمضمون الكتاب                                 |
| المسألة الأولى :                                    |
| في بيان أن من سب النبي صلى الله                     |
| عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه                      |
| بجب قتله                                            |
| <ul> <li>حكاية الإجماع على قتل الساب</li> </ul>     |
| ع تحرير القول في حكم الساب                          |
| <ul> <li>نصوص الإمام أحمد بن حنبل في</li> </ul>     |
| هذه المألة                                          |
| ه ماینقض به عهد الذمی ، وبیان اختلاف                |
| العلماء فى يعض فروع هذا الموضوع                     |
| ٨ حكاية مذهب الإمام الشافعي، بالرجوع                |
| إلى نصوصه في كتبه                                   |
| <ul> <li>٩ أفوال أصحاب الإمام الشافعى</li> </ul>    |
| ٠٠ مذهب أبى حنيفة وأصحابه                           |
| ١١ الأدلة على انتقاض عهد الساب                      |
| <ul> <li>الاستدلال من القرآن الكريم ، مع</li> </ul> |
| بيان جمة الدلالة في كل آية وردت في                  |
| هذا الموضوع                                         |
| ١٧ بيان مابه استحقوا أن يكونوا أثمة                 |
| الكفر                                               |
| ۱۸ سب الرسول يوجب نقض عهد الذمى                     |
|                                                     |

ص الموضوع

 إعتراض بأن النبي لم يقتل أحدا من أهل الإفك ، وبأنه قد كان بينهم قوم لمبتهموا بالنفاق ، والجواب عليه

م بهمور بالشاء في بيان من نزلت فيه آنة الفذف آنة الفذف

٥٣ لم يجى، إعداد المســذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار ، أما المذاب العظيم فقد ورد فى حق عصاة

المؤمنين ٤٥ لايرفع المؤمن صوته فوق صوت النبي

٥٥ لايقبل الله العمل مع الكفر

مخشى على من خالف رسول الله أن يزيخ أو يكفر

٥٧ لفظ الأذى يدل الفة على ما خف من الشر ٥٩ حرمة تروج أمهات المؤمنين ،

ودليل ذلك ٦٩ الادلة من السينة على أن الساب

 ۱۹ الادلة من السينة على أن الساب يستحق القتل
 الحدث الأول : قصة الأعمى الذي

قتل اليهودية القكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأطل النبي دمها

صلى ابنه عليه وسلم فاطل النبي دمها ٢٣ مايؤخذ من هذه القصة من الأحكام — أصناف اليهو دالنسين كانوا حول المدينة

٦٤ أول من نكث العهد من اليهود
 بنو قينقاع
 ٦٥ كيف نقض بنو قينقاع العهد ؟

وحصار رسول الله لهم ، وإجلاؤهم إلى أذرعات

جى عانت المرأة المقتولة ذمية

الموضوع

۳۳ العبرة بعموم اللفظ ، وتعليق الحكم على وصف مناسب يؤذن بأن عـــلة الحـــكم على مامنه اشتقاق هذا الوسف

٣٤ الإيمان أو النفاق في القلب ، والممل دليل عليهما

جعل الله أقوال المافقين علامة مطردة
 على عــــــدم إيمانهم ، والاستشهاد على

فلى عسدم إيمامهم ، والاستمهاد . ذلك بنصوص السكتاب السكريم

من دعى إلى النحاكم إلى كتاب الله
 وإلى رسوله فلم يقبل كان منافقا
 وربما استحق القتل ، والدلىل على

ذلك من كتاب ألله تعالى ومن عمل الصحابة

۳۸ عمر رضی الله تعالی عنه یقتل رجلا

لايرضى قضّاء النبي . ٤ من آذى الرسول فقد آذى الله تعالى

 ٤١ حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله علمه وسلم متلازمان

من لعنه الله في كتابه الـكريم فهو
 إماكافر وإما حلال الدم

-- اللعن بصيغة الخــبر غير اللعن بصيغة الدعاء

 الفرق بين أذى الرسول وأذى سائر المؤمنين

 إيذاء أزواج النبي وسبهن ليس كإبذاء سائر المؤمنات

إلدال على أن قذف أمهات المؤمنين
 أذى لرسول الله

# الموضوع ٦٩ تعليق الحكي بالوصف المناسب دليل على العلمة

٧٧ الحدث الثاني : قصة الأعمى الذي قتل أم ولد له ؛ لأنها كانت تقع في رسول الله

٩٩ هل قصة المرأتين واحدة أم متعددة ؟ ٧٠ الحدث الثالث : قصة كعب بن الأشرف الهودى

٧٣ هذه القصة تدل على المطاوب من وجهان

٨٠ تعدادذنوب كعب بنالأشرف ، ويان ما كان منها سببا في إهدار دمه

٨٤ هل كون الابذاء بالشعر له مدخل 9 (4) 1

\_ هل تكرير الأذى له مدخل في الحكم ا

٨٥ قد تنفلظ الحنامة بالأحوال والأماكن والأزمان -- بان أن مطلق الأذي هو العلة في

استحقاق القتل

٨٦ لاتأثير النظم في العلمة لافرق بين قليل الأذى وكشره

٨٩ لامحقن دم هاجي الرسول بالأمان ولا العيد

. ٩ بين ابن يامين ومحسد بن مسلمة عند معاوية بن أبي سفيان ( ويقال : عند مروان) في شأن قصة كعب زالأشه ف

### الموضوع ص

أمعابه

- اعتراض بأن كعب بن الأشرف لم بكن معاهدا ، والجواب عليه
- منى كان قتل كُنب بن الأشرف ؟ 44 الحديث الرابع : حديث على رضى الله عنه فيمن سب نبيا أو سب
- الحديث الحامس: قصة رجل أغلظ الصديق رضى الله عنه ، وسانماقاله الصديق لمن عرض عليه أن قتل
- هذا الرجل وجه الدلالة على المطلوب في هذه 9.5 القصة، وبانما يؤخذ منهامن الأحكام الحدث السادس : قصة العصاء 90 بنت مروان ، وهي امرأة من
- خطمة كانت تؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وتهجوه
- وحه دلالة هذه القصية على أن الساب يستحق القتل
- ١٠٤ الحديث السابع : قصمة أبي عفك الهودى
  - ١٠٥ متى قتل أبو عفك ١
- الحديث الثامن : فصدة أنس بن زنيم الديلي
  - ١٠٦ طلب خزاعة حلف السلمين ١٠٧ وجه دلالة قصة أنس بن زنيم
- ١٠٩ الحديث الناسع : قصمة عبد الله بن
- سعد بن أبي سرح ، وروايتها من طرق متعددة

# الموضوع

# ص ١٠٩ وجه المدلالة على المطلوب من قصة

ابن أبي سرح ١١٦ قصة نصراني أسلم وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع نصرانيا وافترى على الني صلوات الله وسلامه عليه

١١٧ من تجارب السلمين في عصر الؤلف فها يصنعه الله تعالى بمن يسب النبي صلى

الله عليه وسلم من بنى الأصفر ١١٨ مايؤخذ من قصة ابن أبي سرح من الأعكام، ووجوه دلالتهاعلى ذلك

١١٩ الرد على افتراء ابن أبي سرح والمكانب النصراني الآخر

١٢٠ آراء العلماءفما افتراه ابن أيىسرح

١٢٥ كان الكتاب من الصحابة قليلين، ورعاغا بواوقت الحاجة إلى الكتابة

١٢٦ مصحف عُمَان رضي الله عنه هو العرضة الأخبرة

الحديث العاشر : قصة القينتين اللتين كانتا تغنمان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٢٩ وجه دلالة قصة القينتين على للطلوب ١٣٠ النهي عن قنل النساء غير المحاربات

سابق على الأص غتل الفنتين الهاجيتين

١٣١ يؤكد جواز قتل الساب بكل حال وجوه خمسة

# الموضوع

۱۳۶ الحديث الحادى عشر : قصة ابن خطل ، وقتله وهو متملق بأستار الكمة.

١٣٦ الأحكام التي يستدل بقصة ابن

خطل علمها . ــ الحدث الثاني عشر : قصة جماعة

أمر رسول الله بقتلهم حيثاوجدوا لأنهم كانوا مهجونه ۱۳۷ بنن مجر بن زهر بن أبي سلمي

المزنى وأخه كعب بن زهير - ابن الزمعرى

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

١٤١ وجددلالة قصة ألى سفيان بن الحارث - قعة الحورث بن نقيد

١٤٣ النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط

١٤٥ وجه الدلالة من قصة النضر وعقبة - تفصیل قصة کعب بن زهیر بن ابی سلمی ١٤٨ كان أصحاب رسول الله يقتلون من يسبه ولوكان قريباً لهم، فيقرهم على ذلك ، ورعا سي من يفعل ذلك و ناصر الله ورسوله »

١٥٠ كان للؤمنون من الجن يقتلون من سب الرسول من كفارهم فيقرهم على ذلك

١٥١ قصة أبي رافع سلام بن أبي الحقيق الهودى

١٥٢ دُلالة هذه الأحاديث كلما على الطلوب إثباته

## ص الموضوع

- ١٩٤ سنة الله تعالى فيمن يعجز المسلمون عن الانتقام منهم
- ۱۹۵ محمى الله تعالى رسوله ، ويصرف عنه أذى الناس .
- ١٦٦ استنباط العلة التي يتعين من أجلها قتل الساب .
- ۱۳۹ الحديث الثالث عشر : قصة رجل كذب على رسول الله!فزعم لقوم انرسول الله حكم في أموالهم ودمائهم ۱۷۱ اختلاف العلماء في حكم من كذب
- على رسول الله . ۱۷۳ الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل
- على أن هذا الفعلعلة لهذا العقاب ١٧٧ النبي صلى الله عليه وسلم لاعمل إلا ماأحله الله ، ولاعرم إلاما حرمهالله
- ۱۷۸ الحديث الرابع عشر : قصة الرجل الذي قال لرسول الله بعد ماأعطاه من الغنيمة : ماأحسنت ولاأحجلت
  - قسم غنائم حنین
- ۱۸ قسمة مال العزى بعد فتح مكة
   ۱۸۱ متى كانت قسمة غنائم حنين وقسمة
- ا مرال العزى ؟ أموال العزى ؟ \_ إخبار رسول الله صلى الله علمه
- وسلم عن الحوارج ۱۸۲ اعتراض رجل أسود مطموم
- ۱۸۱ اعتراض رجل اسود مطموم الشعر على قسم رسول الله
- ۱۸۶ صفة الحوارج ، وبعض طوائفهم، وبعض مقالاتهم

# ص الوضوع

- ۱۵۳ الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين أهدر رسول الله صلى الله عله وسلم دماءهم
  - على الله عليه وعمم وعامله ١٥٤ الإسلام يجب ماكان قبله
- لم يضمن الني صلى الله عليه وسلم أحدا
   ممن أسلم ما كان قد أتلفه وهو كافر
   من دم أو مال
- ۱۰۲ فعل عقيل بن أبى طالب بدور النبى وأقار به التي عكة
- ۱۵۷ دار آل جحش بن رئاب الأسدى واستيلاء أبي سفيان علمها
- ۱۰۸ دار عتبة بن غزوان ، واستیلاء یعلی بن امیة علمها
- ١٥٩ أقر النبي صلى الله عليهوسلم الدور الق كانت للمهاجرين بيد الذين استولواعلمها
- ١٦٠ كيف استولى عقيل بن أبي طالب
   على دور الني ٢ ولماذا أقر رسول
   الله صلى أله عله وسلم هذا الاستيلاء
- الله صفى الله عندا المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمين .
- ١٦٧ سنة رسول الله صلى الله عليهوسلم تحتم قتل من يسبه ، ووجهالدلالة على ذلك
- ۱۹۳ مقتل أبي جهل يوم بدر ، وقد سماه رسول الله « فرعون هذه الأمة » وسجد شكر آله حين علم مقتله
  - ١٦٤ خزى أبي لهب

ص الموضوع

١٩٨ أدبأ في أيوب الأنصاري ع الرسول

١٩٩ المراجعة على ثلاثة أنواع

٠٠٠ الاستدلال بإجماع الصحابة على العدار دم الساب

إهدار دم الساب — فعل الهاجر تن أبي أمنة بقينتان ، .

فعل الهاجر بن ابى اميه هيدين .
 وما كتب به إليه أبو بكر الصديق
 رضى الله عهما

٢٠١ عمر بن الحطاب يؤنى برجل سب
 النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله

معاهدة عمر لنصارى الشام ، وفها

أن العهد لا ينبع لهم الاعتراض على ديننا ٢٠٥ ماعاهدنا عليه أهل الذمة ـــ رأى عمر من عبد العزيز

٢٠٦ الاستدلال على إهدار دم الساب بالقياس

٢٠٨ شروط السلمين على أهل الذمة

 ۳۰۹ عکین الذی من السب ترك لتوقیر رسول الله ونصره

٣١٦ قيام المديح والثناء على رسول الله :
 إقامة لدين الله ، وضباع هذا تضييع لدين الله .

عقوبة الجمير بسب الرسول هي القتل
 ۲۹۳ متى خالف أهل الذمة ما أخذ عليهم

انفسخ عهدهم

٣١٣ موجب عقد ألدمة أن يتركوا أذانا ٢١٥ بيان المحالفات التي تنافي عقد الدمة

۲۱۷ أول ظهور المز بعد وقعة بدر

بينرسولالله وعبدالله بن الى الى سلول

 ٢١٨ أمر الله رسوله بالعفو والصفح حق یأتی أمر الله
 ٢١٨ – الصارمالدلول) الموضوع

۱۸۸ كان أصحاب رسول الله يرون قتل من علمواأنه من الحوارج إذا وجدوه على الصفة التيذكرهالهم رسول الله

۱۸۹ موجدة قريش والأنصار على قسمة الذهبية التي أرسل بها على بن أبي

طالب من ا<sup>لي</sup>ين

- موجدة الأنصارعلى قسمة غنائم حنين ١٩٠ جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنسار بعد موجدتهم

ذكر الفرق بين غضب قريش
 والانصار وغضب الحوارج

١٩١ وجه مراجعة أصحاب النبي إياه ، وأمثلة منها

مراجعة الحباب بن المنذر إياه يوم بدر
 مراجعة سعد بن معاذ إياه عام الحندق

حين أراد مصالحة غطفان على أن يعطمهم نصف عمر للدينة

١٩٢ مراجعة سعد بن أبى وقاص إيادوقد أعطى قوما وترك واحدا هو أعجب القوم إلى سعد

الموم إلى تسلم ١٩٣ مراجعة بعض الصحابة لرسول الله في إعطائه المؤلفة قلومهم

١٩٤ هل كانت العطايا من أصل المغنم أم من حس الله ورسوله ؟

١٩٥ اختلاف العلماء في كيفية قسم الحُمس ١٩٧ مقالة الأنصار يوم فتح مكة ، وما

۱۹۱ مقاله الانصار يوم فتح أجاب به رسول الله

الله الله الله الله على الله على الله على الله عليه وسلم

الموضوع الموضوع ٢١٩ لم يكن الني قاتل أحدا كفعن قتاله ٣٣٣ قصة الأعرابي الذي ابتاعمنه رسول الله جملا بوسق من النمر ، ثم لم بجد ٠٢٠ كانت بدر أساس العز وفتح مكة عامه الرسول التمر في بيته مقتل ابن سنينة الهودي ٣٢١ حذر الهود ومذلتهم وخوفهم ٣٣٥ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عمن سبه أو ينتقم منه تبعا المصلحة - عاقمة الصبر والتقوى ۲۲۲ عيه الهود الرسول وصبه ، وتبيين قصة أعرابي أعطاه رسول الله ثم سأله عن رضاه فأظهر أنه لم رض الرسول لأصحابه مامجيبونهم به فهم السلمون بقتله ، فاستكفهم عنه - مثل من حلم رسول الله صلى الله ثم أعطاه حتى أعلن رضاه ودعا له عليه وسلم ٢٣٨ أنواع من إبداء الهود لرسول الله، علة صره على الأذى صاوات الله والعلة في أنه صلى الله عليه وسلم لم وسلامه عله ٢٣٤ متى أضمر المنافقون النفاق ؟ بعاقبهم عليها ٣٤٦ أعتراض مأن أهل الكتاب أقروا لاينقض العهد عايضمرونه في أنفسهم على دينهم بعقد الذمة ، وهو كفر ، ۲۲۹ كان للرسول أن يعفو عميز سبه ، فكنف لانقرون نذلك العيدعلى ولس ذلك للأمة السب وهو أدنى حالا من الكفر؟ رواية في قصة ذي الحويصرة التميمي ٣٥٣ المسألة الثانية : أنه يتعين قنسل الذي اعترض على قنم رسول الله ۲۲۷ روایة أخرى فیقصة ذی الحویصرة الساب، ولابجوز استرقاقه، ولا المن عليه ، ولا فداؤه قصة قسم الدهيبة وغضب قريش ٣٥٣ أقوال العلماء في هذا الموضوع مع والأنساد بيان أنواع الساب ٢٢٩ روايات أخر لقصة ذي الحوصرة ٢٥٥ حكم ناقض العهد كحكم الحربى ٢٣٠ تحقيق لبيان المعترض على قسم رسول الله ناقش العهد نوعان : ٣٣٢ قصة الأنصارى الذي حاكم الزبير الأول : الذي يكون ممتنعا لايقدر ابن العوام إلى الرسول في شراج علمه إلا مالقتال الحرة ، ثم اعترض على حكرسولالله ٢٥٦ رواية في مذهبأ حمدفي ناقض العب ۲۵۷ روایة أخرى فی مذهب أحمد ۲۳۳ أخوجدبهز بن حكيم يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٥٨ مذهب مالك

الوضوع ص الموضوع ٢٩٧ لابجوز أن بكون سب الرسول ٣٥٨ مذهب الشافعي كس غره رواية ثالثة في مذهب أحمد ٣٩٨ سب الرسول أعظم جرما من الردة ٢٥٩ مذهب أبي حنفة وأصحابه - تطيير الأرض من سب الرسول ٠٦٠ الفرق بين ناقض العهد والمرتد واجب على السلمين بقدر الإمكان ٣٦٣ هل تعين قتل ناقض العيد ؟ ۲۹۹ قتل سابالرسول حد منحدودالله ۲۹۶ من لحق بدار الحرب صار حرسا ٣٠٠ نصرالرسول وتوقيره واجدعلي أمته ٣٦٥ حكم ذرية ناقض العهد النوع الثاني من ناقضي العهد: الذي ٩ - ٣ حكياستنابة المرتد، وأقو ال العلماء في ذلك لانكُونالهمنعة ، وآراء أهلالعلمفيه ... النصوص الواردة في قتل الساب ٢٦٦ حكم مانع الجزية من غير استتابة - مامجب علم تركه نوعان : مافيه ٣٠٥ تو بة الذي الناقض العيد لهاصور تان ٣٠٦ حكم الساب إذا تاب ، وبيان أقوال ضرر على السلمين ، ومالا ضرر علم فيه ، وأمثلة لكل نوع منهما الملماء في ذلك ٢٩٧ آراء أهل العلم في نقض المهد بكل ٣١٠ لا فرق بين السب بالقذف وبفره واحد من هذين النوعين ٣١٣ مذهب الشافعي في توبة من سب ٣٧٩ تلخيص الكلام في حكم شاتم الرسول رسول الله ٢٨١ الدليل على مين قتله ٣١٣ تفصيل الكلام في توبة الساب في فصلين ٣١٣ الفصل الأول: في توبة الساب السلم ٢٨٢ النهي عن قتل النساء ٣٨٣ قنل المرأة السابة لاينافي النهي عن ٣٧١ مذاهب العاماء في استتابة الرتد ، قتل النساء ، وبيان ذلك من وجوه وأدلة كل قوم على ما ذهبوا إلىه ٧٨٥ إقامة الحدود من حق الإمام فكيف ٣٢٥ الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد ساغ للرجل الأعمى قتل أم ولده ؟ من ثلاثة أوجه ٣٨٧ عود إلى ذكر الأدلة على تعين قتل الساب ٣٢٦ موازنة بين المرتد وساب الني صلى الله عليه وسلم • ٢٩ إذا سب الذمي الني فقدصدر منه فعل يتضمن أمرين: نقض العيد ، وجنابته ٣٢٧ هل تضمن توبة الساب فما بينه على عرض رسول الله وبان الله النوبة من حقوق الآدمان ؟ والفرق بينسب الرسول وستغيره ٣٩٣ سب الرسول تتعلق به جملة حقوق

. ٣٣ للعلماء ثلاثة أقو ال في الدمي إذاس

الرسول ثم تاب

٧٩٥ استنباط حكالساب ، وينان إيطال ألا

تكونله عقو لةوأن تكون عقو شهالجلد

الموضوع

الذمى الساب

والشروط ونحو ذلك

الله تعالى ثم أسل نفعه ذلك

٣٥٦ لا بقام الحد إلا إذا ثبت باقر ارأو سنة

الموضوع ٣٦٦ إذا تاب الماب أو الكافر حمد ٣٣١ استنباط العلة التي من أجليا قتل القدرة علمه لم تنفعه تو يته ٣٦٧ متى تقبل توبة المرتد ؟ ٣٣٧ رأى العلماء في القياس في الأسياب ٣٦٩ الردة قد تنجردعن السدفلاتنضمنه إذا سـ الذى فيا بين نفــه وبين ٢٧١ الاضرار بالمملئ أشد من تغير الاعتقاد - أحوال الكفار بالنظر إلى نبوة ٣٧٣ سنة الرسول تدل على أن الساب هتل و إن تاب ٣٧٣ طرق الاستدلال على تحتم قنل المسلم والذمى بالسب ٣٧٥ سان أن الساب من المحاريين لله ولرسوله ٣٧٩ ناقض العيد والمرتد المؤذى محارب

سيدنا رسول الله ٣٣٣ إذا سب الذمي الله عليه ثم أسلم لم ، و خد عا كان منه قبل ذلك ٣٣٤ الفرق بين سب الله جل جلالهوس رسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فيو محارب لله وقوعه في الأسي ، والدليل عليه ٣٨٠ ناقض العيد قد بقتصر على النقض ٣٣٧ الدلل على أن السلم الساب قتل وقد تزيد عنه بغير استتابة ، وإن أظهر التو بة الساب عدو لله ولرسوله ، ودليل عع إذا شهدالشهود العدول أمامالقاضي ذاك من السنة بغير ما يعلمه فليس له أن محكم عقتضي ٣٨١ لايدخل في المحارية من سب واحدا شهادتهم ، لكن عكم بسهادتهم إذا من أولياء الله غير الأنساء لم يكن يعلم خلافيها ٣٨٥ الحاربة لله ولرسوله على ضربين: ٣٤٥ الدليل على جواز قتي المنافق باللسان ، وبالبد والزنديق من القرآن الكريم المحاربة ضد السالمة ، وبـان معنى . ٣٥ الأحادث الدالة على جواز قتل المحاربة والسالة الزنديق المنافق من غير استتابة ٣٨٨ التائب قبل القدرة علمه ، وحكمه ٥٥٠ اعتراض بأن رسول الله صلى الله ٣٨٩ إذا رفت الحندود إلى السلطان لم عليه وسلم لم يقتل بعض المنافقين مع مجز العفو عنها علمه بنفاقهم ، والجواب عن ذلك

٣٩١ ناكث العيد الطاعن في الدين يعتبر إماما في الكفر

الموضوع

٤٢٠ لارسول صلى الله عليه وسلم حقوق زائدة على مجرد النصديق بنبوته والإعمان عاجاء به

. ٢٠ هل يسقط حد السب بالإسلام ؟ وعلة ذلك

٤٣٢ لو تاب الجاني توبة نصوحا نفعه ذلك فما بينه وبين الهسبجانه وتعالى

- يشتمل الحدثمع التوبة على مصلحتين عظمتين

٣٣٤ هنا مسلسكان : أحدها أن قتل الساب حدا لله تعالى ، كما قال قاطع الطريق والمرتد ، وتعلى ذلك

٢٣٥ الحكمة في عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المنافقين

٢٣٦ مسلسكان مدلان على أن كل شيء أباح الدم فهو فساد في الأرض

٤٣٧ هل يسقط للإسلام كل فرع من فروع الكفر ؟

٤٣٨ الفرق بعن قتل المرتد وقتل الساب

 ٤٤٠ هل السب مستازم السكفر ؟ ٤٤١ هل السب فرع من فروع السكفر ؟

٤٤٢ قتل الساب حد شرعه الله للمحافظة

على عرض الرسول ، وهذا هو المسلك الثاني

٤٤٣ هل على من قذف ميتا حد ؟

\$ 23 الفرق بين سب الرسول وسبغيره ٤٤٦ يتعلق بسبالرسول حقان : أحدهما

لله تعالى ، والآخر للرسول

٤٤٧ لايعصم الإسلام إلادم من بحب قبوله منه

للوضوع

٣٩٥ للمعاهد ثلاثة أحوال ٣٩٨ ساب الني صلى الله عليه وسلم يقتل

حدا من الحدود ١٠١ إذا فعل الذمي جنابة ناقضة للعيد فمق تقتل ؟

٤٠٧ لا ينعقد أمان مع سب النبي

 أذى رسول الله علة لوجو ب القتل غير مجرد الكفر

٤٠٤ أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم نسوة كن بهجونه ، مع أنه آمن القاتلة كليم ، إلا من له جرم خاص

٠٠٥ وجه دلالة ذلك على قتل المرأةالسابة وإن تانت

٤٠١ أمر الرسول بقتل قوم كانوا مهجونه مع عفوه عن غيرهم ممن كان أشد منهم في الكفر

٤٠٧ قصة عبد الله بن سفد بن أبي سرح تدل على أن من افترى على رسول الله كان دمه ماحا

٤٠٩ أبو سفيان بن الحارث وابن أبي أمة

٤١٢ إيذاءقارون لموسى علىه الصلاة والسلام وعقاب الله لقارون على ذلك

١٤٤ الاستدلال بقصة قارون على أن الأنساء كان لهم أن يعاقبوا من آذاهم بالقتل والإهلاك وإن تاب

٤١٦ للسبحد يشبه القصاص ، فلاسقط إلا بالعفو، فيستوى فيهالسلم والذي

٤١٨ النصوص الدالة على قتل الساب من

أقوال الصحابة وأفعالهم

# ص الموضوع

- ٤٧٥ لايازممن كون الإيمان يمحوما قبله أن
   يكون سب الرسول معفوا عنه
- بسبب إيمان يقع بعده ٤٧٧ الجواب عن قولهم (إذا أظهرالتوبة
- الجواب عن فوهم ( ادا اطهراتتو به وجب أن نقبلها منه » وبيان أنه
   لايازم من قبول التوبة سقوط الجد عنه
- ه ۱۵ هل يصح إسلام الساب مع القول بوجوب قتله ۲
- ۶۸۳ الردعلى قول المخالفين «الدى يعتقد حل السب مثلما يعتقده الحربى ،
- فكيف يفرق بينهما في الحكم 1» \* 182 الرد على قولهم « ليس في السب
- أكثر من انتهاك العرض، وهذا القدر لايوجب إلا الجلد » من ثلاثة أوجه
- ۱۸۷ الرد على قولهم « ليس فى الجنايات التى حدها القتل مامجوز قياس السب علمها »
- ٤٨٩ الرعلى قولهم «الأدلة مترددة بين كون القتل لحرد الحاربة أو لحصوص السب»
- ٤٩٤ الجواب عما ذكروه من أن سب الرسول ليس بأعظم من سب الله تعالى ، ولذلك الجواب طريقان : أحدها : أنه لافرق بين البابين في
  - عدم سقوط القتل بالتوبة ٤٩٦ الطربق الثانى : طربق الذين فرقو
- بين البابين ، ولهم على هذه النفرقة أربعة أوجه

## ص الموضوع ٤٤٤ النصوص الدالة على قتل الساء

- إن النصوص الدالة على قتل الساب لم تفرق بين حال وحال
- \_ هل بين المسلم الساب والذي الساب فرق ؟
  - . و ٤٥ لانسقط عقوبة السب بالإسلام
- 804 كل عقوبة وجبت على الذمى زيادة على الكفر لاتسقط بالإسلام
- السب الماضي يبتى موجبه بعد النوبة
   أنم ما الترابية
- 20٣ سب النبي أذى يوجب القتل فلا يسقط التوبة
- وه ع القياس الفاسد بين النبي وغيره في الدم أو في العرض لايؤخذ به ولا معمل عوجبه
- جرمامن الزوج
   بنسائه ، وقد رأى الصحابة قتلمن
   آذى الرسول بالتعريض لنزوج نسائه
   فكون قتل سابه أولى
- ویکمون فدن سوبه اوی ویکون ذلك شتله ویکون ذلك شتله
- ٤٥٨ الجواب عن حجج الخالفين في هذا
- ١٤٥٥ ليس كل مرتدتجب استنابته ، وأمثلة عمر لم تقبل توانته
- ويس كل من كفر بعد إبمانه تقبل
   توبته،وبيان ذلك من ثلاثة أوجهثم
   بيان من تقبل توبته بمن كفر بعدإ بمانه
  - ورده المجالون من المحالفون من المحالفون من الاستدلال بقوله تعالى ( إن نعف عن طائفة )

الموضوع ٤٩٩ الرد على قول المخالفين ﴿ إذا سقط التبوع بسبب الإسسلام فسقوط التابع أولى ٥ . ٥٠٠ الجوآب عن قولهم ﴿ الْقُتُلُ حَقَّ الرسالةوالبشرية لها حقوق،والتوبة تقطع حق الرسالة ، ٥٠٢ الجُوَّابِ عن قولهم لا حق البشرية انغمر فيحق الرسالة ، وحق الآدمي انغمر في حق الله » وبيان أن حق العبد لاينغمر في حق الله تعالى قط، بأالعكس هوللوجو دفي أحكام التمريعة ٥٠٧ فصل في مواضع النوبة، وأحكام كل موضع توبة قطاع الطريق توبة المرتد - توبة القاتل والقاذف توبة الزانى والسارق والشارب

توبة الزاق والسارق والشارب
 ١٥ توبة الساب بعد ثبوت السب عليه بالبينة
 ١٥ توبة الساب بعد ثبوت السب بإقراره

٥١٢ المسألة الرابعة :
 في بيان السب المذكور ، وفي الفرق

بينه وبين مجرد الكفر السب كفر فى الظاهروفى الباطن ، سواء أعتقد فاعله أنه حرام أم كان مستحلا له ، وذكر نموص علماء التبرمة فى ذلك

٥١٥ القول بأن كفر الساب إعساهو
 لكونهمستحلايمتبرزلةمنكرةوهفوة
 عظيمة ، والسر في هذا الحظأ

ص الموضوع ٥١٦ الرد على من قال:لايكفر إلا الساب

المستحل لذلك ١٩٥ الدليل على كفر الساب مطلقا

۱۱ الدليل على العر الساب مطلقا استحل السب أم لم يستحله

١٨ ٥ شهتان إحداهالمرجثة والثانية المجهمية
 جواب على الشهة الأولى من ثلاثة أوحه

– جواب على الشبه الاولى من ثلاثة أوجه ٥٣٣ جواب على الشمة الثانية من ثلاثة

أوجه أيضا ٥٢٥ عود إلى مقصود السألة بذكر نصور العلم العرب العرب المارية

نصوص العلماء التي تدل على أن السب كفر ، وعلى أن حكمه القتل ضر استنامة

 ٥٣١ الفرق بين السب الذى لانقبل التوبة منفو بين الكفر الذى تقبل التوبة منه
 ٥٣٢ سب الذمى الرسول ينقض العهد

ويوجب القتل — سب السلم للرسول يوجب القتل

سب السلم للرسول يوجب القتل
 متن إظهار الذمي السدو إضاره

٥٢٥ الشافعية طريقتان: إحداها التسوية

بين جميع أنواع السب ، والثانية النفرقه بين سب الذمى بما يعتقده وسبه بما لايمتقده ، والتمثيل أسكل نوع ، وذكر حكه

٥٣٦ الرد على الذين فرقوا بين سب الذمى بما يعتقده وسبه بما لا يعتقده معدم أن اما ا

٥٣٨ أنواع السب ، وأمثلة كل نوع ،
 وحكمه ، مع بيان اختلاف العلماء في
 حكم يعض أنواعه

٥٤٣ حكم توبة الذمى من السب

# الوضوع

٥٤٦ فصل - في من سب الله تعالى

حكم من سب الله تعالى
 اختلف العلماء في قبول توبقمن سب
 الله تعالى على قولهن ، مع بيان أدلة

كل قول منهما ومأخذه ٥٥٥ حكم الذمى إذا سب الله تعالى

νον المسألة الثانية : في استنابة الذمى من هذا السب ، وفي قبول تو بته

\_ أقوال العلماء في قبول توبة الذمى من سب الله تعالى

۵۸۵ سب الله تعالى على ثلاث مراتب :
 المرتبة الأولى : أن بشين الرب عابندين به ، وليس فيه سب لدين

السلمين ٥٥٥ المرتبة الثانية : أن يذكر مايتدين

به وهو سب لدين السلمين الرتبة الثالثة : أن يسبه عا لايندين به ، بل هو محرم في دينه وفي دين

الله تعالى ٢٠٤ للعلماء ثلاثة أقوال في حكم النوع الثالث ٢٠٥ فصل ـ في بيان حقيقة السب الذي

ذكر حكه ٥٦٧ حكم من سب موسوفا بسفة أو مسمى باسم تقع على الله تعالى أو على أحد رسله .

محمد أن تمانى وتوفيته قد تمن فهرس الوضوعات الواردة فى كتاب « السارم المدلول » لابن فيمية ، وستجدكتيراً من الموضوعات مشكروة فى هذه العهرس ؟ لأن المؤلف فف كرر السكتير شها : لها لزيد فى الموضوع كلاما ، وإما لأن وجه الدلالة من الموضوع بختاف فى الوضم الآخر عمل فى المؤمنة المسابق ، وإما للم يعان على ما يائه ، وإما المبيد غير هذا وذاك تما تجده واضحا إذا تدرّن ، فكن على ينة من ذكك ، وإنة سبحانه يهديك ويتمنك ، آمين .

# ص الوضوع

٥٦٧ حكم من سب الدهر ٥٥٥ فصل في حكم من سب واحداً من

سائر الأنبياء

فعل - في حكم من سب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسول الله على الله عليه والم

بما برآها الله منه ۲۷۰ حکم من سب سوی عائشة من

أمهات المؤمنين ـــ حكم من سب أحدا من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم

٥٧١ الدليل من الكتاب على حرمة سب أصحاب رسول الله

٥٧٥ الأدلة من السنة وأقوال الصحابة
 على حرمة سب الصحابة

٥٧٨ دليــل من ذهب إلى أن ســـاب الصحابة لايقتل

٥٧٩ استدلال من قال : ساب الصحابة مكفر ، أو قال : يقتل

٨٦٥ تفصيل القول في سب الصحابة ،
 وذكر أنواع هذا القدح فيهم ، وبيان

حَمَ كُلُّ نُوعَ مِنْ هَذَهُ ٱلْأُنُواعِ

٥٨٧ من أصناف السابين من لارب في كفره ، ومنهم لامحكم بكفره ،

ومنهم التردد فيه